

تصنيف وبحث وإعداد

ماجد بن عبدالله آل عبدالجبار

طريقة مُيَسَّرَةٌ، تُسهِّل عليك حفظ أسماء الله الحسنى، وفهم معانيها، واختيار المناسب منها عند الدعاء

# ح ماجد عبدالله عبدالعزيز العبدالجبار، ١٤٤٢ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العبدالجبار، ماجد عبدالله عبدالعزيز

الأسماء الحسنى: تصنيفا ومعنى / ماجد عبدالله عبدالله عبدالعزيز العبدالجبار - ط٢ - الرياض، ١٤٤٢ هـ

۱۳۸ ص؛ ۱٦٫۵ سم × ۲٤ سم

ردمك: ۰ - ۵۱۹۳ - ۲۰۳ - ۲۰۳ - ۹۷۸

١- الأسماء والصفات أ. العنوان ب. السلسلة

1227 / 7171

دیوی ۲٤۱

رقم الإيداع: ١٤٤٢/٢١٧١ ردمك: ٠ - ٥١٩٣ - ٢٠٠ - ٩٧٨

حقوق الطَّبْع محفوظة الطبعة الثانية ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

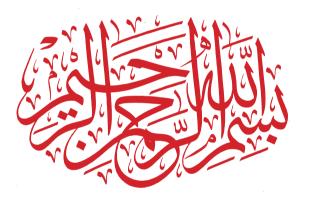



#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله وكفى .. والصلاة والسلام على عبده المصطفى .. وبعد

ثمة حقيقة لدى الجميع، أنه مهما حاول الإنسان الاعتماد على نفسه وقدراته؛ فلن يتميز في طرحه، إلا بتوفيق من الله ثم بالتفاعل الإيجابي من القراء والأحباب في تقديم النصيحة، وطرح الآراء الجديدة، والنقد البناء؛ فهو الأساس الذي تُشيّد عليه أولى خطوات التحسين والتجويد، وهو البوصلة التي تدل السائر على الاتجاه الصحيح، ورحم الله امراً أهدى إلينا عيوبنا.

منذ صدور الطبعة الأولى من الكتاب في أواخر عام ١٤٣٣ هـ، ولا زال البريد الإلكتروني يحمل إلينا آراءكم ومقترحاتكم .. تمدحون فنخجل، وتنتقدون فنُسر، وتفسرون مدحكم ونقدكم فنستبشر، ونحمد الله إليكم أن كانت أكثر الآراء عن الكتاب إيجابية، وأنه أسهم في وضع طريقة ميسرة لحفظ أسماء الله الحسنى، وفهم معانيها.

سعيت إلى مراجعة وتدقيق كل ما جادت به قرائحكم من آراءٍ ومقترحات، وحصرتُ أفكارها ولخصت مضامينها فوجدت مدارها على الملحوظات الأربع التالية:

الأولى: توقف البعض عند فكرة الكتاب، وطريقة تصنيف الأسماء في مجموعات، ووضع مفتاح مشترك لكل مجموعة؛ وأنه مسلك غير مسبوق، وليس له سلف، وقد يوهم ترادف معاني الأسماء في كل مجموعة .. وأحسب أن هذا الرأي غير دقيق، وقد أشرت إلى ذلك وبينته في المقدمة التمهيدية للطبعة الأولى، وأوضحت أن إدراج عدة أسماء في مجموعة واحدة لا يعني الترادف في المعاني، وإنما وجود وحدة موضوعية وعلاقة مشتركة بين هذه الأسماء، ومعرفة هذه العلاقة سوف يساعد في حفظ أسماء الله الحسنى، وفهم معانيها، والفروق التي بينها، وسرعة استحضارها في مقاصد الدعاء المتنوعة، والحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق بها، والله مجلى قد جمع في كتابه بين عدة أسماء لوجود رابط بينها دون أن يعني ذلك الترادف في معانيها، كقوله تعالى: ﴿ هُو ٱلْأَوْلُ وَٱلْأَخِرُ وَالظّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ وَالحديد: ٢]، قال ابن القيم مشيرا إلى العلاقة بينها: «فمدار هذه الأسماء على الإحاطة، وهي إحاطتان: زمانية ومكانية، (١)، وكقوله تعالى: ﴿ هُو ٱللّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر:٢٤]، قال ابن القيم مشيرا إلى العلاقة بينها: «فمدار هذه الأسماء على الإحاطة، وهي قال ابن عاشور: «وإنما ذكرت هذه المصفات متتابعة لأن من مجموعها يحصل تصور الإبداع الإلهي قال ابن عاشور: «وإنما ذكرت هذه المصفات متتابعة لأن من مجموعها يحصل تصور الإبداع الإلهي (١) (طريق الهجرين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٢٤).

للإنسان» (۱) ، كما جمع نبيه على بين بعض الأسماء كقوله على: (إن الله بَرَوَلَ حَلِيمٌ حَيِيٌ سَتِيرٌ، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم، فليستتر) (۱) ، وتطرقنا لهذه العلاقة المشتركة في محور منفرد عند حديثنا عن كل مجموعة.

الثانية: التقديم والتأخير في الترتيب بين المجموعات أو بين الأسماء في كل مجموعة، وكذلك مسمى مفاتيح بعض المجموعات، أو مسمياتها، مفاتيح بعض المجموعات، أو مسمياتها، أو في ترتيب الأسماء داخلها، ولعل المجموعة الوحيدة التي اقتصرت عليها الملحوظات في مدى تناسب الأسماء المدرجة فيها هي مجموعة (الشكر) والتي اشتملت على الأسماء الثلاثة: (الشاكر والشكور والنصير) وأن اسم المدرجة فيها هي مجموعة (الشكر) والتي اشتملت على الأسماء الثلاثة: (الشاكر والشكور والنصير) وأن اسم (النصير) لا يتناسب مع موضوع المجموعة ولعله أقرب إلى مجموعة (العزة): (القوي والمتين والعزيز والأعز)، وهذا في عمومه صحيح، ولكن بالتأمل الدقيق نجد أن صفات «المقوة» و«المتانة» و«المعزقة» تعد من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال الله بَرَاحِيًّا ما الدقيق بكثير من أحوال البشر المختلفة، وليست مقتصرة على نصر المؤمنين وإهلاك المجرمين فحسب، بل تتجاوزه إلى أمور لا علاقة لها بالنصر كالرزق مثلا، قال تعالى: ﴿ إِنْ الشّكر ) هو النصرة من آحاده وأهراده، وهي من صفات الأفعال، والله بَرَاحِيًا يَشكر من نصر دينه وكتابه ونبيه في بالنصر والتمكين في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ إِن نُصُرُكُمُ والمحمدة» أحمد: ٧]، ورُبَّ قائلٍ يقول: أليست المغفرة والتوبة من شكر الله لعباده؟، نقول: بلي!، ولكنَّ «النصرة» أخص من «المغفرة»، ومتعلقة بحالة وفئة مخصوصة، والتوبة من المطالب العامة التي تتعلق بحياة كل مسلم، وهي مطلب لحظي ومستمر وتستحق أن يُخصص مقريظة بأخرى، ودالة عليها بالالتزام، وهي من مقتضياتها، كما هو مقرر في قواعد الأسماء والصفات، المتعلقة بالدلالات الثلاث للأسماء الحسنى:

- 1) دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام معناه، وتفسيره بمجموع مدلوله، كدلالة اسم (الرحمن) على الذات، وعلى صفة الرحمة.
- ٢) دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على بعض معناه، وتفسيره ببعض مدلوله، كدلالة اسم
   (الرحمن) على الذات، أو على صفة الرحمة.
- تلالة الالتزام: وهي دلالة اللفظ على خارج معناه، وما يقتضيه، كدلالة اسم (الرحمن) على الحياة
   والقيومية والعلم والقدرة والصمدية والسّعة والغنى وغيرها من المقتضيات.

<sup>(</sup>۲) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور (الحشر – الآية ( 27)).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم (٤٠٤) وصحيح الجامع برقم (١٧٥٦).

فالأسماء الحسنى المدرجة في كل مجموعة متعلقة بغيرها من الأسماء، ودالة عليها بالالتزام، كدلالة مجموعة «الكرم والجود» على «الغنى والسعة»، أو مجموعة «المغفرة» على «الرحمة»، وغيرها من المجموعات، وهذا يظهر جلياً في الاقترانات، كاقتران «المغفرة» و«التوبة» بـ«الرحمة» في قوله تعالى: ﴿ فَإِنِ المجموعات، وهذا يظهر جلياً في الاقترانات، كاقتران «المغفرة» و«التوبة» بـ«الرحمة» في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللّهَ هُو التّوبة في التوبة الموبة الموبة عنه من المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى العلم المعلى العلم المعلى المعلى المعلى العلم المعلى العلى المعلى العلم المعلى العلم المعلى العلم المعلى العلم المعلى المعلى العلى المعلى العلم المعلى العلم المعلى العلى المعلى العلم المعلى العلم المعلى العلم المعلى العلى المعلى المعلى العلى المعلى المعلى العلى المعلى المعلى العلى المعلى المعلى العلى المعلى المعلى العلى المعلى العلى المعلى العلى المعلى العلى العلى المعلى العلى المعلى المعلى العلى المعلى المعلى العلى العلى

الثالثة: رغبة الكثير من الإخوة في زيادة اللطائف والقصص المعبرة التي تتناسب مع موضوع كل مجموعة من مجموعات الأسماء الحسنى، وقد سعيت كثيرا في تحقيق ذلك، وسبر الكثير من أمهات الكتب بحثا عن القصص والأقوال المناسبة، حتى تضاعفت في معظم المجموعات.

الرابعة: عدم مناسبة «المحور العاشر» الخاص بالقصائد والابتهالات لموضوع الكتاب، ومن باب أولى لموضوع كل مجموعة على حدة، ونزولاً عند هذه الرغبة فقد ألغينا هذا المحور واقتصرنا على المحاور التسعة الباقية.

لقد مرَّ ما يزيد على ثماني سنوات منذ صدور الطبعة الأولى في عام (١٤٣٣ هـ)، والتي نفدت من الأسواق، وتريثت طويلاً في طباعة الطبعة الثانية، وقمت بنشر مسودة الطبعة الثانية كملف (PDF) على الانترنت كي يطَّلع عليه أكبر شريحة ممكنة، ومع أن الكثير طالبني بطباعته لكون الكتاب الورقي أنسب وأيسر في الاطلاع والقراءة؛ إلا أنني تريثت أملاً في الاستفادة من ملحوظاتكم واقتراحاتكم، والحمد الله تلقيت الكثير منها، وقمت بمراجعة ثانية لمحتوى الكتاب وتنقيحه والزيادة عليه في مواضع كثيرة، وكانت أكثر الزيادات والتنقيحات على النحو التالى:

- إعادة بحث ودراسة المحور الثاني: (المعنى اللغوي) لجميع الأسماء بشيء من التأصيل والتفصيل، لكونه الأصل والأساس في فهم معاني الأسماء، واعتمدت في ذلك على المعاجم الأساسية في اللغة العربية، وأقوال السلف وأهل اللغة، مع الاهتمام بأصول المعاني لكل فعل، والربط بينها وبين مشتقاته.
- إعادة مراجعة (المعنى الشرعي) للأسماء الحسنى، وإضافة أقوال جديدة لأئمة السلف توضح المعنى وتفسره، وخاصة ما يتعلق باللمسات الإيمانية التي ترسخ مبدأ العبودية لله جَرَهَاللَّ بشقيه: دعاء المسألة، مع استبدال مسمى المحور إلى (المعنى في حق الله جَرَهَالاً).
- إعادة تدقيق ومراجعة (الفروق بين الأسماء) في كل مجموعة، وإضافة بعض المعاني الجديدة التي

لم يتيسر إضافتها في الطبعة الأولى، بعد بحثها ومراجعتها، والاطمئنان إلى صحة الفرق والربط، ووجود ما يدعمه ويقويه من شواهد اللغة والآثار الشرعية.

- إعادة مراجعة (الاقترانات بين الأسماء الحسنى)، والحكمة منها، وإضافة ما لم يدرج في الطبعة
   الأولى ولا سيما بعض الاقترانات الواردة في أحاديث السنة النبوية.
- مراجعة المحور التاسع (اللطائف) والذي استبدل مسماه إلى (لطائف وأقول) ليضاف إليه الكثير من أقوال السلف الصالح التي تتناسب مع موضوع كل مجموعة.
  - عولجت الأخطاء المطبعية والإملائية، إلى جانب الكثير من التعديل والإضافات هنا وهناك.

وفي الختام .. لا بد من التأكيد على معنى مهم، ومغزى عظيم، دلَّ عليه قوله تعالى: ﴿ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء:٢٨]، وأنه مهما أتقن الإنسان عمله، وبذل جهدَه وعمرَه في وضع بحث أو كتاب، ثم راجعه ونقَّحه لسنوات، فإنه لا يزال موضعاً للنظر والتبديل، والزيادة والنقص، والخلل والاعتراض؛ في أبهى مظاهر القصور والنقص الانساني، وأبى الله ﷺ إلا أن يكتب النقص على كل حيَّ، واختص ﷺ بصفات المجد والكمال، ونعوت العظمة والجلال، وله المثل الأعلى في السموات والأرض، ورحم الله القاضي الفاضل «عبدالرَّحيم بن عليّ البيسانيّ» حين قال: «إنيّ رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتابا في يومه؛ إلا قال في غده: لو غُيرً هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان يُستَحسَنُ، ولو قُدُم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جُملة البشر» (أنا)، فأستغفره سبحانه عن أي ذلل أو قصور حواه هذا الكتاب، والمسلم ضعيف بنفسه، قوي بربه ﷺ ثم بإخوانه، فلا تبخلوا على أخيكم بالملحوظات والمقترحات، فهي الوسيلة المثلى للارتقاء النوعي للكتاب، وجعله أكثر فائدةً ونفعاً وتأثيراً، مع رجائي الخاص لكل من وجد معلومة عَقَدية، أو فائدة لغوية، أو حِكمة معبرة، تتناسب مع أي فصل من فصول الكتاب، أو محور من محاور المجموعات أن يراسلني بها على بريدي الإلكتروني.

أسأل الله الواحد الأحد، السيد الصمد، القريب المجيب، أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.

أبو أحمد غرة جمادي الأولى- ١٤٤٢ هـ

MajidAbduljabbar@gmail.com

<sup>(</sup>٤) (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين) للمرتضى الزبيدي (ج: ١ – ص: ٣).

م المستح



#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الطبعة الأولى

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَقُولُواْ قَولًا وَلا عَمران:١٠٢]، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللهَ وَقُولُواْ قَولًا سَدِيدًا اللهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزَا سَدِيدًا اللهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزَا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠ -٧١] .. أما بعد:

فإن الغاية التي خُلق الإنسان من أجلها، وأُوجد في الأرض بسببها؛ عبادة الله بِرَقِنَ كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]، وعبادته لا تتأتى إلا بمعرفته، وكلما عَظُمت معرفة العبد ربه؛ عظمت عبادته له، ولذا كان الفقة والعلمُ به «أسماء الله الحسنى وصفاته العُلى» أجلَّ المقاصد، وأزكى الغايات، وأنفع العلوم، وأشرفَ الفقه وأعلاه، وهو «الفقه الأكبر» -كما سماه بعض العلماء (١) - ويعد من الأسباب الرئيسة للدخول في الخيرية التي أشار إليها النبي في بقوله: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) (٢)؛ لأنه يُعرِّف الناس بربهم -سبحانه - الذي هو أشرف معلوم، وأجلُّ مقصود، وأعظم محمود، وأحق ممدوح، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه بَرَاكَ، يقول ابن القيم: «إن شرف العلم علوم، وأجلُّ مقصود معلوم، وأبكرة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته، تابع لشرف معلوم، وأعراه الذي لا إله إلا هو رب وعظم النفع بها، ولا ربب أن أجلُّ معلوم، وأعظمه، وأكبره؛ هو الله الذي لا إله إلا هو رب

<sup>(</sup>۱) قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في مقدمة شرحه للعقيدة الطحاوية: «لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع .. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب، ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها، بأسمائه وصفاته وأفعاله»، وقال الشيخ سفر بن عبدالرحمن الحوالي في شرحه لهذه العقيدة: «إن شرف العلم بشرف المعلوم، فمعرفة الله -تبارك وتعالى - هي الفقه الأكبر، وهي أعظم العلوم والغايات، وأشرف ما يسعى إليه المؤمنون جميعاً، فلا يجوز لأحد أن يُهون من أمرها أو يشكك فيها، أو يقول: ليس هناك داع إلى معرفة توحيد الأسماء والصفات. لو قال رجل: ليس هناك داع أن يعلم الناس الصلاة والزكاة لأنكر عليه جميعاً المسلمين، فكيف بالتوحيد؟! وهو أعظم؛ لأن معرفة الله -تعالى - في ذاته أعظم من فعلنا له» المصدر: كتاب (شرح العقيدة الطحاوية) للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي (ج: ١ - ص:١٤٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٧١)، ورواه مسلم برقم (١٠٣٧).

العالمين»<sup>(۱)</sup>، ويقول ابن العربي: «شرف العلم بشرف المعلوم، والبارئ أشرف المعلومات؛ فالعلم بأسمائه أشرف العلوم»<sup>(٤)</sup>، ويقول الرازي: «أشرف اللذات لذة العلم والمعرفة، وأشرف العلم الإلهي؛ لشرف معلومه، وشدة الحاجة إليه»<sup>(٥)</sup>.

ولشرف هذا العلم وأهميته كان الأساس والقاعدة الصلبة التي يعتلي عليها بنيان الدين وأركانه، وعلى قدر توثيق الأساس وإحكامه يعلو البنيان وتسلم الأركان. يقول ابن القيم: «من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه، وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيان، وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقاً حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سَهُلَ تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت .. وهذا الأساس أمران، الأول: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثانى: تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه»(٦).

ومما يدل على شرف هذا العلم وأهميته أنه لا تكاد تخلومنه آية من آيات الذكر الحكيم، وأعظم آية في القرآن الكريم (آية الكرسي) تضمنت ذكر أسماء الله وصفاته، وأفضل سور القرآن (الفاتحة) اشتملت على ذكر الله، وذكر أسمائه وصفاته، وعَدَلَت سورة (الإخلاص) ثلث القرآن؛ لأن فيها صفة الرحمن، وجاء في الصحيح قصة الصحابي الجليل الذي أُرسل في سرية، فكان يصلي بأصحابه، ويختم قرآءته في كل ركعة بسورة الإخلاص، وعلل فعله بقوله: «لأنها صفة الرحمن، وأنا أُحبُ أن أقرأ بها»، فبشره النبي في وقال: (أخبروه أن الله يُحبُه) (٧)، فالله بَرَنَ يحب أسماءه وصفاته، ويحب من يحب ذكرها، ويحب ظهور آثارها على العبد، فإنه جميلٌ يحب الجمال، عفوٌ يحب أهل العفو، كريمٌ يحب أهل الكرم، جوادٌ يحب أهل الجود، عليمٌ يحب أهل العلم، محسنٌ برٌ يحب أهل الإحسان والبر، قويٌ يحب المؤمن القوي، طيبٌ يحب الطيبين والطيبات، والطيب من كل شيء هو مختاره تعالى.

(٧) متفق عليه (رواه البخاري برقم (٧٣٧٥)، ورواه مسلم برقم (٨١٣)).

<sup>(7)</sup> (مفتاح دار السعادة) لابن القيم (+1 - 0 - 11 - 111).

<sup>(</sup>٤) (أحكام القرآن) لابن العربي (ج: ٢ - ص: ٩٩٣).

<sup>(</sup>٥) (الصواعق المرسلة) لابن القيم (ج:٢ - ص: ٦٦٥) وعزاه للرازي في كتابه (اقسام اللذات).

<sup>(</sup>٦) (الفوائد) لابن القيم (ص: ١٥٥ - ١٥٦).

والإيمانُ – كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة – اعتقادٌ بالقلب، وقولٌ باللسان، وعملٌ بالجوارح والأركان، فهناك تلازم بين الاعتقاد وبين القول والعمل، فالأول أساس، والثاني ثمرة له، ومن مقتضياته، وأعظم ما عُمرت به القلوب، وأُنيرت به الصدور؛ العلم واليقين بأسماء الله الحسني، وصفاته العُلي؛ ذلك أن العلم بالله جَهَا يورث عبادته وحده، وخشيته وتعظيمه ومحبته والتوكل عليه، وتفويض الأمور كلها إليه، وكلما حقق العبد معاني أسماء الله الحسني اعتقاداً وذكراً وعملاً؛ كان أكمل الناس توحيداً وإيماناً، وأشدهم لله تعظيماً وإجلالاً، وأصدقهم تسليماً واتباعاً، وخيرهم جزاءً ومصيراً، يقول ابن القيم: «السير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عَجَبُ، وفتحه عَجَبُ، صاحِبُه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تَعِب ولا مكدود، ولا مُشرَّد عن سكنه: ﴿ وَتَرَى الْجِبَالُ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُثُ مَنَ ٱلسَّحَابِ ﴾ [النمل:٨٨]» (٨).

ومع أهمية الموضوع، وأثره في عقيدة المؤمن وثباته، ونظرته إلى الحياة والكون، ودوره في بث روح الطمأنينة والأمل، لا سيما في ظل الفتن التي تعيشها الأمة اليوم، إلا أن الكثيرين غفلوا عنه، لأسباب عديدة، ليس هذا مجال ذكرها واستقصائها، وأحسب أن الرتابة التي صاحبت طرق عرض وطرح موضوع أسماء الله الحسنى كان له أكبر الأثر في عزوف الكثيرين عنه، فضلاً عن استصحابه في دروب الحياة التي لا غنى لمسلم يرجو النجاة فيها إلا به.

ولأجل هذا كله، وللحاجة الماسة لإعادة طرح الموضوع من جديد، وبأسلوب بديع مبتكر، نجمع فيه ما افترق، ونرتب منه ما تناثر واختلط، جاءت فكرة إصدار هذا الكتاب الذي كانت بداياته منذ ما يزيد عن ربع قرن ..

أسأل الله الكريم، رب العرش العظيم، أن ينفع به كاتبه وقارئه .. إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

أبو أحمد غرة رجب - ١٤٣٣ هـ

MajidAbduljabbar@gmail.com

<sup>(</sup>ص: ۱۷۹) (طریق الهجرتین وباب السعادتین) (M)

# منهجية الكتاب

# أولاً: للكتاب قصة:

الأولى: تنوع تعداد وحصر أسماء الله الحسنى بين المصنفات المؤلفة في هذا الباب؛ فما تجده هنا لا تجده هناك!، وتفسير معنى الاسم هناك يختلف عن معناه هنا!، ناهيك عن سرد أسماء مشتقة باجتهادات واستدلالات تحتاج إلى مراجعة وتحرير.

الثانية: الذهول عن أسماء الله الحسنى المناسبة للدعاء، ونسيانها عند الحاجة، وعدم وجود قاعدة أو طريقة تُسهِّل حفظ أسماء الله الحسنى عن ظهر قلب، واستحضار المناسب منها في أغراض الدعاء المتنوعة، لا سيما غير المشتهر منها على الألسن، وقد ثبت النص بوروده نحو: (الحق المبين المتين المدينان المنان الواسع الوارث) وغيرها.

الثالثة: التقارب في المعاني بين بعض أسماء الله الحسنى المتباينة في الاشتقاق، نحو: (الواحد والأحد)، و(الباسط والمعطي والوهاب)، و(الواحد والوتر)، و(الجبار والقهار)، و(الرحيم والرؤوف)، و(الكريم والجواد)، و(المحيط والمهيمن)،

<sup>(</sup>۹) متفق عليه: رواه البخاري برقم ( $^{(7)}$ )، ورواه مسلم برقم ( $^{(7)}$ ).

و(الحميد والطيب)، و(العليم والخبير)، و(القدير والقوي)، و(الغني والواسع)، و(الرفيق واللطيف)، و(الرقيب والشهيد)، و(الرقيت)، و(السيد والسيد)، و(البرقيق والمقيت)، و(السيد والمسمد)، و(العفو والغفور) وغيرها، ولعل هذا ما دعا بعض العلماء إلى تفسير بعض الأسماء ببعضها، كمن يفسر (المهيمن) بـ(الرقيب)، و(الرقيب) بـ(الحافظ)، و(الحافظ) بـ(العليم) .. وهكذا.

الرابعة: الصعوبة في التفريق بين أسماء الله الحسنى المشتقة من صفة واحدة، نحو: (الله (١٠) والإله)، و(الحافظ والحفيظ)، و(الكريم والأكرم)، و(الخالق والخلاق)، و(القادر والقدير والمقتدر)، و(الملك والمليك والمالك)، و(العلي والأعلى والمتعال)، و(الغفور والغفار)، و(الرحمن والرحيم)، و(العزيز والأعز)، و(العالم والعليم)، و(الرازق والرزاق والرزاق)، و(الولي والمولى)، و(الشاكر والشكور)، و(القاهر والقهار)، وهل هي متباينة في الألفاظ، ومترادفة في المعاني، أم أنها متغايرة، وبعضها يزيد بخصوصية في المعنى عن الآخر؟.

الحامسة: الحكمة من الاقترانات بين أسماء الله الحسنى، وهي كثيرة في القرآن الكريم، ونحن نؤمن بأن كل اسمين اقترنا، فإن لله بَرَّوَلُ صفة كمال من كل اسم على حدة، وله -أيضاً - صفة كمال أخرى من اقترانهما، ومن الإعجاز في هذا الباب أننا نجد بعض الاقترانات تتكرر أكثر من مرة، مع الاختلاف في التقديم والتأخير؛ كقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ سُبْحَنْكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلَمْتَنَا ۚ إِنّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ ﴿ [البقرة:٣٢] وقوله تعالى: ﴿ وَهُو النّزي فِي السّماء إِللهُ وَهُو الْعَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف:٤٨]، وكقوله وهُو الرّحيمُ الْعَلِيمُ ﴿ وَهُو الرّحيمُ الْعَلِيمُ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِن السّماء وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو الرّحيمُ الْعَلِيمُ ﴿ السّماء وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو الرّحِيمُ الْعَلْمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْها وَمَا يَنزِلُ مِن السّماء وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَمُا يَنزِلُ مِن السّماء وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو الرّحِيمُ النّهُ بِاللّهُ فِو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن وَهُو النّهُ وَالْمَوْفَ السّتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنّهُ وَلَكُمْ وَلَكِن وَهُو الْمَاعِمُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكِن وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكِن وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكِن وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكِنَ لَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكِن وَلَكُمْ اللّهُ بِاللّهُ فِي الْمَعْولِهُ الْعَلْونِ فَي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن وَلَا لَتَعْفُورُ الرّحِيمُ الْعَلْو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن الْمَالَانِ فَيْ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الل

<sup>(</sup>١٠) على قول من يرى أن اسم (الله) مشتقٌ، وليس اسم علم غير مشتق، كما سيأتي.

يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتَ قُلُوبُكُمُ وَاللّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، وقول تعالى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ السَّبَعُ وَاللّهُ عَنُورُ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، وقول تعالى: ﴿ تُسَبِيحَهُمُ إِنّهُ، كَانَ السَّبَعُ وَاللّهُرَّضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ إِنّهُ، كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٤]، فما قُدِّم هنا أُخِّر هناك، مما يشير إلى أن هنالك حكمةً بالغة من ذلك. فما هي؟!.

كنت أتمنى أن أجد مرجعاً دقيقاً وشاملاً في هذا الباب، يعالج هذه المعضلات، ويكشف خباياها، ومع أن المكتبات مليئة بالمؤلفات الجميلة، لا سيما من المتأخرين، إلا أنه يلاحظ على معظمها عدم الإفصاح عن ضوابط تحديد أسماء الله الحسنى، مع استخدام الطريقة المعتادة في شرح كل اسم على حدة، والتوسع والإسهاب في الحديث عن المعاني اللغوية والشرعية، وربطها بواقع الناس والخلق والكون، دون الإجابة عن التساؤلات المباشرة والمتعلقة بالعلاقة التي تربط الأسماء بعضها ببعض، إلى جانب إيجاد طرق وقواعد لتسهيل حفظها، وفهم معانيها، واستحضارها عند الحاجة، مع تحديد مقاصد الدعاء التي تناسبها.

توقف الموضوع عند هذا الحد لمدة خمس وعشرين سنةً، وفي بدايات عام (١٤٣١ هـ) وقعت عيني على مذكرة الصبا، التي لخصت فيها أسماء الله الحسنى، فعاودني الشوق والحنين من جديد، ونازعتني نفسي أن أجد أجوبة شافية لتلك التساؤلات، وبعد طول تأمل وتفكير، عزمت على بحث الموضوع مرة أخرى، وبآلية مبتكرة، تعالج تلك المعضلات، وتكمّل ما بدأه وقام به الآخرون، متحرّياً في ذلك منهج أهل السنة والجماعة، ومتوخّياً التيسير والاختصار والوضوح في الشرح .. فوضعتُ الخطة، وصغت المحاور، وجمعت المراجع، وبدأ البحث، وكان هذا الكتاب.

# ثانياً: ما الجديد في هذا الكتاب؟

إن أرفف المكتبات مليئة بالمصنفات التي عالجت موضوع أسماء الله الحسنى، وإن لم يتميز جديد هذا الباب بشيء مبدع ومشوق -يساعد المسلم في تحقيق معنى الإحصاء الوارد في حديث النبي في في فلسنا في حاجة إلى زيادة عدد تلك المؤلفات بكتاب جديد؛ لذا سعيت في هذا الكتاب إلى التشويق في طريقة عرض أسماء الله الحسنى، والتجديد في أسلوب إخراجها، وإعادة ترتيبها، بما يساعد على فهمها وحفظها وسرعة استحضارها، دون التدخل في مضمونها أو محتواها، فما أنا سوى ناقل لأقوال السلف الصالح، متبع لهم.. ولما قيل في أغراض التأليف، ومنها: تجميع ما افترق، وضم ما تناثر منه واختلط .. والله المستعان وعليه التكلان.

لقد أوتي النبي يجوامع الكلم فقال النصرة بالرعب، وأوتية جوامع الكلم)(١١)، ومن قال الإمام النووي: « وكلامه كان بالجوامع: قليل اللفظ كثير المعاني»(١٢)، ومن جوامعه هم ما رواه أنس بن مالك على قال: كنت أسمع النبي اليخر أن يقول: (اللهم الني أعوذ بك من الهم والحَرْن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع المدين، وغلبة الرجال)(١٢)، قال الإمام ابن القيم معلقاً على هذا الحديث المعجز، وما جمعه من المعاني العظيمة: «أشياء ثمانية استعاذ منها النبي ، وكل اثنين منها قرينان، ف (الهم والحزن) قرينان؛ فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث المهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن، و(العجز والكسل) قرينان؛ فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل، و(الجبن والبخل) قرينان! فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو المجن، وإن كان بماله فهو البخل، و(ضلع الدين وغلبة الرجال) قرينان؛ فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل قوينان؛ فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو غلبة الرجال» فهو غلبة الرجال» أقرينان؛ فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو غلبة الرجال» أنه المناه فهو علية الرجال» أنه المناه فهو علية الرجال» أنه المناه فهو علية الرجال» أنه المناه فهو عليه إن كان بحق فهو علية الرجال» أنه المناه فهو علية الرجال» أنه المناه فهو علية الرجال المناه فهو علية الرجال المناه المناه المناه المناه المناه في المناه المناه في المناه في المناه ال

<sup>(</sup>۱۱) رواه مسلم برقم (۵۲۳).

<sup>(</sup>۱۳) رواه البخاري برقم (۲۸۹۳). (۱٤) (الجواب الكافي) لابن القيم (ص: ۸۵ - ۸۵).

توقفت كثيراً عند تعليق ابن القيم - رحمه الله - على هذا الحديث العظيم، وكيف جمع النبي ألفاظه القليلة هذه المعاني العظيمة الشاملة، التي قد لا تتحرك بها خواطر كثير ممن يستعيذ من هذه الأشياء الثمانية!، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها!، لتنقدح في ذهني فكرة هذا الكتاب في كيفية الاستفادة من هذا المنهج الجميل في محاولة ترتيب وتصنيف أسماء الله الحسنى المتقاربة في معانيها، ويجمعها موضوع واحد، بحيث ترتبط أسماء كل مجموعة بعامل مشترك، ويعد هذا العامل مفتاح المجموعة، ومن خلال المفاتيح تتشكل في عقل القارئ خارطة ذهنية لكل المجموعات، تسهل على المسلم حفظ أسماء الله الحسنى عن ظهر قلب مع استحضار المناسب منها عند الدعاء، مع معرفته بأسماء كل مجموعة، وفهم معانيها، والفروق التي بينها.

تجمَّع لديِّ بعد دراسة الأسماء الحسنى المحصاة في هذا الكتاب وعددها ((١٠٧) اسماً): ثلاثون مجموعة كالتالى:

| مجاميع الأسماء                                      | المفتاح          | المجموعة |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------|
| : اللَّهُ – الرَّبُّ – الإِلَهُ                     | الأُلُوهِيَّةُ   | ٠.١      |
| : الوَاحِدُ - الأَحَدُ - الوِترُ                    | الوَحۡدَانِيَّةُ | ٠٢.      |
| : الأُوَّلُ - الآخِرُ - الظَّاهِرُ - البَاطِنُ      | الإحَاطَةُ       | .٣       |
| : الحَميدُ - الجَمِيلُ - الطَّيِّبُ                 | الحَمَدُ         | ٤.       |
| : السُّبوحُ - القُدُّوسُ - السِّلامُ - المُتَكبِّرُ | التَنۡزِيهُ      | .0       |
| : الكَبِيرُ - العَظِيمُ - المَجيدُ                  | الُعَظَمَةُ      | ٦.       |
| : الْعَلِيُّ - الْأَعْلَى - المَتْعَالُ             | الْعُلُوُّ       | .٧       |
| : الحَيُّ - السَّمِيعُ - البَصِيرُ                  | النَّحَيَاةُ     | ۸.       |
| : العَالِمُ- العلِيمُ - الخبِيرُ - الْحَكِيمُ       | الُحِكُمَةُ      | ٠٩.      |
| : الرَّحْمَنُ – الرَّحِيمُ – الرَّوْوفُ             | الرَّحْمَةُ      | .1•      |

| : القَادِرُ - القَدِيرُ - المقتدِرُ                                    | الْقُدْرَةُ              | .11   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| : القَوِيُّ - المَتِينُ - العَزِيزُ - الأَعّزُ                         | ٵڵۘۼؚڒۜٞ؋ٞؗ              | .17   |
| : الغَنْيُّ – الوَاسِعُ – القَيُّومُ                                   | القَيُّوۡمِيَّةُ         | .17   |
| : الْمَلِكُ - الْمَالِكُ - الْمَلِيكُ                                  | ه ۶ م<br>ا <u>با</u> لک  | .12   |
| : الكَريمُ - الأُكْرَمُ - الجَوَادُ - البَرُّ                          | الْكَرَمُ                | .10   |
| : اللَّطِيفُ – الرَّفيقُ                                               | اللُّطَفُ                | .١٦   |
| : الخَالِقُ - الخَلاَّقُ - البَارِئُ - المُصَوِّرُ - المُحْسِنُ        | الْخَلْقُ                | .17   |
| : الْمُحِيطُ - الحَافظُ - الحَفيظُ - المُهَيْمِنُ                      | الْهَيْمَنَةُ            | .۱۸   |
| : الرَّازِقُ – الرَّزَّاقُ – اللَّقيتُ                                 | الرِّزْقُ                | .19   |
| : المُّعْطِيُ - الوَهَّابُ - المَنَّانُ - القَابِضُ - البَاسِطُ        | الْغَطَاءُ               | . ۲ • |
| : الحَقُّ - المُبِينُ - الْهَادِي - الحَكمُ - الفَتَّاحُ               | الْهِدَايَةُ             | .۲۱   |
| : الرَّقيبُ - الشُّهيدُ - الْحَاسِبُ - الديَّانُ                       | المُحَاسَبَةُ            | .77   |
| : الوَدودُ - الوَلِيُّ - المَوَلَى - المُستعَانُ - الوَكيلُ - الحَسيبُ | المَحَبَّةُ والْوِلايَةُ | .۲۳   |
| : السَّيِّدُ - الصَّمَدُ - القَرِيبُ - المُجيبُ                        | الإِجَابَةُ              | . ۲٤  |
| : الشَّاكِرُ – الشَّكُورُ – النَّصِيرُ                                 | الشُّكُرُ                | .۲٥   |
| : الْمُؤْمِنُ - الشَّافِي - الْمُسَعِّرُ                               | الطُّمَأْنِينَةُ         | .٢٦.  |
| : الحَلِيمُ - الحَيِيُّ - السَّتِيرُ                                   | الْحِلْمُ                | .۲۷   |
| : العَفوُّ - الغَفُور - الغَفَّارُ - التَّوَّابُ                       | الْمَغْفِرَةُ            | .۲۸   |
| : القَاهِرُ - القَهَّارُ - الجَبَّارُ                                  | الْقَهَرُ                | . ۲۹  |
| : الْمُقَدِّمُ - الْمُؤخِّرُ - الوَارِثُ                               | الوِرَاثَةُ              | ٠٣٠   |
|                                                                        |                          |       |

وبعد تصميم الخارطة الذهنية، وحفظ مفاتيح المجموعات، فإننا نحسب أن كل مسلم سيكون قادراً على حفظ أسماء الله الحسنى، وفهم معانيها، والفروق التي بينها، واستحضارها عند الحاجة إليها في مقاصد الدعاء الكثيرة.

فمجموعة (الهداية) - مثلاً - تحوى خمسة أسماء من أسماء الله الحسني: (الْحَقُّ - الْبِينُ - الْهَادي - الحكمُ - الفَتَّاحُ)، وهي مرتبطة فيما بينها بموضوع الهداية للحق، والتحاكم إليه، والثبات عليه. فالله هو (الْحَقُّ): المتحقق كونه ووجوده، وهو ذو الحق في أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وجميع ما أنزل على لسان رسله وأنبيائه، وهو (الْبِينُ) الذي وعد عباده أن يبين لهم هذا الحق ولا يكتمه، وأن يقيم عليهم الحجة ببيانه، كما قال سبحانه: ﴿ لَا ٓ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ۚ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوُتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَكِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٥٦]. ومن رحمته بعباده أن نوّع بيانه لهذا الحق من خلال الفطرة التي فطر الناس عليها، ومن خلال آيات الكون والخلق، كما قال سبحانه: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنُ لَهُمَّ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾ [فصلت:٥٣]، ومن خلال إرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال سبحانه: ﴿ وَأُنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَّكُّرُونَ ﴾[النحل:٤٤]، حتى بان الحق من الباطل بياناً شافياً، تقوم به الحجة؛ وهذا البيان هو ما أطلق عليه العلماء (هداية البيان والإرشاد)، التي عرَّف الله بموجبها طريقي الخير والشر، وسبيلي النجاة والهلاك، وهو مقتضى اسمه جَلَالًا (الْهَادِي) كما قال سبحانه: ﴿ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَيْكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٣]. وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُسَبِّينَ لَكُمْ وَ يَهْدِ يَكُمُ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمْ ﴾ [النساء:٢٦]، وهذه الهداية لا تستلزمُ الهدى التام، فإنها سبب وشرط لا موجب، وأما الهداية المستلزمة للاهتداء فهي (هداية التوفيق والإلهام)، كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [فاطر:٨]. وقوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُو يَهُدِى ٱلسَّكِبِيلَ ﴾[الأحزاب:٤] والقلوب مُعَرَّضَةٌ للشهوات والشبهات والعيّ، وقد يخفى عليها هذا الحق بعد البيان المعجز، والدلالة الواضحة، فيكون الضلال، ويحدث الاختلاف، وعندئذ فالله جَهَالة هو (الحكم)، وهو أولى من يتحاكم الناس إلى قوله الفصل المحكم، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا ٱخْنَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ﴾ [الشورى:١٠]، وقوله سبحانه: ﴿ قَلَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقُّ ﴾ [الأنبياء:١١٢]. ولِمَا جُبِلت عليه بعض الأنفس من الظلم والجهل والكِبْر والحسد فإنها قد تأبى الانقياد لحكم الله، ولا تقبل

الحق، وتعادي أهله، وهذا لا بد من مجيء الحق وظهوره، فيقضي الله (الفَتَاحُ) بحكمه، ويفتح للمؤمنين برحمته ونصره، بإظهار أثر رضاه على أوليائِه، وغضبه على أعدائِه، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُو الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ ﴾ [سبأ:٢٦]، وقال جَهَا مخبراً عن شعيب هذا وإن كان طآبِفَةُ مِنكُمُ عامنُوا بِاللَّذِي وقال جَهَا مخبراً عن شعيب أنه وإن كان طآبِفَةُ مِنكُمُ عَامَنُوا بِاللَّذِي وقال بَهُ بَيْنَنَا وَهُو خَيْرُ الْحَكِمِينَ وَقَال اللهُ بَيْنَنَا وَهُو خَيْرُ الْحَكِمِينَ السَّكُمُرُوا حَتَى يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَهُو خَيْرُ الْحَكِمِينَ السَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ مِن قَرِيدِ لَنُخْرِجَنَك يَشُعَيْبُ وَاللَّذِينَ عَامَنُوا مَعَك مِن قَرْيدِينَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِنَا قَالَ أَوْلُو كُنَا كَرِهِينَ ﴿ فَي اللهِ كَذِبًا إِنْ عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا اللهُ مِنْ اللهِ تَوكَلُّنَا رَبَّنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَا أَن يَشَاءَ اللهُ رَبُنَا كُو وَمِعَ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ وَسِعَ رَبُنَا كُلُ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّهِ تَوكَلَّنَا رَبّنَا الْفَتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ وَمِينَ وَبَيْنَ فَوْمِنَا بِالْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُا الْفَيْحِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٠-٨].

أحسب أن العلاقة التي ربطت الأسماء الخمسة في مجموعة (الهداية) شكّلت لدى القارئ خارطة ذهنية تجمع هذه الأسماء ضمن مجموعة واحدة، يسهل استحضارها عند الحاجة إليها، لا سيما في أغراض الدعاء المناسبة لمعاني هذه الأسماء، كحال المسلم الذي عجز عن بيان حجته، أو أُشكِل عليه فهم مسألته، أو ضاع عليه دليل براءته، أو احتاج لسند لتنفيذ ما حُكِمَ له، أو الدعاء بالهداية للطريق المستقيم، وغيرها من المناسبات .. وما قيل هنا يقال عن بقية المجموعات كما سيأتي معنا في الكتاب.

في حالة وجود أكثر من تفسير لمعنى الاسم فإن الاختيار يقتصر عند الفرز والتصنيف على المعنى الأقوى والأشهر والأقرب الذي جاء به النص، أو ورد عن السلف الصالح، مع الإشارة -ما أمكن- إلى المعاني الأخرى - التي تحتملها اللغة - عند الحديث عن الاسم في معناه اللغوي والشرعي. فاسم الله (الباطن) - مثلاً - ورد في النص بمعنى (القرب والدنو)، لقوله في: (.. وأنت الباطنُ فليس دونك شيء .. )(١٥)، وجاء عن بعض مفسري الأسماء بمعنى (المحتجب)، وهو معنى يحتمله المعنى اللغوي للاسم، فقدم المعنى

<sup>(</sup>۱۵) رواه مسلم برقم (۲۷۱۳).

الذي ورد به النص عند فرز وتصنيف الأسماء، دون النظر للمعاني الأخرى؛ لكون الهدف من تصنيف الأسماء في مجموعات هو تسهيل حفظها وتيسير استحضارها عند الحاجة إليها في مقاصد الدعاء المتنوعة، وليس المقصد حصر معنى الاسم في المعنى المشترك الذي يجمع الأسماء في كل مجموعة.

نوع العلاقة المشتركة التي تربط الأسماء فيما بينها في كل مجموعة، تختلف من مجموعة إلى أخرى، فبعض المجموعات تتشارك أسماؤها في الاشتقاق من صفة واحدة؛ كما هو الحال -مثلاً في مجموعة (الملك - المالك - المليك)، واشتراكها في الاشتقاق من صفة (الملك)، وهذا ليس بجديد في هذا الكتاب، بل إن معظم المؤلفات التي صُنفت في شرح أسماء الله الحسنى تضم عادة بين الأسماء المشتقة من صفة واحدة.

وقد تكون العلاقة في تقارب المعنى، وهوفي أكثر المجموعات؛ كما هو الحال -مثلاً في مجموعة (الواحد - الأحد - الوتر) وتقاربهم في معنى الوحدانية، أو في مجموعة (المعطي - الموهاب - المنان - القابض - الباسط) واشتراكها في معنى العطاء، أو في مجموعة (المعفو - المغفور - المغفار - التواب) واشتراكها في معنى مغفرة الذنوب ومحوها، والوقاية من شرها.

وقد تكون العلاقة في تكامل المعنى العام للمجموعة، حيث يفيد كلُّ اسم معنى خاصاً، وباشتراك أسماء المجموعة جميعها يتضح المعنى العام؛ كما هو الحال - مثلاً - في مجموعة (الأول - الآخر - الظاهر - الباطن) ودلالتها على الإحاطة العامة الزمانية والمكانية، وهكذا في بقية المجموعات.

خلال مراحل الفرز كنت أبحث عن المعنى اللغوي والشرعي لكل اسم، ومن ثم إلحاقه بالمجموعة التي تناسبه، وقد يستعصي عليَّ إلحاق بعض الأسماء لعدم وجود رابط بينها وبين الأسماء الأخرى في بقية المجموعات، فأتجاوزها إلى غيرها، ومع التقدم في البحث تظهر مجموعة جديدة، يُلحق بها ما تم تجاوزه.

استعصى عليّ في نهاية البحث ثلاثة أسماء لم يجمعها أي رابط بالأسماء الحسنى الأخرى في جميع المجموعات المصنفة، وهي (المؤمن - الشافي - السعّر)، ولصعوبة إدراج كل اسم منها في مجموعة على حدة؛ اجتهدت كثيراً في دراسة معانيها على أمل إلحاقها ببقية المجموعات؛ دون أن أصل لرابط مشترك يطمئن إليه القلب، وبعد طول تأمل وبحث؛ وقعت عيني على حديث رسول الله في: (من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها) (١٦)، لتنضم الأسماء الثلاثة مع بعضها البعض في مجموعة واحدة، وترتبط آثارها بالمقومات الأساسية للمجتمعات المستقرة والمطمئنة والسعيدة وهي: (الأمن والصحة والرخاء)، والكل يكاد أن يُجمع على أن عوامل الألم والشقاء التي تهدد سعادة البشر واستقرار المجتمعات تتمثل أن يُجمع على أن عوامل الألم والشقاء التي تهدد سعادة البشر واستقرار المجتمعات تتمثل الثلاثة، وأن من عافاه الله منها؛ فكأنما ملك الدنيا برمتها. وهو مثلًثُ لا يكاد يفترق، فمتى ما وقع أحدهم لحق به صاحباه، كما هو الحال في الدول التي انتشرت فيها الفتن والحروب، فقد ابتليت بلباس الخوف، وتفشي الأمراض، وارتفاع الأسعار ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

يظل اختيار الأسماء وتوزيعها في كل مجموعة، وترتيب المجموعات، أمراً اجتهاديا قابلاً للصواب والخطأ، فقد يكون من الأنسب نقل هذا، وتقديم ذاك، أو تغيير اسم هذه المجموعة، وتقديمها أو تأخيرها، وغيرها من المقترحات التي لا غنى لهذا البحث عنها؛ ولذا آمل من كل قارئ أن يراسلني بمقترحاته وملحوظاته على بريدي الإلكتروني التالى:

MajidAbduljabbar@gmail.com

<sup>(</sup>١٦) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦٠٤٢).

۲۳ تمهید

# ثالثاً: عدد الأسماء:

لقد وضعت خطة البحث وفقاً للآلية التالية:

- تحديد أسماء الله الحسنى وفقاً للضوابط الشرعية، والقواعد العلمية المعتبرة.
  - بحث كل اسم من الناحية اللغوية والشرعية.
- فرزالأسماء الحسنى المتقاربة في معنى مشترك، وتصنيفها ضمن مجموعات.
  - استكمال البحث لكل مجموعة محددة وفقاً للمحاور المختارة والمقررة.

وحيث إن تحديد أسماء الله الحسنى وإحصاءها يعد الخطوة الرئيسة في هذا البحث، فقد استغرق وقتاً طويلاً في مراجعة وتدقيق الأسماء الواردة في معظم المؤلفات، وعرضها على الضوابط الشرعية والقواعد العلمية المستندة لقوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ النَّيْنَ فَادَعُوهُ عِماً وَذَرُوا ٱلنِّينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَمْنَيِهِ مَّ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ المنافي فادعُوهُ عِماً وَذَرُوا ٱلنِّينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَمْنَيِهِ مَا سَيْحِوْرُقَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ومن خلال البحث والمراجعة وقع الاختيار على ثلاثة مؤلفات، أحسب أنها من أجود ما كتب في باب إحصاء وحصر أسماء الله الحسنى؛ لاعتمادها في منهج الإحصاء على نتبع ما ورد في القرآن الكريم، وصحيح السنة، بصورة الاسم دون اشتقاق أو إضافة أو تقييد، عدا الكتاب الثالث للدكتور الرضواني، الذي زاد على ذلك بتقريره وإفصاحه عن شروط دقيقة، وضوابط محددة، وقواعد منهجية، لعملية الإحصاء، وهذه الكتب هي:

- (القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى) للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله تعالى.
  - (صفات الله عَرَّالُ الواردة في الكتاب والسنة) للشيخ علوى السقاف.
- (أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة) للدكتور محمد عبد الرزاق الرضواني. أحصى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله في كتابة ((٩٩) اسماً) مع لفظ الجلالة (الله)، مع تردده في اسم (الحَفِيّ) الذي أدخله ضمن الأسماء الحسني، وقال: « وإن كان عندنا

تردد في إدخال (الحَفِيّ)؛ لأنه إنما ورد مقيداً في قوله -تعالى- عن إبراهيم : ﴿ إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيّاً ﴾ [مريم:٤٧]»(١٧).

وأحصى الشيخ علوي السقاف في كتابه ((١٠١) اسماً) بما فيها لفظ الجلالة (الله)، مع توقفه في إدخال اسمين: (العالم) و(الوارث)، وقال: « فقد أضفت ثلاثة أسماء ترجَّح لي بالدليل أنها من أسماء الله ﴿ وَقَلَ وَهِي: (الدَّيَّان) و(المقيت) و(الهادي)، وتوقفت في اسمين فلم أُوردهما في هذه الطبعة وهما: (العالم) و(الوارث)» (١٨).

وأحصى الشيخ الرضواني ((١٠٠) اسم) مع لفظ الجلالة (الله)، وقد أحسن في كتابه بإفصاحه عن ضوابط محددة، وقواعد منهجية لعملية الإحصاء، وقرر في بحثه أن الأسماء الحسنى التي تعرَّف الله برَّنَ بها إلى عباده ((٩٩) اسماً) فقط، فقال: «وما نود التنبيه اليه مما تجتمع الأدلة عليه في هذه القضية، ومن خلال اعتقاد السلف -المبني على النصوص القرآنية والنبوية - أنه لا شك في أن جملة أسماء الله -تعالى - الكلية تعد أمراً من الأمور الغيبية التي استأثر الله بها، وأنها غير محصورة في عدد معين، وهذا نص ظاهر في رواية ابن مسعود في، ولا يفهم من حديث أبي هريرة في الذي ورد فيه النص على تسعة وتسعين اسما حصرها جميعها بمجموعها الكلي؛ لأن المقصود بإحصاء هذا العدد إحصاء الأسماء الحسنى التي تعرَّف الله برَنَ بها إلى عباده في المراد الحصر لقال النبي في : إن أسماء الله تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل البخنة أو نحو ذلك؛ فمعنى الحديث أن هذا العدد الذي تعرَّف الله به إلى عباده في كتابه وفي سنة رسوله في من جملة أسماء الله برَنَ ومن شأنه أن من أحصاه دخل كتابه وفي سنة رسوله من حملة أسماء الله برَنَ ومن شأنه أن من أحصاه دخل الجنة أو نحو ذلك؛ فمعنى الحديث عن منهج العلماء في تعداد أسماء الله الماء الله الحسنى.

بلغ مجموع الأسماء التي أحصوها جميعاً: ((١٠٥) اسماء) دون اسم (الْحَفِيّ)، اتفقوا جميعاً في (٩٤) اسماً) منها، وهي:

<sup>(</sup>۱۷) (القواعد المثلى) للشيخ ابن عثيمين (ص:٢٥).

<sup>(</sup>١٨) (صفات الله عِبَّوْلَيُّ) للشيخ السقاف (ص:٨)، (الطبعة الثانية – دار الهجرة بالرياض ١٤٢٢هـ).

<sup>(</sup>١٩) (أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة) للدكتور محمود عبدالرازق الرضواني (ص: ٣٢).

| ١) الله ٢٠]     | ۲۰) المتكبر | A                          | # # <b>*</b> ** ( <b>^ ^ .</b> | 4. 4 4     |
|-----------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|------------|
|                 |             | ٣٩) القيوم                 | ۵۸) المقيت                     | ۷۷) الشاكر |
| ۲) اثرب (۲۱)    | ٢١) الحي    | ٤٠) القادر                 | ٥٩) القابض                     | ۷۸) الشكور |
| ٣) الإله (٢٢)   | 22) السميع  | ٤١) القدير                 | ٦٠) الباسط                     | ۷۹) النصير |
| ٤) الواحد ٢٣)   | ٢٣) البصير  | ٤٢) المقتدر                | ٦١) المعطي                     | ۸۰) القاهر |
| ٥) الأحد (٢٤    | ٢٤) الحكيم  | नाम। (१४                   | ٦٢) الوهاب                     | ٨١) القهار |
| ٦) الوتر ٢٥)    | ٢٥) العليم  | दागर। (११                  | ٦٣) المثنان                    | ٨٢) الجبار |
| ٧) الأول ٢٦)    | ٢٦) الخبير  | ٥٤) القوي                  | ٦٤) الودود                     | ۸۳) الرقيب |
| ٨) الأخر ٢٧)    | ۲۷) الرحمن  | ٤٦) المتين                 | ٦٥) الولي                      | ٨٤) الشهيد |
| ٩) الظاهر ٢٨)   | ۲۸) الرحيم  | ٤٧) العزيز                 | ٦٦) المولى                     | ٨٥) المؤمن |
| ١٠) الباطن ٢٩)  | ٢٩) الرؤوف  | ٤٨) اللطيف                 | ٦٧) الوكيل                     | ٢٨) الشاقي |
| ۱۱) الكبير ۳۰)  | ٣٠) الحميد  | ٤٩) الرفيق                 | ٦٨) الحسيب                     | ۸۷) الحليم |
| ۱۲) العظيم ۳۱   | ٣١) الجميل  | ٥٠) الحفيظ                 | ۲۹) السید                      | ٨٨) الحيي  |
| ۱۳) المجيد ۲۳)  | ٣٢) الطيب   | ٥١) المهيمن                | ۷۰) الصمد                      | ٨٩) العضو  |
| ١٤) العلي ٣٣    | ٣٣) الكريم  | ٥٢) الخالق                 | ۷۱) القريب                     | ٩٠) الغضور |
| ١٥) الأعلى ٣٤)  | ٣٤) الأكرم  | ٥٣) الخلاق                 | ۷۲) المجيب                     | ٩١) الغفار |
| ١٦) المتعال ٢٥) | ٣٥) الجواد  | ٥٤) البارئ                 | ٧٣) الحق                       | ۹۲) التواب |
| ۱۷) السبوح ۳٦)  | ٣٦) البر    | ٥٥) المصور                 | ۷٤) المبين                     | ۹۳) المقدم |
| ۱۸) القدوس (۳۷  | ٣٧) الغني   | ۲۰) المحسن <sup>(۲۰)</sup> | ٥٧) الحكم                      | ٩٤) المؤخر |
| ۱۹) السلام (۳۸) | ۳۸) الواسع  | ٥٧) الرزاق                 | ٧٦) الفتاح                     |            |

<sup>(</sup>٢٠) أثبت الشيخ السقاف في كتابه (صفات الله عَبِّوَلِنَّ) اسم (المحسن) في طبعاته الأربع الأُول، وفي طبعته الخامسة أورده ضمن الأسماء مع الإشارة إلى توقُّفِه في إثباته، وأوضح أن سبب إدراجه ضمن الأسماء إثبات بعض العلماء له، وممن أثبته من العلماء: الإمام القرطبي: [(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) (ج:١ – ص: ١٥)]، وشيخ الاسلام ابن تيمية: [(مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم: (ج:١ – ص: ٢٥)]، وابن القيم: [(مدارج السالكين): (ج:١ – ص: ١٨٥)]، والشيخ ابن باز: [(مجموع فتاوى ابن تيمية) فتاوى ابن باز) (ج:٥ – ص: ٢٥٩)]، حيث قال: «(المحسن) من أسماء الله سبحانه وتعالى»، والشيخ ابن عثيمين أثبته تارة، وقال: «(المحسن) من أسماء الله – تبارك وتعالى-، ولهذا ما زال الناس يسمون (عبدالمحسن)»: [(فتاوى نور على الدرب) (ج:١ – ص: ١٥٥))، برقم السؤال (١١٤) – الطبعة الأولى: ١٤٦٤هـ]، وتردد تارة، وعلل ذلك بقوله: «لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء»: [(القواعد المثلى) (ص: ٢٥)]، وقال محقق الكتاب أشرف عبدالمقصود: «والحق أن الحديث صحيح ثابت .. وبهذا يزول التردد الذي عناه الشيخ» [(القواعد المثلى): (ص: ٢٠)]، إلى جانب أن الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – جزم بثبوته في طبعات لاحقة لكتابه، كما أثبته في مواضع أخرى: مثل كتابه: (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري): (ص: ٢٧).

| 11       | 1.       | ٩        | ٨        | ٧        | ٦        | ٥          | ٤        | ٣        | ۲        | ١        |               |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| الأعز    | اڻهادي   | धाषा     | المسعر   | الرازق   | الديان   | السَّتِيرُ | العالم   | الحافظ   | المحيط   | الوارث   | الأسم         |
|          |          |          |          |          |          |            | <b>✓</b> | <b>✓</b> | <b>√</b> | <b>✓</b> | ابن<br>عثيمين |
| <b>√</b> | <b>✓</b> |          |          | <b>√</b> | <b>√</b> | <b>√</b>   |          | <b>√</b> | <b>√</b> |          | السقاف        |
|          |          | <b>✓</b> | <b>✓</b> | ✓        | ✓        | <b>✓</b>   |          |          |          | <b>✓</b> | الرضواني      |

# وتخالفوا في ((١١) اسماً) حسب ما يلي:

بعد مراجعة وتدقيق جميع هذه الأسماء البالغة: ((١٠٥) اسماء)، وعرضها على الضوابط الشرعية والقواعد العلمية التي سنشير إليها لاحقاً، تبين لنا ما يلى:

ورود ((٩٧) اسماً) منها على سبيل الإطلاق، دالة على ذات الله ومراداً به العَلَمية، ودالة على الوصفية وكمالها.

أما بقية الأسماء وهي: ((٨) أسماء) فلم ترد مطلقة، وإنما وردت مقيدة كما يلي:

- ١. (الشَّهيدُ) فِي قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٣٣].
   وقوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهيدًا ﴾ [النساء: ٧٩].
- ٢. (الحسيبُ) في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ لَا المَّسِيبُ فَإِذَا دَفَعْتُم إِلَهُم لَا النساء: ٨٦]، وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُم إِلَهُم لَا النساء: ٦].
   أَمُولَهُمُ فَأَشَّهِ دُواْ عَلَيْهم وَكَفَى بِأُللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٦].
  - ٣. (المُقيتُ) في قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴾ [النساء:٥٥].
- ٤. (الحَفيظُ) في قوله تعالى: ﴿ وَيَسَٰنَخُلِفُ رَبِّى قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ مَيْءاً إِنَّ رَبِّى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظُ ﴾ [هود:٥٧].
- ٥. (المحيطُ) في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

٦. (الْعَالَمُ) فِي قوله تعالى: ﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴾ [الأنبياء:٨١].

٧. (الْهَادِيُ) في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَيِّكِ كَا فَا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

 ٨. (الحافظ) فقوله تعالى: ﴿فَأَللَّهُ خَيْرٌ حَلفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤]. ويلاحظ في ستة من الأسماء الثمانية وهي: (الشَّهيدُ والحسيبُ والمُقيتُ والحَفيظُ والمحُيطُ والعَالمُ) أن التقييد فيها أشبه بالإطلاق؛ لكون التقييد غير مرتبط بشيء مخصوص، أو مكان وزمان معين، بل هو في معنى المطلق، ومرتبط بكل شيء، مما يزيد الاسم إطلاقاً على الإطلاق، وكمالاً فوق الكمال. والله مَّزَّقِلَ ذكر في كتابه بعض أسمائه على سبيل الإطلاق تارة، ومقيدة تقييداً هو أشبه بالإطلاق تارة أخرى؛ ففي (العَلِيم) قال تعالى: ﴿ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِلِيمُ ﴾ [البقرة:١٣٧]، وقال كذلك سبحانه: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّكَاآءِ فَسَوَّنِهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٩]، وفي (البَصِير) قال تعالى: : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء:٥٨]، وقال كذلك سبحانه: ﴿ أُوَلَمْ يَرُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيْرِفَوْقَهُم صَنَّفَّاتٍ وَنَقْبِضَنَّ مَا يُمۡسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمۡنُ ۚ إِنَّهُ, بِكُلِّ شَىۡءٍ بَصِيرٌ﴾[الملك:١٩]، وفي (القَدِير) قـال تعالى: ﴿ يَغُلُقُ مَا يَشَاءً ۗ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴾ [الروم: ٥٤]، وقال كذلك سبحانه: ﴿ تَبَركُ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك:١]، وفي (المقتدِر) قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرِ ١٠٠٠ فِي مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْنَدِرٍ ﴾ [القمر:٥٥،٥٤]، وقال كذلك سبحانه: ﴿ وَأُضْرِبْ هُمُ مَّثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَّآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا ﴾[الكهف:٤٥]، وفي (الوَكيل) قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فْزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران:١٧٣]، وقال كذلك سبحانه: ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الأنعام: ١٠١]، وفي (الرّقيب) قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أَلتَ الرّقيبَ عَلَيْهِم ﴾ [المائدة: ١١٧]، وقال كذلك سبحانه: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ النّسَاءُ مِنُ أَنتَ الرّقيبَ عَلَيْهِم ﴾ [المائدة: ١١٧]، وقال كذلك سبحانه: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ النّسَاءُ مِن أَنْ وَلَحٍ وَلَو أَعْجَبُكَ حُسنَهُ وَلَا مَا مَلكَتَ يَمِينُكَ وَكُلّ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، وهذا يشير إلى أن التقييد المقترن بـ (كل شيء) هو في الحقيقة إطلاق وليس تقييداً، وتعد هذه اللفظة من أشمل ألفاظ العموم، ولا يشذ عنها شيء، وقد أورد الشيخ ابن عثيمين هذه الأسماء في تعداده، ولم يشر إلى تقييدها كما فعل مع اسم (الحفي)؛ مما يشعر أنه كان يرى أنها أسماء مطلقة غير مقيدة، وهو العالم الجهبذ النحرير –رحمه الله تعالى.

كذلك اسم الله (الحافظ)، أورده الشيخ ابن عثيمين في تعداده رغم التقييد، ولم يتردد في ذلك. يقول ابن جرير الطبري: ﴿ فَاللّهُ حَنِّرٌ حَافِظاً ﴾ [يوسف: ٢٤]، المعنى: فالله خيركم حافظاً، ثم حذفت الكاف والميم» (٢١). وقال القرطبي عند تفسير قول الله تعالى: ﴿ إِنْ كُنُّ نَفْسِلاً عَيْمًا حَافِظٌ ﴾ [الطارق: ٤]: ﴿ وقيل: الحافظ هو الله -سبحانه - فلولا حفظه لها لم تبق. وقيل: الحافظ عليه عقله، يرشده إلى مصالحه، ويكفه عن مضاره. قلت: المعقل وغيره وسائط، والحافظ في الحقيقة هو الله -جل وعز - قال الله ﴿ فَاللّهُ حَيْرٌ حَفِظاً ﴾ [يوسف: ٢٤]» (٢٢)، ويقول تعالى: ﴿ إِنّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنّا لَهُ لَكُمُ لَا الله الحسنى: الحافظ ابن لله المحرد؛ وممن أدرجه من العلماء في أسماء الله الحسنى: الحافظ ابن حجر (٢٢)، والإمام القرطبي (٤٢)، والإمامين الحليمي والبيهقي (٢٥)، رحمهم الله أجمعين، والشيخ عبدالرزاق البدر (٢٧)، حفظهم الله أجمعين،

<sup>(</sup>٢١) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) للطبري عند تفسير [يوسف: ٦٤].

<sup>(</sup>٢٢) تفسير (الجامع لاحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير [الطارق:٤].

<sup>(</sup>٢٢) (فتح الباري شرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني (ص:٢٨٠ - رقم الحديث: ٦٤١٠).

<sup>.</sup> (٢٤) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج. ١ - ص: ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢٥) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ج: ١ - ص:١٧٥) ونقل فيه قول الحليمي.

<sup>(</sup>٢٦) (أسماء الله الحسنى) للشيخ عبدالله بن صالح الغصن (ص: ١٧٦).

<sup>(</sup>٢٧) (فقه الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالرزاق البدر (ص: ١٩٥).

مهتح ۲۹

أما الاسم الأخير (المُهَادِي) فقد ذكره الشيخ السقاف ضمن تعداده، وأشار الزجّاج إلى أن التقييد في مثل هذه الآيات إنما هو لتأكيد الصفة، وحصر كمالها فيه -سبحانه بمعنى: اكْتَفُوا بِالله هَادِياً وَنَصِيراً. قال الزجّاج: ﴿ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيّا ﴾ [النساء: 20] وما أشبهه في القرآن: معنى الباء للتّوكيد، والمعنى: كفى الله ولياً، إلا أن الباء دخلت في السم الفاعل؛ لأن معنى الكلام الأمرُ، والمعنى: اكْتَفُوا بِالله ولياً» (٢٨)، وممن أدرجه إسماء الله الحسنى من العلماء: الخطّابي (٢٩)، والحليمي والبيهقي (٢٦)، والقرطبي (٢١)، وابن حجر (٢٢)، والشيخ السعدي (٢١)، والشيخان ابن باز وابن جبرين (٤٦)، رحمهم الله أجمعين، والشيخان عبدالله الغصن (٢٥)، و عبدالرزاق البدر (٢٦)، حفظهم الله.

ومن خلال تتبعي لأسماء الله الحسنى في المصنفات الأخرى تبين لي ثبوت اسمين، لم يدرجا في تعداد الكتب الثلاثة المختارة آنفاً، وهما (المُستعَانُ) و(الْحَاسِبُ)، وفقاً لما يلى:

• (المُستعَانُ): ورد في القرآن الكريم (مرتين) مقيداً بشيء مخصوص في طلب العون على قضاء حاجة مخصوصة، في قول الله تعالى: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف:١٨]، وقوله تعالى: ﴿ قُلَ رَبِّ اَحُكُم بِالْخُقِّ وَرَبُنَا الرَّمُنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء:١١]، وورد مطلقاً، ومراداً به العَلَمية، في صحيح السنة من قول على مَا تَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء:١١٢]، وورد مطلقاً، ومراداً به العَلَمية، في صحيح السنة من قول الصحابي الجليل عثمان بن عفان وَ أَعْهُمُ عندما فتح له أبو موسى الأشعري وَ الله باب الحائط، وأخبره بقول النبي على: (افتح له، وبشره بالجنة، على بلوى تصيبه) فقال عثمان: «الله

<sup>(</sup>۲۸) (لسان العرب) لأبن منظور (ج: ١٥ - ص:٢٢٦) مادة (كفي).

<sup>(</sup>٢٩) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٩٥).

<sup>(</sup>٣٠) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص:٢٠٢) ونقل فيه قول الحليمي.

<sup>(</sup>٣١) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج. ١ - ص: ٣٧٦).

<sup>(</sup>۲۲) (فتح الباري شرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني (ص:۲۸۰۱ - رقم الحديث: ٦٤١٠).

<sup>(</sup>٣٣) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٣٤) (شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة) لمؤلفه سعيد القحطاني (ص:٢).

<sup>(</sup>٣٥) (أسماء الله الحسنى) للشيخ عبدالله بن صالح الغصن (ص: ١٨٥).

<sup>(</sup>٣٦) (فقه الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالرزاق البدر (ص: ١٣٧).

المستعان»(۲۷)، وورد -أيضاً - من حديث قتادة بن النعمان وفيه قوله: « .. فأتيت رسول الله و فكلمته، فقال: (عَمَدتَ إلى أهل بيت، ذُكِرَ منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبينة ولا قادة: فرجعت، ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله ولا في ذلك، فأتاني عمي رفاعة بن زيد وفي فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ .. فأخبرته بما قال لي رسول الله وله فقال: الله المستعان، فلم يلبث أن نزل القرآن..»(۲۸). وممن عده وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى: الحافظ ابن حجر (۲۹)، والإمام القرطبي (٤٠)، والشيخ عبدالعزيز بن باز (١١)، رحمهم الله أجمعين.

• (الْحَاسِبُ): ورد الاسم في القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسَطَ لِيوَمِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا نُظُلُمُ نَفَسُّ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ ٱلْيَنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِيِينَ ﴾ [الأنبياء:٤٤]، ويقال في إثباته ما قيل في اسم الله (الْهَادِي). وممن عده وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى: القرطبي (٢٤)، والشيخ عبدالله بن صالح الغصن (٢٤)، والشيخ محمد الحمود النجدي (٤٤)، والأكثر لم يدرجه ضمن الأسماء، وإن اعتبر معناه ضمن معانى اسمه -سبحانه- (الحسيب).

وبذلك يكون عدد الأسماء الحسنى التي سنتطرق إليها ونشرحها في هذا الكتاب -بإذن الله تعالى - ( (١٠٧) أسماء) موزعة ومصنفة حسب معانيها المتقاربة إلى (٣٠ مجموعة) كالتالى:

<sup>(</sup>٣٧) رواه البخاري برقم (٦٢١٦).

<sup>(</sup>٣٨) أخرجه الترمذي والحاكم والطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٣٠٣٦) باعتبار ترقيم (جامع الترمذي) وبرقم (٢٤٣٢) باعتبار الصحيح منه.

<sup>(</sup>٢٩) (فتح الباري شرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني (ص:٢٨٠٦ - رقم الحديث: ٦٤١٠).

<sup>(</sup>٤٠) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج. ١ - ص: ٥٤٤).

<sup>(</sup>٤١) (شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة) لمؤلفه سعيد القحطاني (ص:٢).

<sup>(</sup>٤٢) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١ - ص: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤٣) (أسماء الله الحسنى) للشيخ عبدالله بن صالح الغصن (ص: ١٧٦).

<sup>(</sup>٤٤) (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى) للنجدي (ص: ٢٥٨).

| مجاميع الأسماء                                                                                                                | أرقام الأسماء  | مفتاح المجموعة                             | رقم المجموعة                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| اللهُ – الرَّبُّ – الإِلَهُ                                                                                                   | ۲ – ۱          | الأُلُوهِيَّةُ                             | المجموعالة                                     |
| الوَاحِدُ - الأَحَدُ - الْوَتْرُ                                                                                              | ۲ – ٤          | الوَحْدَ انيَّةُ                           | المجموعاة                                      |
| الأوَّلُ - الأَخِرُ - الظَّاهِرُ - البَاطِنُ                                                                                  | ١٠ -٧          | الإحَاطَّةُ                                | المجموعة                                       |
| الحَميدُ – الجَمِيلُ – الطَّيِّبُ                                                                                             | 17-11          | الْحَمْدُ                                  | المجموعةة                                      |
| السُّبوحُ - القُدُّوسُ - السِّلامُ - المُتكبِّرُ                                                                              | 17 - 15        | التَنۡزيهُ                                 | المجموع.٥ ق                                    |
| الكبيرُ - العَظِيمُ - المَجيدُ                                                                                                | ۲۰ – ۱۸        | الْعَظَّمَةُ                               | المجموعاتة                                     |
| العَلِيُّ - الأَعْلى - المتعَالُ                                                                                              | 77 - 71        | الْعُلُوُّ                                 | المجموعالة                                     |
| الحَيُّ – السَّمِيعُ – البَصِيرُ                                                                                              | 77 - 75        | الْحَيَاةُ                                 | المجموعدة                                      |
| العَالِمُ- العلِيمُ - الخبيرُ - الْحَكِيمُ                                                                                    | <b>*• - *V</b> | الْحِكْمَةُ                                | المجموعاة                                      |
| الرَّحْمَنُ – الرَّحِيمُ – الرَّوْوفُ                                                                                         | 77 - 71        | الرَّحْمَةُ                                | المجموع ١٠ ة                                   |
| القَادِرُ – القَدِيرُ – المقتدِرُ                                                                                             | 27 - 77        | الْقُدُرَةُ                                | المجموعالة                                     |
| القَوِيُّ - المَتِينُ - العَزِيزُ - الأعّزُ                                                                                   | ٤٠ - ٣٧        | الُعِزَّةُ                                 | المجموع ١٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| الغَنِيُّ - الوَاسِعُ - القَيُّومُ                                                                                            | ٤٣ – ٤١        | القَيُّوَمِيَّةُ                           | المجموع١٣ـة                                    |
| المَلِكُ - المَالِكُ - المَلِيكُ                                                                                              | ٤٦ – ٤٤        | المُلْكُ                                   | المجموعـ١٤ ة                                   |
| الكَريمُ - الأُكْرَمُ - الجَوَادُ - البَرُّ                                                                                   | ٥٠ - ٤٧        | الْكَرَمُ<br>اللُّطْفُ                     | المجموعـ10ة                                    |
| اللَّطِيفُ – الرَّفيقُ                                                                                                        | 07 - 01        |                                            | المجموعـ١٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| الخَالِقُ - الخَلاَّقُ - البَارِئُ - المُصَوِّرُ - المُحْسِنُ                                                                 | ٥٧ – ٥٣        | الْخَلْقُ                                  | المجموع١٧ـة                                    |
| الْمُعِيطُ - الحَافظُ - الحَفيظُ - المُهَيْمِنُ                                                                               | ۸۵ – ۲۱        | الْهَيْمَنَةُ                              | المجموع11ة                                     |
| الرَّازِقُ – الرَّزَّاقُ – المُقيثُ                                                                                           | 75 - 77        | الرِّزْقُ                                  | المجموع ١٩ـة                                   |
| المُعْطِيُ - الوَهَّابُ - المَنَّانُ - القَابِضُ - البَاسِطُ                                                                  | 79 - 70        | الْعَطَاءُ                                 | المجموع ٢٠ ة                                   |
| الحَقُّ - المُبِينُ - الْهَادِي - الحَكمُ - الفَتَّاحُ                                                                        | V٤ - V•        | الْهِدَايَةُ                               | المجموعاكة                                     |
| الرَّقيبُ - الشَّهيدُ - الْحَاسِبُ - الديَّانُ                                                                                | VA - V0        | المُحَاسَبَةُ                              | المجموع٢٢ة                                     |
| الوَدودُ- الوَليُّ- المُوَلَى- المُستعَانُ- الوَكيلُ- الحَسيبُ                                                                | 12 - V9        | المَحَبَّةُ والُولايَةُ                    | المجموع٢٢ة                                     |
| السَّيِّدُ - الصَّمَدُ - القَرِيبُ - المُجيبُ                                                                                 | ۸۸ – ۸٥        | الإجَابَةُ                                 | المجموع ٢٤ ة                                   |
| السَّيِّدُ - الصَّمَدُ - القَرِيبُ - المُجِيبُ<br>الشَّاكِرُ - الشَّكُورُ - النَّصِيرُ<br>المُؤْمِنُ - الشَّاجِ - المُسَعِّرُ | 91 - 19        | الإجَابَةُ<br>الشُّكَرُ<br>الطُّمَأنِينَةُ | المجموع. ٢٥ ق                                  |
| المُّوْمِنُ - الشَّاجِ - المُسَعِّرُ                                                                                          | 98 - 97        | الطَّمَأْنِينَةُ                           | المجموعة                                       |
| الحَلِيمُ – الحَيِيُّ – السَّتِيرُ                                                                                            | 97 - 90        | الْحِلْمُ                                  | المجموعـ٧٧ـة                                   |
| العَفوُّ - الغَفُور - الغَفَّارُ - التَّوَّابُ                                                                                | 1.1 - 41       | الِّحِلْمُ<br>الْمَغْفِرَةُ                | المجموع٧٨ة                                     |
| القَاهِرُ - القَهَّارُ - الجَبَّارُ                                                                                           | 1.5-1.7        | الْقَهَرُ                                  | المجموع ٢٩ ة                                   |
| المُقَدِّمُ - المُؤخِّرُ - الوَارِثُ                                                                                          | 1.4-1.0        | الوِرَاثَةُ                                | المجموع ٣٠ ة                                   |

# رابعاً: الخطة الرئيسة للبحث:

جاء كتاب «الأَسْمَاءُ الحُسْنَى .. تصنيفاً ومعنَى» موزعاً على مقدمة تمهيدية، وثلاثة أبواب:

المقدمة التمهيدية: واشتملت على مقدمة الكتاب ومنهجيته.

الباب الأول: ضوابط إحصاء الأسماء الحسني: واشتمل على مبحثين:

- البحث الأول: تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَللَّهِ الأَسْمَآءُ الْحُسْنَى ﴾.
  - المبحث الثاني: ضوابط تحديد الأسماء.

الباب الثاني: عدد أسماء الله الحسنى: واشتمل على خمسة مباحث:

- المبحث الأول: الأحاديث الواردة في تحديد عدد الأسماء.
- المبحث الثاني: مناهج العلماء في تتبع أسماء الله الحسني.
  - المبحث الثالث: مراتب الإحصاء.
  - المبحث الرابع: أحاديث سرد الأسماء.
- المبحث الخامس: الحكمة من تخصيص العدد (٩٩) لاستحقاق ثواب الإحصاء.

# الباب الثالث: شرح أسماء الله الحسنى:

وهو الباب الرئيسي للكتاب؛ حيث اشتمل على شرح عدد (٣٠ مجموعة) تحوي السماء) من أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، وتم التطرق شرحاً وتوضيحاً لأسماء كل مجموعة على حدة، من خلال المحاور التسعة التالية:

#### المحور الأول: الدليل وعدد مرات الورود:

يهتم بذكر عدد مرات ورود كل اسم كريم في القرآن العظيم، مع الاستشهاد بأمثلة من الآيات، وكان المرجع الأساسي لإحصاء عدد مرات الورود (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) لمؤلفه محمد فؤاد عبدالباقي -رحمه الله تعالى- بالإضافة إلى بعض المراجع الحاسوبية للتأكيد، وتم الاقتصار على صحيح السنة في الاستشهاد بأحاديث الرسول ولي الشبات أسماء الله الحسنى، مع عزو كل حديث إلى مرجعه.

#### المحور الثاني: المعنى اللغوي:

خصص للجوانب اللغوية المتعلقة بكل اسم، وتوضيح جذوره اللغوية، وأصل اشتقاقه، ومعناه وتفسيره عند أهل اللغة، مع الإشارة إلى مراجع الأقوال والاستشهادات.

۳۳ تمهید

# المحور الثالث: المعنى في حق الله جَهَالَة:

يهتم بتفسير معاني الأسماء من خلال الاستشهاد بأقوال السلف الصالح وعباراتهم في شرح معنى الاسم وتفسيره، مع الإشارة إلى القائل ومرجع القول. واستفدت كثيراً من أقوال الأئمة الذين اهتموا بهذا الجانب؛ كابن القيم، والخطابي، والحليمي، والبيهقي، والشيخ عبدالرحمن السعدي –رحمهم الله أجمعين – ولا يكاد يخلو تفسير اسم من أسماء الله الحسنى من أقوالهم. كما أورد أحيانا عبارات وأقوال أئمة التفسير المبثوثة هنا وهناك في تفاسيرهم؛ كالإمام الطبري، والقرطبي، وابن كثير، والشوكاني وغيرهم .. ولكي يتسنى لكل قاريء الفهم السريع لمعنى الاسم وحفظه –قبل الشروع في قراءة أقوال السلف المتوسعة في ذلك – اخترت أحد الأقوال القصيرة السهلة الجامعة في تفسير الاسم، وأدرجته بعده مباشرة، مع ذكر قائله في الحاشية.

#### المحور الرابع: الفروق بين الأسماء:

تحدثت فيه عن الفروق الدقيقة بين الأسماء المتقاربة في معانيها، والعلاقة فيما بينها، والحكمة من إدراجها ضمن مجموعة واحدة، مع الاستشهاد بأقوال أهل الاختصاص في ذلك، لا سيما أهل اللغة والتفسير.

#### المحور الخامس: الصفة المشتقة:

خصص لذكر الصفات المشتقة من الأسماء، وكان المرجع الأساس كتاب الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف (صفات الله ﷺ المواردة في الكتاب والسنة)، وكتاب الدكتور محمد عبدالرازق الرضواني (أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة)، إضافة إلى مراجع أخرى، وأُشير إلى ذلك في الحواشي، مع الاستشهاد بأدلة من الكتاب وصحيح السنة على ورود الصفة.

# المحور السادس: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

ويهتم بالحديث عن الحكم والفوائد والعبر من اقتران أسماء الله الحسنى مع بعضها البعض. وكما هو مقرر فإن كل اسمين اقترنا فإن لله ﴿ عَنَى صفة كمال من كل اسم على حدة، وله البعض. وكما هو مقرر فإن كل اسمين اقترانهما، فخصص هذا المحور للحديث عن الكمال في الاقتران، مع الإشارة إلى أن العبرة في إيراد الاقتران -ضمن أي مجموعة - هو الاسم الأول المقترن به، وليس الثاني المقترن معه؛ بمعنى أن اقتران (الغفور الرحيم) نشير إليه عند الحديث عن

المجموعة المتضمنة لاسم الله (الغفور)، و(العزيز الغفور) نذكره عند الحديث عن المجموعة المتضمنة لاسم الله (العزيز).

ولعله من المناسب أن نشير إلى أن هذا المحور مقتصر على الحديث عن الحكمة العامة من اقتران الاسمين مع بعضهما دون التطرق إلى مطابقة الاقتران لمقتضى المقام في كل آية من آيات القرآن الكريم إلا في أضيق الحدود وما تقتضيه الحاجة؛ لأن هذا يطول ويحتاج إلى بحث منفرد، وبعض الاقترانات تكررت عشرات المرات، ولو تتبعنا كل آية للحديث عن مناسبة الاقتران لموضوع الآية لطالت الصفحات، وتضاعف حجم الكتاب.

#### المحور السابع: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

وخصص للحديث عن دعاء العبادة بشقيه الاعتقادي والعملي المتعلق بالأسماء الحسنى المدرجة في كل مجموعة. وفي جانب الثمرة العملية للإيمان بهذه الأسماء؛ استفدت كثيراً من الآثار الإيمانية التي ذكرها الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الجليّل في كتابة الجميل (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها)، فجزاه الله خيراً وحفظه وبارك فيه.

# المحور الثامن: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

وخصص للحديث عن دعاء المسألة، وحاجات البشر التي يناسبها تمجيد الله عُرُوَلَ والثناء عليه بالأسماء الحسنى المدرجة في كل مجموعة، مع الاستشهاد بما يناسبها من الأدعية الواردة في كتاب الله، وصحيح سنة نبيه وسلم الله عليه المواردة في كتاب الله، وصحيح سنة نبيه والمواردة في كتاب الله، وصحيح سنة نبيه والمواردة في كتاب الله المواردة في كتاب الله، وصحيح سنة نبيه والمواردة في كتاب الله، وصحيح سنة نبيه والمواردة في كتاب الله، وصحيح سنة نبيه والمواردة في المواردة في كتاب الله، وصحيح سنة نبيه والمواردة في المواردة في كتاب الله المواردة في الموا

### المحور التاسع: لطائف وأقوال:

وهو يهتم بذكر قصص معبرة، ولطائف مؤثرة، ومواقف وأقوال مناسبة لمعاني الأسماء الحسنى المدرجة في كل مجموعة، وكان الهدف من وضع هذا المحور ذكر أمثلة عملية ومواقف تطبيقية لدعاء العبادة، وكيفية تأثير أسماء الله الحسنى في حياة البشر.

هذا ما تيسر بحثه، وكتابته .. فأسأل الله الكريم، رب العرش العظيم، أن يجعله خالصاً لوجهه الجليل، وأن ينفع به كاتبه وقارئه في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء، وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

# الباب الأول ضوابط إحصاء أسماء الله الحسنى

# الباب الأول ضوابط إحصاء أسماء الله الحسني

المُبحث الأول: تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآةُ ٱلْخُسُّنَىٰ ﴾:

امتدح الله ﷺ أسماءه العظيمة، ووصفها بأنها حسنى، وتكرر ذلك في أربعة مواضع من القرآن الكريم:

- في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَلَ إِهِ أَلْ سَمَاءً الْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَلَ إِهِ أَسْمَلَ إِهِ أَسْمَلَ إِهِ أَسْمَلَ إِهِ أَسْمَلَ إِهِ أَسْمَلَ إِهِ أَسْمَلَ إِلَا عَرَافَ: ١٨٠].
- وقوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَّ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الأسراء: ١١٠].
  - وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [طه: ٨].
  - وقوله تعالى: ﴿ هُو اللَّهُ اللَّ

وحيث إن معني الآيات متقارب في وصف أسماء الله الكريمة بأنها حسنى، فإننا سنكتفى بتفسير آية الأعراف، ونذكر أقوال العلماء في تفسيرها:

- قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأُسَمَاء ﴾: أي أن لله أسماء ، هي أحسن الأسماء ؛ لدلالتها على أحسن مسمى ، وأشرف مدلول . يقول الشيخ السعدي : «هذا بيان لعظيم جلاله ، وسعة أوصافه ، بأن له الأسماء الحسنى ، أي: له كل اسم حسن » (١) ، والألف واللام في لفظ ﴿ ٱلْأُسَمَاء ﴾ للعهد ؛ بمعنى أنها معهودة موجودة ، ومبثوثة في الكتاب والسنة ، يقول ابن حزم : «والأسماء الحسنى بالألف واللام لا تكون إلا معهودة ، ولا معروف في ذلك إلا ما نص الله -تعالى عليه . . وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة » (١) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها ، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة ، وهي التي تقتضى المدح والثناء بنفسها » (٢) .
- قوله تعالى: ﴿ ٱلْحُسَنَى ﴾: أي أحسن الأسماء وأجلَّها؛ لأنها تُنبِئ عن أسمى المعاني

<sup>(</sup>١) (تفسير السعدي) عند تفسير: [الأعراف:١٨٠].

<sup>(</sup>٢) (المحلى) لابن حزم (جـ: ١ - ص: ٢٩).

<sup>(</sup>٣) (شرح العقيدة الأصفهانية) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ١٩).

وأشرفها. قال السيد المرتضى: ﴿ الْحُسُنَى ﴾: جمع الأَحْسَن لا جمع الحَسَن، وتحت هذا سر نفيس: وذلك أن الحَسَن من صفات الألفاظ، ومن صفات المعاني، فكل لفظ له معنيان: حَسَن وأَحْسَن، فالمراد الأَحْسَن منهما حتى يصبح جمعه حُسْنَى، ولا يفسر بالحَسَن منهما إلا الأحسن بهذا الوجه (٤). وقال ابن الوزير اليماني: «اعلم أن الحُسْنَى فإن جمعه حسان وحسنة، فأسماء الله في اللغة: هو جمع الأَحْسَن، لا جمع الحَسَن، فإن جمعه حسان وحسنة، فأسماء الله التي لا تُحصى كلُها حُسْنَى؛ أي: أحسن الأسماء، وهو مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثُلُ اللَّمَانَى فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الروم: ٢٧]، أي: الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه ونعوته، فلذلك وجب أن تكون أسماؤه أحسن الأسماء، لا أن تكون حسنة وحساناً لا سوى، وكم بين الحسن والأحسن من التفاوت العظيم عقلاً وشرعاً؛ ولغة وعرفاً؟ (١).

يقول ابن القيم: «أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد؛ ولذلك كانت حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل»(١)، ويقول في موضع آخر: «والمقصود أن الرب أسماؤه كلها حسنى، ليس فيها اسم سوء، وأوصافه كلها كمال، ليس فيها صفة نقص، وأفعاله كلها حكمة، ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة، وله المثل الأعلى في السماوات كلها حكمة، ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة، وله المثل الأعلى في السماوات عن الشبيه والمثال، ومنزّه عما يضاد صفات كماله؛ فمنزّه عن الموت المضاد للحياة، وعن السِنّة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية، وموصوف بالعلم، منزّه عن أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب شيء عن علمه، موصوف بالقدرة التامة، منزّه عن ضدها من العجز واللغوب والإعياء، موصوف بالعدل منزّه عن الظلم، موصوف بالحكمة منزّه عن العبث، موصوف بالسمع والبصر منزّه عن أضداد ذلك،

<sup>(</sup>٤) تفسير (محاسن التأويل) لجمال الدين القاسمي (ج: ١٦ - ص: ١٦١)، عند تفسير : [الحشر: ٢٤].

<sup>(</sup>٥) (العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ، لابن الوزير اليماني (ج: ٧ - ص: ٢٢٨).

<sup>(</sup>۱۲۵) (مدارج السالکین) لابن القیم  $(+:1 - \infty: 170)$ .

موصوف بالغنى التام منزّه عما يضاده بوجه من الوجوه، ومستحق للحمد كله، فيستحيل أن يكون غير محمود»(٧).

ووجه كون أسماء الله حسني جاء من طريقين:

الأولى: لدلالتها على أحسن وأعظم وأشرف وأجل وأقدس مسمى وهو (الله) ﴿ إِنَّانَ . الثانية : أنها متضمنة لصفات كاملة، لا نقص فيها ولا عيب بوجه من الوجوه.

قال الشيخ عبد العزيز السلمان: «كانت أسماء الله حسنى؛ لدلالتها على أحسن مسمى، وأشرف مدلول» $(^{\wedge})$ .

• قوله تعالى: ﴿ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾: والدعاء يشمل دعاء الطلب والمسألة، ودعاء الثناء والعبادة. يقول ابن القيم: « والدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء، ودعاء التعبد، وهو –سبحانه – يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته، ويثنوا عليه بها، ويأخذوا بحظهم من عبوديتها، وهو –سبحانه – يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو (عليم) يحب كل عليم، (جواد) يحب كل جواد، (وتر) يحب الوتر، (جميل) يحب الجمال، (عفو) يحب العفو وأهله، (حيي) يحب الحياء وأهله، (برّ) يحب الأبرار، (شكور) يحب الشاكرين ...، (٩) ، ويقول الشيخ السعدي: «ومن تمام كونها (حسنى) أنه لا يدعى إلا بها، ولذلك قال: ﴿ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ وهذا شامل لدعاء العبادة، ودعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، فيقول الداعي –مثلا – اللّهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت (الغفور الرحيم)، وتب عَلَيَ يا (تواب)، وارزقني يا (رزاق)، والطف بي يا (لطيف)، ونحو ذلك (١٠).

والدعاء هو: «استدعاء العبدِ ربّه ﴿ العناية ، واستمدادُه منه المعونة ، وحقيقته إظهار الافتقار إلى الله -تعالى- والتبرّؤ من الحول والقوة ، وهو سمة العبودية واستشعارُ

<sup>(</sup>٧) (طريق الهجرتين) لابن القيم (ص: ٩٧ - ٩٨).

<sup>(</sup>٨) (الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية) للشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان (ص: ٥١).

<sup>(</sup>٩) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:١ - ص: ٤٢٠).

<sup>(</sup>١٠) (تفسير السعدي) عند تفسير: [الأعراف:١٨٠].

الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله، وإضافة الجود والكرم إليه»(١١)، وهو نوعان:

الأول: دعاء مسألة: وهو طلب الداعي بلسان المقال ما ينفعه من جلب منفعة أو دفع مضرة، فيسأل الله ويثني عليه، ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى التي تناسب حاجته ومطلبه، مع استحضار ما تضمنته تلك الأسماء الحسنى من كمال الأوصاف وجلالها، يقول ابن القيم: «دعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره أو دفعه، وكل من يملك المضر والنفع فإنه هو المعبود حقاً، والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والمضرر، ولهذا أنكر الله -تعالى - على من عبد من دونه مالا يملك ضراً ولا نفعاً» (١٢)، ويقول القرطبي: «﴿ فَأَدْعُوهُ مِهَا ﴾ أي: اطلبوا منه بأسمائه؛ فيطلب بكل اسم ما يليق به، تقول: يا (رحيم) ارحمني، يا (حكيم) احكم لي، يا (رازق) ارزقني، يا (هادي) اهدني، يا (فتّاح) افتح لي، يا (توّاب) تب عليّ؛ وهكذا» (١٢).

الثاني: دعاء عبادة: ويكون بلسان الحال، وهو كما قال الدكتور الرضواني: «ظهور أثر أسماء الله على اعتقاد العبد وأقواله وأفعاله، بحيث يراعي في سلوكه توحيد العبودية لله في كل اسم أو وصف على حدة، فهو دعاء بلسان الحال، أو دعاء سلوكي ومظهر أخلاقي وحال إيماني، يبدو فيه المسلم موحداً لله في كل اسم من الأسماء الحسنى بحيث تنطق أفعاله أنه لا معبود بحق سواه، وأنه بفعله هذا يشهد ألا إله إلا الله (أن)، يقول ابن القيم: «لكل صفة عبودية خاصة، هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني من موجبات العلم بها، والتحقق بمعرفتها، وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح، فعلم العبد بتفرُّد الربِّ –تعالى – بالضرِّ والنفع، والعطاء والمنع، والخلق والرزق، والإحياء والإماتة، يثمر له عبودية التوكل عليه باطناً، ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا، وعلمه بسمعه –تعالى – وبصره وعلمه، وأنه لا يخفي عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر له حفظ لسانه

<sup>(</sup>١١) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٤).

<sup>(</sup>١٢) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج:٣ - ص: ٢).

<sup>(</sup>١٣) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) عند تفسير: [الأعراف: ١٨٠].

<sup>(</sup>١٤) (أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة) للدكتور محمود عبدالرازق الرضواني (ص: ١٨٠).

وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضى الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله وبرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح، ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته؛ توجب له سعة الرجاء، وتثمر له من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه، وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه، تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها، وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلي، يوجب له محبة خاصة، بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات»(١٥)، ويقول السَّلمي: «فإن الله ذكر صفاته لعباده ليعرفوها، ويعاملوه بما يناسبها من الأحوال والأقوال والأعمال، فوصف نفسه بالربوبية ليعبدوه، وبالكمال ليمجدوه، وبالجلال ليوقروه، وبالإفضال ليشكروه، وبالجمال ليحبوه، وبالكبرياء ليهابوه، وبالقرب منهم ليراقبوه، ويسعة الرحمة ليرجوه، وبشدة النقمة ليخافوه، وبالعظمة ليخضعوا لعظمته، وبالعزة ليتذللوا لعزته، وبالإحسان إليهم ليرضوا عنه، وبالاطلاع عليهم ليستحوا منه، وبالتفرد بالإلهية لئلا يعبدوا سواه، وبالتوحد بالنفع والضر لئلا يعتمدوا إلا عليه، ولا يستندوا إلا إليه، فتجلى لهم في كتابه بصفاته ليحثهم بمعرفتها على التمسك بكتابه، والتخلق بآدابه» (١٦)، وقال الشيخ عبدالعزيز الجليّل: «إن التعبد لله سبحانه باسمه (الرقيب) يثمر في القلب مراقبة الله في السر والعلن، في الليل والنهار، في الخلوة والجلوة، لأنه -سبحانه- مع عبده لا تخفي عليه خافية؛ يسمع كلامنا ويري مكاننا، ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، فإذا أيقن العبد بهذه الحقائق سعى إلى حفظ قلبه وسمعه وبصره ولسانه وجوارحه كلها من أن يكون منها أو فيها ما يسخط الله»(١١).

• قوله تعالى: ﴿ وَذَرُوا اللَّهِ مِنْ لِلمَّحِدُونَ فِي آسَمْكَمِهِ عَنْ التقيم : «والإلحاد في أسمائه؛ هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ

<sup>(</sup>١٥) (مفتاح دار السعادة) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٤٩١ - ٤٩١).

<sup>(</sup>١٦) (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ص: ٢٠٦).

<sup>(</sup>١٧) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ٦٤٠).

من الميل، كما يدل عليه مادته (لحد) فمنه اللحد، وهو الشق في جانب القبر، الذي قد مال عن الوسط .. إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه -تعالى- أنواع:

أحدها: تسمية الأصنام بها؛ كتسميتهم اللات من الإلهية، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلاهاً، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة.

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجباً بذاته، أو علة فاعلة بالطبع، ونحو ذلك.

ثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود: إنه فقير، وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم: ﴿ يَدُ اللّهِ مَغُلُولَةٌ ﴾ [المائدة: ٦٤]. وابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها، وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة، لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون: لا حياة له، ولا سمع، ولا بصر، ولا كلام، ولا إرادة تقوم به، وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله، وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه.

خامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا» (١١). وقد عد بعض العلماء من الإلحاد تسمية الله ﷺ بما لم يسم به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ، قال الإمام البغوي: «قال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يتسم به، ولم ينطق به كتاب الله، ولا سنة رسوله (١٩)، وقال ابن حجر: «قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة (٢٠)، وقال ابن حزم: «فمنع -تعالى- أن يسمى إلا بأسمائه الحسنى، وأخبر أن من سماه بغيرها فقد ألحد» (٢١).

<sup>(</sup>۱۸) (بدائع الفوائد) لابن القيم (جـ:١ - ص: ١٦٩ - ١٧٠).

<sup>(</sup>١٩) تفسير (معالم التنزيل) للبغوي عند تفسير: [الأعراف: ١٨٠].

<sup>(</sup>٢٠) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص:٢٨٠٧ - رقم الحديث: ٦٤١٠).

<sup>(</sup>٢١) (المحلى) لابن حزم (ج: ١ - ص: ٢٩).

# المبحث الثاني: ضوابط تحديد أسماء الله الحسني:

المتتبع للكثير من المؤلفات التي صُنفت في حصر وشرح أسماء الله الحسنى يجد أنها لم تنص على معايير منهجية محددة، أو تُفصح عن ضوابط علمية دقيقة لعملية العد والإحصاء، بل يلحظ أنها تسارع إلى الدخول في سرد الأسماء وشرحها دون التطرق إلى الضوابط التي حكمت هذا الإحصاء؛ ولذا تنوعت مناهج العلماء في مصنفاتهم في شرح أسماء الله الحسنى بين أربعة مناهج (٢٢)؛

المنهج الأول: الاعتماد على العد الوارد في حديث أبي هريرة والله لاعتقادهم بصحة ما أُدرج فيه من سرد الأسماء، وأنه من كلام النبي والله وسيأتي بيانه، والكلام عن صحته.

المنهج الثاني: الاقتصار على ما ورد مطلقاً من الأسماء في النصوص، مع استبعاد ما ورد مضافاً مثل (البديع) في قوله تعالى: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة:١١٧]، أو ما يؤخذ بالاشتقاق من الصفات والأفعال، مثل (الباقي) في قوله تعالى: ﴿ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمن:٢٧]. وقوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [طه: ٧٣].

المنهج الثالث: التوسع في اشتقاق الأسماء من كل صفة وفعل.

المنهج الرابع: التوسط بين المنهج الثاني والثالث، فلا يُقتصر على ما ورد بصيغة الاسم فقط، ولا يُتوسع في الاشتقاق من كل صفة أو فعل، وإنما اشترطوا لإطلاق الاسم من الصفة الثابتة أن تكون الصفة في حال إطلاقها غير منقسمة إلى كمال ونقص، أو مدح وذم، أو خير وشر، بل لا بد في حال إطلاقها أن تكون مدحاً مطلقاً، مثل (الجليل والباعث والرافع.. إلخ).

ليس الهدف من الإشارة إلى هذه المناهج الإسهاب في توضيحها، وبيان ما لها وما عليها، وبيان ما لها وما عليها، وإنما لتفسير أسباب التفاوت الكبير في عدد أسماء الله الحسنى المدرجة في مصنفات العلماء، حتى لا تكاد تجد مصنفين متساويين في العدد ومتفقين في الأسماء المدرجة، إلى جانب تأكيد أهمية تحديد الضوابط المنهجية، والقواعد العلمية، وفائدتها العظيمة في

<sup>(</sup>٢٢) ينظر (معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى) للدكتور محمد بن خليفة التميمي (ص: ٨٣ - ٨٤) بتصرف.

إحكام عملية الإحصاء، وتعيين أسماء الله الحسنى قبل البدء بشرحها والحديث عنها.

وقد اهتم بعض العلماء بضوابط تحديد أسماء الله الحسنى، ومستندهم في ذلك قول الله تعالى : ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسُنَى فَاُدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي اللّهَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف:١٨٠]، وتتمثل أهم الضوابط الرئيسة في تحديد أسماء الله الحسنى فيما يلي:

## الضابط الأول: أسماء الله الحسنى توقيفية:

أسماء الله الحسنى توقيفية؛ أي لا بد من ثبوت ورودها بنص القرآن الكريم أو صحيح السنة، فهي تتلقى عن طريق الخبر (السمع) لا بالآراء والاجتهادات، ويجب الوقوف عند ذلك وعدم تجاوزه، فلا يُزاد عليه ولا يُنقص، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ لَمُسَنّى ﴾ فالألف واللام في لفظ ﴿ الْأَسْمَاءُ ﴾ للعهد؛ بمعنى أنها معهودة موجودة، ومبثوثة في الكتاب والسنة، وهو ما أشار إليه ابن حزم في قوله: «والأسماء الحسنى بالألف واللام لا تكون إلا معهودة، ولا معروف في ذلك إلا ما نص الله -تعالى - عليه .. وهي الأسماء المنذكورة في القرآن والسنة (٢٠٠)، يقول أبو سليمان الخطابي: «ومن علم هذا الباب - أعني الأسماء والصفات - وما يدخل في أحكامه، ويتعلق به من شرائط، أنه لا يتجاوز فيها التوقيف (٢٠٠)، وقال ابن القيم تعليقاً على قول الرسول في في حديث ابن مسعود في التست من فعل الآدميين وتسمياتهم (٢٠٠)، ويقول الشيخ ابن عثيمين: «أسماء الله ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء -تعالى - توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه

<sup>(</sup>۲۳) (المحلى) لابن حزم (جـ: ١ - ص: ٢٩ - ٣٠).

<sup>(</sup>٢٤) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ١١١).

<sup>(</sup>٢٥) رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٩٩).

<sup>(</sup>٢٦) (شفاء العليل) لابن القيم (جـ:٣ - ص: ١٣٥٥ - الباب السابع والعشرون: في دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد والحكمة تحت قوله ﷺ: (ماض في حكمك، عدل في قضاؤك).

-تعالى- من الأسماء، فوجب الوقوف فذلك على النص .. ولأن تسميته -تعالى- بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمّى به نفسه جناية في حقه -تعالى» (٢٧) ، ويقول الشيخ بكر أبو زيد عند حديثه عن اسم (الصانع): «.. هذا على رأي من اكتفى في إطلاق الأسماء بورود الفعل، وقد غلَّط المحققون هذا الرأي في مباحث مطولة نفيسة، وقرروا أن أسماء الله توقيفية» (٨١).

ومن المسائل الخلافية المتعلقة بهذا الضابط: هل المراد بالتوقف في أسماء الله الحسنى اشتراط ورود الاسم نصاً، أم أن المراد كون أصل الاسم المشتق توقيفياً؟، أى ثبوت (الصفة) التي أُشتق منها الاسم. فاسما (العزيز) و(الوهاب) -مثلاً- وردا نصاً في قوله تعالى: ﴿ أَمْ عِندُهُمْ خُزَاَّيْنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴾ [ص: ٩]، بينما اسما (الباقي) و(الجليل) - وهما من الأسماء التي وردت في الجمع المدرج بحديث أبي هريرة رَوْشُيُّ - لم ترد نصاً في الكتاب أوالسنة الثابتة، وإنما اشتقت من صفات (الْبَقَاءُ) و(الْجَلالُ) الثابتة لله عَرْوَانَ فِي قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْعَى ﴾ [طه: ٧٣] وفي قوله تعالى: ﴿ وَبَعْفَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلُالِ وَٱلَّإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧]، فأجاز كثير من المتقدمين اشتقاق الأسماء من الصفات، واشترطوا لذلك ثبوت الصفة بورودها في الكتاب أو السنة، وأن تقتضي الكمال المطلق الذي يحمد عليه الرب ويمدح، ولا يوهم نقصاً بوجه من الوجوه. يقول الدكتور محمد خليفة التميمي عن منهج اشتقاق الأسماء من الصفات الثابتة: «وهذا النّهج ناصره وعاضده أكثر العلماء الذين اهتمّوا بجمع الأسماء الحسني، وبخاصة المتقدّمين منهم، فمن خلال استقرائي لجميع العلماء وجدت أن الكثير منهم يراعى ذلك الشرط عند ذكره للأسماء فيأخذون بعض الأسماء بطريق الاشتقاق، ولكن مع التقيّد بأن تكون الصفة في حال إطلاقها غيرَ منقسمة إلى كمال ونقص، ومدح وذم، أو خير وشر، فلابدٌ في حال إطلاقها أن تكون مدحا مطلقا»(٢٩)، وقد خالف هذا الرأى بعض العلماء، واحتجوا بأن الله عَبِّرُأِنَّ اختص

<sup>(</sup>۱۲ (ص: ۱۲) (القواعد المثلى) للشيخ ابن عثيمين يرحمه الله (ص: (17)).

<sup>(</sup>٢٨) (معجم المناهى اللفظية) للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد يرحمه الله (ص: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢٩) (معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى) للدكتور محمد خليفة التميمي (ص: ١٢٦ - ١٢٧).

بالأسماء الحسني التي أطلقها على نفسه في محكم كتابه، وفيما أوحاه إلى رسوله على، وليس لأحد أن يسميه بما لم يسم به نفسه، وهو -سبحانه- أعلم بما يليق بجلاله، ومر معنا قول ابن القيم: «أن أسماء الله ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم»(٢٠٠)، والله عَرَّوَانَ أطلق على نفسه أسماءً ك (الرحمن) فقال سبحانه: ﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أُوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلُّهُ ٱلْأُسَّمَآءُ ٱلْخُسِّنَىٰ ﴾ [الإسراء:١١٠]، ووصف نفسه بـ (الرحمة) فقال تعالى: ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ ﴾ [الأنعام:١٤٧]، وذكر من أفعاله أنه يرحم فقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَهُ ۖ بِٱلسُّوِّءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ﴾ [يوسف:٥٣]، ومع ذلك أمر عباده بأن يتعبدوه ويدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه دون صفاته، فيقال: عبدالرحمن، ويدعى (يا رحمن ارحمنا)، لكن لا يُتعبد بصفاته ولا يدعى بها، فلا يقال عبد الرحمة، ولا يدعى: يا رحمة الله ارحمينا؛ ومهما بلغت عقول البشر من توقد الذهن وعلوِّ العلم فإنها تظل عاجزة عن إدراك ما يستحقه الله -سبحانه وتعالى- من الأسماء الحسني والصفات العلى، وهو -سبحانه- أعلم بما يليق بجلاله وعظمته كما قال على: (..لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك) (٢١)، فالأولى الوقوف عند ذلك دون زيادة أو نقصان، فنثبت لله عِرْزَلَ ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله على من الأسماء، ولا نزيد على ذلك باشتقاق أو فياس أو غيره، وقد أشارت إلى ذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في جوابها على سؤال أحد السائلين عن اسم (الفضيل): وهل هو من أسماء الله الحسني؟، فقالت: « .. أخبر -سبحانه- عن نفسه بأنه اختص بالأسماء الحسني المتضمنة لكمال صفاته، ولعظمته وجلاله، وأمر عباده أن يدعوه بها تسمية له بما سمى به نفسه، وأن يدعوه بها تضرعاً وخفية في السراء والضراء، ونهاهم عن الإلحاد فيها بجحدها أو إنكار معانيها، أو بتسميته بما لم يسمّ به نفسه، أو بتسمية غيره بها، وتوعد من خالف في ذلك بسوء العذاب. وقد سمى الله نفسه بأسماء في محكم كتابه، وفيما أوحاه إلى رسوله ﷺ من السنة الثابتة وليس من بينها اسم (الفضيل)، وليس

<sup>(</sup>٣٠) (شفاء العليل) لابن القيم (جـ٣٠ - ص: ١٣٥٥).

<sup>(</sup>۲۱) رواه مسلم برقم (٤٨٦).

لأحد أن يسميه بذلك؛ لأن أسماءه -تعالى- توقيفية، فإنه -سبحانه- هو أعلم بما يليق بجلاله، وغيره قاصر عن ذلك، فمن سماه بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله ﷺ فقد ألحد في أسمائه وانحرف عن سواء السبيل .. وأسماء الله توقيفية فلا يسمى -سبحانه-إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله ﷺ ولا يجوزأن يسمى باسم عن طريق القياس أو الاشتقاق من فعل ونحوه خلافاً للمعتزلة والكرّامية، فلا يجوز تسميته بنَّاءً، ولا ماكراً، ولا مستهزئاً، أخذاً من قوله تعالى: ﴿وَأُلْسُّمَآءُ بَنَيْنَهَا بِأَيْبُ ﴾ [الذاريات:٤٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ ﴾ [آل عمران:٥٤]، وقوله تعالى: ﴿ أَلَّهُ يُسُتُّمْ زِيُّ بِهِمُ ﴾ [البقرة:١٥]، ولا يجوز تسميته زارعاً، ولا ماهداً، ولا فالقاً، ولا منشئاً، ولا قابلاً، ولا شديداً، ونحو ذلك أخذاً من قوله تعالى: ﴿ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَ أَمْ نَحُنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾ [الواقعة:٦٤]، وقوله تعالى: ﴿فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ ﴾ [الذاريات:٤٨]، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ﴾ [الأنعام: ٩٥]، وقوله: ﴿ ءَأَنتُم َّأَنشَأَتُمْ شَجَرَتُهَا ٓ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴾ [الواقعة:٧٢]، وقوله: ﴿ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ [غافر:٣]؛ الأنها لم تستعمل في هذه النصوص إلا مضافة، وفي إخبار على غير طريق التسمى، لا مطلقة، فلا يجوز استعمالها إلا على الصفة التي وردت عليها في النصوص الشرعية، فيجب ألا يعبُّد في التسمية إلا لاسم من الأسماء التي سمى بها نفسه صريحاً في القرآن، أو سماه بها رسوله على فيما ثبت عنه من الأحاديث» (٢٢)، ومن الفوائد التي أشار إليها الشيخ ابن عثيمين عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٦٠]، قوله: « ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: (العزيز) و(الحكيم)، وإثبات ما تضمناه من الصفة؛ وهي (العزة)، و(الحكمة)؛ لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس؛ يعنى: ليس كل صفة يؤخذ منها اسم، لكن كل اسم يؤخذ منه صفة؛ لأن أسماء الله عِرْزِلُ أعلام، وأوصاف، فكل اسم من أسمائه متضمن

<sup>(</sup>٣٢) (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء) (جـ ١١٠- ص: ٤٥٤ - ٤٥٨)، رقم الفتوى (٣٨٦٢) برئاسة رئيس اللجنة الشيخ عبدالله بن الشيخ عبدالله بن قعود الله بن قعود وعضوية كل من الشيخ عبدالله بن قعود والشيخ عبدالله بن عديان رحمهم الله أجمعين.

للصفة التي دل عليها اشتقاقه، أو لوازمها»(٢٣)، وقال الشيخ بكر أبو زيد عند تعداده لأوجه الأسماء التي يحرم تسمية المولود بها: « .. ومن هذا: الغلط في التعبيد لأسماء يُظنُّ أنها من أسماء الله -تعالى- وليستُ كذلك؛ مثل: عبد المقصود، عبد الستار، عبد الموجود، عبد المعبود، عبد الهوه، عبد المرسل، عبد الوحيد، عبد الطالب، عبد الناصر، عبد القاضي، عبد الجامع، عبد الحنان، عبد الصاحب - للحديث الصحيح: (الصاحب في السفر) (٢٤) - عبد الوفي .. فهذه يكون الخطأ فيها من جهتين: من جهة تسمية الله بما لم يردُّ به السمع، وأسماؤه -سبحانه- توقيفيةُ على النص من كتاب أو سنة، والجهة الثانية: التعبيد بما لم يسم الله به نفسه ولا رسوله عيه، وكثير منها من صفات الله العُلي، لكن قد غلط غلطاً بيناً من جعل لله من كل صفة اسماً، واشتق له منها، فقول الله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يَقُضِى بِٱلْحَقِّ ﴾ [غافر:٢٠]، لا يشتق لله منها اسم القاضي، لهذا فلا يقال: عبد القاضى، وهكذا»(٢٥)، وقال الشيخ عبدالله الغصن: « إن أسماء الله مشتقة، لكن لا يجوز لنا أن نشتق من الفعل، أو من الصفة اسماً؛ لأن أسماء الله - وهي التي وردت بصيغة الاسم - توقيفية، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، أو سماه به رسوله عليه فإذا ثبت الاسم بالنص، جاز لنا أن نشتق منه صفة وفعلاً إذا كان الفعل متعدياً، أو صفة فقط إذا كان الفعل لازماً -والله أعلم "٢٦)، وعلى كل فالمسألة ليس هذا محل بسطها وتحرير النزاع فيها، وإنما الإشارة إلى سبب إيراد الأسماء المشتقة في مصنفات الكثير من العلماء المتقدمين.

وخروجاً من الخلاف فقد اقتصرنا في هذا الكتاب على الأسماء التي ثبت ورودها بصورة الاسم دون الاشتقاق.

وعليه فإن أسماء الله الحسنى نصية توقيفية، تعتمد في إثباتها على ورودها بصورة الاسم في الكتاب وصحيح السنة، ولا تُستنبط عن طريق القياس أو الاشتقاق.

<sup>(</sup>٢٣) (تفسير سورة البقرة) للشيخ ابن عثيمين عند تفسير: [البقرة:٢٦٠].

<sup>(</sup>٣٤) رواه مسلم برقم (١٣٤٢).

<sup>(</sup>٣٥) (معجم المناهي اللفظية) للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد عند الحديث عن اسم (عبد المطلب).

<sup>(</sup>٣٦) (أسماء الله الحسنى) للشيخ عبدالله الغصن (ص: ١٤٧) بتصرف يسير.

الضابط الثاني: «صحة الإطلاق بأن يفيد الاسم المدح والثناء بنفسه دون متعلق أو قيد» (۲۷):

أى لا بد أن يرد الاسم في سياق النص مفردا مطلقا، يفيد المدح والثناء على الله بنفسه؛ ودون قيد أو إضافة؛ لأن التقييد يحد من إطلاق الحُسْن والكمال، ويخصص كمال الاسم بما قيد به، أو أضيف إليه، والله - سبحانه - وصف أسماءه بالحسني؛ أي البالغة مطلق الحسن بلا حدولا قيد. قال الإمام ابن القيم: «فعليك بمراعاة ما أطلقه -سبحانه-على نفسه من الأسماء والصفات، والوقوف معها، وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقاً لمعنى أسمائه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له، دون اللفظ، ولا سيما إذا كان مجملاً، أو منقسماً إلى ما يمدح به وغيره، فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيداً، وهذا كلفظ الفاعل والصانع، فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقاً مقيداً، أطلقه على نفسه كقوله تعالى: ﴿ فَعَالُّ لِّمَا بُرِيدُ ﴾ [البروج:١٦]، ﴿ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [إبراهيم:٢٧]، وقوله: ﴿ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٨٨]»(٢٨)، ومما جاء في فتوى اللجنة الدائمة: « .. ولا يجوز تسميته زارعاً، ولا ماهداً، ولا فالقاً، ولا منشئاً، ولا قابلاً، ولا شديداً، ونحو ذلك أخذاً من قوله تعالى: ﴿ءَأَنْتُمُ تَزْرَعُونَهُ وَ أَمْ نَحُنُ ٱلزَّرعُونَ ﴾ [الواقعة:٦٤]، وقوله تعالى: ﴿فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴾ [الذاريات:٤٨]، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ﴾ [الأنعام:٩٥]، وقوله: ﴿ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا آمَر نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴾ [الواقعة:٧٧]، وقوله: ﴿ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ [غافر:٣]؛ لأنها لم تستعمل في هذه النصوص إلا مضافة، وفي إخبار على غير طريق التسمى، لا مطلقة..»(٢٩)، ويقول الدكتور الرضواني: «من الشروط الأساسية اللازمة لإحصاء الأسماء الحسنى أن يرد الاسم في سياق النص مفردا مطلقا دون إضافة مُقَيِّدة أو قرينة ظاهرة تحد من الإطلاق؛ وذلك بأن يفيد المدح والثناء على الله بنفسه؛ لأن الإضافة

<sup>(</sup>٣٧) (معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى) للدكتور محمد خليفة التميمي (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٣٨) (طريق الهجرتين) لابن القيم (ص:٢٧١).

<sup>(</sup>٢٩) (فتاوى اللجنة الدائمة)، سبق الإشارة إلى مصدرها انظر ص:٤٨.

والتقييد يحدان من إطلاق الحُسْن والكمال على قدر ما أضيف إليه الاسم أو قُيد به، والله ذكر أسماءه باللانهائية في الحسن، وهذا يعني الإطلاق التام الذي يتناول جلال المذات والصفات والأفعال، ('')، وخالف جمعٌ من أهل العلم هذا الرأي، وذهبوا إلى اعتبار الأسماء المقيدة والمضافة، وعدِّها من أسماء الله الحسنى، وأن حُسن الاسم وكماله يظهر بالتقييد والإضافة، واحتجوا بدعاء النبي في بهذه الأسماء المقيدة، كقوله في (اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم) (''')، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين، وخير الغافرين، ورب العالمين، ومالك يوم الدين، وأحسن الخالقين، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، ومقلب القلوب، وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة، وثبت في الدعاء بها بإجماع ومقلب القلوب، وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة، وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين، (''')، ويقول الشيخ ابن عثيمين: «ومن أسماء الله –تعالى ما يكون مضافاً، مثل: (مالك الملك) و (ذي الجلال والإكرام)» (''')، وهي كثيرة في القرآن والسنة (''')، وينبغي مراعاة التقييد والإضافة الواردة في النص، والوقوف عنده، وعدم اطلاق المقيد أو فصل المضاف.

وحيث وقع الخلاف في اعتبار الأسماء المقيدة والمضافة، وهل تعد من أسماء الله الحسنى؟ فقد اقتصرنا في هذا الكتاب على إحصاء الأسماء الحسنى التي وردت بصيغة الاسم المطلق الذي يفيد المدح والثناء بنفسه دون قيد أو إضافة.

<sup>(</sup>٤٠) (أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة) للدكتور محمود عبدالرازق الرضواني (ص: ٦٥).

<sup>(</sup>٤١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٩٦٥) ومسلم برقم (١٧٤٢).

<sup>(</sup>٤٢) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية) جمع عبدالرحمن بن قاسم: (ج: ٢٢ - ص: ٤٨٥).

<sup>(</sup>٤٣) (القواعد المثلى) للشيخ ابن عثيمين (ص:٢٥).

<sup>(</sup>٤٤) ومن أمثلة الأسماء المقيدة الواردة في الكتاب والسنة: أرحم الراحمين: ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: ٩٦] - بديع السماوات والأرض: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١٧] - خير الحاكمين: ﴿وَهُو خَيْرُ النَّاحَمِينَ﴾ [يوسف: ٨٠] - خير الغافرين: ﴿وَهُو خَيْرُ الفَاتَحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩] - خير الغافرين: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الفَاتَحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩] - خير الناصرين: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٩٨] - خير الناصرين: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٩٨] - رفيع البرجات: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ النَّاكِرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠] - رفيع البرجات: ﴿وَاللَّهُ مَالِهُ اللَّهُ عَلامُ النوبِ وشديد ألله عَلامُ النوبِ وشديد المقابِ ﴿ [الرحمن: ٨٠] - غافر الذنب وقابل التوب وشديد الغقاب وذو الطول: ﴿غَافِر الذَّنِ وَقَابلِ التَّوْبِ شَدِيدُ العَقَابِ ذي الطُّولِ ﴿ [غافر: ٣] - فاطر السماوات والأرض: ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَالقُراحَ السَّمَاوَات وَالأَرْضِ ﴾ [النوب ١٥] - محيي الموتى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ فُولُ السِّمَاوَات وَالأَرْضِ ﴾ [النوب ١٥] - محيي الموتى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَات وَالأَرْضِ ﴾ [النور: ٣] - ومما جاء يَ السَّمَاوَات والأَرْضِ السَّمَاوَات والأَرْضِ النائِسَ. وغيرها الكثير. السَّمَاوَات حالمَ السَعَابِ - مذل الكثير. السَّمَاوَات حالمَ اللهُ عَلامُ السَعَابُ - مقيرها الكثير.

#### • الضابط الثالث: دلالة الاسم على الكمال المطلق في الوصف:

أسماء الله (حسني) كما وصفها جَهَالاً في كتابه، وعلى لسان رسوله عليه، ومعنى أن تكون (حسني) أن يكون الوصف والمعنى الذي تضمنه كل اسم في غاية الحُسن والجمال والكمال، ولا يحتمل أي معنى من معانى النقص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس في أسمائه الحسني إلا اسم يمدح به؛ ولهذا كانت كلها حسني، والحسني بخلاف السوأى فكلها حسنة، والحسن محبوب ممدوح»(٤٥)، وكما أن أسماء الله مترادفة في دلالتها على الذات، كما قال سبحانه: ﴿ قُل ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَٰنَّ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الإسراء:١١٠]، فهي متباينة في دلالتها على الصفات؛ ولذا يختلف كل اسم في معناه عن الآخر، كما أشار ابن القيم بقوله: «إن أسماء الله الحسني لها اعتباران: اعتبار من حيث الذات، واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة، وبالاعتبار الثاني متباينة»(٢٤٦). يقول الدكتور الرضواني: « قال تعالى: ﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَنَّ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسُنَىٰ ﴾ [الإسراء:١١٠]، فكلها تدل على مسمى واحد، ولا فرق بين (الرحمن) أو (الرحيم) أو (الملك) أو (القدوس) .. إلى آخر ما ذُكر من أسمائه الحسنى في الدلالة على ذاته، فهي من جهة العلمية مترادفة، أما من جهة دلالتها على الوصفية فهي متنوعة ومختلفة، قال -تعالى- في الدلالة على وصفيتها: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأُسَّكَاءُ ٱلْخُسَّنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف:١٨٠]، ووجه الاستدلال أن دعاء الله بها مرتبط بحال العبد ومطلبه وما يناسب حاجته واضطراره، من ضعف أو فقر، أو ظلم أو قهر، أو مرض أو جهل، أو غير ذلك من أحوال العباد، فالضعيف يدعو الله باسمه (القادر القدير المقتدر القوى)، والفقير يدعوه باسمه (المعطى المقيت الرزاق الغني)، والمقهور المظلوم يدعوه باسمه (الحي القيوم) إلى غير ذلك مما يناسب أحوال العباد»(٤٤).

وعليه فلا بد أن يكون الوصف الذي يدل عليه كل اسم من أسماء الله الحسنى في غاية الجمال والكمال، ولا يحتمل أي معنى من معاني النقص.

<sup>(</sup>٤٥) (منهاج السنة النبوية) لشيخ الإسلام ابن تيمية (جـ: ٥ - ٤٠٩).

<sup>(</sup>٤٦) (بدائع الفوائد) لابن القيم (جـ:١ - ص: ١٦٢).

<sup>(</sup>٤٧) (أسماء الله الحسني الثابتة في الكتاب والسنة) للدكتور محمود عبدالرازق الرضواني (ص: ١٨٠).

### • مثال تطبيقي:

لتوضيح هذه الضوابط، سوف نناقشها من خلال أمثلة تطبيقية، للاحتمالات الستة (٤٨) لا مكانبة تحققها:

• الاحتمال الأول: تحقق كل الضوابط الثلاثة:

بورود الاسم نصا في القرآن أو صحيح السنة، وأن يراد به العَلَمِية دون قيد أو إضافة، وأن يكون دالاً على الكمال المطلق.

وتحقق ذلك في جميع أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب وصحيح السنة، ومثال ذلك اسم الله (الخبير) الذي تحققت فيه كل الضوابط الثلاثة؛ بورود الاسم على سبيل الإطلاق، ومراداً به العلمية، ودالاً على الوصفية وكمالها؛ كما في قول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَبّاً هَا بِهِ وَقَالَتُ مَن أَنْباً كَ هَذَاً قَالَ نَبّاً فِي الْمُعلِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ [التحريم: ٣]، وكذلك قوله في: (لَتُخبِرينِي أَوْ لَيُخبِرنِي اللطيفُ الْخَبِيرُ) (المنا؛ ولذا عده كل العلماء ضمن أسماء الله الحسنى، وشرحوه في مصنفاتهم، يقول الخطابي: «(الخبير): العالم بكنه الشيء، المطلع على حقيقته» (الله ويقول ابن القيم: «(الخبير)): الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها، فكيف يخفى على (اللطيف الخبير) ما تحويه الضمائر وتخفيه الصدور؟ (الألك.).

• الاحتمال الثاني: تحقق الضابط الأول والثاني دون الثالث:

بورود الاسم نصافي القرآن أو صحيح السنة، و مرادا به العَلَمِية دون قيد او إضافة، ولكن دون الدلالة على الكمال المطلق.

ويتحقق مثلاً في اسم (الدهر) الذي ورد في صحيح السنة من حديث أبي هريرة وَوَاللَّهُ

<sup>(</sup>٤٨) هي في الحقيقة ثمانية احتمالات، ولكن اثنين منها يدخلان من باب الأولى ضمن أحد الاحتمالات ولذا أُختصرت الاحتمالات إلى ستة، وسوف يشار إلى ذلك عند الحديث عن الاحتمال الخامس.

<sup>(</sup>٤٩) رواه مسلم برقم (٩٧٤).

<sup>(</sup>٥٠) (شأن الدُعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٦٣).

<sup>(</sup>٥١) (الصواعق المرسلة) لابن القيم (ج: ٢ - ص:٤٩٢).

• الاحتمال الثالث: تحقق الضابط الأول والثالث دون الثاني:

بورود الاسم نصافي القرآن أو صحيح السنة، ودلالته على الكمال المطلق، دون أن يراد به العَلَمية بسبب التقييد أو الإضافة.

ويتحقق في أسماء كثيرة جداً، لا سيما المضافة منها، نحواسم (السريع) فالمضابط الأول متحقق لوروده في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ اللَّهَ سَرِيعُ اللَّهَ الله المائدة:٤]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ اللَّهِ قَالِ ﴾ [الأنعام:١٦٥]، والمضابط المثالث متحقق -أيضاً في دلالته على كمال الوصفية، وثبوت صفة (السُّرْعَة) (١٥٠) له -سبحانه على كمال الوصفية، وثبوت صفة (السُّرْعَة) (١٥٠)

<sup>(</sup>٥٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٧٤٩١) ورواه مسلم برقم (٢٢٤٦).

<sup>(</sup>٥٣) (القواعد المثلى) للشيخ ابن عثيمين (ص: ١٢).

<sup>(</sup>٥٤) (صفات الله عَبَّوْلَيُّ الواردة في الكتاب و السنة) للسقاف (ص: ١٤٤).

الطبرى: «وإنما وصف -جل ثناؤه- نفسه بسرعة الحساب؛ لأنه - جل ذكره -يُحْصى ما يُحْصى من أعمال عباده بغير عقد أصابع، ولا فكر، ولا روية فعل العجزة الضعفة من الخلق، ولكنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه مثقال ذرّة فيهما، ثم هو مجاز عباده على كل ذلك؛ فلذلك -جل ذكره- أُمْتُدحَ بسرعة الحساب»(٥٥)، ويقول الزجاجي: «إنه سريع الحساب لعباده، وأن أفعاله تسرع فلا يبطئ منها شيء عما أراد؛ لأنه بغير مباشرة ولا علاج، ولا كلفة، وإنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون»(٥٦)، أما الضابط الثاني فهو غير متحقق لكون (السُّرْعَة) في الآيتين قد قيدت بالحساب والعقاب ولم تطلق، وهذا يجعل حسن الاسم مقروناً بالتقييد والإضافة الظاهرة في النص، يقول الشيخ الرضواني: «من الشروط الأساسية اللازمة لإحصاء الأسماء الحسنى أن يَرِدَ الاسم في سياق النص مفرداً مطلقاً دون إضافة مُقَيِّدة أو قرينة ظاهرة تحد من الإطلاق؛ وذلك بأن يفيد المدح والثناء على الله بنفسه؛ لأن الإضافة والتقييد يحدان من إطلاق الحُسْن والكمال على قدر ما أضيف إليه الاسم أو قيد به، والله ذكر أسماءه باللانهائية في الحُسْن، وهذا بعني الإطلاق التام الذي يتناول جلال الذات والصفات والأفعال ... ورسول الله عِيْكِ دعا يوم الأحزاب على المشركين فقال في دعائه: (اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب)(١٥)، فهذا كله تقييد يجعل حسن الاسم مقروناً بالإضافة الظاهرة في النص، ولو أطلق لا يصح»(٥٥)، ومن الأسماء التي وردت مضافة -أيضاً-اسما (الشديد) و(الفالق) في قوله تعالى: ﴿ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ [غافر:٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَهُمْ مَجُدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴾ [الرعد:١٣]، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ﴾[الأنعام:٩٥]، وقوله تعالى: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُّنًا ﴾[الأنعام:٩٦]، وقد أشارت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعدم جواز

<sup>(</sup>٥٥) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) للطبري عند تفسير: [البقرة:٢٠٢].

<sup>(</sup>٥٦) (اشتقاق أسماء الله) لابي القاسم الزجاجي (ص: ١٢٧).

<sup>(</sup>٥٧) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٩٣٣) ومسلم برقم (١٧٤٢).

<sup>(</sup>٥٨) (أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة) للدكتور محمود عبدالرازق الرضواني (ص: ٦٥ و ٦٧).

إطلاقها كأسماء بسبب التقييد بالإضافة فقالت: «ولا يجوز تسميته زارعاً، ولا ماهداً، ولا فالقاً، ولا منشئاً، ولا قابلاً، ولا شديداً، ونحو ذلك أخذاً من قوله: ﴿ عَ أَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَ أَمْ ضَنُ اللّهُ فَالِقُ الْحَبِّ الْمَنْوِعُونَ ﴾ [الذاريات:٤٨]، وقوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِّ الْمَنْوِعُونَ ﴾ [الذاريات:٤٨]، وقوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوْعُ لَهُ اللهُ فَالِقُ اللّهُ فَالِقُ اللّهُ فَالِقُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَقُوله اللهُ وَقُوله اللهُ مَضَافة، وقاله الله عير طريق التسمي، لا مطلقة .. (٥٩).

• الاحتمال الرابع: تحقق الضابط الأول دون الثاني والثالث:

بورود الاسم نصافي القرآن أو صحيح السنة، ولكن دون أن يراد به العَلَمِية بأن يكون مقيداً أو مضافاً، إلى جانب عدم دلالته على الكمال المطلق.

ويتحقق -مثلاً - في اسم (الماكر) فهذا الاسم ورد في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُكُرُونُ وَيُمّكُرُونُ وَيُمّكُرُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ ا

<sup>(</sup>٥٩) (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء) (جـ١١٠ ص: ٤٥٤ - ٤٥٨)، رقم الفتوى (٣٨٦٢)، برئاسة رئيس اللجنة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ومشاركة نائبه الشيخ عبدالرزاق عفيفي وعضوية كل من الشيخ عبدالله بن قعود والشيخ عبدالله بن غديان -رحمهم الله أجمعين.

أُللِّهِ ﴾ [الأعراف: ٩٩]، ولا تُنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق، بل إنها في المقام التي تكون مدحاً لا يوصف المقام التي لا تكون مدحاً لا يوصف بها، وفي المقام التي لا تكون مدحاً لا يوصف بها، وكذلك لا يسمى الله به فلا يقال: إنّ من أسماء الله الماكر» (١٠)، وبالتالي فإن الضابط الثالث غير متحقق -أيضاً - لعدم إطلاق الصفة كما أشار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى.

الاحتمال الخامس: تحقق الضابط الثاني والثالث دون الأول(١١):

بأن يكون الاسم مرادا به العَلَمِية دون قيد او إضافة، ودالاً على الكمال المطلق، ولكن دون وروده نصافي القرآن أو صحيح السنة.

<sup>(</sup>٦٠) (المجموع الثمين) للشيخ ابن عثيمين (ج: ٢ - ص: ٦٥).

<sup>(</sup>٦١) ومن باب الأولى دخل ضمن هذا المعنى احتمالان لم يذكرا ضمن الاحتمالات الستة وهما:

<sup>•</sup> أن يراد بالاسم العَلَمِية دون قيد أو إضافة، ولكن دون وروده نصاً في القرآن أو صحيح السنة، ودون دلالته على الكمال المطلق، ومثاله اسم (الضار)، فهذا الاسم لم يرد اسماً ولا وصفاً ولا فعلاً في القرآن أو في صحيح السنة، وإنما ورد بصيغة الاسم في حديث (السرد) الذي رواه الترمذي، وهي رواية ضعيفة كما سيتبين، إضافة إلى عدم دلالته على الكمال المطلق.

<sup>•</sup> أن يكون الاسم دالاً على الكمال المطلق، ولكن دون وروده نصاً في القرآن أو في صحيح السنة، ودون أن يراد به العَلَمِية: مثل اسم (المقصود)، فهو يدل على الكمال المطلق لله رب العالمين الذي تقصده الخلائق في الرغائب، وعند حلول المصائب والشدائد، ولكن هذا الاسم لم يرد نصافي القرآن ولا في السنة، وإنما أشتقه بعضهم من قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱللّهِ قَصَّدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَالِمُ وَمُنْهَا مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمِنْهَا اللهُ الله

<sup>(</sup>٦٢) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٧٨٧).

<sup>(</sup>٦٣) وهي الرواية التي أخرجها الترمذي في كتاب الدعوات وحكم الألباني بضعفها في ضعيف الجامع برقم (١٩٤٣).

والذي أشار فيه النبي إلى عدد أسماء الله الحسنى، حيث اجتهد أحد رواة الحديث (الوليد بن مسلم) في جمع هذه الأسماء؛ كي يفسر بها الحديث، وأدرجه فيه، وهو ليس من كلام النبي في فظن الكثيرون أنه منه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي في وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث "(١٤).

والاحتمال الخامس ينطبق على جميع الأسماء التي يجوز الإخبار بها عن الله ﷺ لا سيما المشتقة من أفعاله -سبحانه- ودلت على الكمال المطلق في الوصف، يقول ابن القيم: «إن ما يدخل في باب الإخبار عنه -تعالى- أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه، ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا» (٥٦)، وقال في موضع آخر: «وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به، فإنه يخبر عنه بأنه شيء، وموجود، ومذكور، ومعلوم، ومراد، ولا يسمى بذلك» (٦٠).

• الاحتمال السادس: عدم تحقق كل الضوابط الثلاثة:

بأن لا يرد الاسم نصافي القرآن أو صحيح السنة، و لم يُرد به العَلَمِية، ولا يدل على الكمال المطلق في الوصفية.

وتحقق ذلك مثلاً في اسم (المستهزئ)، وهو اسم لم يرد في القرآن الكريم أو صحيح السنة كاسم مراداً به العَلَمية، وإنما ورد كفعل من أفعال الله في مقابلة استهزاء المنافقين بالمؤمنين، في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنّا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ

<sup>(</sup>ج: ۲۲ –  $\omega$ : ۲۲) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) جمع عبدالرحمن بن قاسم (ج: ۲۲ –  $\omega$ : ٤٨٢).

<sup>(</sup>٦٥) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١ - ص: ١٦١).

<sup>(</sup>٦٦) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ٤١٥).

شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة:١٤-١٥]، فاشتق بعضهم لله – سبحانه وتعالى - اسماً من هذا الفعل!. فالضابط الأول والثاني لم يتحققا لعدم وروده في القرآن الكريم أو صحيح السنة بصيغة الاسم، وكذلك الضابط الثالث غير متحقق -أيضاً- لأن الاستهزاء يكون كمالاً في موضع ونقصاً في آخر، فلا يصح إطلاقه في حق الله دون تقييد، ولكن يصح القول بأن الله يستهزئ بالمنافقين في مقابل استهزائهم بالمؤمنين. يقول ابن القيم: «إن الله -تعالى- لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاً، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسني، ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه -تعالى- الماكر، المخادع، المستهزئ ، الكائد، فقد فاه بأمر عظيم، تقشعر منه الجلود، وتكاد الأسماع تصم عند سماعه، وغرّ هذا الجاهل أنه -سبحانه وتعالى- أطلق على نفسه هذه الأفعال، فاشتق له منها أسماء، وأسماؤه -تعالى- كلها حسني، فأدخلها في الأسماء الحسني وقرنها بـ (الرحيم، الودود، الحكيم، الكريم)، وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقاً، بل تمدح في موضع، وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله -تعالى-مطلقاً»(۲۷).

بتطبيق الضوابط الثلاثة لإحصاء أسماء الله الحسنى على كل ما تجمّع لدينا من الأسماء الواردة في الكتاب والسنة، أو في روايات أحاديث سرد الأسماء الملحقة مع حديث أبي هريرة والله وكذلك ما ورد في الكتب القديمة أو الحديثة التي اهتمت بإحصاء الأسماء الحسنى، فقد تحققت تلك الضوابط في ((١٠٧) اسماء)، وهي التي قمنا بإحصائها وشرحها في هذا الكتاب، وسعينا إلى تسهيل حفظها وفهم معانيها من خلال تصنيفها في ثلاثين مجموعة على النحو التالى:

<sup>(</sup>٦٧) (مختصر الصواعق) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٢٩١).

|                                                                |                | . 15 .                   |                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| مجاميع الأسماء                                                 | أرقام الأسماء  | مفتاح<br>المجموعة        | رقم المجموعة                                   |
| اللّٰهُ – الرَّبُّ – الإِلَهُ                                  | ٣ – ١          | الأَلُوهِيَّةُ           | المجموعالة                                     |
| الوَاحِدُ - الأَحَدُ - الوِترُ                                 | 3 - 5          | الوَحْدَانِيَّةُ         | المجموعاة                                      |
| الأُوَّلُ - الآخِرُ - الظَّاهِرُ - البَاطِنُ                   | ١٠ -٧          | الإحَاطَةُ               | المجموعاة                                      |
| الحَميدُ – الجَمِيلُ – الطَّيِّبُ                              | 17-11          | الحَمْدُ                 | المجموعة                                       |
| السُّبوحُ - القُدُّوسُ - السِّلامُ - المُتَكَبِّرُ             | 17 - 15        | التَّنْزِيةُ             | المجموعة                                       |
| الكَبِيرُ - العَظِيمُ - المَجيدُ                               | ۲۰ – ۱۸        | الْعَظَمَةُ              | المجموعاتة                                     |
| العَلِيُّ - الأَعْلى - المتعَالُ                               | 77-71          | الْعُلُوُّ               | المجموعىة                                      |
| الحَيُّ – السَّمِيعُ – البَصِيرُ                               | 77 - 72        | الْحَيَاةُ               | المجموع∧ة                                      |
| العَالِمُ- العلِيمُ - الخبِيرُ - الْحَكِيمُ                    | <b>*• - *V</b> | الْحِكْمَةُ              | المجموع. ٩ ة                                   |
| الرَّحْمَنُ – الرَّحِيمُ – الرَّوْوفُ                          | <b>77 - 71</b> | الرَّحْمَةُ              | المجموع ١٠ ة                                   |
| القَادِرُ - القَدِيرُ - المقتدِرُ                              | 77 - 72        | الْقُدْرَةُ              | المجموع ١١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| القَوِيُّ - المَتِينُ - العَزِيزُ - الأعّزُ                    | ٤٠-٣٧          | الُعِزَّةُ               | المجموع ١٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| الغَنِيُّ - الوَاسِعُ - القَيُّومُ                             | ٤٣ – ٤١        | القَيُّوۡمِيَّةُ         | المجموعـ١٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| المَلِكُ - المَالِكُ - المَلِيكُ                               | ٤٦ – ٤٤        | المُلْكُ                 | المجموعـ18                                     |
| الكَريمُ - الأكْرَمُ - الجَوَادُ - البَرُّ                     | 0·- £V         | الْكَرَمُ                | المجموعـ10ة                                    |
| اللَّطِيفُ – الرَّفيقُ                                         | 07-01          | اللُّطَفُ                | المجموعةاة                                     |
| الخَالِقُ – الخَلاَّقُ – البَارِئُ – المُصَوِّرُ – المُحَسِنُ  | ٥٧ - ٥٣        | الْخَلْقُ                | المجموع١٧ـة                                    |
| الْمُحِيطُ - الحَافظُ - الحَفيظُ - الْهُيَمِنُ                 | ۸۵ – ۲۱        | الْهَيْمَنَةُ            | المجموع١٨ة                                     |
| الرَّازِقُ – الرَّزَّاقُ – المُقيتُ                            | 75 - 77        | الرِّزْقُ                | المجموعـ٩٩ـة                                   |
| الْمُعْطِيُ - الوَهَّابُ - المَنَّانُ - القَابِضُ - البَاسِطُ  | 79 - 70        | الْعَطَاءُ               | المجموع ٢٠ ت                                   |
| الحَقُّ – النَّبِينُ – الْهَادِي – الحَكمُ – الفَتَّاحُ        | V٤ - V•        | الْهِدَايَةُ             | المجموعاتة                                     |
| الرَّقيبُ – الشَّهيدُ – الْحَاسِبُ – الديَّانُ                 | ٧٨ – ٧٥        | المُحَاسَبَةُ            | المجموع٢٢ة                                     |
| الوَدودُ- الوَلِيُّ- المُولَى- المُستعَانُ- الوَكيلُ- الحَسيبُ | Λ£ - ٧٩        | المَحَبَّةُ والْوِلايَةُ | المجموع٣٢ة                                     |
| السَّيِّدُ - الصَّمَدُ - القَرِيبُ - المُجِيبُ                 | ۸۸ – ۸۵        | الإِجَابَةُ              | المجموعة                                       |
| الشَّاكِرُ – الشَّكُورُ – النَّصِيرُ                           | ۹۱ – ۸۹        | الشُّكُرُ                | المجموع ٢٥ ة                                   |
| المُؤْمِنُ - الشَّاجِ - المُسَعِّرُ                            | 98 - 97        | الطُّمَأنِينَةُ          | المجموعاتة                                     |
| الحَلِيمُ – الحَيِيُّ – السَّتِيرُ                             | 94 - 90        | الْحِلْمُ                | المجموع٧٧ة                                     |
| العَفوُّ - الغَفُور - الغَفَّارُ - التَّوَّابُ                 | 1.1 - 91       | الْمَغْفِرَةُ            | المجموع٨٢ة                                     |
| القَاهِرُ - القَهَّارُ - الجَبَّارُ                            | 1.5-1.7        | الْقَهْرُ                | المجموع ٢٩ ة                                   |
| الْمُقَدِّمُ - الْمُؤخِّرُ - الوَارِثُ                         | 1.4-1.0        | الوِرَاثَةُ              | المجموع.٣٠ة                                    |

# الباب الثاني عدد أسماء الله الحسني

# الباب الثاني عدد أسماء الله الحسني

#### المبحث الأول: الأحاديث الواردة في تحديد عدد الأسماء:

ورد عن الرسول ﷺ حديثان صحيحان يشيران إلى عدد أسماء الله الحسنى؛ وهما:

• ما رواه أبو هريرة رضي قال: قال رسول الله و الله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة (())، وفي رواية: (لله تسعة وتسعون اسماً، مائة إلا واحداً، لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتريحب الوتر)().

• ما رواه عبدالله بن مسعود رضي قال: قال رسول الله على: (ما أصاب أحداً قط هَمٌّ و لا حَزَن، فقال: اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، و نور صدري، وجلاء حزني، وذهاب هَمّي؛ إلا أذهب الله همّه وحزنه، وأبدله مكانه فرجاً)، قال: فقيل: يا رسول الله هم ألا نتعلمها؟ فقال: (بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها) (٢).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري برقم (۲۷۳٦)، ورواه مسلم برقم (۲٦٧٧).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري برقم (٦٤١٠)، ورواه مسلم برقم (٢٦٧٧) ونص مسلم: (لله تسعة وتسعون اسما، من حفظها دخل الجنة،
 وإن الله وتر يحب الوتر).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٩٩).

## • المبحث الثاني: مناهج العلماء في تتبع أسماء الله الحسنى:

استدلالاً بحديثي أبي هريرة، وعبدالله بن مسعود و كن للعلماء في مسألة تحديد عدد أسماء الله الحسني ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن أسماء الله الحسنى محصورة في تسعة وتسعين اسما فقط، استناداً إلى ما جاء في حديث أبي هريرة وهو قول ابن حزم وطائفة معه، واحتجوا على قولهم بتعقيب الرسول والعدد الأسماء بقوله: (مائة إلا واحداً)، وقالوا: لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور للزم أن يكون له مائة اسم، فيبطل قوله (مائة الا واحداً) وهذا محال، قال ابن حزم: «وصح أن أسماءه لا تزيد على تسعة وتسعين شيئاً، لقوله وفي: (مائة إلا واحداً)؛ فنفى الزيادة وأبطلها، لكن يُخبر عنه بما يفعل المناكل وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسماً مضطربة لا يصح منها شيء أصلا، فإنما تؤخذ من نص القرآن، ومما صح عن النبي وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكر» (ع)، وحاول – رحمه الله – أن يستخرجها من الكتاب والسنة فلم يتمكن من تحديدها كلها، وإنما اقتصر حصره على أربعة وثمانين اسماً فقط.

القول الثاني: أن أسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد معين، كما جاء في حديث ابن مسعود وحيث لا توجد ضوابط علمية محددة ومتفق عليها، فقد تماوجت أعداد الأسماء بين مُقلِّ ومكثر؛ فمنهم من اجتهد واشتق أسماءً من أفعال الله -سبحانه وتعالى- وأوصافه الثابتة، والتي لا تحتمل نقصاً بوجه من الوجوه، حتى أوصلها إلى ما يقرب من ثلاثمائة اسم!، ومنهم من أطلق لعقله العنان، وتوسع توسعاً كبيراً في تعداد الأسماء واشتقاقها، حتى أوصلها إلى الآلاف المؤلفة!. يقول ابن حجر : «ونقل الفخر الرازي عن بعضهم أن لله أربعة آلاف اسم، استأثر بعلم ألف منها، وأعلم الملائكة بالبقية، والأنبياء بألفين منها، وسائر الناس بألف!، وهذه دعوى تحتاج إلى دليل»(٥)، وقال

<sup>(</sup>٤) (المحلى) لابن حزم (ج: ٨ - ص: ٣١).

<sup>(</sup>٥) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (٢٨٠٦ – ٢٨٠٧ - رقم الحديث: ٦٤١٠)..

الدكتور محمد التميمي: «من قال: إنها ثلاثمائة، أو ألف، أو ألف وواحد، أو أربعة آلاف، أو مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا، فهي أقوال عارية عن البينة، وهي ليست إلا مجرد دعوى لا دليل ولا برهان عليها، وهي من جنس الأقوال التي لا زمام لها ولا خطام، فلا يلتفت إليها، وقد حرم الله علينا أن نتقول عليه، أو أن نقفوا ما ليس لنا به علم، فقد قال تعالى: ﴿ وَلَا نُقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء:٣٦]» (١).

القول الثالث: وهو القول الوسط الذي عليه جمهور العلماء، ومضى عليه سلف الأمة وأمتها، في أن أسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد معين، واستشهدوا بحديث عبدالله ابن مسعود في ، مع التوقف في تحديد الأسماء، وتعيينها على الكتاب والسنة، وفق ضوابط محددة، وأن حديث أبي هريرة في يفيد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها، لا الإخبار بحصر الأسماء، يقول ابن تيمية عند سؤاله عن حصر الدعاء بالتسعة والتسعين اسماً فقط: «هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي محمد ابن حزم وغيره، فإن جمهور العلماء على خلافه، وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتها، وهو الصواب (ن الله تسعة وتسعين اسما حمائة إلا واحدا- من أحصاها دخل الجنة) معناه أن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة، وليس مراده أنه ليس له إلا تسعة وتسعون اسماً (أ)، وقال ابن القيم: «أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر، ولا تُحدُّ بعدد، فإن لله -تعالى- أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملكُ مقربٌ، ولا نبيٌ مرسلٌ، كما في الحديث الصحيح: (أسألك بكلُ اسم هو لك، سميت به نفسك، مقربٌ، ولا نبيٌ مرسلٌ، كما في الحديث الصحيح: (أسألك بكلُ اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عنده) أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عنده) أن فجعل أسماءه ثلاثة أقسام:

قسم: سمَّى به نفسه؛ فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، ولم ينزل به كتابه. وقسم: أنزل به كتابه، فتعرف به إلى عباده.

<sup>(</sup>٦) (معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى) للدكتور محمد بن خليفة التميمي (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>٧) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن بن قاسم (ج: ٢٢ - ص: ٤٤١ - ٤٤٢).

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  (درء تعارض العقل والنقل) (ج: ۳ - ص:  $(\Lambda)$ 

وقسم: استأثر به في علم غيبه، فلم يُطلع عليه أحداً من خلقه، (٩).

وقال الحافظ ابن كثير -وهو يستشهد بحديث ابن مسعود رَضِّيُّكُ: «ثم ليُعْلَم أن الأسماء الحسني غير منحصرة في تسعة وتسعين» (١٠)، وقال النووي: «ليس في الحديث حصر لأسمائه -سبحانه وتعالى- فليس معناه: أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين، وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة، فالمراد: الإخبار عن دخول الحنة بإحصائها، لا الإخبار بحصر الأسماء»(١١)، وقال الشيخ ابن عثيمين: «أسماء الله -تعالى- غير محصورة بعدد معين .. وما استأثر الله -تعالى- به في علم الغيب لا يمكن أحداً حصره ولا الإحاطة به، فأما قوله على: (إن لله تسعة وتسعين اسماً -مائة إلا واحداً- من أحصاها دخل الجنة) فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. إذاً فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الحنة، وعلى هذا فبكون قوله (من أحصاها دخل الحنة) جملة مكملة لما قبلها، وليست مستقلة؛ ونظير هذا أن تقول: عندى مئة درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة»(١٢)، واستدلوا كذلك بحديث الشفاعة وفيه قوله ﷺ: (.. ثم يفتح الله عليَّ من محامده، وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي ..) (١٢)، ومن تلك المحامد وحسن الثناء، أسماء من أسماء الله الحسني، لم يُطَلع عليها أحد من قبل، يقول ابن القيم : «وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته»(١٤)، ويقول في موضع آخر : «ومن استقرأ الأسماء الحسني وجدها مدائح وثناءً تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنهها، وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منها، ومع ذلك فلله -سبحانه- محامد

<sup>(</sup>٩) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١ - ص:١٦٦).

<sup>(</sup>١٠) تفسير (القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [الأعراف: ١٨٢].

<sup>(</sup>۱۱) (شرح مسلم) للنووي (ص: ۱۵۸۵).

<sup>(</sup>١٢) (القواعد المثلى) لابن عثيمين (ص: ١٧).

<sup>(</sup>١٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٤٧١٢)، ومسلم برقم (١٩٤).

<sup>(</sup>١٤) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١ - ص:١٦٦).

ومدائح وأنواع من الثناء لم تتحرك بها الخواطر، ولا هجست في الضمائر، ولا لاحت لمتوسِّم، ولا سنحت في فكر .. وفي الصحيح عنه في في حديث الشفاعة لما يسجد بين يدى ربه قال: (فَيَفْتَحُ قَلبِي مِنْ مَحَامِدهِ بِشَيْءٍ لا أُحْسِنُهُ الأَن) (١٠)، وكان يقول في سجوده: (اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك) (١١)، فلا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه البتة، وله أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور في بحر» (١١).

تتبعنا فيهذا الكتاب ((١٠٧) اسماء) من أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، باعتبار التغاير في الأسماء المشتقة من صفة واحدة (١١٠) نحو: (القَادِرُ والقَدِيرُ والمَقْتَدِرُ) و(الخَالِقُ والخَلاَقُ) و(الرَّزَقُ والرَّزَاقُ) وغيرها، وأن بعضها يزيد بخصوصية في المعنى عن الآخر، يقول ابن حجر: «ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر في الأسماء المشتقة من صفة واحدة مثل: (القَدِيرُ والمَقْتَدِرُ والقَادِرُ) و(الغفور والغفار والغافر) و(العلي والأعلى والمتعال) و(المناف والمليك والمالك) و(الكريم والأكرم) و(القاهر والقهار) و(الخالق

<sup>(</sup>١٥) حديث الشفاعة مروي عن كثير من الصحابة، وهذا اللفظ من حديث أنس رضي الشفاعة ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن) البخاري برقم (٧٥١٠).

ه تحصرتي ادن) البخاري برهم (۲۰۱۰). (۱۲) رواه مسلم برقم (٤٨٦). (۱۲) (طريق الهجرتين) لابن القيم (ص١١٤).

<sup>(</sup>١٨) الذي ذهب إليه أكثر المحققين أن التماثل والترادف في اللغة قليل جداً، وهو في القرآن نادر أو شبه معدوم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم « (مجموع فتاوى ابن تيمية (ج: ١٣ – ص: ٢٤١))، والأسماء المشتقة من صفة واحدة تندرج ضمن ذلك نحو (الخالق والخلاق) و(الغفور والغفار) وغيرها، فهي تعد متغايرة لكون بعضها يزيد بخصوصية عن الآخر، والأسماء المتقاربة في معانيها والمتباينة في اشتقاقها هي أيضاً متغايرة من باب أولى نحو (المعطي والوهاب) أو (الخالق والبارئ) وغيرها وسيأتي بيان الفروق بينها، ولا يبقى إلا التوضيح بأن تعدد الأسماء المشتقة من صفة واحد لا يوجب للصفة زيادة ولا للفعل أكثر مما له، لأن صفات الله تعالى قد تناهت في الكمال، وهي منزهة عن قبول الزيادة والنقصان، فالتغاير في معاني الأسماء المشتقة من صفة واحدة يتوجه كمالها إلى كثرة المتعلق وتعدد المفعولات وليس إلى الوصف وأصل الفعل نفسه، فالفروق بين الصيغ إنما هي من حيث تعلقها بالمخلوقين، وليس من حيث تعلقها بالله سبحانه، فا(الخالق) مثلا يدل على صفة (الخلق) وأن الله تعالى مبدع للأشياء من غير مثال سابق، واسم (الخلاق) يدل كذلك على صفة (الخلق) إلى جانب الإشارة إلى وجه الكمال والإبداع في تكرار الخلق وتكثيره بما لا تحيط به الأوهام ولا تدركه العقول والأفهام، و(المغفرة) من الصفات الثابتة لله تعالى، وهي ستر الذنب ومعوء، وإزالة أثره، والوقاية من شره، ودلّ عليها اسماء سبحانه (المغفرة) وكمالها، فاسم (المغفور) لا يدل على الزيادة في صفة (المغفرة)، وإنما يشير لقوتها، وأنه سبحانه يغفر الذنوب الكبيرة، ولا يتعظمه ذنب أن يغفره، ولا تعجزه معصية ولا كبيرة أن يسترها ويتجاوز عنها، وأما اسمه سبحانه (النفرا) فيشير إلى أنه سبحانه يغفر الذنوب الكثيرة على سبيل التكرار، أي يغفر ذنوب عباده مرة ويتجاوز عنها، وأما اسمه سبحانه (الله أعلم.

والخلاق) و(الشاكر والشكور) و(العالم والعليم)، فأما أن يقال: لا يمنع ذلك من عدها، فإن فيها التغاير في الجملة، فإن بعضها يزيد بخصوصية على الآخر ليست فيه، وقد وقع الاتفاق على أن (الرّحْمَنُ والرّحِيمُ) اسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة، ولو منع من عد ذلك للزم أن لا يعد ما يشترك الاسمان فيه مثلا من حيث المعنى؛ مثل (الخالق البارئ المصور) لكنها عدت؛ لأنها ولو اشتركت في معنى الإيجاد والاختراع فهي مغايرة من جهة أخرى، وهي أن (الخالق) يفيد القدرة على الإيجاد، و(البارئ) يفيد الموجد لجوهر المخلوق، و(المصور) يفيد خالق الصورة في تلك الذات المخلوقة، وإذا كان ذلك لا يمنع المغايرة لم يمتنع عدها أسماء مع ورودها والعلم عند الله تعالى (١٠)، مع التوقف في إدراج خمسة أسماء؛ لحاجتها إلى بحث وتأمل ونظر، ومعرفة مدى تحقق شروط وضوابط الإحصاء فيها، إلى جانب الخلاف البين بين العلماء في إدراجها ضمن أسماء الله الحسنى وهي: (الكفيل (٢٠) – الغالب (٢٠) – الصانع (٢٠)).

فأسأل الله الكريم، الفتاح العليم، رب العرش العظيم، أن يفتح لنا من خزائن رحمته، وواسع علمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١٩) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص: ٢٨٠٦ – رقم الحديث: ٦٤١٠).

<sup>(</sup>٢٠) الكفيل: لقوله تعالى: ﴿ وَقَدَّ جَعَلْتُمُّ اللَّهَ عَلَيْكُمُ مَكْنِيلًا ﴾ [النحل: ١٩] ومن السنة قوله ﷺ: (أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيداً، قال فأئتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلاً، قال: صدقت ..) الحديث رواه البخاري برقم (٢٢٩١)، وفي حالة ثبوت الاسم سيدرج في مجموعة الولاية بعد اسم الله (الوكيل).

<sup>(</sup>٢١) الغالب: لقوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰٓ أُمْرِهِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف:٢١]، وفي حالة ثبوت الاسم سيدرج في مجموعة الْقَهْر بعد اسم الله (القَهَّار).

<sup>(</sup>٢٢) الصادق: لقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِم ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ [الأنعام:١٤٦]، وقوله تعالى: ﴿ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْشُرِكِينَ ﴾ [آل عمران:٩٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ قِيلًا ﴾ [النساء:١٢٢]، وفي حالة ثبوت الاسم سيدرج في مجموعة الحمد بعد اسم الله (الطيب).

<sup>(</sup>٢٣) الطبيب: لقوله ﷺ: (الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبى داود برقم (٤٢٠٧) وفي حالة ثبوت الاسم سيدرج في مجموعة الطمأنينة بعد اسم الله (الشافي).

<sup>(</sup>٢٤) الصّانع: لقوله ﷺ: ( .. فإن الله صانع ما شاء، لا مكره له) رواه مسلم برقم (٢٦٧٩)، و قوله ﷺ: (إن الله صانع وصنعته) رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٧٧٧) وفي حالة ثبوت الاسم سيدرج في مجموعة الخلق بعد اسم الله (المصور).

#### المبحث الثالث: مراتب الإحصاء:

ورد في حديث أبي هريرة والشيخ قول الرسول الشيخ : (..من أحصاها دخل الجنة).. فما معنى الاحصاء؟.

ذكر أهل العلم أن معاني الإحصاء بالنظر لاشتقاقه اللغوي يدور حول ثلاثة معان:

المعنى الأول: العدُّ، كما في قوله سبحانه: ﴿ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًّا ﴾ [الجن: ٢٨]، قال الخطابي: «وهو أظهر معاني الإحصاء، ومعناه: أنه يعدُها ليستوفيها حفظاً، فيدعو ربه بها» (٢٥)، واستُدل على صحة هذا التأويل بالرواية الأخرى لحديث أبي هريرة وَاللَّهُ وفيه: (..لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة)، وقال النوويُّ: «قال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظها، وهذا هو الأظهر؛ لأنه جاء مفسراً في الرواية الأخرى: (مَنْ حَفِظَهَا)» (٢٦).

المعنى الثالث: المعرفة بها، وفهم معانيها، قال الخطابي: «أن يكون الإحصاء بمعنى

<sup>(</sup>٢٥) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٢٦).

<sup>(</sup>۲٦) (شرح مسلم) للنووي (ص: ١٥٨٥).

<sup>(</sup>٢٧) (شأنّ الدعاء) للخطّابي (ص: ٢٧ - ٢٨).

<sup>(</sup>٢٨) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص:٢٨٠٨ - رقم الحديث: ٦٤١٠).

العقل والمعرفة، والعرب تقول: فلان ذو حصاة؛ أي ذو عقل ومعرفة بالأمور، وهذا المعنى مأخوذ من الحصاة وهي العقل، فيكون معنى «أحصاها»: أن من عرفها وعقل معانيها، وآمن بها دخل الجنة»(٢٩)، وقال ابن حجر: «المراد بالإحصاء: الإحاطة بمعانيها»(٢٠).

والصواب أن الإحصاء شامل لجميع هذه المعاني علماً وعملاً، فهو يبدأ من العلم والإيمان بها، من خلال حفظها، وضبطها، مع فهم معانيها، واستظهارها عن ظهر قلب، وينتهي بالعمل، من خلال دعاء الله ﷺ والثناء عليه بها، وظهور آثارها في حياة المؤمن؛ ولذا «ذكر أهل العلم أن إحصاء أسماء الله الحسنى يشمل مراتب عظيمة، لا يصدق على أحد بأنه أحصاها على وجه التمام والكمال، أو حفظها، حتى يأتي بها، وهذه المراتب تتمثل فيما يلي:

أولاً: عدها وحفظها واستحضارها، وأخذها من أدلتها، سواء ما ورد منها في الكتاب أو السنة. ثانياً: فهم معانيها، ومعرفة مدلولاتها.

ثالثاً: معرفة آثارها في الكون والحياة والقلب قدر الطاقة؛ لأن هذا ميدان يتفاوت الناس في تحقيقه.

رابعاً: دعاء الله ﷺ بها، والتعبد له -سبحانه- بها، وشهود آثارها في القلب، واللسان، والجوارح، والعمل بها» (٢١). يقول ابن القيم: «مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة ثلاث مراتب، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح:

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها.

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها.

المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى: ﴿ وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾، وهو مرتبتان: احداهما: دعاء ثناء وعبادة.

والثانية: دعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها» (٢٢).

<sup>(</sup>٢٩) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٢٨ - ٢٩).

<sup>(</sup>٣٠) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص:٢٨٦ - رقم الحديث: ٦٤١٠).

<sup>(</sup>٢١) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليل (ص: ٤٥ - ٤٦).

<sup>(</sup>۲۲) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ۱ – ص: ۱٦٤).

#### المبحث الرابع: أحاديث سرد الأسماء:

جاء في بعض روايات حديث أبى هريرة صَرِيْقُكُ، تفصيل وسرد لأسماء الله الحسني التسعة والتسعين، كما هو عند الترمذي وابن ماجة والحاكم، وجميع الروايات التي أدرجت فيها قائمة الأسماء ضعيفة، ولا يحتج بها، كما بين ذلك أئمة الحديث، وأصحاب الدراية بهذا العلم، الذين صرحوا بضعف هذه الروايات، وعدم صلاحيتها للاحتجاج، وأن قائمة سرد الأسماء ليست من كلام النبي على، وإنما من كلام بعض السلف، جمعه تسهيلاً للناس، فأدرجه بعضهم في الحديث، حتى ظن الكثيرون أنه منه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى: «إن التسعة والتسعين اسماً لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي عليه، وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي، الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه»(٣٣)، وقال في موضع آخر: «فالحديث الذي فيه ذكر ذلك هو حديث الترمذي، روى الأسماء الحسني في جامعه من حديث الوليد بن مسلم، عن شعيب عن أبي الزِّنَاد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، ورواها ابن ماجة في سننه من طريق مُخْلَد بن زياد القَطُواني، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة صَافِينَ ، وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي على الله وإنما كل منهما من كلام بعض السلف، فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين، كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه» (٢٤)، ويقول ابن كثير: «والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه» (٢٥).

<sup>(</sup>۲٤) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) جمع عبدالرحمن بن قاسم (ج: ٦ -  $\infty$ : (70).

<sup>(</sup>٣٥) تفسير (القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير [الأعراف: ١٨٢].

#### المبحث الخامس: الحكمة من تخصيص العدد (٩٩) لاستحقاق ثواب الإحصاء:

اختلف العلماء في تحديد الحكمة من حصر ثواب الإحصاء في هذا العدد المخصوص إلى عدة أقوال:

القول الأول: تخصيص هذا العدد يعد أمراً تعبدياً، لا يعقل معناه؛ كما قيل في عدد الصلوات وغيرها، وهو قول الفخر الرازي، ونسبه إلى أكثر العلماء، كما نقله عنه ابن حجر العسقلاني بقوله: «فذكر الفخر الرازي عن الأكثر أنه تعبد، لا يعقل معناه كما قيل في عدد الصلوات وغيرها»(٢٦).

القول الثاني: المقصود به الحصر، فأسماء الله الحسنى تسعة وتسعون اسماً فقط، وهو قول ابن حزم وطائفة معه، واحتجوا على قولهم بتعقيب الرسول في لعدد الأسماء بقوله: (مائة إلا واحداً). قال ابن حزم: «وصح أن أسماءه لا تزيد على تسعة وتسعين شيئاً، لقوله في: (مائة إلا واحداً)، فنفى الزيادة وأبطلها»(١٧)، وقريب من هذا القول من يرى أن تعداد أسماء الله الحسنى بجملتها الكلية لا حصر له، ويعد أمراً غيبياً، استأثر الله بعلمه، كما أشار إليه النبي في في حديث ابن مسعود وهو ما أشار إليه النبي على عباده من أسمائه الحسنى هي تسعة وتسعون اسماً فقط، وهو ما أشار إليه النبي في حديث أبي هريرة وفي الله النبي في حديث أبي هريرة وفي أبي هريرة وفي الله النبي الله عديث أبي هريرة وفي الله النبي الله عديث أبي هريرة وفي الله النبي الله عديث أبي هريرة وفي النبي الله عديث أبي هريرة وفي الله النبي الله عليه النبي الله عديث أبي هريرة وفي الله النبي الله عديث أبي هريرة وفي الله النبي الله النبي الله عديث أبي هريرة وفي الله النبي الله عديث أبي هريرة وفي الله النبي الله النبي الله عديث أبي هريرة وفي الله النبي الله النبي الله عديث أبي هريرة وفي الله النبي الله النبي الله عديث أبي هريرة وفي الله النبي الله النبي الله النبي الله البي الله النبي الله النبي الله عديث أبي هريرة وفي الله النبي النبي الله النبي اله النبي الله الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله الله النبي الله النبي الله الله الله الله الله ا

القول الثالث: من يرى أن قائمة سرد الأسماء المدرجة في حديث أبي هريرة والقين من كلام النبي في وأن الأسماء التسعة والتسعين المدرجة في الحديث قد حوت كل معاني أسماء الله الحسنى، قال ابن حجر العسقلاني: « وقيل أن معاني الأسماء ولو كانت كثيرة جداً، فهي موجودة في التسعة والتسعين المذكورة» (٢٩).

القول الرابع: «ما نُقِلَ عن أبي خلف محمد بن عبد الملك الطبري السلمي

<sup>(</sup>٢٦) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص:٢٨٠٧ - رقم الحديث: ٦٤١٠).

<sup>(</sup>۲۷) (المحلى) لابن حزم (جـ: ٨ - ص: ٣١).

<sup>(</sup>٣٨) وهو قول الدكتور الرضواني كما أشرنا إليه في (ص: ٢٤).

<sup>(</sup>٣٩) (فتح البارى) لابن حجر العسقلاني (ص:٢٨٠٧ - رقم الحديث: ٦٤١٠).

قال: إنما خص هذا العدد إشارة إلى أن الأسماء لا تؤخذ قياسا» (13)، بمعنى أنها معدودة، وليست متروكة لعقول البشر يشتقونها بقياس أو غيره، فلا يقاس على اسم الله (الجواد) اسم (السخي) مثلاً، أو اسم (العارف) على اسم الله (العالم)؛ لأن أسماء الله الحسنى توقيفية، ولا بد من ثبوت النص بورودها في القرآن الكريم، أو صحيح السنة، ويجب الوقوف عند ذلك، فلا يزاد عليه ولا ينقص.

القول الخامس: أن العدد (٩٩) هو منتهى الأعداد الفردية من غير تكرار، والعدد الفرد أفضل من الزوج، والوِترُ أفضل من الشفع؛ لأن الله -سبحانه- هو (الوِترُ الوَاحِدُ الفَحدُ)، قال ابن حجر العسقلاني: « وقيل إن العدد زوج وفرد، والفرد أفضل من الزوج، ومنتهى الأفراد من غير تكرار تسعة وتسعون، لأن مائة وواحدا يتكرر فيه الواحد. وإنما كان الفرد أفضل من الزوج لأن الوتر أفضل من الشفع؛ لكون الوتر من صفة الخلوق، والشفع يحتاج للوتر من غير عكس» (الأ).

القول السادس: أن العدد (١٠٠) هو حد الكمال في الأعداد، وأسماء الله (٩٩) اسماً، وباسم الجلالة (الله) تكمل المائة، ومعلوم أن أجناس الأعداد ثلاثة: آحاد وعشرات ومئات، ومن بعده مبتدأ لآحاد آخر جديد، قال ابن حجر العسقلاني: « وقيل إن الكمال في المئلة؛ لأن الأعداد ثلاثة أجناس: آحاد وعشرات ومئات، والألف مبتدأ لآحاد آخر، فأسماء الله مائة استأثر الله منها بواحد، وهو الاسم الأعظم فلم يطلع عليه أحداً فكأنه قيل مائة لكن واحد منها عند الله، وقال غيره: ليس الاسم الذي يكمل المائة مخفياً بل هو اسم الجلالة (الله)، وممن جزم بذلك السهيلي، فقال: الأسماء الحسنى مائة على عدد درجات الجنة، والذي يكمل المائة: (الله)، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ وَلِلّٰهِ الأسماء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾، فالتسعة والتسعون لله فهي زائدة عليه، وبه تكمل المائة» (١٤٠٠).

<sup>(</sup>١٤١٠ - رقم الحديث: ٦٤١٠). لابن حجر العسقلاني (ص: ٢٨٠٧ - رقم الحديث: ٦٤١٠).

<sup>(</sup>٤١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤٢) المرجع السابق.

# الباب الثالث شرح أسماء الله الحسنى



المجموع المساء: الأُلُوهِيَّةُ موضوع الأسماء: الأُلُوهِيَّةُ (١ - ٢ - ٣) اللهُ - الإِنهُ اللهُ - الإِنهُ

### المجموعالة

# موضوع الأسماء: الأُلُوهِيَّةُ

 $(\Upsilon - \Upsilon - 1)$ 

اللهُ - الرَّبُّ - الإلهُ

# أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

الله: ورد في القرآن الكريم (٢٧٠٧ مرات)، قال تعالى: ﴿ يَكُمُوسَى ٓ إِفِّتَ أَنَا ٱللّهُ رَبِّ ٱلْمُعَ القرآن الكريم (٢٧٠٧ مرات) بصيغة الدعاء (اللّهُمّ) قال تعالى: ﴿ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللّهُمّ رَبِّنَا ٓ أَنِ لَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ [المائدة:١١٤]، ومن السنة قوله ﷺ: (إن الله لا ينامُ، ولا ينبغي له أن ينامَ، يَرفع القِسْطَ ويَخْفِضُهُ، ويُرفع إليه عمل النهار بالليل، وعمل الليل بالنهار) (١).

الرَّبُّ: ورد في القرآن الكريم أكثر من (٨٧١ مرة) منها قوله تعالى: ﴿ سَلَمُ مَنَ الرَّبُّ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾ [سبأ:١٥]، وقوله تعالى: ﴿ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾ [سبأ:١٥]، ومن السنة قوله في : (يقال لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرَّبُ - تبارك وتعالى- قَدَمَهُ عليها، فتقول: قَطْ قَطْ) (٢).

0 الإِلَهُ : ورد في القرآن الكريم أكثر من (٣١ مرة) منها قوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُكُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۱۷۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٤٨٤٩).

# ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي شِقِّ كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شِلْو ممزَّع

فأخبر النبي على أصحابه خبرهم وما أصيبوا..) (٢)، قال ابن حجر العسقلاني: «وسمعه النبي على فلم ينكره فكان جائزا» (٤).

## ثانياً: المعنى اللغوي:

O الله: اسم للموجود النَحق مَ مَرَوَلَ الجامع لصفات الألوهية، المنعوب بنعوت الربوبية، المنفرد بالوجود الحقيقي، وهو أعظم أسمائه مَرَوَلاتَ وأجمعها حتى قال بعض العلماء أنه الاسم الأعظم، ولم يتسم به غيره ولذلك لم يثنَّ ولم يُجمع، وقد اختلف العلماء في أصل وضعه واشتقاقه: هل هو اسم علم، وأصلُ بنفسه، لا اشتقاق له؟، أم أنه اسم مشتق، وله أصل مشتق منه؟:

المقدسة، يجري في العبارة عنه جَنَات مجرى الأسماء الأعلام في المخلوقين، وهي قولنا: وعمرو، والألف واللام لازمة له، ومن بنية هذا الاسم، ولم يدخلا للتعريف ولا لغيره؛ زيد وعمرو، والألف واللام لازمة له، ومن بنية هذا الاسم، ولم يدخلا للتعريف ولا لغيره؛ ولذا لا يجوز حذفهما عند دخول حرف النداء عليه، وحرف النداء لا يجتمع مع ألف ولام التعريف، فأنت تقول: يا (الله)، ولا تقول: يا (الرحمن) أو يا (البصير)، وإنما تقول: يا (رحمن) ويا (بصير)، كما أنه دال على الإله الحق دلالة جامعة لجميع الأسماء الحسنى، فهو يوصَف بجميع الصفات، ولا يوصف به غيره، لأنه الغاية لجميع الأسماء، وإذا أردنا أن نذكر ذاتاً، ثم نصفه بصفات، نذكره أولاً باسمه ثم نصفه بصفاته، فكل اسم بعده لا يتعرف إلا به فيقال: (الملك القدوس) من أسماء (الله)، ولا يقال: (الله) من أسماء (الله)، ولا يقال: (الله) من أسماء (الله)، واختار هذا القول: الشافعي، والزّجّاج، والحليمي، والخطابي، والغزالي، والمعالي الجويني، وأبو الحسن بن الحصار، والقاضي أبو بكر بن العربي، والخليل

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٣٠٤٥).

<sup>(</sup>٤) (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني (ص: ٣٣٠٧)، في: (كتاب التوحيد (٩٧)-باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله (١٤) - رقم الحديث: ٧٤٠٢).

بن أحمد الفراهيدي مع حكاية القول الآخر عنه، وابن مالك النحوي الشهير، وكثير من المفسرين والمحققين.

ـ القول الثاني: (الله) اسم مشتق، واختلفوا في أصل اشتقاقه إلى أكثر من قول، ومن أشهر أقوالهم:

- 1) أنه مشتق من (أله) بفتح اللام بمعنى عبد، و (الله) هو المعبود المستحق للعبادة، وهو قول ابن عباس على فتفسير قوله تعالى عن فرعون: ﴿ وَيَذَرَكُ وَ عَالِهَتَكَ ﴾ [الأعراف:١٢٧]، حيث قرأها بقراءة غير متواترة: ﴿ وَيَذَرَكَ وَإِلاهَتَكَ ﴾ أي: يتركك ويترك عبادتك، قال ابن عباس على: ﴿ وَإِلاهَتَكَ ﴾: وَعبادتك ﴾: وعبادتك ﴾: هو الله): هو الذي يأنهه كل شيء، ويعبد كل خلق، والأكثرون على هذا القول.
- ٢) أنه مشتق من (أله) بكسر اللام بمعنى: تَحَيَّرَ أو سَكَنَ إليه أو لجأ إليه، و(الله) جَالَاتَ: عليٌ كبيرٌ، تَتَحَيَّرُ العقول في كُنَه ذاته، وكمال صفاته، وهو الولي الحميد الذي تسكن إليه النفوس، وتطمئن بذكره القلوب، ويلجأ إليه الخلق في شدائدهم، وقضاء حوائجهم.
- أنه مشتق من (لاه) بمعنى ارتفع أو احتجب، و(الله) جَاهَالَة: علي حكيم له العلو المطلق
   ذاته وصفاته وقهره، وهو محتجب عن عباده في الدنيا، وسيراه المؤمنون في الآخرة.

فعلى قول الأكثرين الذين يرون الاشتقاق، فاسم الجلالة (الله) أصله (الإله) من: أَلَهُ يَأْلُهُ إلاهَةً، بِمَعْنى: عَبَدَ يَعْبُدُ عِبادَةً، فأدخلوا الألف واللام بَدَلا مِنَ الْهَمُزَةِ، فاجتمعت لامان، فأدغمت اللام الأولى في الثانية فصارتا لاماً مشددة، فقيل: (الله)، ف(إله) (فعال) بمعنى (مفعول)، أي مألوه معبود، مستحق للعبادة؛ يعبده الخلق ويؤلهونه (٥)، قال ابن القيم:

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الفاتحة:1] و [الأعراف:١٢٧] ونقل فيه قول ابن عباس في ، و (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاج (ص: ٢٥) ، و (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢٣) ، و (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٢٠) ، و (المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص : ٢٦) مادة: (إله) ، وتفسير (معالم التنزيل) للبغوي عند تفسير: [الفاتحة:1] ، و (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي (ص: ٢٦) ، و (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٣ - ص: ٢٧٤) : مادة: (أله) ، و (الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي (ج: ١ - ص: ٢٣): [الفاتحة:1] ، و (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) للفيروز أبادي: (ج: ٢ - ص: ٢٠) ، و تفسير (التحرير والتنوير) للبن عاشور عند تفسير: [الفاتحة:1] ، و تفسير (جواهر التفسير) للخليلي عند تفسير: [الفاتحة:1] ، و (أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٤٢) .

«القول الصحيح أن (الله) أصله (الإله)، كما هو قول سيبويه، وجمهور أصحابه، إلا من شذَّ منهم» (٦).

- الرَّبُ: مصدر في معنى الفاعل على وزن (فَعل)، أُستُعمِل اسماً للموصوف ب(الرَّبُوبِيَّةُ) على سبيل المبالغة (٧)، فعله: رَبَّ يَرُبَّ ربّاً، فهو رابّ، و(الربُّ) في كلام العرب يرجع إلى ثلاثة معان جامعة:
- المالك للشيء: يقال رَبُّ الدار: أي مالكها، ومن ذلك قول النبي عَلَيْ لن سأله عن ضالة الإبل: (ما لك ولها؟!، معها حِذاؤُهَا وسِقَاؤُها حتى يلقاها رَبُها) (٨)، ورَبُّها: صاحبها ومالكها.
- ٢) السيد المطاع: ومنه قوله تعالى: ﴿ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسَقِى رَبَّهُ وَحَمَّرًا ﴾ [يوسف: ٤]، أي سَيِّدَه، ومنه كذلك قوله ﷺ في علامات الساعة: (أن تَلِد الأمة رَبَّتَها) (٩)، أي: أن تلد الأمة لسيدها فيصبح ولدُها بمنزلة السيد لها لأنه تابع لأبيه.
- ٣) المصلح للشيء، القائم عليه بالتدبير: ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ لَعَلَمُهُم رَبِّكِنِيِّينَ بِمَا كُنتُمُ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ ﴾ [آل عمران:٧٩]، وهم العلماء، سموا رَبَّانِيِّينَ: لقيامهم بتدبير أمور الناسِ بتعليمهم وإصلاحهم، ومنه قيل لمن تُدَبِّر أمر البيت: رَبَّة البيت.

وزاد بعضهم معاني أخرى مثل: المنعم، والمربي، وهي تعود في حقيقتها إلى بعض هذه المعاني الثلاثة، ومن أمعن النظر في كل المعاني وجد أنها ترجع في معناها إلى أصلين: المالك للشيء، والمقائم عليه بالتربية والرعاية والإصلاح حتى بلوغ الشيء كماله وتمامه، وهوما أشار إليه موسى في في رده على فرعون وتبيينه لحقيقة الربوبية كما حكاه جَهَالاً في قوله تعالى: ﴿ قَالَ

<sup>(</sup>٦) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٢٥٠).

<sup>(</sup>٧) ليس المقصود من الحديث عن بناء «المبالغة» في اشتقاق الأسماء والصفات أن تثبت للشيء أكثر مما له، بل هو لمعرفة أصل الاشتقاق من الناحية الصرفية فقط، لكون صفات الله تعالى متناهية في الكمال، منزهة عن النقصان، ولا يمكن المبالغة فيها، وذهب المحققون إلى أن المبالغة في أسماء الله لا تعني قبول الصفة للزيادة والنقصان، أو الزيادة في الفعل، بل تعني تعدد المفعولات، وكثرة المتعلقات، فالله تواب وغفار لكثرة من يتوب عليه ويغفر له والله أعلم وأجل.

<sup>(</sup>٨) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم: (٦١١٢)، ومسلم برقم: (١٧١١).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري برقم: (٤٧٧٧)، ومسلم برقم: (٨).

فَمَن رَّبُكُمُا يَكُوسَىٰ اللَّ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِى آَعُطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُمُ هَدَىٰ ﴿ [طه: ٢٩-٥] ، والمعطي هو المالك ، والمعنى: ربُّنا الذي خلق كلَّ شيء ، وأعطى كل مخلوق هيئته اللائقة به ، والدالة على حُسن صُنع خالقه ، ثم هدى كل مخلوق لما خُلق له ، وما يُصلحه في معيشته ومطعمه ومشربه وتقلبه وتصرفه (١٠) ، قال البغوي: «يقال: رَبُّ الشيء: إذا مَلكَهُ ويكون بمعنى التّربية والإصلاح، يقال: رَبُّ فلانُ الضّيعة يَرُبُهُ إإذا أَتَمَهُ اوأصلحها .. فالله تعالى مالكُ العالمين وَمُرَبِّيهمْ »(١١).

O الإله: صفة مشبهة للموصوف بـ(الأُلُوهِيَة)، وهي بمعنى المألوه، وتصريف فعله: ألّه يَألَهُ إِلَهُ وأُلوهِية ، كَعَبَدَ يَعَبُدُ عِبادةً وعُبُوديَّةً، و(الإلهُ): المألوه المعبود المستحق لأن يُؤَله ويُعبد، ولا يستحق أن يؤله ويُعبد إلا (الله) وحده، وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل (۱۲)، قال في اللسان: «(الإلهُ): (الله) ﴿ وَكُلُّ مَا اتُّخِذَ مَن دونه معبوداً فهو إلّهُ عند مُتَّخِذِهِ، والجمع آلِهَةُ، والآلِهَةُ: الأصنام، سُمُوا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحُقُ لها، وأسماؤُهم تَتْبُعُ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه» (۱۳).

# ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالة:

الله: «عَلمٌ على الرب -تبارك وتعالى» (١٤) «الذي يَأْلُهُهُ كل شيء، ويعبده كل خلق» (١٤) «الذي تَأْلُهُهُ الخلائق محبة وتعظيماً

<sup>(</sup>١٠) انظر: تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الفاتحة:۲]، وتفسير (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج عند تفسير: [طه:٥٠]، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢٢)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ١٠٠)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٢ – ص: ٢٨٥) مادة: (رب)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ – ص: ٢٤٥) مادة: (رب)، و(السان العرب) لابن الأثير (ج: ٢ – ص: ١٧٥)، مادة (ربب)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١ – ص: ٢٩٥)، مادة (ربب)، وتفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير [الفاتحة:٢]، وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الفاتحة:٢]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ربب)، و(التطور الدلالي) لعودة خليل أبو عودة (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>١١) تفسير (معالم التنزيل) للبغوي عند تفسير [الفاتحة:٢].

<sup>(</sup>۱۲) انظر: (شأن الدعاء) للخطابي (ص:  $^{77}$ )، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:۱- ص:۱۲۷) مادة: (أله)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ۱ - ص:  $^{77}$ ) مادة: (إله)، و(مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج:  $^{77}$  - ص:  $^{77}$ )، وتفسير (روح المعاني) للألوسي عند تفسير: [الفاتحة: ۲].

<sup>(</sup>١٣) (لسان العرب) لابن منظور (جـ ١٣٠ - ص: ٤٦٧) (مادة: أله).

<sup>(</sup>١٤) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير، عند تفسير [الفاتحة:١].

<sup>(</sup>١٥) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير [الفاتحة:١]، وعزاه لابن عباس.

وخضوعا، وفزعا إليه في الحوائج والنوائب» (١٦)، وقال الشيخ السعدي: «(الله) هو المألوه المعبود، ذو الألوهية، والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال» (١٧).

O الرّبُ: «الذي يربينا بنعمه وإحسانه، وهو مالك ذواتنا ورقابنا وأنفسنا» (١٨)، قال ابن جرير: «(الرّبُ) السيد الذي لا شِبْه له، ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر» (١٩)، ويقول ابن القيم -رحمه الله: «﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ ٱلْمَالِكِ الذي له الخلق والأمر» (١٩)، ويقول ابن القيم -رحمه الله: «﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ ٱلْمَالِكِ الذي الفاتحة: ٢]، ربوبيته للعالم تتضمَّن تصرفه فيه، وتدبيره له، ونفاذ أمره كلَّ وقت فيه، وكونه معه كلَّ ساعة في شأن، يخلق ويرزق، ويُميت ويُحيي، ويخفض ويرفع، ويُعطي ويمنع، ويُعِزُّ ويُذِلُّ، ويُصرِّف الأمور بمشيئته وإرادته» (٢٠). ويقول الشيخ السعدي: «(الرَّبُّ) المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأَخَصُّ من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم، وأخلا قهم» (٢١).

0 الإله: «المعبود المحبوب، الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له» و 0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى: «(الإله) هو المألوه؛ أي: المستحق لأن يؤله؛ أي يعبد، ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده، وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل» (77). ويقول ابن القيم: «(الإله) هو المستحق لصفات الكمال، المنعوت بنعوت الجلال، وهو الذي تألهه القلوب، وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاء» (37).

<sup>(</sup>۱۱) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ۱ – ص:  $^{-77}$ ).

<sup>(</sup>١٧) تفسير السعدى فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٦).

<sup>(</sup>١٨) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ٤ - ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>١٩) (تفسير الطبري) عند تفسير [الفاتحة:٢].

<sup>(</sup>٢٠) (الصواعق المرسلة) لابن القيم (ج: ٤ - ص: ١٢٢٣).

<sup>(</sup>٢١) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٦).

<sup>(</sup>٢٢) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ٤ - ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>۲۲) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ۱۳ - ص: ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢٤) (شفاء العليل) لابن القيم (جـ:٢ - ص: ٨٣٠).

## رابعاً: الفروق بين الأسماء:

0 الله - الإله : باعتبار القول الأول في لفظ الجلالة (الله) أنه اسم علم غير مشتق فإن الفرق بين (الله) و(الإله) يتوجه إلى أن (الله) علم للذات المقدسة المتصفة بجميع صفات الكمال، المنزهة عن جميع صفات النقص، و(الإله) هو المألوه المعبود الذي يَأْلَهه كل شيء، قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَا إِلَّا اللهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴾ [ص: ٦٥].

وباعتبار القول الثاني في لفظ الجلالة (الله) أنه اسم مشتق؛ فإن الفرق بين (الله) و (الإله) يتوجه إلى أن أصل وضع لفظ الجلالة (الله) هو للمعبود الإله الحق، وقد قبض الله عنه الألسن، فلم يَتَسَمَّ به أحدُ غيره، ولم يطلق في جاهلية ولا إسلام على غير الخالق، وهو أحد أوجه تفسير قوله تعالى: ﴿هَلْ تَعَلَّمُ لَهُ مَسَمِيًّا ﴾ [مريم:٦٥]، والمعنى: هل تعلم أحداً يُسمى (الله) غير الحق تبارك وتعالى ٢٤، أو يقال له (الله) إلا (الله) سبحانه ؟، وأما (الإله) فأصل وضعه لمطلق المعبود، ولكنه خُصَّ بالمعبود بحق، يقول الخليلي: «إذا أُطلق اسم الجلالة (الله) لم يتبادر إلى ذهن أي أحد -من أي ملة كان-إلا أنَّ المراد به الحي الدائم خالق كل شيء، وأما (الإله) فهو يطلق على المعبود، وإنما خُصَّ في الإسلام بالمعبود بالحق -سبحانه وتعالى- ولذلك إذا أطلقه غير المسلم قد يتبادر أن المراد به غير الله -تعالى- والله -سبحانه- قد حكى في كتابه عن المشركين قولهم: ﴿ وَأُصِّبُرُواْ عَلَيْ عَالِهَتِكُمْ ﴾ [ص ٢٠]، ولم يحك عنهم ما يدل على أنهم يطلقون اسم الجلالة (الله) على غيره -تعالى- بل حكى عنهم ما يدل على أنهم يخصونه به -سبحانه- فقد قال تعالى: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾[نقمان:٢٥]، وفي هذا ما يدل على اختلاف مفهوم الكلمتين عندهم، ف (الإله) هو المعبود و (الله) هو الخالق القادر على كل شيء، وإنما انحصر معنى (الإله) عند المسلمين في الله -سبحانه- لأنه المعبود بحق، وكل ما يعبد سواه فهو معبود بباطل، وبهذا يتضح أن (الإله) معناه كلى ينحصر في فرد»<sup>(٢٥)</sup>.

<sup>(</sup>٢٥) تفسير (جواهر التفسير) للخليلي عند تفسير: [الفاتحة:٢].

O الله والرّبُ: (الله والإلهُ) هو المستحق للعبادة، المألوه الذي تعظمه القلوب، وتعبده عن محبة وتعظيم وطاعة وتسليم، وأما (الرّبُ) فهو القائم بالخلق والتدبير، يتكفل بخلق الموجودات وإنشائها، ويقوم على هدايتها وإصلاحها وحفظها، قال الرضواني: « وحقيقة معنى الربوبية تقوم على ركنين كما قال -تعالى عن موسى هي وهو يبين حقيقة الربوبية لفرعون: ﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ﴿ اللهُ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي ٓ أَعَطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلِقَهُ مُ مُ الربوبية بحصر معانيها في معنيين جامعين:

الأول: إفراد الله بتخليق الأشياء وتكوينها وإنشائها من العدم، حيث أعطى كل شيء خلقه وكمال وجوده.

والثاني: إفراد الله بتدبير الأمر في خلقه، كهدايتهم والقيام على شؤونهم وتصريف أحوالهم والعناية بهم» (٢٦).

يقول ابن القيم: «صفات المجلال والمجمال أخص باسم (الله)، وصفات الفعل والمقدرة، والتفرد بالضر والنفع، والعطاء والمنع، ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر المخليقة أخص باسم (الرَّبّ) .. واسم (الرَّبّ) له المجمع المجامع لمجميع المخلوقات؛ فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره، فاجتمعوا بصفة الربوبية، وافترقوا بصفة الإلهية، فألَّهه وحده السعداء، وأقروا له طوعاً بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلاً له، وهنا افترق الناس، وصاروا فريقين؛ فريقاً مشركين في السعير، وفريقاً موحدين في المجنة، فالإلهية هي التي فرقتهم فريقاً مشركين في التي جمعتهم» (٢٠٠)، ومن الأمثلة الدالة على ذلك قوله تعالى في قصة كليمه موسى في فلمًا أنّ الربوبية هي التي جمعتهم، (٢٠٠)، ومن الأمثلة الدالة على ذلك قوله تعالى فقصة كليمه موسى في فلمًا أنّها فُردى يَكُوسَى (١٠) إنّ أنّ أنّ رَبُّكَ فَا خَلَعًا نَعْلَيْكًا إِنْكَ

<sup>(</sup>٢٦) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٦٩٢). (الرب).

بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوكِى اللهِ وَأَنَا اَخْتَرَتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اللهِ إِنَّى أَنَا اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاّ أَنَا الْمُقَدِّقِ وَأَقِمِ الصّلَوْةَ لِذِكْرِى ﴾ [طه:١١-١٤]، لمَّا كان الكلام في سياق التربية والهداية والتوجيه والرعاية والاستعداد للوقوف أمام الخالق العظيم سبحانه جاء الأمر بالعبادة (الرب) وهو المربي والهادي إلى كل شيء جميل، ولما كان الكلام في سياق الأمر بالعبادة والصلاة والذكر ناسب أن يكون باسم المعبود والمألوه (الله)، ولعل هذا الفرق يفسر أيضاً الحكمة في مجيء اسم (الرَّبُ) في قوله -تعالى - حكاية عن قصة سليمان عم عرش ملكة سبأ: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ, قَالَ هَلَا مِن فَضْلِ رَبِي لِبَلُونِ ءَأَشُكُرُ أَمَّ أَكُفُرُ وَمَن كُفَر فَإِنَّ رَبِّي غَنِّ كُرِيمٌ ﴾ [النمل:٤]، بينما جاء اسم (الله) في قوله سبحانه عن لقمان وما آناه من الحكمة: ﴿ وَلَقَدْ ءَاليّنَا لُقَمْنَ الْمُحُمَّةُ أَنِ الشَّكُرُ لِللهِ وَمَن كُفَر فَإِنَّ اللهُ عَنَيُّ حَمِيثُ ﴾ [النمل:٤]، بينما جاء اسم (الله) ومن يَشْكُرُ فَإِنَّ الله عَنِي الله القدرة والقوة في نقل هذا العرش ومن يُشْكُرُ فَإِنَّ الله عَنِي الله القدرة والقوة في نقل هذا العرش عن العظيم في أقل من لمح البصر من اليمن إلى فلسطين، بينما في الآية الثانية كان الحديث عن الحكمة والعلم والهداية، فكان من المناسب الإتيان باسم الجلالة (الله) والله أعلم.

وأسماء (الله والإله) مع اسم (الرّبّ) من الأسماء التي تجتمع معانيها عند الافتراق، وتفترق عند الاجتماع، بحيث «إذا اجتمع (الرّبُّ) و (الإلهُ) في موضع ونص واحد فإنهما يفترقان في المعنى؛ حيث يتوجه معنى (الرّبُّ) إلى المالك المتصرف القادر الخالق المحيي المميت المتفرد بخصائص الربوبية، و (الإله) يتوجه إلى المعبود المألوه الذي يجب أن يوحده العباد بأفعالهم، أما إذا افترقا حيث ذكر كل منهما في موضع فإنهما يجتمعان بحيث يدل أحدهما على معناه كما يتضمن معنى الآخر» (٢٨).

خامساً: الصفة المشتقة:

0 **اللَّه والإله:** الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه- (الله **والإِلَهُ**) «**صفة** (ا**لإِلَهِيَّةُ** 

<sup>(</sup>٢٨) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص:٩٥).

والأُلُوهِيَّةُ) وهي من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة (٢٩) ، قال تعالى: ﴿قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَالاَّلُوهِيَّةُ) وهي من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة » [٢٩] ، وَإِلَّهُ عَابَايَكُ إِبْرَهِعَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَنِحِدًا وَنَحُنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٣] ، ومن السنة دعاؤه على: (.. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي، لا إله إلا أنت) (٢٠) ، «واسما (الله والإله) دلا على صفة من صفات الذات» (٢١).

الرّبُ وهي الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه- (الرّب) «صفة (الرّبُوبِيَّةُ) وهي من صفات الله الناتية الثابتة بالكتاب والسنة» (٢٢) ، قال تعالى: ﴿ إِنِي تَوَكَّلُتُ عَلَى اللّهِ من صفات الله الناتية الثابتة بالكتاب والسنة قصة الغلام المؤمن وفيه قوله على: (.. فسمع جليس رَبِّ وَرَبِّكُم ﴿ [هود:٥٦] ، ومن السنة قصة الغلام المؤمن وفيه قوله على: (.. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ههنا لك أجمع، إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدالا إنما يشفي الله. فإن أنت آمنت بالله؛ دعوت الله فشفاك، فقال: إني لا أشفى أحدالا إنما يشفي الله. فإن أنت آمنت بالله؛ دعوت الله فشفاك، فقال له الملك: من فقال له الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من ردّ عليك بصرك؟ قال: ربي وربك الله ..) (٢٣).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

# اقتران معظم أسماء الله الحسنى مع اسم (الله)

اقترنت معظم أسماء الله الحسنى مع اسميه -سبحانه - (الله) و (الإله)، وسر ذلك - والله أعلم - للإشارة إلى أن الألوهية مستلزمة لجميع معاني الأسماء الحسنى، ودالة عليها بالإجمال، يقول الله تعالى: ﴿ اللّهُ لا ٓ إِلَهُ إِلّا هُو ّ لَهُ اللّهُ سَمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [طه:٨]، وقال تعالى: ﴿ اللّهُ لا ٓ إِلَهُ وَاللّهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدُ لا ٓ إِلَهُ إِلَهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدُ لا ٓ إِلَهُ إِلّهُ هُو البقرة:٢٥٥]، وقال تعالى: ﴿ وَإِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدُ لا ٓ إِلَهُ إِلّهُ هُو البقرة:١٦٣]، وقال تعالى: ﴿ هُو الّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ إِلّا هُو الْعَرْبِينُ الْمُحَمِّدُ البقرة:١٦٣]، وقال تعالى: ﴿ هُو الّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءً لا ٓ إِلّهُ إِلّا هُو الْعَرْبِينُ الْمُحَمِّدِيمُ ﴾ [البقرة:٢٠]، وقال تعالى: ﴿ قُلُ إِنّهُ إِلّا هُو الْعَرْبِينُ الْمُحَمِّدُ أَلَ عمران:٦]، وقال تعالى: ﴿ قُلُ إِنّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

<sup>(</sup>٢٩) (صفات الله عِزْوَانَ ) للسقاف (ص:٥٦).

<sup>(</sup>٣٠) رواه البخاري برقم (٧٤٩٩).

<sup>(</sup>٢١) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٧٠١). (الإله).

<sup>(</sup>٣٢) (صفات الله عِبْرِقِلُ ) للسقاف (ص:١٢٢).

<sup>(</sup>۳۳) رواه مسلم برقم (۳۰۰۵).

## اقتران معظم أسماء الله الحسنى مع اسم (الرّب)

<sup>(</sup>۲٤) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج1: 0: 1: 0).

الرحمة والرأفة بعباده، وأنها من موجبات ربوبيته. ومن ذلك تربيته لعباده، وإنعامه عليهم، وإرساله الرسل إليهم وإنذارهم وتبشيرهم. وهذه هي من لوازم التربية العامة، وأما التربية الخاصة من الله روميانه بتوفيقهم، وحفظهم، ورعايتهم، وتربيتهم. فالرحمة، والرأفة، والمغفرة واضحة جلية في ذلك -والله أعلم» (٢٥).

# سابعاً: الأثار الاعتقادية للإيمان بهذه الأسماء ومقتضياتها العملية: ○ الأثر العلمي الاعتقادي:

الله - سبحانه وتعالى - ذو الألوهية على الخلق أجمعين، فهو المستحق للعبادة وحده دون غيره، المألوه الذي تعظمه القلوب، وتخضع له وتعبده، عن محبة وتعظيم، وطاعة وتسليم لما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى، وهو (الرّبُ المتكفل بخلق الموجودات وإنشائها، المدبر لها والقائم على هدايتها وإصلاحها، وهو المربي لأوليائه، الذي وفقهم للإيمان به، فحفظهم ونصرهم، ودفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه.

### 0 الآثار العملية:

1- الإقرار بألوهية وربوبية الله برقي يقتضي ويستلزم توحيد الله بأفعاله، وتوحيده بأفعال العباد، إذ إن الخالق لهذا الكون وما فيه، والمتصرف فيه بالإحياء، والإماتة، والخلق، والرزق، والتدبير، هو المستحق للعبادة وحده، إذ كيف يُعبد مخلوق ضعيف، ويُجعل نداً لله والرزق، والتدبير، هو المستحق للعبادة وهو لم يَخَلُق ١٤، ولا يملك لنفسه تدبيراً فضلاً عن أن عملكه لغيره!، وهذا ما احتج الله به على المشركين الذين أقروا بربوبيته -سبحانه- ولكنهم يعبدوه وحده، قال تعالى: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مّن خَلَق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنِ اللهُ فَلُ اللهُ فَي كَثِينَهُم مّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِي الله بِصُرِّ هَلُ هُنَ كُشِفَتُ ضُرِّعِ الزمر: ٣٨].

٢- محبة الله ﴿ وَالولد، والدنيا جميعاً؛ لأنه المألوه المعبود وحده، الذي يربي عباده وينقلهم من طور إلى طور، وينعم عليهم
 (٥٥) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليل (ص: ١٠٢-١٠٣).

بما يقيم حياتهم ومعاشهم، وهذا يستلزم محبة من يحبه الله -تعالى- وما يحبه، وبغض ما يبغضه -سبحانه- ومن يبغضه، والموالاة والمعاداة فيه، والمسارعة في مرضاته، وتعظيمه وإجلاله وشكره وحمده الحمد اللائق بجلاله وعظمته وسلطانه وإنعامه.

٣- التوكل على الله جَهَالَة في جلب المنافع، ودفع المضار، وفي تصريف جميع أموره، فلا يتعلق إلا بالله -تعالى- ولا يرجو إلا هو، ولا يخاف إلا منه -سبحانه- إذ كيف يتعلق بمخلوق ضعيف مثله، لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. فضلاً عن أن يملكه لغيره؟.

3- الشعور بالعزة به جَانِالاً والتعلق به وحده، وسقوط الخوف والهيبة من الخلق والتعلق بهم؛ فهو الله -سبحانه- رب كل شيء وخالقه، ورازق كل حي، وهو المدبر لكل شيء، والقاهر لكل شيء، فلا يُعتز إلا به، ولا يُتوكل إلا عليه، ولا يُلتِجأ ولا يُتضرع إلا إليه، وكلما عرف العبد إلهه وربه بأسمائه وصفاته أثر هذا في دعائه، وقوة رجائه، ولجوئه، وتضرعه لربه -سبحانه، والوثوق بكفايته -سبحانه- وقدرته على قضاء حوائج عباده.

٥- طمأنينة القلب وسعادته وأنسه بالله وحده، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه، إنما هوفي معرفة الله وتوحيده والإيمان به، وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية، كما قال بعض الشيوخ؛ لقد كنت في حال أقول فيها: إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب، وقال آخر؛ لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طربا، وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة .. وليس للقلوب سرور، ولا لذة تامة، إلا في محبة الله، والتقرب إليه بما يحبه، ولا تُمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذه حقيقة لا إله إلا الله» (٢٦).

(الله - الإلهينة والألوهينة والألوهينة والألوهينة والألوهينة (الإلهينة والألوهينة والألوهينة والألوهينة والربوينة)، وهي صفات جامعة لكل معاني الأسماء الحسنى والصفات الإلهية العلى؛ ولذا اقترن بهذه الأسماء الثلاثة العظيمة عامة الأذكار والأدعية المأثورة؛ فالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والحوقلة (٢٦) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (المجلد: ٢٨ - ص: ٣١ - ٢٢).

والحسبلة والاسترجاع والبسملة وغيرها من الأذكار مقترنة بهذه الأسماء غير منفكة عنها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «(الْإِلَه) هو المعبود الذي يَسْتَحقُّ أن يُعْبَدَ، و(الرَّبُّ) هو الذي يُربِّى عَبْدَهُ فَنُدَدِّرُهُ، ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه (الله)، والسؤال متعلقا باسمه (الرَّبِّ) ... ولما كانت العبادة متعلقة باسمه (الله) تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل كلمات الأذان والشهادتين والتشهد والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأما السؤال فكثيراً ما يجيء باسم (الرَّبِّ)، ... وإن سأله باسمه (الله)؛ لتضمنه اسم (الرَّبِّ)، كان حسناً، وأما إذا سبق إلى قلبه قصد العبادة، فاسم (الله) أولى بذلك، إذا بدأ بالثناء ذكر اسم (الله)، وإذا قصد الدعاء دعا باسم (الرَّبِّ)»(٢٧)، ويقول ابن القيم عن اسم (الله): «فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثّره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند غُم وهُم إلا فرَّجه، ولا عند ضيق إلا وسُّعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا صيره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه، فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات والدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات ..» (٢٨) ، ويقول الشيخ السعدى: «(الرب) هو المربى جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم. وأخَصُّ من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم، وأخلاقهم؛ ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل؛ لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة» (٢٩)، ومن أمثلة هذه الأدعية قوله عَِّرْقِلَ عن أبوينا (آدم وحواء) عَلِيَّالْسِّلا: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفْرُ لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسرينَ ﴾ [الأعراف:٢٣]، وقوله تعالى عن نوح ﷺ: ﴿ زَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلُوْلِدَيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِى ۖ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظُّلِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ﴾ [نوح:٢٨]، وقوله تعالى عن الخليل مع ابنه إسماعيل عَيْهَاالسِّلَا: ﴿ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّا ٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾[البقرة:١٢٧]، وقوله تعالى عن موسى ﷺ: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱعْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَهُمُ ٱلرَّحِينِ ﴾[الأعراف:١٥١]، وقوله تعالى عن يوسف عن ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيِّهِ ﴾ [يوسف:٣٣]، وغيرها من الآيات.

<sup>(</sup>۲۷) (مجموع فتاوی ابن تیمیة) جمع عبدالرحمن القاسم: (جـ ۱۰۰ - ص: ۲۸۱ - ۲۸۲) بتصرف یسیر.

<sup>(</sup>٢٨) أورده الشيخ سليمان بن عبدالله في كتابه (تيسير العزيز الحميد) (ص: ١٤ - ١٥) ولم أجده فيما بين يدي من مؤلفات ابن القيم.

<sup>(</sup>٣٩) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٦).

وأما السنة النبوية فقلما يخلو ذكر مأثور أو دعاء جامع من هذه الأسماء، ولذا عُدَّتَ هذه الأسماء الثلاثة أشهر أسمائه ﴿ وأعلاها محلاً في جوامع الكلم والذكر والدعاء عنه ﴿ ومن ذلك حديث سيد الاستغفار، في قوله ﴿ (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها، فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة) وقوله في وصينه لأهله: (إذا أصابَ أحدَكم غمٌ أو كربٌ؛ فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً) (ان).

## تاسعاً: لطائف وأقوال:

و عن أنس بن مالك رضي قال: نُهينا أن نسأل رسول الله على عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع!، فجاء رجل من أهل البادية، فقال: يا محمد، أتانا رسولك، فزعم لنا أنك تزعم أن (الله) أرسلك. قال: (صدق). قال: فمن خلق السماء؟ قال: (الله). قال: فمن نصب هذه الجبال، وجعل فيها ما جعل؟ قال: (الله). قال: فبالذي خلق السماء، وخلق الأرض، ونصب هذه الجبال، الله فيها ما جعل؟ قال: (الله). قال: فبالذي خلق السماء، وخلق الأرض، ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟! قال: (نعم). قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: (صدق)، قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: (نعم). قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: (صدق). قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: (ضدق). قال: ثم ولى، قال: والذي وغم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: (صدق). قال: ثم ولى، قال: والذي بعثك بالحق، لا أذيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي نهذا: (لئن صدق للدخلن الجنة) (٢٤).

قال النبي على رؤوسِ الخلائقِ سينخلصُ رجلاً من أمتى على رؤوسِ الخلائقِ يوم القيامةِ ،

<sup>(</sup>٤٠) رواه البخاري برقم (٦٣٠٦).

<sup>(</sup>٤١) أخرجه ابن حبان والطبراني، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٧٥٥)، (جـ:٦ – ص: ٥٩٠).

<sup>(</sup>٤٢) رواه مسلم برقم (١٢).

فينشُرُ عليه تسعة وتسعينَ سجلاً، كلُّ سجلً مثلُ مدِّ البصرِ، ثم يقول: أتنكرُ من هذا شيئاً؟، أظلمك كتبتي الحافظون؟، يقول: لا يا ربِّ، فيقول: أفلَكَ عذر؟، فيقول: لا يا ربِّ، فيقول: بلَى إنَّ لك عندنا حسنة، وإنَّه لا ظُلم عليك اليوم، فيخرجُ بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسوله، فيقول: احضر وزنك فيقول يا ربِّ (، ما هذه البطاقةُ مع هذه السِّجلَّات؟ فقال: فإنَّكَ لا تُظلَمُ، قال: فتوضَعُ السِّجلَّات في كفَّة، والبطاقةُ إن ولا يثقلُ مع السمِ الله شيءٌ) (المُّهُ السَّم الله شيءٌ) والبطاقةُ إن ولا يثقلُ مع الله الله شيءٌ)

<sup>(</sup>٤٣) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٧٧٦).

<sup>(</sup>٤٤) حدَّبُهِم على الصلاة: حرصهم عليها، وتعلقهم بها، وملازمتهم لها.

<sup>(</sup>٤٥) نَضِراً: أي أشرق وجهه على وأسفر وأضاء بهجة وسرورا وفرحاً بما سمع.

<sup>(</sup>٤٦) البَّونَ: أَضَّلاع الصَّدر ، وخسفها أي هبوطها بعد خروج النَفَس والهواء المحبوس فيها لمدة، وهي إشارة للتَنَهُّد بسبب المشقة والحرج لفقد ما يُطعم به الضيف، وفي رواية الأَجري (حتى رأيت لون رسول الله ﷺ كُسف) وهو يشير لنفس المَعنى في تغير اللون عند الحرج والِهم.

<sup>(</sup>٤٧) حفَلتُ: أي امتلاً اللَّبنُّ فِي ضَّرَعها.

ثم رددتُه إليه فحلب باسم اللهِ فملأه، وقال: ارفع إلى، فرفعتُه إليه، فقال: باسم اللهِ فشرب منه ما شاء الله، ثم أعطاني، فلم آلُ أن أضعَ شفَتَي على درَجِ شفتِه (٤٨) فشربتُ شراباً أحلى من العسلِ، وأطيبَ من المسكِ، ثم قال: (اللهمَّ بارِكُ لأهلِها فيه)» (٤٩).

٥ عن أبي سعيد الخدري رَفِي قال: أتى جِبريلُ النبيَّ عَلَيْ فقال: يا محمدُ اسْتكيتَ ؟، فقال: (نعم) قال: (باسمِ اللّٰهِ أرقيكَ، من كلّ شيء يُؤذيكَ، من شرّ كل نفسٍ أو عينِ حاسد، الله يشفيكَ، باسم اللهِ أَرْقِيكَ) (٥٠).

O قال النبي على الله الله التي أَسْرِي بي فيها، أتت علي رائحة طَيبُة ، فقلت: يا جبريل ما هذه الرَّائحة الطَّيبة ؟، فقال: هذه رائحة مَاشِطَة ابْنَة فرعون وأولادها، قلت: وما شأنها؟ قال: بَيْنَا هي تُمَشِّطُ ابنة فرعون ذات يوم، إذ سقطت الْمُدْرَى (١٥) من يَدَيْهَا، فقالت: بِسْمِ الله، فقالت لها ابنة فرعون: أبي قالت: لا الله ولكن ربي ورب أبيك؛ الله، قالت: أخْبِرُهُ بَذَلْك وقالت: نعم الله فقال: يا فلانة ، وإنَّ لَك رَبًا غيري والله، قالت: نعم، أخْبِرُهُ بَذَلْك وقالت: نعم أمر ببا أن تُلقى هي وأولادها فيها الله في وأولادها في الله في الله في الله في في في وأولادها في الله في في في وأولادها وَلَدي في في وأولادها وَلَدي في في وأولادها وَلَدي في في في في في في في في في وأولادها وَلَدي في وأولادها وَلَدي في في في في في وأولادها وَلَدي الله والله والله

<sup>(</sup>٤٨) درج شفته: أي موضع شفتيه ﷺ بعد شربه من المُحلَب (القدح).

<sup>(</sup>٤٩) أخرجه الآجرى في (الشريعة) برقم (١٠٤٨) وكذلك أخرجه أسلم بن سهل الرزاز الواسطي المعروف بـ (بحشل) في (تاريخ واسط) (ص: ٥٤٠ - برقم: ١٩٧٧).

<sup>(</sup>٥٠) رواه مسلم برقم (٢١٨٦).

<sup>(</sup>٥١) المدرري: أداة تُصنع من حديد أو خِشب على شكل أسنان المشط يُسوَّى ويُسرَّح به شعر الرَّأس.

<sup>(</sup>٥٢) ببَقُرة من نَحاس: مأخوذ من التَّبقُر: أي التوسع، أي قدرا كبيرةً واسعة تَسعُ بقَرة تامَّة بِتَوابِلها فسمِّيت بذلك (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (جـ١: – ص:١٤٥)، وعَزاه للحافظ أبي موسى الأصفهاني).

<sup>(</sup>٥٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» برقم (٢٧٤٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» برقم (١٢٢٧٩)، وابن حبان في صحيحه برقم (٢٩٠٣)، والحاكم في «المسندرك» برقم (٣٧٩٣)، وقال عنه الذهبي: «حديث حسن الإسناد» ( كتاب «العلو» ص: ٤٦- ٤٧)، وقال ابن كثير: «إسناده لا بأس به» (تفسير ابن كثير: الإسراء – الآية: ١)، وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند (برقم (٢٨٢٢): الطبعة الأولى – دار الحديث – القاهرة ٤١٦١ه)، وقال عنه الأرناؤوط: «إسناده حسن، فقد سمع حماد بن سلمة من عطاء قبل الاختلاط عند جمع من الأئمة» (في تخريجه للمسند برقم (٢٨٢٠): الطبعة الأولى – مؤسسة الرسالة – ١٤٢١ه)، وضعف الألباني الحديث في («الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها»: ص: ٨٨--٨) وقال عن الحديث: (فيه ضعف لاختلاط عطاء بن السائب)، ولم يتبين هل كانت الرواية عنه قبل اختلاطه أم بعده؛ فوجب التوقف فيه.

0 قال تعالى: ﴿ قَالُواْ لَن نُّوْثِرُكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْمِينَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّ إِنَّا ءَامَنَا بِرِبِنَا لِيغَفِرَ لَنَا خَطَيْنَا وَمَا ٱلْمُرهَتَنَا عَلَيْهِ مِنَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِى هَنْدِهِ ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ آَلُ إِنَّا ءَامَنَا بِرِبِنَا لِيغَفِرَ لَنَا خَطَيْنَا وَمَا ٱلْمُرهَتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسَّحْرِ وَاللّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [طه: ٢٧-٧٧]، قال ابن عباس: «كانت السحرة سبعين رجلا، أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء أنه وفي لفظ: كانوا سحرة في أول النهار وشهداء آخر النهار حين قتلوا» (١٥٥). ورُويَ أن الحسن البصري كان إذا بلغ إلى هذه الآية قال: «عجبا لقوم كافرين سحرة، من أشد النَّاس كفرا، رسخ الإيمان في قُلوبهم حين قالوا ما قالوا، ولم يبالوا بعذاب فرعون، وترى الرجل من هؤلاء يصحب الإيمان ستين سنة، ثم يَبيعهُ بِثمن يسير» (٥٥).

O قال سفيان الثوري: «ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول: لا إله إلا الله» (٥٦).

O قال ابن رجب: «كان بشر بن الحافي يخطوفي داره، ويقول: «كفى بي عزّا أني لك عبد، وكفى بي فخرا أنك لي ربّ» (٧٥٠).

O كان أبو الحسن الكانشي يقول: «وعزتك وجلالك ما عصيتك استخفافاً بحقك، ولا جحوداً لربوبيتك، لكن حضرني جهلي، وغاب عني حلمي، واستفزني عدوي، وإني عليها يا إلهى لنادم» (٥٨).

٥ قال ابن القيم: قرأ قارئ: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدرَتُ ﴿ وَإِلَا النَّهِ الْمِالِيَ فَقَالَ لَهُ قَالَ لَهِ العيدي، هب أن المه أنشر الموتى للبعث والحساب، وزوج النفوس بقرنائها بالثواب والعقاب، فلم هدم الأبنية، وسير الجبال، ودك الأرض، وفطر السماء، ونثر النجوم، وكور الشمس؟ أ، فقال أبو الوفاء: ﴿إنها بنى لهم الدار للسكنى والتمتع، وجعلها وجعل ما فيها للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر، فلما انقضت مدة السكنى، وأجلاهم من الدار، خربها لانتقال الساكن منها، فأراد أن يعلمهم بأن الكون كان معموراً بهم، وفي إحالة الأحوال، وإظهار تلك الأهوال، وبيان المقدرة بعد بيان العزة، وتكذيب لأهل الإلحاد وزنادقة

<sup>(</sup>٥٤) تفسير السيوطي (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) (جـ٣٠ – ص: ٥١٣) عند تفسير سورة (طه) الآيات (٧٢ - ٢٧).

<sup>(</sup>٥٥) تفسير السمعاني (جـ:٣ – ص: ٣٤٣)عند تفسير سورة (طه) الآيات (٧٧ – ٧٧).

<sup>(</sup>٥٦) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ١٨٤٦) في ترجمة الإمام سفيان الثوري.

<sup>(</sup>٥٧) (شرح حديثُ لبيك اللهم لبيكُ) للحافظ ابن رجب الحنبلي (ص:٦٧).

<sup>(</sup>٥٨) (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب) لابن فرحون (جـ:١ - ص: ٣٢٧).

المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان، فيعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، فإذا رأوا آلهتهم قد انهدمت، وأن معبوداتهم قد انتثرت وانفطرت، ومحالها قد تشققت، ظهرت فضائحهم، وتبين كذبهم، وظهر أن العالم مربوب محدث مدبر، له رب يصرفه كيف يشاء، تكذيبا لملاحدة الفلاسفة؛ القائلين بالقدم، فكم لله -تعالى - من حكمة في هدم هذه الدار، ودلالة على عظم عزته وقدرته وسلطانه وانفراده بالربوبية، وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره، وإذعانها لمشيئته، فتبارك الله رب العالمين، (٥٩).

O خرج عمر بن ذر إلى مكة، فلما اتى الحرم دعا: «اللهم إنا قد أطعناك في أحب الاشياء إليك أن تطاع فيه: الايمان بك والاقرار بك، ولم نعصك في أبغض الاشياء أن تُعصى فيه: الكفر والجحد بك، اللهم فاغفر لنا بينهما، وأنت قلت: ﴿وَأَقَسَمُوا بِاللّهِ جَهَدَ أَيْمَنهِم لَم يَعُثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ [النحل: ٣٨]، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لتَبْعَثُ من يموت (افتراك تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة؟ (١٠٠).

O قال ابن تيمية: «فالقلب لا يصلح، ولا يفلح، ولا يلتذ، ولا يُسرّ، ولا يطيب، ولا يسكن، ولا يطمئن، إلا بعبادة ربه، وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة» (١٦).

O قال ابن القيم: «في القلب خَلَةً وفاقةً لا يَسُدُها شيءٌ ألبته إلا ذكر الله ﷺ فإذا صار الذكر شعار القلب، بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة، واللسان تَبَعُ له، فهذا هو الذكر الذي يَسُدُ الخَلَة، ويُغْني الفاقة، فيكون صاحبه غنيّاً بلا مال، عزيزاً بلا عشيرة، مهيباً بلا سلطان» (٦٢). وقال في موضع آخر: «متى كان العبد بالله، هانت عليه المشاق، وانقلبت المخاوف في حقه أمانا، فبالله يهون كل صعب، ويسهل كل عسير، ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الأحزان والهموم والغموم، فلا هم مع الله، ولا غم مع الله، ولا حزن مع الله» (٦٢).

<sup>(</sup>٥٩) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ١٨٩).

<sup>(</sup>٦٠) (سير أُعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ٢٩٠٠) في ترجمة الإمام الزاهد عمر بن ذر الكوفي.

<sup>(</sup>٦١) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (المجلد: ١٠ - ص:١٩٤).

<sup>(</sup>٦٢) (الوابل الصيب) للإمام أبن القيم (ص: ١٥٥)، عند حديثه عن فوائد الذكر (الفائدة الثامنة والثلاثون).

<sup>(</sup>٦٢) (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) للإمام أبن القيم (ص: ٢٢٢).

المجموع المساء: الوَحْدَانِيَّةُ موضوع الأسماء: الوَحْدَانِيَّةُ (٤ - ٥ - ٦) الوَاحِدُ - الأَحَدُ - الوِترُ

#### المجموع\_٢\_ــة

# موضوع الأسماء: الوَحْدَانِيَّةُ

(7 - 0 - £)

# الوَاحِدُ - الأحَدُ - الوِترُ

## أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

المُواحِدُ: ورد في القرآن الكريم (٢٢ مرة) منها قول الله تعالى: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ اللّهِ اللّهِ تعالى: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اله

0 الأحَدُ: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ قُلْ هُو الله وَ الله عَالَى: ﴿ قُلْ هُو الله وَ الله عَالَى: ﴿ قُلْ هُو الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ

الموترُ: من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث أبي هريرة وَ الله قال: قال النبي في : (لله تسعة وتسعون اسماً؛ مائة إلا واحداً، لا يَحْفظها أحدُ إلا دَخل الجَنة، وهو وتر يُحبُ الوتر) (٢).

# ثانياً: المعنى اللغوي:

الواحدُ: صفة مشبهة على وزن اسم الفاعل، وهو الموصوف بـ (اللوحدانِيَّة)

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٤٩٧٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٦٤١٠).

على سبيل الثبوت واللزوم والدوام، فعله: وَحُدَ يَوْحَدُ وَحادةً ووحِدةً وَوَحَداً، فهو واحدُ ووحيد، والفعل في أصله اللغوي يدلُّ على الانفراد، فالواحد: فردٌ لا ثاني له من العدد، ولا يكون معه مثله، يقال: فلانُ واحدُ دَهْرِه: أَي لا نَظِيرَ له، ورجلُ وحِيدُ: أَي مُنْفَرِدُ عن أصحابه، فلا أَحَدَ معه، و(الوَاحِدُ) جَهَانَ: هو الفرد الذي لم يزل وحْدَه بلا شريك (٤).

0 الأحدُ: صفة مشبهة على وزن (فعَل) للموصوف بـ (الأَحَدِيَّة)، والأكثر على أن أصله: وَحَدٌ، فأبدلوا الواو لضعفها بالهمزة، وأصل فعله: وَحَدَ يحِدُ وَحُداً ووَحُدَةً، فهو أوحدٌ، يقال: فلانٌ أَوْحَدُ أهل زمانه: أي انفرد بصفات كثيرة يمتاز بها عن غيره، واسْتَأْحَدُ الرجل: انْفَرَد، وما اسْتَأْحَدُتُ بهذا الأمر: أي ما انْفَرَدْتُ به، و(الأحَدُ) بَهَ الله الفرد الذي لا شبيه له ولا نظير (٥).

ووتراً، فهو واتر، و(الموتر) و(الموتر): بفتح الواو وكسرها لغتان في كلام العرب بمعنى: وتركز وتركز و واتر، و(الموتر) و(الموتر): بفتح الواو وكسرها لغتان في كلام العرب بمعنى: الفرد، أو ما لم يَتَشَفَعُ من العَدَد، وهو خلاف الشَّفْع أي: الزَّوج، قال تعالى: ﴿ وَٱلشَّفْع وَالْمَرْد، أو ما لم يَتَشَفَعُ من العَدَد، وهو خلاف الشَّفْع أي: الزَّوج، قال تعالى: ﴿ وَٱلشَّفْع وَالْمَرْد، وَمنه صَلاة وَ الفجر: ]، أي: قَسَمٌ بكل زَّوج وفَرْد، يقال: وتَرَ العددَ: أي أفرده، ومنه صَلاة من المعددة إلى المعددة الله ومنه الله والمنه الله المناه المناه المناه المناه والمنه الله المناه المنا

<sup>(3)</sup> انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاج (ص: ٥٧)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٩٠)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٦- ص: ٩٠) مادة: (وحد)، و(الاعتقاد) للبيهقي (ص: ١٨)، و(النهاية  $\frac{1}{2}$  غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٥ - ص: ١٥٩)، مادة (وحد)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٣ - ص: ٤٤٦): مادة: (وحد)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: وحد)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة  $\frac{1}{2}$  البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٩٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاج (ص: ٥٨)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٨٨)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ١- ص: ٢٧) مادة: (أحد)، و(الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٤٧) و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ١ - ص: ٢٧)، مادة (أحد)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٣ - ص: ٧٠) مادة: (أحد)، و(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي (ج: ٩ - ص: ١١٨): [الأحزاب: ٢٦] و(ج: ١١ - ص: ١٤٩): [الإخلاص: ١]، وتفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير [الإخلاص: ١]، وتفسير (نظم الدرر) للبقاعي عند تفسير [الإخلاص: ١]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: وحد)، و(الصرف العربي في علم اللغة التربخي) للدكتور وسام البناء (ص: ١٢٢).

الوِتْر: وهي صلاة بالليل تفتتح بركعات شَفْعٍ، وتختتم بركعة واحدة وِتْر<sup>(١)</sup>، قال عطاء: «(الوِتْرُ) الله الوَاحِدُ، والشَّفْعُ جميع الخلق خلقوا أَزواجاً»(٧).

# ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالَ:

0 الوَاحِدُ: الفَرِّد «الذي لا شريك له ولا عديل» (^) ، قال الخطابي: «(الوَاحِدُ): الفَرْد الذي لم يَزِل وحْدَه، ولم يكن معه آخَرُ» (ف) ، وقال الأصبهاني: «(الوَاحِدُ): الذي لم يزل وحده، ولم يكن معه آخر، وقيل : هو المنقطع القرين، المعدوم النظير» (١٠) ، وقال السعدي: «(الوَاحِدُ الأحَدُ): الذي توحد بجميع الكمالات، بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده، عقدا، وقولا، وعملا، بأن يعترفوا بكماله المطلق، وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة» (١١).

الأحَدُ: الفَرْد «الذي لا شبيه له ولا نظير» (١٢)، قال ابن الأثير: «(الأحدُ) الفَرْد الذي لم يَزل وحدَه، ولم يكن معه آخرُ» (١٢)، وقال القرطبي: «(الأحدُ) الواحد الوتر، الذي لا شبيه له، ولا نظير، ولا صاحبة، ولا ولد، ولا شريك» (١٤)، وقال ابن كثير: «(الأحدُ) الذي لا نظير له ولا وزير، ولا نديد ولا شبيه ولا عديل» (١٥).

<sup>(</sup>٦) انظر (المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ -  $\omega$  : $^{7}$ ٦) مادة: (وتر)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٥ -  $\omega$ : 18۷)، مادة (وتر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ -  $\omega$ : 2۷٣): مادة: (وتر)، وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الفجر: $^{7}$ 1]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: و  $\omega$ 1)، و(كتاب الزينة في الكلمات العربية) لأبي حاتم الرازي ( $\omega$ 2)، و(السراج في بيان غريب القرآن) لمحمد الخضيري عند تفسير [الفحر: $^{7}$ 1].

<sup>(</sup>V) ( $^{(V)}$  ( $^{(V)}$  ( $^{(V)}$  ( $^{(V)}$  ( $^{(V)}$  ( $^{(V)}$ ) ( $^{(V)}$ 

<sup>(</sup>۱) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقى (0.5).

<sup>(</sup>٩) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٨٢).

<sup>(</sup>١٠) (الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) لأبي القاسم اسماعيل بن محمد الأصبهاني: (جـ ١٠ - ص:١٦٢).

<sup>(</sup>١١) (تفسير السعدي) فصل (ملحق الأسماء) (ص١٦:).

<sup>(</sup>١٢) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:٤٧).

<sup>(</sup>١٣) (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (ج: ١ - ص: ٢٧).

<sup>(</sup>١٤) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير [الإخلاص:١].

<sup>(</sup>١٥) تفسير (القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير [الإخلاص: ١].

الوترُ: «الفَرْد الذي لا شريك له ولا نظير» (١٦) ، قال الخطابي: «(الوِترُ) الفرد .. وهو الواحد الذي لا شريك له، ولا نظير له، المتفرد عن خلقه، البائن منهم .. فهو -سبحانه - وتر، وجميع خلقه شفع، خُلقوا أزواجا» (١٧).

# رابعاً: الفروق بين الأسماء:

(الواحدُ - الأحدُ - الوترُ): (الواحدُ) الموصوف بالوحدانية التي لا تقبل تعدد الذات، وما في الوجود شيء من جنس الإله أصلاً إلا إله واحد لا ثاني له - سبحانه - ولا شريك ولا نديد. و(الأحَدُ) هو الموصوف بالأحدية التي لا تقبل الشبيه والمثيل والنظير، يقول الخطابي: «(الواحد) المنفرد بالذات، لا يضامه آخر، و(الأحد) المنفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحد» (١٨)، ويقول النابلسي: «للأعداد معنى كمي وآخر نوعي، فقولنا: فلان ترتيبه الرابع على زملائه؛ لا يفهم منه أنهم أربعة أشخاص فقط، وهذا ما يوصف بالمعنى النوعى للعدد، وأما قولنا: جاء أربعة أشخاص، فيقصد أنهم أربعة أشخاص فقط، وهذا هو المعنى الكمي، واسم الله (الوَّاحِد) يشير إلى المعنى الكمي في أنه -سبحانه- متفرد في ربوبيته وإلهيته فلا شريك له، واسمه -سبحانه (الأحد) يشير إلى المعنى النوعي في أنه متفرد في صفاته فلا مثيل له، في (الوَاحدُ) لا شريك له، و(الأحَدُ) لا مثيل له»(١٩). أما (الوترُ) فهو الموصوف بالوترية التي لا تقبل الشفعية والزوجية، فليست له - سبحانه وتعالى- صاحبة ولا ولد كما وصف نفسه جَرَالِهَا في كتابه، فقال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ, تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾ [الجن:٣]، وخلق جميع الخلائق على الزوجية، قال تعالى : ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيِّن ﴾ [الذاريات: ٤٩]، قال مجاهد:  $(11 \frac{1}{2} \frac{1}{2})$  الله، وما خلق الله من شيء فهو شفع (7).

<sup>(</sup>١٦) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: 8).

<sup>(</sup>۱۷) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص ۲۹-۳۰).

<sup>(</sup>۱۸) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ۸۳).

<sup>(</sup>١٩) (موسوعة أسماء الله الحسنى) للنابلسي (ج ٢: ص ٣١٣- ٣١٤).

<sup>(</sup>٢٠) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) للطبري عند تفسير: [الفجر:٣].

### خامساً: الصفة المشتقة:

O الوَاحِدُ الأَحَدُ: الصفات المشتقة من أسمائه -سبحانه (الوَاحِد - الأَحَد) صفات «الوَحْدَانِيَّة والأَحْدِيَّة .. وهما من صفات الذات» (٢١)، الثابتة بالكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿ لَّوَأَرَادَ اللهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لاَصْطَفَى مِمّا يَخُ لُقُ مَا يَشَكَأَ مُّ سُبْحَنَدُ أَر هُو اللهُ اللهُ الْوَحِدُ اللهُ ال

O الوتر: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الوتر) صفة «الوتريّة .. وهي صفة من صفات الذات» (٢٥) الثابتة بالسنة الصحيحة، فعن عبدالله بن مسعود وَ الله عن عبدالله عن مسعود وَ الله عن عبدالله عن المائة المتجمرة فأوتر) (٢٦) قال البيهقي: (إن الله وتر يحب الوتر، فإذا استجمرة فأوتر) (٢٦)، قال البيهقي: «(الوتر) الفرد الذي لا شريك له ولا نظير، وهذه صفة يستحقها بذاته» (٢٧).

# سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

٥ الْقَهَّارُ: ورد الاقتران (٦ مرات) مع اسمه جَهَّالَ (الْوَاحِد) منها قوله تعالى:
 ﴿ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِللَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ [غافر: ١٦]، وحكمة ذلك - والله أعلم - أن من

<sup>(</sup>٢١) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٣٨٢- ٤٦٩). بتصرف يسير

<sup>(</sup>۲۲) رواه البخاري (۷۳۷۲).

<sup>(</sup>٢٣) (الكواشف الجلية) للشيخ عبدالعزيز السلمان (ص: ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢٤) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:٤٤).

<sup>(</sup>٢٥) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٥٩). (الوتر)

<sup>(</sup>٢٦) رواه أبو يعلى وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٨٣٠).

<sup>(</sup>٢٧) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٤٨).

موجبات اسمه (الواحدة) أن يكون قاهراً قهاراً غالباً لكل شيء، يقول الشيخ السعدي: «فإن القهر ملازم للوحدة، فلا يكون اثنان قهاران متساويين في قهرهما أبداً، فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهراً وحده (٢٨)، وفي إشارة لمعنى لطيف في الاقتران يقول أبو العباس الحلبي: «وغلب ازدواج هاتين الصفتين وهما (الوحدانية) و(القهر)، وذلك لمعنى بديع وهو أن المغلبة والإذلال من ملوك الدنيا إنما يكون بأعوانهم وجندهم وعددهم وعُددهم. والله تعالى يقهر كل الخلق وهو واحد أحد، فرد صمد مستغن عن ظهير سبحانه» (٢٩).

O الرحمن الرحيم: ورد الافتران مع اسميه بَهَ (الإله المواحد) مرة واحدة فول الله تعالى: ﴿وَلِلَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدُ لَا إِلَهُ إِلّا هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة:٦٦]، والحكمة في ذلك - والله أعلم - إما لإثبات وحدانية الله وإلهيته لكونه سبحانه هو مولى النعم كلها، أصولها وفروعها، وما ذلك إلا أثر من آثار رحمته التي وسعت كل شيء، وإما للإشارة إلى أنه مع كونه سبحانه إلها واحداً قاهراً غالباً لكل شيء، فلا ينفي أن يكون رحيماً رؤوفاً ودوداً، وأن رحمته سبقت غضبه، فعن المعنى الأولى يقول البيضاوي: «وَإِلَهُكُمْ إِلَكُ وَرَحِدٌ ﴾ خطاب عام، أي المستحق منكم العبادة، واحد لا شريك له سعح أن يُعبد أو يُسمى إلها ﴿ لا آ إِلهَ إِلّا هُو ﴾ تقرير للوحدانية ... ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ كالحجة عليها، فإنه لما كان مولى النعم كلها أصولها وفروعها وما سواه إما نعمة أو منعم عليه لم يستحق العبادة أحد غيره» (٢٠)، ويقول الشيخ السعدي: «يخبر تعالى - وهو أصدق القائلين - أنه ﴿ إِلَهُ وَحِدُ ﴾ أي: متوحد منفرد في ذاته، وأسمائه، وأفعاله، فليس له شريك في ذاته، ولا سمي له ولا كفو، ولا

<sup>(</sup>۲۸) (تفسير السعدى) عند تفسير: [ص:٦٥]، (ص: ٦٦٢).

<sup>(</sup>٢٩) (عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ) لأبي العباس السمين الحلبي، مادة (ق هـ ر) (جـ ٣٤٠ - ص: ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢٠) تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) عند تفسير: [البقرة:١٦٣].

مثل، ولا نظير، ولا خالق، ولا مدبر غيره، فإذا كان كذلك، فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه ﴿ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ المتصف بالرحمة العظيمة، التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة، وبرحمته عرّف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبيَّن لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، بإرسال الرسل، وإنزال الكتب. فإذا عُلم أن ما بالعباد من نعمة، فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين، لا ينفع أحدا، عُلم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأن يُفرد بالمحبة والخوف، والرجاء، والتعظيم، والتوكل، وغير ذلك من أنواع الطاعات. وأن من أظلم الظلم، وأقبح القبيح، أن يُعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يُشرك المخلوق من تراب، برب الأرباب، أو يُعبد المخلوق المدبَر العاجز من جميع الوجوه، مع الخالق المدبر القادر القوي، الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء. ففي هذه الآية، إثبات وحدانية الباري والهيته، وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم، واندفاع جميع النقم، فهذا دليل إجمالي على وحدانيته»(٢١)، وما يقوى هذا المعنى ما أشارت إليه الآية التالية لآية الاقتران من التذكير بنعم الله العظيمة فقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَحْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَتَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾.

وأما المعنى الثاني فقد أشار إليه الرازي بقوله: «واعلم أنّه سبحانه إنّما خصّ هذا الموضع بذكر هاتين الصّفتين ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴾؛ لأنّ ذكر الإلهيّة الفردانيّة

<sup>(</sup>۲۱) تفسير (السعدي) عند تفسير: [البقرة:١٦٣]، (ص:٦٠).

يُفيد القهر والعلوّ، فعقّبهما بذكر هذه المبالغة في الرّحمة ترويحا للقلوب عن هيبة الإلهيّة، وعزّة الفردانيّة، وإشعاراً بأنّ رحمته سبقت غضبه، وأنّه ما خلق الخلق إلّا للرّحمة والإحسان» (٢٢).

0 الوكيل: ورد الاقتران مع اسمه الله المواحد مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الله إِله وَحِدُ الله المَّرَحِنَهُ الْ يَكُونَ لَهُ وَلَا الله السَّمَوَ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَفَى الله الله وحدانية الاستقلال والكفاية في الحفظ والتدبير، والله الواحد سبحانه هو (الوكيل) الذي الوحدانية الاستقلال والكفاية في الحفظ والتدبير، والله الواحد سبحانه هو (الوكيل) الذي يكل كل الخلق أُمورَهم إليه وحده، فهو الغنيُّ عنهم من كل وجه، وهم المحتاجون إليه في كل شيء، وهو سبحانه منزهُ عن كل صور العجز والقصور والحاجة كاتخاذ الولد، أو الشريك في الملك، أو الولي من الذل، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، قال القاسمي: ﴿ إِنَّمَا اللّهُ إِلَهُ وَحِدُ الله يَع الله المتزه مما نسب اليه، بمعنى أن كل ما فيهما خلقه ومُلكه، فكيف يكون بعض ملكه جزءا منه؟، إذ البنوة والملك لا يجتمعان! في السّمور في وكيلًا ﴾ أي: إليه يكل كل الخلق أمورهم، وهو غني عنهم، فأنى يتصور في حقه اتخاذ الولد، الذي هو شأن العجزة المحتاجين في تدبير أمورهم إلى من يخلفهم ويقوم مقامهم (٢٣)، وقال أبو حيان: ﴿ وَكَفَى بِالله وحين وعين عنهم، فأنى عن يعظمهم ويقوم مقامهم (٢٣)، وقال أبو حيان: ﴿ وَكَفَى بِاللّهِ وَحِيلًا ﴾ أي: كافيا

الْصَّمَدُ: ورد الاقتران مع اسمه جَهَالَ (الأحد) مرة واحدة في قول الله تعالى في سورة الإخلاص: ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴿ اللّهُ الصَّمَدُ ﴾ [الإخلاص: ١-٢]، وفي السنة ما جاء في الحديث القدسي: (..وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولداً، وأنا الله الأحد

<sup>(</sup>٣٢) تفسير الرازي (التفسير الكبير) عند تفسير: [البقرة:١٦٣].

<sup>(</sup>٢٢) تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (جـ ٥٠ - ص: ٦٧٩- ٦٨٠) عند تفسير: [النساء: ١٧١].

<sup>(</sup>٣٤) تفسير أبي حيان (البحر المحيط) عند تفسير: [النساء:١٧١].

الصمد، لم ألد، ولم أولد، ولم يكن لي كفوا أحد) (٢٥)، وحكمة ذلك - والله أعلم - أن «(الصَّمَد) هو الذي تقصده وحده الخلائق كلها، وتصمد إليه في حاجاتها، وضروراتها لما له -سبحانه - من الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ لأن من معاني (الأحَد) الكامل المطلق المتفرد في ذاته وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وربوبيته، وإلهيته، ولا يصدق اسم (الصَّمَد) إلا على من هذه صفاته (الوَاحِد الأحَد)»(٢٦).

# سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

## 0 الأثر العلمي الاعتقادي:

الله جَهَالاً هو (الوَاحِدُ - الأحَدُ - الوِترُ) الفرد الذي لم يزل وحده، ولم يكن معه شريك، المتفرد في ربوبيته؛ فهو الخالق الرازق الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وضروراتها، وهو المحيي الميت المالك المتصرف في خلقه كيف يشاء، والمتفرد في ألوهيته - فلا إله إلا هو وحده - له الخلق والأمر، والمتفرد في أسمائه وصفاته.

### الأثر العملي:

- ا. كمال التوحيد من العبد، بتحقق إفراده وحده ﴿ التأله، والدعاء، والمحبة، والتعظيم، والإجلال، والخوف، والرجاء، والتوكل وجميع أنواع العبادة .. قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ، لا إِللهَ إِلا أَنا فَاعَدُون ﴾ [الأنبياء: ٢٥].
- ٢. تعلق القلب بخالقه، وتوحيد وجهته وطلبه وقصده لخالقه (الواحد الأحد)، فيستريح ويطمئن؛ لأنه أسلم وجهه وقلبه لله وحده، ولم يتوجه لوجهات متعددة وشركاء متشاكسين يعيش بينهم في حيرة وعذاب، قال تعالى: ﴿ فَلَا نَنْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴾ [الشعراء:٢١٣].

<sup>(</sup>٣٥) رواه البخاري برقم (٤٩٧٤).

<sup>(</sup>٣٦) (ولله الأسماء الحسني) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ١١٣ - ١١٤).

- ٣. إفراد الله ﷺ بالتشريع والتلقي والقبول، وكل تكليف يوجه إلى العبد يجب أن يكون في إطار ما شرعه الله ﷺ ولا يملك أحد من العباد أن يزيد أو ينقص أو يبدل في شرع الله ﷺ ما لم يأذن به الله -تعالى.
- الحرص في الأقوال والأعمال على إيقاعها وتراً، لما ورد في السنة من الحث على إنهاء بعض الأقوال والأعمال وترا؛ قال في (يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتريحب الوتر) (٢٧).
- ٥. مطالعة مظاهر الإعجاز في مخلوقات الله جَوَالاً، ففي حين كان الله ولا يزال واحداً وتراً، فقد خلق المخلوقات شفعاً؛ بحيث لا تستقر إلا بالزوجية، قال الله تعالى: ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ [الذاريات:٤٩] حتى في تكوين أدق الأشياء التي لم نعلمها إلا من قريب، وهو مصداق لقوله تعالى: ﴿ سُبُحَنَ ٱلّذِي خَلَقَ ٱلأَزُوبَحَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعَلَمُونَ ﴾ [يس:٣٦].

# ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الوَحْدَانِيَّة والأحدية والْوِترية) وهي صفات ذات، لم يزل ولا يزال الله متصفاً بها، (الوَحْدَانِيَّة والأحدية والْوِترية) وهي صفات ذات، لم يزل ولا يزال الله متصفاً بها، ولا تعلق لها بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه، بها في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد .. ومما ورد في السنة بخصوص الثناء على الله عن الله عن الله عن النبي في أنه سمع رجلاً يقول: (اللهم إني أسألك يَا الله، بأنك الواحِدُ الأحد الصَّمَدُ الذي لم يَلدْ ولمْ يُولدْ، ولمْ يَكن له كُفوا أحدٌ أن تغفرَ لي ذنوبي، إنك أنت الغفورُ الرَّحيم) قال له: (قدْ غفرَ له -ثلاَثا) (٢٨)، وفي رواية أنه سمع رجلاً يقول: (اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصَّمَدُ الذي لمْ يَلدْ ولمْ يُولدْ

<sup>(</sup>٣٧) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٢٥٦).

<sup>(</sup>٣٨) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٨٦٩).

ولمْ يكن له كفوا أحدٌ)، فقال رضي الله الله الله باسمِه الأعظم الذِي إذا سُئِل به أعْطى، وإذا دُعيَ به أجَابَ) (٢٩).

# تاسعاً: لطائف وأقوال:

O قال رسول الله والحصين الخزاعي قبل إسلامه: (يا أبا عمران، كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض، وواحداً في السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. قال: أدعو الذي في السماء. قال: فإذا انقطع القطر من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. قال: فإذا جاع العيال من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. قال: فيستجيب لك لك وحده أم يستجيبون لك كلهم؟ قال: بل يستجيب وحده. فقال: يستجيب لك وحده، وينعم عليك وحده، وتشركهم في الشكر، أم أنك تخاف أن يغلبوه عليك؟ قال حصين: لا، ما يقدرون عليه. فقال: يا حصين، أَسْلِمُ أَعلَمُك كلمات ينفعك الله بهن) فلما أسلم قال: يا رسول الله علمني الكلمتين التي وعدتني، قال: (قل: اللهم الهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي) (٤٠٠).

٥ قال تعالى: ﴿ قُل لِّلَذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنْتُ ٱلْأُولِينَ ﴾ [الأنفال:٣٨]، قال يحيى بن معاذ الرازي: ﴿إِني لأرجو أَن يكون توحيدٌ لم يعجز عن هدم ما قبله من كفرٍ، لا يعجز عن محو ما بعده من ذنب ((١٤)).

٥ قال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً لَيِنَ الْجَننا مِنْ هَذِهِ عَلَى كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمُ

<sup>(</sup>٢٩) رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (٣١١١).

<sup>(</sup>٤٠) رُوي الحديث من طريقين، وكلاهما ضعيف كما قال محقق كتاب (الأسماء والصفات للبيهقي) (ج: ٢ - ص: ٣٢٩): (الطريق الأول أخرجه الترمذي والبيهقي والدارمي والطبراني من طريق شبيب بن شيبة وهو ضعيف. والطريق الثاني أخرجه ابن خزيمة الأول أخرجه الترمذي والبيهقي والدارمي والطبراني من طريق عمران بن خالد بن طليق وهو ضعيف أيضاً)، وضعف الألباني الحديث وقال: أن الجملة الأخيرة (اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي) لها طريق آخر بإسناد صحيح على شرط الشيخين من رواية ابن حبان والامام أحمد بلفظ: (اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري) (مقدمة رياض الصالحين بتحقيق الألباني). (٤١) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (ج: ٢ - ص: ٣٤٩) برقم (١٠٤٢).

تُشُرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٣- ٦٤]، قال ابن القيِّم: «التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه؛ فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ فَينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعُواْ اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ فَلَمَّا نَجَّ لَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمَ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]، وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، ولذلك فزع إليه يونس في فنجّاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عُذب به المشركون .. هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد .. وهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها» (٢٠٠).

O قال علي بن الفضيل لأبيه «الفضيل بن العياض»: «يا أبت! ما أحلى كلام أصحاب محمد الله على الله

O كان (معروف بن فيروز الكرخي) من العلماء الزهّاد الصالحين، وكان قد وُلِد لأبوين نصرانيَّين، «فأسلمَاه في صِغَرِه إلى مؤدِّب يُعلِّمه، فقال له المؤدب: قل: ثالثُ ثلاثة!، فيقول معروف: بل هو الواحد، فضربه المعلمُ ضرباً مبرِّحا، فهرب منه!، فكان أبواه يقولان: ليته يرجع إلينا على أي دين شاء فنوافقه عليه، فرجع إلى أبويه، ودقَّ الباب، فقيل له: من بالباب؟ فقال: معروف!، فقيل له: على أي دين؟، فقال: على الإسلام، فأسلم أبواه» (13).

O قال الأصمعي رأيت أعرابيا متعلقا بأستار الكعبة رافعا يديه إلى السماء وهو يقول: «رب أتراك معذبنا وتوحيدك في قلوبنا؟! وما إخالك تفعل! ولئن فعلت لتجمعنا مع قوم طالما أبغضناهم لك» (٥٤). وقال سليمان بن الحكم بن عوانة: «دعا رجل بعرفات فقال: ربنا لا تعذبنا بالنار بعد أن أسكنت توحيدك قلوبنا، قال: ثم بكى!، وقال: ما إخالك تفعل بعفوك، ثم بكى!، وقال: ولئن فعلت فبذنوبنا لتجمعن بيننا وبين قوم طالما عاديناهم فيك» (٢٤).

<sup>(</sup>٤٢) (الفوائد) للإمام أبن القيم (ص: ٥٣).

<sup>(</sup>٤٣) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ١٠ – ص: ٢٣).

<sup>(</sup>٤٤) (وفيات الأعيان) لابن خلكان: (ج: ٥ - ص:٢٣١-٢٣٢)، في ترجمة: (معروف الكرخي) برقم: (٧٢٩)، وانظر (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٣٩٠٣) في ترجمة: (معروف الكرخي) برقم: (٦١٩٣).

<sup>(</sup>٤٥) (جمهرة خطب العرب) لأحمد زكى صفوت (ج: ٣ - ص: ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤٦) (حسن الظن بالله) لابن أبي الدنيا (ص: ١٩) رقم الأثر (١٢).

O قيل لأعرابي: «هل تحدث نفسك بدخول الجنة؟ قال: والله ما شككت قطأني سوف أخطو في رياضها، وأشرب من حياضها، وأستظل بأشجارها، وآكل من ثمارها، وأتفيأ بظلالها، وأترشف من قلالها، وأستمتع بحورها في غرفها وقصورها لا قيل له: أفبحسنة قدمتها؟ أم بصالحة أسلفتها؟ قال: وأي حسنة أعلى شرفا، وأعظم خطرا من إيماني بالله تعالى، وجحودي لكل معبود سوى الله تبارك وتعالى؟ لقيل له: أفلا تخشى الذنوب؟ قال: جعل الله المغفرة للذنوب، والرحمة للخطأ، والعفو للجرم، وهو أكرم من أن يعذب محبيه في نار جهنم!، فكان الناس في مسجد البصرة يقولون: لقد حسن ظن الأعرابي بربه، وكانوا لا يذكرون حديثه إلا انجلت غمامة اليأس عنهم، وغلب سلطان الرجاء عليهم» (٧٤).

٥ مدح أحد الشعراء أمير طبرستان (الحسن بن زيد العلوي) فقال: «الله فرد، وابن زيد عبد، وابن زيد عبد، وابن زيد عبد، وابن زيد عبد، ثم نزل عن سريره، وخرّ لله ساجدا، وألصق خده بالتراب، ولم يعط ذلك الشاعر شيئا، (١٤٠).

وقال الأصمعي: «لما صافّ (٤٩) قتيبة بن مسلم التّرك، وهاله أمرُهم، سأل عن محمد بن واسع. فقيل: هو ذاك في الميمنة جانح (٥٠) على قوسه، يُبصبصُ (١٥) بأصبعه نحو السماء، فقال قتيبة: لتلك الإصبع أحبُّ إليَّ من مئة ألف سيف شهير (٥٢)، وشاب طرير (٥٢)» (٤٥).

<sup>(</sup>۱۲۱) (البصائر والذخائر) لأبي حيان التوحيدي (ج:  $\Lambda - \omega$ : ۱۶۱).

<sup>(</sup>٤٨) (البداية والنهاية) للإمام أبن كثير (ص: ١٦٥٠) في أحدث سنة (٢٧٠ هـ).

<sup>(</sup>٤٩) صاف: واجههم في المعركة.

<sup>(</sup>٥٠) جانح على قوسه: أي مائلاً ومتكناً عليه.

<sup>(</sup>٥١) يُبِصبِصُ بأصبِعه: أي يحرك بإصبِعه نحو السماء.

<sup>(</sup>٥٢) سيف شهير: أي مسلول من غمده، ومرفوع في وجه العدو.

<sup>(</sup>٥٣) شاب طرير: يعنى الشاب المجاهد ذو المنظر والرواء والهيئة الحسنة، وقيل: وصف للسيف الشهير بأنه حاد وقاطع.

<sup>(</sup>٥٤) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٢٧٥٤) في ترجمة (محمد بن واسع الأزدي) برقم (٥٩٤٨).

المجموع ٣ لله موضوع الأسماء: الإحَاطَةُ العامة (٧ - ٨ - ٩ - ١٠) الأوَّلُ - الآخِرُ - الظَّاهِرُ - البَاطِنُ

#### المجموعاة

# موضوع الأسماء: الإحاطَةُ العامة

 $(1 \cdot - 4 - \lambda - \vee)$ 

# الأوَّلُ - الآخِرُ - الظَّاهِرُ - البَاطِنُ

## أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

0 الأوَّلُ والآخِرُ والظَّاهِرُ والبَاطنُ: وردت هذه الأسماء في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ هُو الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ هُو الْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣]، وفي السنة من حديث أبي هريرة صَفَّ قال: كان رسول الله على يأمُرُنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: (اللَّهم ربَّ السماوات وربَّ الأرض وربَّ العرش العظيم، ربَّنا وربَّ كلِّ شيء، فالقَ الحبِّ والنَّوى ومُنزِّلَ التوراة والإنجيل والفرقان، أعودُ بك من شرِّ كلِّ شيء، فالقَ الحبِّ والنَّوى ومُنزِّلَ التهم أنت الأولُ فليس قبلك شيءُ، وأنتَ الأخرُ فليس بعدَكَ شيء، وأنتَ الظّاهرُ فليس فوقك شيء، وأنت الباطنُ فليس الأخرُ فليس بعدَكَ شيء، وأنتَ الظّاهرُ فليس فوقك شيء، وأنت الباطنُ فليس دونك شيء، اللهم عنا الدَّين وأغْنِنا من الفقر) (۱).

# ثانياً: المعنى اللغوي:

O الأُوَّلُ: قيل: صفة مشبهة على وزن (أفّعَل) للموصوف بـ(الأُوَّلِيَّةِ)، وقيل: اسم تفضيل لدلالته على صفة (الأُوَّلِيَّةِ)، وتأكيد أسبقيته بَهَالَّ وأن لا شيء قبله. وأُختلف في أصل اشتقاقه: فذهب سيبويه وأصحابه إلى أنه اسم مفرد على وزن (أَفّعَل) لا فِعَلَ لَهُ في أصله اللغوي، لقلة وجود ما فاؤه وعينه حرفٌ واحد في اللغة العربية مثل: ببر، وددن، وتقدير فعله: (وَوَل)، فلما دخل عليه بناء (أَفْعَل) أصبح: (أَوْوَل)، فأَدغمت الواو الأولى في الثانية

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۷۱۳).

وشدَّدت فهو: (أوّل)، وذهبَ آخرون ومنهم الخليل بن أحمد إلى أنَّ أصله (أَأُول) على وزن (أَفَعَلُ) من (آل)، وتصريف فعله: آلَ يَؤُولُ أوّلا، فهو (أَأُول) فقلبت الهمزةُ الثانيةُ واواً ثمَّ أَدْغِمت، ولذا سُمِّي المتقدم (أوَّل) لأن ما بعدَه يَؤُولُ إليه، ويُبْنى عليه، والقول الأول: أصح قياسا، والثاني: أفصح لسانا. و(الأوَّلُ): ما يقابل الآخِر، وهو المتقدّم قبل كل شيء بلا ابتداء، فلم يتقدمه أحد، فهو السابق على كلً موجود من حيث إنه مُوجِدُهُ ومُحْدِثُهُ، فالاسم يدل على قِدَمِه بَرَّلَ وأزليَّتِه (٢)، قال النبي عَلَيْ: (.. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءٌ ..) (٢).

و الأخِر: اسم فاعل لمن اتصف ب(الآخِرِيَّة)، فعله: أخَرَ يَأْخُرُ أخراً، فهو آخِر، و (الآخِرِيَّة)، فعله: أخَرَ يَأْخُرُ أخراً، فهو الباقي بعد و (الآخِرُ): ما يقابل الأَوَّل، وهو المتأخر عن الأشياء كلها بلا انتهاء، فهو الباقي بعد فناء كلِّ شيء، والاسم يدل على بقائِه ﷺ وأبديَّته (٤٠٠)، قال النبي ﷺ: (... وأنتَ الآخرُ فليس بعدَكَ شيء..) (٥٠).

O الظَّاهِرُ: اسم فاعل لمن اتصف بـ (الظُهُور)، فعله: ظَهَرَ يَظَهَرُ ظُهُوراً فهو ظاهر، والظُهُور: العلو والارتفاع، يقال: ظَهَر على الحائط: علاه وصار فوقه، قال تعالى: ﴿ فَمَا ٱسْطَ عُوّا أَن يَظُهَرُوهُ ﴾ [الكهف:٩٧]، أي: ما قَدَرُوا أَن يَعْلوا عليه، فالظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء: ما علا منه، وأحاط بباطنه، و(الظاهرُ): ما يقابل

<sup>(</sup>۲) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاج (ص: ٥٩)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢٠٤)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٨)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:١- ص: ١٥٨) مادة: (أول)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ٣٩) مادة: (أول)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١١ - ص: ٧١٨): مادة: (وأل)، و(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي (ج: ١ - ص: ٣١٦): [البقرة: ٤١]، وتفسير (أوار التنزيل) للبيضاوي عند تفسير [البقرة: ٤١]، وتفسير (محاسن التأويل) للقاسمي عند تفسير [آل عمران: ٧] و[الحديد: ٣]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: أول)، (شرح العقيدة الواسطية) للهرَّاس (ص: ٨٩)، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٢٧١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاج (ص: ٦٠)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢٠٤)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٨٨)، وتفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير [النجم:٢٥]، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٤ - ص: ١١): مادة: (أخر)، و(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) للفيروزابادي (ج:٢ - ص: ٨٩)، و(شرح العقيدة الواسطية) للهرّاس (ص:٨٩)، (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٠٤).

 <sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم (۲۷۱۳).

البَاطِن، وهو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه، وما من ظاهر إلا والله فوقه، والاسم يدل على علوِّه مَرَّقَ وفوقيَّته (١)، قال النبي على: (... وأنتَ الظَّاهِرُ فليس فوقك شيء ..)(٧).

O البَاطِنُ: اسم فاعل لمن اتصف بـ (البُطُون)، فعله: بَطَنَ يَبُطُنُ بُطوناً، فهو باطِنُ، يقال: بَطَنْتُ الأَمر: إذا عرفت باطنَه، وما خَفِيَ منه، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَذَرُوا ظَلِهِ رَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَ وَاللّهِ عَلَيه، وَمَا خَفِي منه، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَذَرُوا ظَلِهِ رَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَ الْأَنعام: ١٢٠]، وظاهر الإثم: ما يراه الناس، وباطنه: ما لا يُطَّلَعُ عليه، ويقع في السِّرِّ، و(البَاطِنُ): ما يقابل الظاهر، وهو العالم ببطانة الشيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، فما من باطن إلا والله دونه، والاسم يدل على قرب الله عَرَالًا ودنوه ((^))، قال النبي هذا: (.. وأنت الباطنُ فليس دونك شيء ..) (^).

### ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالاً:

O الأوَّلُ: «الذي ليس قبله شيء» (١٠)، وهو تفسير أعلم البشر بالله عَرَّقَ ، وخيرهم عَنَّ ، وهو تفسير أعلم البشر بالله عَرَق ، وخيرهم عَنَّ ، فوله: (١٠ اللهم أنت الأولُ فليس قبلك شيء ..) (١١)، قال ابن جرير: «(الأوَّلُ) قبل كل شيء بغير حدّ »(١٢)، وقال الخطَّابي: «(الأوَّلُ) السابق للأشياء كلها، الكائن الذي

<sup>(</sup>٦) انظر: (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٣- ص:٤٧١) مادة: (ظهر)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٣ - ص: ١٦٤): مادة (ظهر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٤ - ص: ٥٢٣): مادة: (ظهر)، و(طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٢٤)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ظ ه ر)، و(شرح العقيدة الواسطية) للهرّاس (ص:٨٩٩)، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٣٠٨).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم برقم (٢٧١٣).

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) انظر: تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحديد:۲]، و(تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزَّجّاج ( $\Omega$ :  $\Gamma$ )، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي ( $\Omega$ :  $\Gamma$ )، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:  $\Gamma$ -  $\Omega$ :  $\Gamma$ 0) مادة: (بطن)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج:  $\Gamma$ -  $\Omega$ :  $\Gamma$ 0) مادة: (بطن)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج:  $\Gamma$ -  $\Omega$ :  $\Gamma$ 1): مادة (بطن)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج:  $\Gamma$ 1 –  $\Gamma$ 1): مادة: (بطن)، و(طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم ( $\Gamma$ 1)، وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير (الأنعام:  $\Gamma$ 1)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة:  $\Gamma$ 1)، و(شرح العقيدة الواسطية) للهرّاس ( $\Gamma$ 1)، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني ( $\Gamma$ 1)،

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم برقم (۲۷۱۳).

<sup>(</sup>١٠) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج:٢ - ص: ٤٠٦).

<sup>(</sup>۱۱) رواه مسلم برقم (۲۷۱۳).

<sup>(</sup>١٢) تفسير الطبري عند تفسير: [الحديد:٣].

لم يزل قبل وجود الخلق، فاستحقَّ الأولية إذ كان موجوداً ولا شيء قبله» (١٢)، وقال البيهقى: «(الأوَّلُ) الذي لا ابتداء لوجوده» (١٤).

الآخِرُ: «الذي ليس بعده شيء» (١٥)، كما قال النبي على: (.. وأنت الآخر فليس بعدك شيء ..) (١٦)، قال ابن جرير: «(الآخِرُ) بعد كل شيء بغير نهاية» (١٧)، وقال الخطابي: «(الآخِرُ) الباقي بعد فناء الخلق» (١٨)، وقال البيهقي: «(الآخِرُ) هو الذي لا انتهاء لوجوده» (١٩).

O الظّاهِرُ: «الذي ليس فوقه شيء» (٢٠)، كما فسرها خير البشر على بقوله: (٠٠وأنت الظّاهرُ فليس فوقك شيء ٠٠) (٢١)؛ ولذا قال ابن القيم: «اسمه (الظاهر) من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء كما في الصحيح: (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء)، بل هو –سبحانه – فوق كل شيء ... (٢٢)، ويقول ابن جرير: «(الظّاهِرُ) علا كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه (٢٢).

البَاطِنُ: «الذي ليس دونه شيء» (٢٤)، وهو تفسير النبي شي بقوله: (٠٠ وأنت الباطنُ فليس دونك شيء ٠٠) (٢٥)، .. يقول ابن جرير: «(البَاطِنُ) يقول: وهو الباطن فليس دونك شيء أقرب إلى شيء منه» (٢٦)، ويقول ابن القيم: «وأما

<sup>(</sup>m) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (m)

<sup>(</sup>١٤) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص ٤٤).

<sup>(</sup>١٥) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج:٢ - ص:٢٠١).

<sup>(</sup>١٦) رواه مسلم برقم (٢٧١٣).

<sup>(</sup>١٧) تفسير الطبري عند تفسير: [الحديد:٣].

<sup>(</sup>۱۸) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ۸۸).

<sup>(</sup>١٩) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص ٤٤).

<sup>(</sup>٢٠) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج:٢ - ص: ٢٠١).

<sup>(</sup>۲۱) رواه مسلم برقم (۲۷۱۳).

<sup>( ( - 1 ) (</sup> مدارج السالکین ) لابن القیم ( ج : ۱ – ص : ۲۱ ) . (۲۲ )

<sup>(</sup>٢٣) تفسير الطبري عند تفسير: [الحديد:٣].

<sup>(</sup>٢٤) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج:٢ - ص:٤٠٦).

<sup>(</sup>۲۵) رواه مسلم برقم (۲۷۱۳).

<sup>(</sup>٢٦) تفسير الطبري عند تفسير: [الحديد:٣].

التعبد باسمه (الباطن) فإذا شهدت إحاطته بالعوائم وقرب البعيد منه، وظهور البواطن له، وبدو السرائر، وأنه لا شيء بينه وبينها، فعامله بمقتضى هذا الشهود، وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية، وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر (۲۷)، ويقول الشيخ السعدي: «(الباطن) يدل على اطلاعه على السرائر، والضمائر، والخبايا، والخفايا، ودقائق الأشياء، كما يدل على كمال قربه ودنوه، ولا يتنافى الظاهر والباطن؛ لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت، فهو العلى في دنوه، القريب في علوه (۲۸).

#### رابعاً: الفروق بين الأسماء:

لخص ابن القيم الفروق بين هذه الأسماء الأربعة: (الأوّلُ والآخِرُ والظّاهِرُ والْبَاطِنُ) والحكمة من اقترانها جميعاً؛ فقال: «.. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان: زمانيَّة، ومكانيَّة، فأحاطت أوليَّتُه وآخريَّتُه بالقَبْلِ والبَعْدِ، فكل سابق انتهى إلى أوليَّتِه، وكلُ آخرِ انتهى إلى آخريَّتِه، فأحاطت أوليَّتُه وآخريَّتُه بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريَّتُه وباطنيَّتُه بكلُ ظاهرٍ وباطن، فما من ظاهرٍ بالأوائل والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أولٍ إلا والله قبله، وما من أخرِ إلا والله بعده، فالأوَّلُ قِدَمُه، والآخرُ دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه، فسبق كلَّ شيء بأوليَّته، وبقي بعد كلُّ شيء بآخريَّتِه، وعلا على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه» (٢٩).

#### خامساً: الصفة المشتقة:

الأوَّلُ والأَخِرُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الأُوَّل) صفة « (الأُوَّلِيَّةِ)
 وهي صفة ذاتية لله ﷺ ثابتة بالكتاب والسنة، ومعناه: الذي ليس قبله شيء» (٣٠٠).

<sup>(</sup>٢٧) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٢٨) (تفسير أسماء الله الحسنى) للشيخ السعدى (ص:١٧٠).

<sup>(</sup>٢٩) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٢٤).

<sup>(</sup>٣٠) (صفات الله عَرِّقِلَ ) للسقاف (ص: ٣٧).

والصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الآخر) صفة « (الآخريّة) وهي صفة ذاتية لله بَرَّنَ ثَابِتة بالكتاب والسنة .. ومعناه: الذي ليس بعده شيء » (٢١)، قال تعالى: ﴿ هُو الْأَوْلُ وَالنَّا بِهُ وَالْلَالِمُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمٌ ﴾ [الحديد: ٣]، وفي الحديث قوله على اللهم أنت الأولُ فليس قبلك شيءٌ، وأنت الآخرُ فليس بعدَكَ شيء ..) (٢٢)، يقول ابن القيم: «فأحاطت أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى أحريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر .. وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، .. فسبق كل شيء بأوليته وبقى بعد كل شيء بآخريته» (٢٠٠)، ويقول البيهقي: «(الأوّلُ) الذي لا ابتداء لوجوده، (الآخرُ) الذي لا انتهاء لوجوده، وهما صفتان يستحقهما بذاته » (٢٠٠).

O الظّهرُ والباطنُ: الصفات المشتقة من اسميه -سبحانه (الظّهرُ والباطنُ الكتاب صفتا (الظهور) (٢٥) و (البطون) (٢٦)، وهما من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿هُوَ الْأَوْلُ وَالْلَاهِرُ وَالظّهرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣]، وفي الحديث قوله ﴿ (.. وأنت الظّاهرُ فليس فوقك شيء، وأنت الباطنُ فليس دونك شيء) وي الحديث قوله الله التيم: ﴿وظاهريته -سبحانه- فوقيته وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور يقتضى العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. وبطونه -سبحانه- إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون .. وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه ..

<sup>(</sup>٣١) (صفات الله عِبَّوَلِيُّ) للسقاف (ص: ٢٨٣ - ٢٨٤).

<sup>(</sup>۳۲) رواه مسلم برقم (۲۷۱۳).

<sup>(</sup>٢٣) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٣٤) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص ٤٤).

<sup>(</sup>٣٥) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٣١٠). (الظاهر)

<sup>(</sup>٢٦) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣١٤). (الباطن)

<sup>(</sup>۳۷) رواه مسلم برقم (۲۷۱۳).

فعلا على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه  $(^{7\Lambda})$ ، وقال البيهقي عن اسميه -سبحانه (1لظًاهر وَالبَاطن): «وهما من صفات الذات» $(^{7\Lambda})$ .

# سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

0 الأخرُ: اقترن مع اسمه (الأوَّل) في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْكِخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْكِفِرُ وَٱلظَّهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣]، وذلك للدلالة على الإحاطة الزمانية، وكما قال ابن القيم عنهما: «اسمان لأزل الرب تعالى وأبده» (٤٠)، وقال في موضع آخر: «فأحاطت أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر .. وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، فالأول قدمه، والآخِر دوامه وبقاؤه» (٤١)، ويقول في موضع آخر: «قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْذِينَ ٱهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ [محمد: ١٧]، فهداهم أولاً فاهتدوا فزادهم هدى ثانياً... وهذا من سر اسميه (الأوَّلُ والآخِرُ): فهو المعد وهو الممد، ومنه السبب والمُسبَّب، وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه، كما قال أعرف الخلق به هُ: (وأعوذ بك منك) (٤٤)».

O الباطن: اقترن مع اسمه (الظّاهر)، للدلالة على الإحاطة المكانية، وكما قال ابن القيم عنهما: «اسمان لعلوه وقربه» (33) .. وقال في موضع آخر: «.. وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه.. والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه .. وعلا على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماءٌ سماءً ولا أرضٌ أرضاً، ولا يحجب

<sup>(</sup>٢٨) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٢٤).

<sup>(</sup>٣٩) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص ٤٤).

<sup>(</sup>٤٠) (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٤٠٣).

<sup>(</sup>١٤) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٢٤).

<sup>(</sup>٤٢) رواه مسلم برقم (٤٨٦).

<sup>(27)</sup> (مدارج السالکین) لابن القیم (ج(27)).

<sup>(</sup>٤٤) (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٤٠٣).

عنه ظاهر باطناً، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية «(فئ).

### سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

#### الأثر العلمي الاعتقادي:

تفرد الله العظيم بالكمال المطلق والإحاطة المطلقة الزمانية في (الأوَّل والآخِر) وأن كل المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أولٍ ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرها إلى آخرٍ ليس بعده شيء، كما تفرد -سبحانه- بالإحاطة المكانية في (الظّاهِر والبّاطِن)، وأن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو كمال قربه ودنوه وإحاطته التي لا يكون دونه فيها شيء.

#### 0 الأثر العملي:

التسليم المطلق لله -تعالى- والإيمان بما جاء في كتابه، وعلى لسان رسوله في وأنه لا مدخل للعقل في ذلك بحال من الأحوال، وأن الله -سبحانه- له من الكمال والجمال والصفات العليا ما لا يدركه عقل، وأن ذلك من أعظم وسائل دفع الوساوس، وما يلقيه الشيطان الخناس في صدور الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والرب -تعالى- لا يكون شيء أعلى منه قط، بل هو العلي الأعلى، ولا يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده ويدنو منهم، وينزل إلى حيث شاء، ويأتي كما شاء، وهو في ذلك العلي الأعلى، الكبير المتعال، علي في دنوه، قريبٌ في علوه، فهذا وإن لم يتصف به غيره؛ فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا وهذا، كما يعجز أن يكون هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، ولهذا قيل لأبي سعيد الخرّاز: بم عرفت الله؟، قال:بالجمع بين النقيضين؛ وأراد أنه يجتمع له - سبحانه - ما يتناقض في حق الخلق» (٢٤٠).

<sup>(</sup>د٥) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٢٤).

<sup>(</sup>٤٦) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج:١٦ - ص:٤٢٤-٤٢٥).

- ٢. التوكل على الله وحده، ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه، وأن الأمر ابتدأ منه وإليه يرجع، فهو المبتدئ بالفضل والإحسان حيث لا سبب ولا وسيلة، وإليه تنتهي الأسباب والوسائل، فهو أول كل شيء وآخره، وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه، فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له، ولا فلاح، ولا كمال إلا بأن يكون وحده غايته ونهايته.
- ٣. توجه القلب إليه، وتمام الذل بين يديه، والخضوع لجنابه وعظمته، والضراعة إليه وحده دون سواه، مع تزكية النفس وإصلاحها، وتطهير الباطن وتنقية القلب وعمارته بالإيمان والتقى، فهو -سبحانه- محيط بالعوالم، وعليم بالبواطن والسرائر، وكما قال عن نفسه سبحانه: ﴿ فَإِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلسِّرِّ وَأَخْفَى ﴾ [طه:٧].
- 3. الإخلاص في العمل وأن خير ما يدخره المرء لنفسه هو ما أريد به وجه الله حتبارك وتعالى، فهو -سبحانه- المتفرد بالبقاء الأبدي السرمدي، وقد ذكر ابن القيم أن التعبد لله باسمه (الآخر) أن تجعله وحده غايتك، فكما انتهت إليه الأواخر، وكان بعد كل آخر فكذلك اجعل نهايتك إليه.
- ٥. محبة الأولية في طلب الخير، وطلب الأسبقية في التزام الأمر، قال -تعالى في وصف عباده الموحدين: ﴿ أُولَكِنِكَ يُسُرِعُونَ فِي الْفَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٦]، فليحرص المرء على الاستزادة من الأعمال الصالحة، والاستكثار منها، وأن فضل الله وجوده لا نهاية له، يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى: «.. الغايات والنهايات كلُها إليه تنتهي: ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنَهُ ﴾ [النجم: ٢٤]؛ فانتهت إليه الغايات والنهايات، وليس له -سبحانه غايةٌ ولانهايةٌ؛ لا في وجوده، ولا في مزيد جوده، إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، ولا نهاية لحمده وعطائه؛ بل كلَما ازداد له العبد شكراً زاده فضلاً، وكلَما ازداد له طاعة؛ زاده لمجده مثوبة، وكلَما ازداد منه قرباً لاح له من جلاله

وعظمته ما لم يشاهده قبل ذلك، وهكذا أبداً لا يقف على غاية ولا نهايةٍ؛ ولهذا جاء: (إنَّ أهل الجنة في مزيدِ دائم بلا انتهاء)»(٤٧).

# ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الأوَّلُ والآخرُ والظَّاهرُ والبَاطنُ): من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (الأوَّلية والآخرية والظُّهور والبطون) وهي صفات ذات، لم يزل -ولا يزال-الله متصفاً بها، ولا تَعَلَّقَ لها بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه، وتعظيمه وتمجيده بها في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد الدينية والدنيوية؛ كسؤال الله مغفرة الذنوب، والنجاة من عذاب القبر، وقضاء الدَّين والاستعاذة من الفقر، ومن ذلك قوله على: (اللُّهم ربُّ السماوات وربُّ الأرض وربُّ العرش العظيم، ربَّنا وربَّ كلِّ شيء، فالقَ الحبِّ والنُّوي، ومُنزِّلَ التوراة والإنجيل والضرقان، أعوذُ بِك مِن شُرِّ كُلِّ شِيءِ أَنت آخِذٌ بِناصِيتِهِ، اللهم أنت الأولُ فليس قبلك شيءٌ، وأنتُ الأَخْرُ فليس بعدَكَ شيء، وأنتَ الظَّاهرُ فليس فوقك شيء، وأنت الباطنُ فَليس دونك شيء، اقْض عنا الدَّين وأغْنِنا من الفقر) (٤٨)، ومن حديث أم سلمة على أن النبي عَيَّةٍ كان يدعو بهؤلاء الكلمات : (اللهم أنت الأوَّلُ فلا شيء قبلك، وأنت الآخرُ فلا شيء بعدك، أعوذ بك من شركل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم، والكسل، وعذاب القبر، وفتنة الغني، وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم نقني من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب) (٤٩).

<sup>(</sup>٤٨) رواه مسلم برقم (٢٧١٣).

<sup>(</sup>٤٩) أخرجه الحاكم في (المستدرك) (ج: ١ – ص: ٧٠٥ – برقم: ١٩٢٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (ج: ٢٣ – ص: ٣١٦ برقم: ٧١٧)، والأوسط (ج: T - ص: ٢١٦ برقم: ٢١٨)، وابن عبد البرفي في (التمهيد) (ج: <math>T - C ص: T - C)، وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (ج: T - C) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن زنبور، وعاصم بن عبيد، وهما ثقتان.

#### تاسعاً: لطائف وأقوال:

قال رسول الله ﷺ: (إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله و رسوله) (٥٠).

O عن أبي هريرة رَحِيْقُ قال: قال لي رسول الله رَحِيْقَ: (لا يزال يسألونك يا أبا هريرة، حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟ ) قال: فبينا أنا في المسجد؛ إذ جاءني ناس من الأعراب، فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: «فأخذ حصى بكفه فرماهم. قال: قوموا، قوموا، صدق خليلي» (٥١).

O عن أبي زميل قال: «سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: أشيءٌ من شك؟ قلت: بلي فقال لي: ما نجا من ذلك أحدا حتى أنزلَ الله: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُعَلِ فقال لي: ما نجا من ذلك أحدا حتى أنزلَ الله: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُعَلِ الله عَلَيْ مَن يَقْرَءُونَ الله عَلَيْ مَن كَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَ مِن الله عَلَيْ مَن الله عَلَيْ مَن الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله

0 قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلْطَهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمٌ ﴾ [الحديد: ٣]، [قال السُّديُّ: «الأوَّلُ ببرِه إذْ عرَّفكَ توحيدَهُ، وَالْآخِرُ بجوده إذْ عرَّفكَ التوبة على ما جنيت، وقال والظَّاهِرُ بتوفيقه إذ وفَقك للسجود له، والباطِنُ بستره إذ عَصيْتَهُ فستر عليك». وقال الجُنيد: «هو الأوَّلُ بشرح القلوب، والآخِرُ بغفران الذنوب، والظَّاهِرُ بكشف الكروب، والباطِنُ بعلم الغيوب». وقيل: «هو الأوَّلُ بالعطاء، والآخِرُ بالجزاء، والظاهرُ بالثناء، والباطنُ بالوفاء». وقيل: «هو الأوَّلُ بالهداية، والآخِرُ بالكفاية، والظاهرُ بالولاية، والباطنُ بالرعاية». [(٥٠).

<sup>(</sup>٥٠) رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٦٥٦).

<sup>(</sup>۵۱) رواه مسلم برقم (۱۳۵).

<sup>(</sup>٥٢) رواه أبو ادود وحسنه الألباني في صحيح أبى داود برقم (٥١١٠).

<sup>(</sup>٥٣) تفسير (الكشف والبيان) لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، عند تفسير: [الحديد:٣].

٥ قال تعالى: ﴿ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨]، قال ابن كثير: «هذه النَّفْخَةُ هي الثانية وهي نفخة الصَّعْقِ، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، .. ثم يَقْبِضُ أرواح الباقين حتى يكون آخِرُ من يموت ملك الموت، وينفرد الْحَيُّ الْقَيُّومُ الذي كان أولاً وهو الباقي آخراً بالدَّيمومة والبقاء، ويقول: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلُكُ الْمُوحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ (١٥٤).

٥قال أبويزيد البسطامي: «ظننت أنّى أُحبُّ الله، فإذا محبَّتُهُ إِيّايَ كانت أسبق» (٥٥)، وقال في موضع آخر: «غَلِطتُ في أربعة أشياء في الابتداء مع الله عَرَّوَلَيَّ: ظننت أني أُحبُّهُ، فإذا هو أَحبَّنِي الله تعالى: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ المائدة: ١٤ ]، وظننت أني أَرضَى عنه، فإذا هو رَضِيَ عني الله تعالى: ﴿ رَّضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [المائدة: ١١٩]، وظننت أني أَذْكُرُهُ، فإذا هو يَذْكُرُني الله تعالى: ﴿ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكُبُرُ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، وظننت أني أَدُوبُ، فإذا هو قَدْ تاب عَليً الله تعالى: ﴿ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكبُرُ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، وظننت أني أَتُوبُ، فإذا هو قَدْ تاب عَليً الله تعالى: ﴿ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكبُرُ ﴾ [العنكبوت: ١٥٥]، وظننت أنبًا أَدُوبُ، فإذا هو قَدْ تاب عَليً الله تعالى: ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُواْ إِنَّ اللهُ هُو النَّوبُ الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: ١١٨]» (١٥٠).

O قال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري: إذا جلست للناس فكن واعظاً لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك، والله يراقب باطنك» (٧٥).

وقيل لمحمد بن النضر الحارثي وكان يعيش وَحُدَه: أما تستوحش؟، فقال: «كيف أستوحش، وهو يقول: أنا جليس من ذكرني؟!»(٥٨)، وقال أبو سليمان الخطابي: «لا يستوحش مع الله من عمَّر قلبَه بحبِّه، وأنس بذكره، وألِف مناجاته بسرِّه، وشُغل

<sup>(</sup>١٥) (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير، عند تفسير عند تفسير: [الزمر: ٦٨].

<sup>(</sup>٥٥) (تذكرة الأولياء) لفريد الدين العطار (ص: ١٩٦).

<sup>(</sup>٥٦) انظر: تفسير (الكشف والبيان) للثعلبي، وتفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي، عند تفسير: [التوبة: ١١٨].

<sup>(</sup>۱۲ – ص: ۲۲). (مدارج السالكين) لابن القيم (+ : 7 - - )

<sup>(</sup>٥٨) (صفوة الصفوة) لابن الجوزي: (ج: ٣ - ص: ١٥٩-١٦٠)، في ترجمة: (محمد بن النضر الحارثي)، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٣٧٣٨) في ترجمة: (محمد بن النضر الحارثي) برقم: (٥٩١٤).

به عن غيره، فهو مستأنس بالوحدة، مغتبط بالخَلْوة» (٥٩).

٥ قال تعالى عن أهل الجنة ونعيمها وخلود أهلها: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّدلِحَت سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدا ۖ وَعُدَاللَّهِ حَقًّا وَمَن أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء:١٢٢]، وقال تعالى عن أهل النار وعذابهم ودوام شقائهم: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ ورَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدًّا ﴾ [الجن: ٢٣]، قد يبدو في الظاهر أن بقاء أهل الجنة والنار متعارض مع إفراد الله بالبقاء وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء لا، لكن هذا التعارض يزول إذا علمنا أن (البقاء) صفة ذاتية لله عُرِّقِلَ ملازمة للذات، كما أن الأزلية (الأولية) صفة ذاتية له أيضا، أما بقاء المخلوقات في الجنة والنار وخلودهم وأبديتهم فهو ليس من طبيعتها ولا من خصائصها الذاتية، بل من طبيعتها جميعا الفناء، ولكن كتب لها الخلود بإرادة الله وابقائه، قال د.الرضواني: «لا بد أن نفرق في قضية البقاء والآخرية بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقاء الله، أو نفرق بين بقاء الذات والصفات الإلهية وبقاء المخلوقات التى أوجدها الله كالجنة والنار وما فيهما، فالجنة مثلا باقية بإبقاء الله، وما يتجدد فيها من نعيم متوقف في وجوده على مشيئة الله، أما ذاته وصفاته فباقية ببقائه، وشتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقائه، فالجنة مخلوقة خلقها الله وكائنة بأمره وهي رهن مشيئته وحكمه؛ فمشيئة الله حاكمة على ما يبقى فيها وما لا يبقى، ومن ثم فإن السلف الصالح يعتبرون خلد الجنة وأهلها إلى ما لا نهاية إنما هو بإبقاء الله وإرادته، فالبقاء عندهم ليس من طبيعة المخلوقات ولا من خصائصها الذاتية، بل من طبيعتها جميعا الفناء، فالخلود ليس لذات المخلوق أو طبيعته، وإنما هو بمدد دائم من الله تعالى وإيقاء مستمر لا ينقطع» (٦٠). يقول الشيخ السعدي عند تفسير قول الله تعالى: ﴿ مَاعِندُكُمْ يَنفَكُّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِ ﴾ [النحل:٩٦]: «إن الذي عندكم ولو كُثُر جداً، لا بد أن ينفدَ ويفني، وما عند الله باق ببقائه، لا يفني ولا يزول، فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس» (٦١).

<sup>(</sup>٥٩) كتاب (العُزَّلة) للخطابي: (ص:٢٢).

<sup>(</sup>٦٠) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٧١). (الآخر)،

<sup>(</sup>٦١) تفسير (السعدي) عند تفسير: [النحل: ٩٦]: (ص: ٤٠٠).

# المجموعا المحموعا المحموة موضوع الأسماء: الحَمْدُ والثَّنَاءُ الرَّمْدُ والثَّنَاءُ الرَّمِدِ الرَّمِدِ الرَّمِدُ الجَمِيلُ - الطَّيِّبُ

#### المجموع. للمجموع المجموع المجموع المراد

## موضوع الأسماء: الْحَمْدُ والثَّنَّاءُ

(17-17-11)

# الحَميدُ - الجَمِيلُ - الطَّيِّبُ

#### أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

O الْحَميدُ: ورد في القرآن الكريم (١٧ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ اللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [فاطر:١٥]، ومن السنة حديث كعب بن عُجرة وَ وَفَي النَّشَهد، وفيه قوله على: (.. قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)(١).

O الجَمِيلُ: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث عبدالله بن مسعود وَ عَنْ عن النبي وقال: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسناً، فقال ويه: (إن الله جميلٌ يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس)(٢).

الطَّيِّبُ: من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث أبي هريرة وَ الله الله الله الله الناس، إن الله طيبٌ ولا يقبل إلا طيباً ..) (٢).

#### ثانياً: المعنى اللغوي:

الْحَميدُ: على وزن (فعيل) للموصوف بـ(الْحَمْدِ)، وهو يأتي بمعنى (مفعول):
 أي محمودٌ في جميع أسمائه وصفاته، وأفعاله وأقواله، وشرعه وقدره، فهو المستحق

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٣٣٧٠) ومسلم برقم (٢٠٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۹۱).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (١٠١٥).

للحمد والثناء والمدح، أو بمعنى (فاعل): أي أنه حامدٌ لعباده وأوليائه؛ فيُثْني ويَشكر على فعل الخير، وامتثال الأمر والنهي، فعلى الأول: صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى اسم المفعول لدلالته على الثبوت والدوام وهو ما يليق بصفات الله جَرَالِكَ، وعلى الثاني: صيغة مبالغة: أي شديد الحُمْد، وهي بمعنى اسم الفاعل للدلالة على كثرة وتكرير حَمْده لأوليائه وعباده، وتصريف فعله: حَمدَ يَحمَدُ حَمْداً، فهو حَامدٌ ومَحْمودٌ وحَميدٌ، والحَمْدُ نقيض الذم، وهو بمعنى: الشكر والثناء، ويكون الثناء على ضربين: الثناء عليه ابتداء لكمال صفاته وعَظَمَة ذاته، أو الثناء عليه تبعاً لكثرة نعَمه وجميل صُنْعه، فأطلق الحمد على كلا النوعين، واختص الشكر بالثاني، ولذا كان الحَمْدُ أعم من الشكر، ومن شكر فقد حَمد (٤)، ومن لطائف دلائل اسمه (الحُميد) ما أشار إليه ابن القيم بقوله: «(الحُميدُ): (فعيلٌ) من الحُمْد، وهو بمعنى محمود .. وهو أبلغ من المحمود، فإن (فعيلاً) إذا عدل به عن (مفعول) دل على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجية الغريزية، والخلق اللازم .. ولهذا كان حبيب أبلغ من محبوب؛ لأن الحبيب الذي حصلت فيه الصفات والأفعال التي يُحب لأجلها، فهو حبيب في نفسه وإن قُدِّر أن غيره لا يحبه لعدم شعوره به، أو لمانع منعه من حبه، وأما المحبوب فهو الذي تعلق به حب المحب، فصار محبوبا بحب الغير له، وأما الحبيب فهو حبيب بذاته وصفاته، تعلق به حب الغير أو لم يتعلق .. ف(الحُميدُ) الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محموداً وإن لم يحمده غيره، فهو حميدٌ في نفسه، والمحمود من تعلق به حمد الحامدين»<sup>(ه)</sup>.

<sup>(3)</sup> انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاج (ص: ٥٥)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٨)، و(كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية) لأبي حاتم الرازي: (ص: ٢٨٥)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: 7 - 0. ١٠٠) مادة: (حمد)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: 1 - 0. 100) مادة (حمد)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: 1 - 0. 100): مادة (حمد)، و(فيض لابن الأثير (ج: 1 - 0. 100): مادة (حمد)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: 1 - 0. 100): مادة (حمد)، و(فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج: 1 - 0. 100) برقم (100)، والتفاسير التالية: [(مفاتيح الغيب) للرازي، و(تفسير القرآن العظيم) لابن عثير و(التحرير والتنوير) لابن عاشور، و(تفسير القرآن العظيم) لابن عثيمين: عند تفسير [البقرة: 100]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: 100)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (100)، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (100).

الْجَمِيلُ: صفة مشبهة على وزن (فعيل) للموصوف بـ (الْجَمَالِ)، فعله: جَمُّلَ يَجمُّل جَمُّلً ، فهو جميل، والْجَمَالُ: نقيض القبح، وهو بمعنى: الحُسْنُ الكثير، ويكون في النوات والمعاني، و(الجَمِيلُ): ذو النُّورِ والبَهْجَةِ، والحسن الكثير، الذي له الجمال المطلق: جمال النذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وكلُّ جمال صُوريٌّ أو جمال معنويٌّ في الخلق فهو من أثر جماله، فلا جمال ولا جلال ولا كمال إلا له سبحانه (١)، يقول ابن القيم: «ومن أسمائه الحسنى: (الجَمِيلُ)، ومن أحقُّ بالجمال ممن كلُّ جمالٍ فعال، المؤعود فهو من آثار صُنْعه؛ فله: جمالُ الذات، وجمالُ الأوصاف، وجمالُ الأفعال، المؤعال، الأفعال، وأفعالُه كُلُها حسنى، وصفاته كُلُها كمال، وأفعالُه كُلُها جميلة، فلا يستطيع بَشرٌ النظرَ إلى جلاله وجماله في هذه الدار، فإذا رأوه سبحانه في جنات عدنِ أنْسَتْهُم رُؤْيَتُهُ ما هم فيه من النعيم، فلا يلتفتون حينئذ إلى شيء غيره»(٧).

O الْطُيِّبُ: صفة مشبهة للموصوف بـ (الطِيب)، فعله: طابَ يَطِيبُ طِيباً وطِيبة، فهو طيّب، والطَّيِّبُ: خلاف الخَبيث، وهو من كل شيءٍ أطيبه وأَفضَلُه، والطَّيِّباتُ من الكلام أَفضَلُه وأحسنُه، وبَلْدَة طَيِّبة أَي آمنةٌ كثيرةُ الخير، وأصل الطيب: الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَتَيمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: ٤٣]، أي: طاهراً، و(الطَّيِّبُ): الطاهر، المنزه عن النقائص، المقدس عن الآفات والعيوب، الطيب في ذاته وصفاته وأفعاله (٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: (شأن الدعاء) للخطابي (ص:١٠٢)، (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:١-ص:٤٨١) مادة: (جمل)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ١٣٧) مادة: (جمل)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ١ - ص: ٢٩٩)، مادة (جمل)، و(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) لأبي الحسن (جمل)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج:١١ -ص: ١٢٣): مادة: (جمل)، و(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) لأبي الحسن القاري (ج:٨- ص:٣١٩) برقم الأثر: (٨٠١٨)، وتفسير (روح المعاني) للألوسي عند تفسير [النحل:٦]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة:جمل)، و(شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:٢ -ص:٦٩).

<sup>(</sup>٧) (روضة المحبين ونزهة المشتاقين) لابن القيم: (ص:٤١٩).

<sup>(</sup>۸) انظر: تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [النساء: ٤٣]. و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:  $^{-}$  -  $^{-}$  -  $^{-}$  النقر: (طيب)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج:  $^{-}$  -  $^{-}$  -  $^{-}$  امادة: (طيب)، و(المفاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج:  $^{-}$  -  $^{-}$  -  $^{-}$  :  $^{-}$  المادة (طيب)، و(شرح مسلم) للنووي (ج:  $^{-}$  -  $^{-}$  :  $^{-}$  )، و(لسان العرب) لابن منظور (ج:  $^{-}$  -  $^{-}$  :  $^{-}$  )، و(المرتع الأسنى من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل ( $^{-}$  :  $^{-}$  0 :  $^{-}$  )، و(تحفة الأحوذي) للمباركفوري (ج:  $^{-}$  -  $^{-}$  :  $^{-}$  )، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: طيب).

## ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالَ:

O الحميد: «المحمود في جميع أفعاله وأقواله، وشرعه وقدره» (٤) ، قال ابن جرير: «(الحَميدُ) المحمود عند خلقه بما أولاهم من نعمه، وبسط لهم من فضله» (١٠) ، وقال الخطابي: «(الحَميدُ) المحمود الذي استحق الحمد بفعاله ..الذي يُحمد في السراء وفي الشدة والرخاء؛ لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط، ولا يعترضه والضراء، وفي الشدة والرخاء؛ لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط، ولا يعترضه الخطأ، فهو محمود على كل حال» (١١) ، ويقول ابن القيم: «.. (الحَميدُ) المحمود على كل حال، وفي كل آن ونَفَس، وعلى كل ما فعل، وكل ما شرع، وعلى كل ما هو متصف به، وعلى كل ما هو منزه عنه، وعلى كل ما في الوجود من خير وشر، ولذة وألم، وعافية وبلاء .. وما عَمَرَت الدنيا إلا بحمده، ولا الجنة إلا بحمده، ولا النار النار الا بحمده، وتعلى المحمدة ولا سبيل)» (١٠) ، ويقول الشيخ السعدي: «(الحَميدُ) لتحمده، ما وجدوا عليه من حجة ولا سبيل)» (١٠) ، ويقول الشيخ السعدي: «(الحَميدُ) في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها، فإن أفعاله -تعالى – دائرة بين الفضل والعدل» (١٠).

O الجَمِيلُ: «من له نعوت الحسن والإحسان، الجميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» (١٤)، قال ابن القيم: «(الجَمِيلُ) الذي له الجمال التام الكامل من جميع الوجوه؛ جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء، وإذا جُمع جمال المخلوقات كله على شخص واحد، وكانت جميعها على جمال ذلك الشخص، ثم نسب هذا الجمال إلى جمال الرب -تبارك وتعالى- كان أقل من نسبة سراح ضعيف إلى عين الشمس» (١٥)، وقال الهرَّاس: «والثابت له -سبحانه- من هذا الوصف

<sup>(</sup>۱) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير (البقرة: (3) (ج: (3)).

<sup>(</sup>١٠) (تفسير الطبري) عند تفسير (البقرة: ٢٦٧).

<sup>(</sup>۱۱) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ۷۸).

<sup>(</sup>١٢) (المرتع الأسنى..من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (٤١٩-٤٢٠).

<sup>(</sup>١٣) تفسير السعدى فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

<sup>(</sup>١٤) (توضيح الكافية الشافية) للشيخ السعدي (ص١١٧).

<sup>(</sup>١٥) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج ٣٠ - ص: ٢٨٨).

هو الجمال المطلق، الذي هو الجمال على الحقيقة؛ فإنَّ جمال هذه الموجودات على كثرة ألوانه وتعدد فنونه هو من بعض آثار جماله، فيكون هو -سبحانه- أولى بذلك الوصف من كل جميل، فإنَّ واهب الجمال للموجودات لابدًّ أنَّ يكون بالغاً من هذا الوصف أعلى الغايات، وهو -سبحانه (الجميل) بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» (١٦).

O المُطّيّب: «المنزه عن النقائص، المقدس عن الآفات» (۱۷)، قال ابن القيم: «فهو طيب وأفعاله طيبة، وصفاته أطيب شيء، وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه (الطّيب)، ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، فكله طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها له، ومضافة إليه، صادرة عنه، ومنتهية إليه ... فإذا كان هو -سبحانه (الطّيبُ) على الإطلاق فالكلمات الطيبات، والأفعال الطيبات، والصفات الطيبات، والأسماء الطيبات؛ كلها له -سبحانه، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته اسبحانه، فطيب كلً ما سواه من آثار طيبته» (۱۸).

#### رابعاً: الفروق بين الأسماء:

O الحميد - الجَمِيل - الطّيب: (الحَميد) هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محموداً على كل حال، وإن لم يحمده غيره لعدم إيمانه له أو علمه به، فهو حميد في نفسه، ومستحق للحمد والشكر والثناء، ومن أجل ذلك كان الحمد كما يقول ابن القيم: «أوسع الصفات وأعم المدائح، والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة، والسبيل إلى اعتباره في ذرّات العالم وجزئياته، وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جداً؛ لأنَّ جميع أسمائه - تبارك وتعالى - حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، وانتقامه من أعدائه حمد، وفضله في إحسانه إلى

<sup>(</sup>١٦) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:٢ - ص: ٦٩).

<sup>(</sup>١٧) (تحفة الأحوذي) للمباركفوري (ج: ٨ - ص: ٣٣٤).

<sup>(</sup>١٨) (المرتع الأسنى..من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٥٢٤).

أوليائه حمد ..» (١١) ، و (الجَمِيلُ) ذو الجمال والحُسن الكثير ، في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ، و (الطّيّبُ) الطاهر الحسن ، الذي له من كل حسنٍ أفضله وأكمله ، المنزه عن كل وصف خلا من كمال أو طيب ثناء ، وكلاهما من مقتضيات حمده ، وكمال الثناء عليه وصف خلا من كمال أو طيب ثناء ، وكلاهما من مقتضيات حمده ، وكمال الثناء عليه إليه ، وسبحانه ، ف (الْجَمَالُ والطيبةُ) كلها له ، ومضافة إليه ، وصادرة عنه ، ومنتهية إليه ، يقول ابن القيم : «إن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود ، فمن أحببته ولم تُثن عليه لم تكن حامداً له ، وكذا من أثنيت عليه لغرض ما ولم تُحبه لم تكن حامداً له حتى تكونَ مثنياً عليه محباً له ، وهذا الثناء والحب تَبعٌ للأسباب المقتضية له ، وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال ، ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير (٬٠٠) ، ويقول الهرَّاس : «.. وأما جمال الأسماء فإنها كلها حسنى ، بل هي أحسن الأسماء وأجملها على الإطلاق ، فكلها دالة على كمال الحمد والمجد والمجمال والجلال اليس فيها أبداً ما ليس بحسن ولا جميل ، وأما جمال الصفات فإنَّ صفاته كلها صفات كمال ومجد ، ونعوت ثناء وحمد ، بل هي أوسع الصفات وأعمها ، وأكملها آثاراً وتعلها ويشكر ، وبين أفعال الأفعال فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويشكر ، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد (٬۲۰) .

#### خامساً: الصفة المشتقة:

الحَميدُ: الصفة المشتقة من اسم الله -سبحانه (الحَميد) «صفة (الحَمْد)، وهي من صفات الله الذاتية» (۲۲)، قال تعالى: ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَّدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الجاثية: ٣٦]، ومن السنة قوله ﷺ: (من قال: سبحان الله وبحمده، ﷺ يوم مائة مرة، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) (۲۲).

<sup>(</sup>١٩) (أسماء الله الحسنى) لابن القيم جمع يوسف بديوي (٢٠٩ - ٢١٣).

<sup>(</sup>٢٠) (جلاء الأفهام) لابن القيم (ص: ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢١) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:٢ - ص: ٧٠).

<sup>(</sup>۲۲) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٥٠١). (الحميد)

<sup>(</sup>٢٣) رواه البخاري برقم (٦٤٠٥).

O الجَمِيلُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الجَمِيل) «صفة (انْجَمَال)، وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالسنة الصحيحة» (٢٤)، لقوله على إن الله جميلٌ يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس) (٢٥)، قال القاضي أبو يعلى الفراء: «اعلم أنه غير ممتنع وصفه تعالى بالجمال وأن ذلك صفةٌ راجعة إلى الذات، لأنَّ الجمال في معنى الحُسْن» (٢٦).

الطّبيّب: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الطّبيّب) «صفة (الطيبة) وهي صفة من صفات الذات والفعل معاً» (٢٧) ، لقوله ﷺ: (أيها الناس، إن الله طيبٌ ولا يقبل إلا طيباً..) (٢٨).

## سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

0 المُجِيدُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الحَميد) مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ قَالُوا التَّعَجِينَ مِنَ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَركَنْدُهُ عَلَيْكُو اَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدً وَعِلَدُ ﴾ [هود: ٧٣]، والحكمة في ذلك - والله أعلم - للتعليل والبيان في أنه سبحانه كان (حميداً) لكونه (مجيداً)، و(المجيد) هو الذي بلغ من الكمال والعظمة والسعة والسؤدد في ذاته وصفاته وأفعاله أكمل الكمال وأعمه وأتمه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ولذا كان محموداً في كل شيء، وعلى كل حال، وفي كل آن، فأسماؤه حُسنى، وصفاته عُلى، وأفعاله كلها حمد وثناء، وأحكامه حمد، وشرعه حمد، وعدله حمد، وانتقامه من أعدائه حمد، وما في الوجود من شيء إلا دل على أنه (حميد مجيد)، يقول ابن القيم: «وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال، كما يدل على موضوعه في اللغة، فهو دَالً على صفات الإكرام والله -سبحانه-

<sup>(</sup>٢٤) (صفات الله عِزَّوَّلَ ) للسقاف (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>۲۵) رواه مسلم برقم (۹۱).

<sup>(</sup>٢٦) (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى) للنجدي (ص:٥٧٢-٥٧٣).

<sup>(</sup>٢٧) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٤٨). (الطيب)

<sup>(</sup>۲۸) رواه مسلم برقم (۱۰۱۵).

ذو الجلال والإكرام» (٢٩)، ويقول الشيخ السعدي: «﴿ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيد﴾ أي حميد الصفات؛ لأن صفاته صفات كمال، حميد الأفعال، لأن أفعاله إحسان وجود، وبر، وحكمة، وعدل، وقسط، ﴿ مَّجِيدٌ ﴾ والمجد: هو عظمة الصفات وسعتها، فله صفات الكمال، وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها» (٢٠).

## سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

#### 0 الأثر العلمي الاعتقادي:

الله - سبحانه -: هو (الجَمِيلُ) الذي له الجمال التام الكامل من جميع الوجوه، جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء، وهو (الطّيبُ) ذو الأفعال الطيبات، والصفات الطيبات، والأسماء الطيبات، الذي لا يستحقها أحد سواه.. ولجمال صفاته، وطيبها، وكمالها وجلالها، فهو -سبحانه (الحَميدُ) المستحق للمحامد الكاملة بأسرها على الإطلاق، وليس ذلك لأحد إلا لله -تعالى، ولا نحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه، فهو الحميد في ذاته وصفاته وفي أسمائه وأفعاله، فله الحمد على كل حال، في كل زمان ومكان، في الشدة والرخاء، والعسر واليسر، وفيما نحب ونكره.

#### 0 الأثر العملي:

محبة الله ﷺ لما له من كمال الجمال والطيبة في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما يُرى من جمال وطيبة في خلقه -سبحانه- هو من آثار جماله وطيبته، فحقيق بمن هذا وصفه أن يحب لذاته؛ فليس في أسمائه ولا في صفاته، ولا في أفعاله صفة نقص وذم، بل هي جميلة وحسني، وطيبة وخير كلها. وهذه المحبة بدورها تثمر عبوديات أخرى؛ كالإخلاص لله -تعالى، والحياء منه، والأدب معه -سبحانه، وكثرة اللهج بذكره وحمده، والثناء عليه، والشكر والمدح له باللسان

<sup>(</sup>٢٩) (المرتع الأسنى..من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣٠) (تفسير السعدي) عند تفسير (الآية: ٧٣ - سورة هود) (ص: ٣٤١).

والجوارح، والقيام بأوامره، واجتناب نواهيه، والتقرب إليه بطاعته، قال على الله بطاعته، قال على الله مما تذكرون من جلال الله، التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل، تُذَكِّرُ بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له - أو لا يزال له - من يُذَكِّرُ به) (٢١).

- اليقين بأن الله -تعالى- هو الجميل الطيب الحميد في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، المستحق للحمد كله، الذي له جميع المحامد بأسرها، وليس ذلك إلا لله وحده، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد، فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة، وهو أحق من كل محمود بالحمد، والكمال من كل كامل وهو الكاملة، وهو أحق من كل محمود بالحمد، والكمال من كل كامل وهو المطلوب» (٢٣). وهذا اليقين يثمر في قلب المسلم القبول التام، والاستسلام المطلق لأحكام الله الشرعية، وأنها كلها خير ومصلحة وحكمة، ولو لم ندرك حكمة بعضها. والرضا بما يقدره الله ﷺ ويقضيه من المصائب والمكدرات؛ لأنه اسبحانه لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والخير لعبده المؤمن؛ لأن كل أفعاله حميدة وجميلة وطيبة، وما ينشأ من الفعل الجميل إلا جميل، وهذا يثمر في قلب المؤمن الطمأنينة إلى أقدار الله ﷺ المؤلة، وحسن الظن به -سبحانه.
- الشوق إلى أعظم نعيم الجنة؛ وهورؤية الله ﷺ الذي له الجمال كله، والاستعداد بالعمل الصالح المقرب إلى جنته، وقد كان الرسول ﷺ يكثر أن يقول في دعائه:
   (وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غيرضراء مضرة ولا فتنة مضلة) (۲۳).

<sup>(</sup>٣١) رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (٣٠٧١).

<sup>(</sup>۲۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة (ج: ٦ - ص: ٨٤).

<sup>(</sup>٣٣) رواه النسائي وصححه الألباني في (صحيح الجامع) برقم (١٣٠١).

- الحرص على المال والكسب الطيب، تناولاً وتقرباً إلى الله ﷺ فإن الله طيب، ولا يقبل إلا طيباً، ولا ينبغي أن يتقرب إليه العبد إلا بالطيب من الأقوال والأعمال المنبعثة من المقاصد الطيبة، يقول النبي ﷺ: (مَنْ تصدَّق بعَدْل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبّلها بيمينه، ثم يُربيها لصاحبها كما يُربِّي أحدُكم فَلُوَّه، حتى تكون مثل الجبل) (٢٤).
- الحرص على جمال الظاهر في الأخلاق والهيئة واللباس من غير إسراف، وجمال الباطن؛ وما ينطوي عليه من أعمال القلب الجميلة كالإخلاص والمحبة والسلامة من كل ما يدنس ويكدر، والحرص على محبة وإيثار كل طيب من الطيبات التي أحبها الله واختارها من العقائد والأقوال، والأعمال والأخلاق، والمطاعم والمشارب، والأصحاب والمناكح. يقول ابن القيم: «إن الله -سبحانه وتعالى- اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه، واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه -تعالى- طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب، فالطيب، فالطيب من كل شيء هو مختاره -تعالى» (٢٥).

# ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الحَميدُ - الْجَمِيلُ - الطّيبُ) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (الحَمْد - الْجَمَال - الطّيبة)، التي لم يزل -ولا يزال- الله متصفاً بها، ولا تعلق لها بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله ﴿ وَلَيْ وَالتوسل إليه، والثناء عليه، وتعظيمه وتمجيده بها؛ في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد .. ومما جاء في السنة النبوية بخصوص الثناء على الله ﴿ وَلَنْ وَالدعاء بهذه الأسماء والصفات قوله ﴿ وَلَمْ جَلَس فَكُثر فيه المُعْطَه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا

<sup>(</sup>۲٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٤١٠) ومسلم برقم (١٠١٤).

<sup>(</sup>٣٥) (زاد المعاد في هدي خير العباد) لابن القيم (جـ:١ - ص:٦٥).

إله إلا أنت، أستغفرك و أتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك) (٢٦)، وكان وي الله إلا أنت، أستغفرك و أتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك) (٢٧)، ودعائه وي يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي) (٢٧)، ودعائه واللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غيرمفتون) (٢٨)، وجاء عنه في أنه كان إذا سلّم من صلاته قال: (اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا) (٢٩).

### تاسعاً: لطائف وأقوال:

O عن صهيب الرومي رَبِّ قال: قال رسول الله عَلَيْ: (إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله عَلَيْ: (إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله - تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟!، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟!، قال: فيُكشف الحجاب!، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم مَن النظر الى ربهم مَن الهم مَن النظر الى ربهم مَن النظر الى المِن النظر الى ربهم مَن النظر الى المِن النظر الى المِن النظر الى المِن المَن النظر الى المِن المَن النظر الى المِن النظر الى المِن المَن النظر المِن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المُن المَن المَن

O قالت عائشة عند «كان لأبي بكر الصديق غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال: ما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه «(١٤).

O قال تعالى: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْخُقِّ وَقِيلَ الْخُمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر:٧٥]، قال ابن كثير: أي نطق الكون أجمعه؛ ناطقه وبهيمه، لله رب العالمين، بالحمد في حكمه وعدله، ولهذا لم يسند القول إلى قائل، بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد (٢٤). وقال الحسن البصري: «لقد دخل أهل النار النار، وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا» (٢٤).

<sup>(</sup>٢٦) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦١٩٢).

<sup>(</sup>٣٧) رواه البخاري برقم (٧٩٤).

<sup>(</sup>٢٨) رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في (تخريج كتاب السنة برقم: ٣٨٨).

<sup>(</sup>٢٩) رواه ابن ماجة وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجة) برقم (٧٥٣).

<sup>(</sup>٤٠) رواه مسلم برقم (١٨١).

<sup>(</sup>٤١) رواه البخاري برقم (٣٨٤٢).

<sup>(</sup>٤٢) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [الزمر: ٧٥].

<sup>(</sup>٤٣) (شفاء العليل) لابن القيم (جـ٣٠ – صـ١١٣٥)، الباب الثاني والعشرين (في إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره).

O قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُوَّمِنُ فَلَنُحْيِينَهُ، حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧]، قال ابن القيم: «المؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشاً، وأنعمهم بالاً، وأشرحهم صدراً، وأسرهم قلباً، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة» (٤٤).

٥ قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ، لَقُرُءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ، لَقُرُءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّهُ لَهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٧-٧٩]، قال ابن تيمية: «فإذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرون، فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة» (٤٥).

O قيل للحسن البصري: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟، فقال: «لأنهم خلوا بالرحمن جَهَالَة فألبسهم من نوره» (٢٤).

قال أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري: «ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنان إلا برؤيته» (٤٧).

٥ قال الأصمعي: قيل لأعرابي: «إنك تموت، قال: وإلى أين يذهب بي؟ قالوا: إلى
 الله تعالى!، قال: فما أكره أن أذهب إلى من لم أر الخير قط إلا منه»(٤٨).

O قال ابن تيمية: «الْحسن وَالْجمال الَّذِي يكون عَن الْأَعْمَال الصَّالِحَة فِي الْقلب؛ يسري إِلَى الْوَجْه، والقبح والشين الَّذِي يكون عَن الْأَعْمَال الْفَاسِدَة فِي الْقلب؛ يسري إلى الْوجه كَمَا تقدم، ثمَّ إِن ذَلِك يقوى بِقُوَّة الْأَعْمَال الصَّالِحَة والأَعمال الْفَاسِدَة، فَكلما كثر الْبر وَالتَّقوى؛ قوى الْحسن وَالْجمال، وَكلما قوى الْإِثْم والعدوان؛ قوى الْقبْح والشين، حَتَّى ينْسَخ ذَلِك مَا كَانَ للصورة من حسن وقبح، فكم مِمَّن لم تكن صورته حَسننة وَلَكِن له من الْأَعْمَال الصَّالِحَة مَا عظم بِهِ جماله وبهاؤه حَتَّى ظهر ذَلِك على صورته، وَلِهَذَا ظهر ذَلِك ظهورا بَينا عِنْد الإصْرار على القبائح فِي آخر الْعُمر عِنْد قرب

<sup>(</sup>٤٤) (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) للإمام أبن القيم (ص: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤٥) (مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (المجلد: ٥ - ص:٥٥١ - ٥٥١).

<sup>(</sup>٤٦) (مختصر منهاج القاصدين) لابن قدامة المقدسي (ص:٦٧) عند حديثه عن (قيام الليل وفضله).

<sup>(</sup>٤٧) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٩ - ص: ٣٧٢).

<sup>(</sup> البصائر والذخائر ) لأبي حيان التوحيدي (ج: ٤ – ص: (25)).

الْمُوْت، فنرى وُجُوه أهل السّنة وَالطَّاعَة كلما كبروا ازْدَادَ حسنها وبهاؤها، حَتَّى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل مِنْهُ في صغره!، ونجد وُجُوه أهل الْبِدْعَة وَالْمُعْصِيَة كلما كبروا عظم قبحها وشينها، حَتَّى لَا يَسْتَطِيع النّظر إِلَيْهَا من كَانَ منبهرا بها في حَال الصغر لجمال صورتها، وَهَذَا ظَاهر لكل أُحْدُ فِيمَن يعظم بدعته وفجوره» (٤٩).

O قال الفقيه عبد الرحمن بن أبي ليلى: «إني لأساير رجلاً، إذ مر بحمًال معه رمان، فتناول منه رمانة - أي سرقها - فجعلها في كمه، فعجبت من ذلك!، ثم رجعت إلى نفسي وكذبت بصرى، حتى مر بسائل فقير، فأخرجها فناوله إياها، فعلمت أني رأيتها، فقلت له: رأيتك قد فعلت عجبا!، قال: وما هو؟ قلت: رأيتك أخذت رمانة من حمال وأعطيتها سائلا؟ فقال: أما علمت أني أخذتها وكانت سيئة وأعطيتها فكانت عشر حسنات؟! فقال له ابن أبي ليلى: أما علمت أنك أخذتها فكانت سيئة وأعطيتها فلم تقبل منك؟» (٥٠٠)، فالله طيب ولا يقبل إلا طيبا!.

O قال عبدالله بن أبي نوح: «قال لي رجل على بعض السواحل: كم عاملته -تبارك اسمه- بما يكره فعاملك بما تحب؟ قلت: ما أُحصي ذلك كثرة. قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذ لك؟ قلت: لا، والله ولكنه أحسن إليّ وأعانني. قال: فهل سألته شيئاً قط فلم يعطكه؟ قلت: وهل منعني شيئاً سألته؟ وما سألته شيئاً قط إلا أعطاني، ولا استعنت به إلا أعانني. قال: أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما كنت أقدر له مكافأة ولا جزاء. قال: فربك أحق وأحرى أن تدأب نفسك له في أداء شكره وهو المحسن قديماً وحديثاً إليك، والله لشكره أيسر من مكافأة عباده، إنه - تبارك وتعالى - رضى من العباد بالحمد شكراً (١٥).

O قال محمد بن الدينوري: سئل «بِشَّرٌ بنَ الحارثِ الحافِ»: ما كان بدء أُمْرِك، لأنّ اسمك بين الناس كأنه اسم نبي؟!، فقال: «هذا من فَضْل الله، كنت رجلاً عيّاراً (٢٥) صاحبَ عَصَبَةٍ (٥٢)، فَجُزْتُ يوماً، فإذا أنا بقرطاس في الطريق، فرفعته فإذا فيه: بِسْم

<sup>(</sup>۲۹ه) (الاستقامة) لابن تيمية (ج. ۱ – ص: 778 – 770).

<sup>(</sup>  $\circ$  ) (الحيوان) للجاحظ (ج:  $\circ$  –  $\circ$  ) و (ربيع الأبرار) للزمخشري (ج:  $\circ$  –  $\circ$  ).

<sup>(</sup>٥١) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص: ١٣٧).

<sup>(</sup>٥٢) العيّار: هو كثير الحركة والتطواف، والمجيء والذهاب.

<sup>(</sup>٥٣) صاحب عَصَبَة: أي رجلً صُلِّب البدن شديدٌ في اكتناز اللحم.

اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فمَسَحته وجعلته في جيبي، وكان عندي درهمان ما كنت أملك غيرهما، فذهَبْتُ إلى العطَّارين، فاشتريت بهما غالية (30) ومَسَحْته في القرطاس، فَنمْتُ تلك الليلة، فرأيتُ في المنام كأن قائلاً يقول: (يا بشر بن الحارث؛ رَفَعْتَ اسْمَنا عن الطريق وطيبته، لأُطَيِّبَنَ اسْمَك في الدنيا والآخرة)، ثم كان ما كان (00).

Oقال يحي بن معاذ: «سبحان من طيّب الدنيا للعارفين بمعرفته، وسبحان من طيّب لهم الآخرة بمغفرته، فتلذذوا أيام الحياة بالذكر في مجالس معرفته، وغداً يتلذذون في رياض القدس بشراب مغفرته، فلهم الدنيا زرعُ ذِكِر، ولهم في الآخرة ربيع بِر، ساروا على المطايا من شكره، حتى وصلوا إلى العطايا من ذُخره، فإنه ملك كريم» (٥٦).

O «أُتي الحجّاجُ بقوم ممن خرجوا عليه، فأمر بهم فضُربت أعناقُهم، وأقيمت صلاةُ المغرب وقد بقي من القوم واحد، فقال لقتيبة بن مسلم: انصرف به معك حتى تغْدُو به عليً. قال قتيبة: فخرجتُ والرجلُ معي، فلما كنَّا ببعض الطريق قال لي: هل لك في خير؟! قلت: وما ذاك؟! قال: إني والله ما خرجتُ على المسلمين، ولا استحللت قتالهم، ولكن ابتليتُ بما ترى، وعندي ودائع وأموال، فهل لك أن تُخَلَّيَ سبيلي، وتأذنَ لي حتى آتيَ أهلي، وأردً على كل ذي حقَّ حقَّه، وأوصي، ولك عليً أن أرجعَ حتى أضعَ يدي في يدك؟! فعجبتُ له، وتضاحَكُتُ لقوله، ومَضَينا مُنيهةً، ثم أعادَ عليّ القول، وقال: إني أعاهدُك الله، لك عليّ أن أعود الله. فما ملكتُ نفسي حتى قلت له: اذهب! فلما توارى شَخصُه أُسقِطَ في يدي، فقلت: ماذا صنعتُ بنفسي؟! وأتيتُ أهلي مهموماً مغموماً، فسألوني عن شأني فأخبرتهم، فقالوا: لقد اجترأتَ على الحجّاج. فبتنا بأطولِ ليلة، فلما كان عند أذان الفجر إذا الباب يُطرَق، فخرجتُ فإذا أنا بالرجل، فقلت: أرجعتَ؟! قال: سبحان الله! جعلتُ لك عهدَ الله عليّ، فأخونُك ولا أرجع! فقلت: أما والله إن استطعتُ لأنفعنَك. وانطلقتُ به حتى أجلستُه على باب الحجاج، ودخلت! فلما رآني قال: يا قتيبة، أين أسيرُك؟! قلت: أصلح الله الأمير، هو بالباب، وقد اتَّفق لي معه قصةٌ قال: يا قتيبة، أين أسيرُك؟! قلت: أصلح الله الأمير، هو بالباب، وقد اتَّفق لي معه قصةٌ قال: يا قتيبة، أين أسيرُك؟! قلت: أصلح الله الأمير، هو بالباب، وقد اتَّفق لي معه قصةٌ قال: يا قتيبة، أين أسيرُك؟! قلت: أصلح الله الأمير، هو بالباب، وقد اتَّفق لي معه قصةً

<sup>(</sup>٥٤) الغالِيَة: نوعٌ من الطِّيب؛ مَرَكَّبٌ من مِسْكٍ وعَنْبَرٍ وعُودٍ ودُهُنِ.

<sup>(</sup>٥٥) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) للأصّفهانيّ (جـ: ّ – صُّ au = 1).

<sup>(</sup>٥٦) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) للأصفهاني (ج:١٠ - ص:٥٧ - ٥٨).

عجيبة، قال: ما هي؟! فحدثتُه الحديث، فأذن له فدخل، ثم قال: يا قتيبةُ، أتحبُ أن أهبَه لك؟! قلت: نعم. فقال: هو لك، فانصرف به معك!. فلما خرجتُ به قلت له: خذ أيَّ طريق شئت، فرفع طرفه إلى السماء وقال: لك الحمدُ يا رب، وما كلّمني بكلمة، ولا قال لي أحسنتَ ولا أسأتَا فقلت في نفسي: هو مجنون والله! فلما كان بعد ثلاثة أيام جاءني، وقال لي: جزاك الله خيراً، أما والله ما ذهبَ عنى ما صنعت، ولكن كرهتُ أن أُشرك مع حَمد الله حمدَ أحد» (٥٧).

٥قال تعالى: ﴿ سَكَمُ عَلَيْكُمُ طَبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [الزمر: ٧٣]، قال النسفي: أي «طَبْتُمْ من دَنَس المعاصي، وطُهُرتُم من خَبَثِ الخطايا .. وجعل دخولَ الجَنَّة مُسَبَّباً عن الطيب والطَهارة، لأنها دارُ الطيبين، ومثوى الطاهرين، قد طهّرها الله من كلٌ دَنَس، وطَيبَها من كلٌ قذر، فلا يدخُلُها إلا مناسب لها، موصوف بصفتها (٨٥)، وقال ابن القيم: «حرّم الله سبحانه البعنة على من في قلبه نجاسة وخَبث، ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطُهره فإنها دار الطيبين (٩٥)، ويقول في موضع آخر: «إن الجنة طيبَة، لا يدخلها إلا طَيب، ولهذا تقول الملائكة لأهلها: ﴿ سَكَمُ عَلَيْكُمُ فَادَخُلُوها خَلِدِينَ ﴾ [الزمر: ٢٧]، فليس تقول الملائكة لأهلها: ﴿ سَكَمُ عَلَيْكُمُ مَا لَعَبُ جنايته، والوقوف على الخطر فيها، والتخلص من رقّها، وطلب النجاة بتمحيصها، كتمحيص الذهب والفضة وهو تخليصهما من خَبَثِهما "أن ولقد أشار الكتاب والسنة إلى أن تمحيص المؤمن والفضة وهو تخليصهما من خَبَثِهما سيئاته وخَطاياه يمر بأربع مراحل متتالية، إن لم تف مرحلة بالتمحيص كُلُه انتقل للتي بعدها حتى يصل إلى المرحلة الأخيرة والتي لا بد أن يُهذّب خلالها، ويتطهر فيها من كل خَبثِه ليخرج منها طيباً طاهراً نقياً صالحاً لدخول دار الطَيْبِين، ومثوى الطاهرين، في جنة رب العالمين والتي لا يدخلها إلا طيب:

المرحلة الأولى: دار الدنيا، ويكون التمحيص فيها بخمسة أمور:

١) التوبة النصوح: وهي رجوع العبد إلى الله تعالى بالإقلاع عن الذنب، والندم على ما

<sup>(</sup>٥٧) (غرر الخصائص الواضحة) لأبي إسحاق جمال الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى الكتبي المعروف بالوطواط (جـ١٦ ص١٦٠).

<sup>(</sup>٥٨) تفسير النسفي (مدارك التنزيل) عند تفسير الآية (٧٣) من سورة (الزمر).

<sup>(</sup>مع) (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) لابن القيم (ج:١ - ص:٥٦).

<sup>(</sup>٦٠) (مدارج السالكين) لابن القيم (جـ ١٠ - ص : ١٤١ - ١٤٣) بتصرف.

فات، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل، مع التحلل من صاحب الحقِّ إنَّ كان الذنب متعلقاً بحق آدمي، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَكَ نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن بعق آدمي، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَكَ أَنَّهُارُ ﴾ [التحريم:٨]، يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدُخِلَكُمْ جَنَّاتٍ بَعَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [التحريم:٨]،

- ٢) الاستغفار الصادق المصحوب بمفارقة الذنب، والندم عليه، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلَوْا فَنْحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [عمران: ١٣٥].
- ٣) عمل الحسنات الماحية قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْحُسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ [هود: ١١٤]،
   وقال ﷺ: (.. وأتبع السيئة الحسنة تمحُها ..) (١١).
- ٤) المصائب المكفرة، لقوله على: (ما من مُصيبة تُصيب المسلم إلا كَفَرَ الله بها عنه، حتَّى الشَّوكة يُشاكُها) (٦٢)، وهذه المصائب مصاحبة للمسلم في حياته وحتى سكرات موته.
  - ٥) دعاء المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب، ودعاء الملائكة واستغفارهم للمؤمنين.

فإن مُحِّصَ وتَطَهَّر كان من الطَيِّبِين الذين تتوفاهم الملائكة وهم يبشرونه بالجنة، وإن لم تف هذه الأمور بتمحيصه وتخليصه، فلم تكن التوبة شاملة وتامة، أو لم يكن الاستغفار صادقاً ومصحوبا بمفارقة الذنب، أو لم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفير، ولا المصائب كذلك، إما لعِظَم الجناية، أو لضعف المُمَحَّص انتقل للمرحلة الثانية.

### الْمرحلة الثانية: الْبَرْزَخُ، ويكون التمحيص فيه بأربعة أمور:

- ١) صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه، واستغفارهم له، وشفاعتهم فيه.
  - ٢) ما يحصل له في القبر من الفتنة، والضغطة، والروعة، والعذاب.
- ٣) الأعمال الصالحة المستمرة التي أوقفها في حياته كالصدقة الجارية والعلم النافع.
- ٤) دعاء أقاربه وإخوانه له، وما يهدونه إياه من هدايا الأعمال كالصدقة والحج عنه.

<sup>(</sup>٦١) رواه الترمذي والإمام أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٩٧).

<sup>(</sup>٦٢) رواه البخاري برقم (٥٦٤٠) واللفظ له، ورواه مسلم برقم (٢٥٧٢).

فإن لم تفِ هذه بالتمحيص لكثرة الخَبَثِ وشدَّته، أو تَعَلُّقِه بحقوق الآخرين، انتقل للمرحلة الثالثة.

المرحلة الثالثة: يوم القيامة، والوقوف بين يدي الجبَّار جَهَالاً، ويكون التمحيص فيه بخمسة أمور:

- 1) أهوال يوم القيامة التي أشار إليها المولى سبحانه في كتابه. فهو يوم يشيب من هوله الوليد، وتَذْهَلُ الأم الحنون عن طفلها، وتُسقط فيه الحامل حَملها، وقد اقتضى عدله سبحانه ألا يُظلم أحد من خلقه، فمشاهدة هذه الأهوال، والتغير العام في الكون؛ من تبعثر القبور، وتناثر النجوم، وانشقاق السماء، وتزلزل الأرض، وتفتت الجبال، وتفجر البحار، وغيرها من الأحوال المرعبة وغير المعتادة؛ كل ذلك يكفر الذنوب.
- ٢) الحشر وما يصيب المسلم فيه من هولٍ شديد، وكربٍ عظيم، كطول الوقوف،
   والحساب، وتطاير الصحف، والميزان، والصراط، والوقوف بين يدي الله ﷺ.
  - ٣) شفاعة الشفعاء: كشفاعته عليه ، وشفاعة الشهداء، والمؤمنين، والملائكة وغيرهم.
    - ٤) الحقوق عند الآخرين: ممن قذَفه أو اغتابه أو ظلَمه وأكل حقه.
      - ٥) عفو الله مِرَّرِّلُ وهو أعظم محطات التمحيص والتطهير والتنقية.

فإن لم تف هذه بتمحيصه، أو لم يعفُ الله عنه كانت المرحلة الرابعة والأخيرة.

المرحلة الرابعة: ولا بد منها لمن لم تف تلك المراحل بتمحيصه وتطهيره، وهي دخول نار الموحدين رحمة في حقه؛ ليتخلص ويتمحص، فتكون النار طُهرة له، وتمحيصاً لخَبَثِه، ويكون مُكثُه فيها على حسب كثرة الخَبَثِ وقِلَته، وشدَّته وضعفه، فإذا خرج خَبَثُه، وصَفى ذَهبُه؛ حتى صار طاهراً نقياً خالصاً طيباً؛ أخرج من النار وأدخل الجنة خالدا فيها. (٦٣)

جعلنا الله وإياكم من أهلها الطيبين الطاهرين ..

<sup>(</sup>٦٣) هذه المراحل استنبطت بالاستقراء والتَتبُّع للنصوص ولقد أشار إليها ابن القيم في كتابه (مدارج السالكين) (ج:١ - ص:١٤٢ - ١٤٣) وأعيد ترتيبها هنا مع بعض الإضافات.

المجموعه هـ هـ معدة موضوع الأسماء: التَنْزِيْهُ (١٤ - ١٥ - ١٦ - ١٧) الشَبُّوحُ - المُثَّوسُ - السَّلامُ - المُتَّكِبِّرُ

#### المجموعهة

# موضوع الأسماء: التَنْزِيهُ

 $(1 \vee - 1 \vee - 1 \vee - 1 )$ 

# السُّبوحُ - القُدُّوسُ - السَّلامُ - المُتَكَبِّرُ

## أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

و المُقدُّوسُ: ورد في القرآن الكريم مرتين، منها قوله تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَكِ الْقُدُوسِ الْعَرِيْرِ الْحَكِيمِ ﴾ [ الجمعة:١]، ومن السنة حديث أبي بن كعب رَبِي قال: كان رسول الله على إذا سلم في الوتر قال: (سبحان الملك القُدُّوس) (٢).

O السّلامُ: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللّهُ ٱلّذِى لاَ إِلَهُ إِلّا هُو ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُوسُ ٱلسّلام) كَ إِلَهُ إِلّا هُو ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُوسُ ٱلسّلام ﴾ [الحشر: ٢٣]، وعلى قول من يرى أن (السّلام) في قوله تعالى: ﴿ وَٱللّهُ يَدُعُواْ فِي قوله تعالى: ﴿ وَٱللّهُ يَدُعُواْ فِي قوله تعالى: ﴿ وَٱللّهُ يَدُعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسّلَمِ ﴾ [يونس: ٢٥]، هو اسم من أسماء الله الحسنى، يكون عدد مرات الورود (٣ مرات)، قال ابن جرير: ﴿ دَارُ ٱلسّلَمِ ﴾: هي دار الله التي أعدها لأوليائه في الاّخرة، جزاءً لهم على ما أبلوا في الدنيا في ذات الله، وهي جنته، و (السّلامُ) اسم من أسماء الله تعالى» (٢)، ومن السنة دعاء النبي في بعد الصلاة: (اللّهم أنت السلام ومنك أسماء الله تعالى» (٢)، ومن السنة دعاء النبي في بعد الصلاة: (اللّهم أنت السلام ومنك

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (١٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير (جامع البيان) للطبرى: [الأنعام:١٢٧] و[يونس:٢٥].

السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام) (٤)، كما جاء عنه على قوله: (إنَّ السلامَ اسمٌ من أسماءِ اللهِ تعالى، وُضعَ في الأرض، فأَفْشوا السَّلامَ بينكم) (٥).

O الْسُبُّوحُ: من أبنية المبالغة على وزن (فُغُول)، فعله: سبَّحَ يُسبِّحُ تسبيحاً، والفعل في أصله اللغوي يدل على: الإبعاد والذهاب على وجه السرعة والخفة في الماء أو الهواء أو الأرض، يقال: سَبَحْتُ في الأَرض: إذا تباعدت فيها، وفرسٌ سَبُّوحٌ: أي واسِعُ الجَري، وتبعاً لهذا الأصل فالتسبيح لله تعالى: إبعاده عما لا يليق به، وقول: سبحان الله: أي تنزيها لله، وتبرئة وتبعيداً له من كل عيب، و(السُبُّوحُ): الذي يُسَبَّحُ أي: يُنزَه عن كلّ سوء ونقص، وعن كلّ ما لا ينبغي أن يوصف به، وعن كلٌ ما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى().

O الْقُدُّوسُ: صيغة مبالغة، على وزن (فُعُول)، فعله: قَدُس يَقدُس قُدُساً، فهو قِدِّيس وقدُّس، والْقُدُسُ قُدُساً فهو قِدِّيس وقدُّوس، والقُدُسُ في كلام العرب: الطُهرُ، وقيل: البركة، ومنها الأرض المُقدَّسَة: أي الطاهرة أو المطهَّرة من الشرك، أو التي يُتَطَهَّرُ فيها من الذنوب، وقيل: المباركة، والتَقْدِيس: التَّطْهير والتَّبْريك، و(القُدُّوسُ): الذي يُقدَّسُ، وهو الطاهِرُ أو المُبَارَكُ، الذي تطَهَّرَ

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٥٩١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٦٣٩).

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر برقم (٥٦٠٨).

وتَنَزَّه وتعاظم وتعالى عن العُيوب والنَّقائص<sup>(٨)</sup>، قال ابن جرير: «التَقْدِيس: التَّطْهِير والتَعظيم، .. و(قُدُّوسٌ): طهارة له وتعظيم، ولذلك قيل للأرض: (أرض مُقَدَّسَة): يعني بذلك المطهَّرة، فمعنى قول الملائكة: ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [البقرة:٣٠]: ننسبك إلى ما هو من صفاتك، من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك»<sup>(٩)</sup>.

0 السّلامُ: مصدرٌ أُستُعمِل اسماً للموصوف بـ(السلامة) على سبيل المبالغة في الوصف، تصريف فعله: سَلِمَ يَسلَمُ سلاماً وسلامة، والسلامة: الأمن والأمان والحصانة والبراءة من كل آفة ظاهرة وباطنة، وأصل هذه المادة وحقيقتها في اللغة يرجع إلى: البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب والسوء والمكروه، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفها، ولذا سميت الجنة: دار السلام؛ لخلوها من جميع الآفات والعاهات والأسقام والعلل والأوصاب والأحزان، فليس فيها كَدرٌ بوجه من الوجوه، بل هي نعيم خالص لا يكدِّره أي شيء، و(السّلامُ): الذي سَلِمَ من كلً عيب وسوء، وبَرِيءَ من كلً خالص، وقيل: الذي سَلمَ الخَلقُ من ظُلْمه، وبه قال الأكثر (١٠).

المُتَكَبِّرُ: اسم الفاعل من تكبَّرَ، إذا أعلى نفسه، وتصريف فعله: تكبَّرُ يتكبَّرُ تكبُّراً، فهو مُتكبر، والمُكبرياء: العَظَمة والتجبُّر والمُلك، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَكُونَ لَكُما اللِّكبرِياء فهو مُتكبر، والمُكبرياء العَظَمة والتجبُر والمُلك، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَكُونَ لَكُما اللَّكِبْرِياء فهو الذي يونس:٧٨]، والتكبر: التَّعظم، وليس لأحد من الخلق أن يتكبر، لأن الناس في الحقوق سواء، وهذه الصفة لا تكون إلا لله وحده، فهو الذي يستحق أن يقال له (المُتكبر)؛

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) انظر: (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة ( $\infty$ :  $\Lambda$ )، و(تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاج ( $\infty$ :  $\Upsilon$ )، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي ( $\infty$ :  $\Upsilon$ 1)، و(شأن الدعاء) للخطابي ( $\infty$ :  $\Upsilon$ 2)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس ( $\infty$ :  $\Upsilon$ 7) مادة: (قدس)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني ( $\infty$ :  $\Upsilon$ 7 –  $\infty$ :  $\infty$ 7) مادة: (قدس)، و(النهاية غريب الحديث والأثر) لابن الأثير ( $\infty$ :  $\infty$ 3 –  $\infty$ 4 –  $\infty$ 5)، مادة (قدس)، و(لسان العرب) لابن منظور ( $\infty$ 5 –  $\infty$ 6 –  $\infty$ 7): مادة: (قدس)، ورمدة: (قدس)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق د  $\infty$ 6).

<sup>(</sup>٩) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [البقرة: ٣٠].

<sup>(</sup>١٠) انظر: (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢١٥)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٤١)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٢ - ص: ٣١٥) مادة: (سلم)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ٣١٥) مادة: (سلم)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٢ - ص: ٣٩٢)، مادة (سلم)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٢ - ص: ٣٩٢)، مادة (سلم)، و(نتح القدير) للشوكاني (ج: ٢١ - ص: ١٢٣)، وتفسير (فتح القدير) للشوكاني عند تفسير [الحشر: ٣٢]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: سلم)، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٥٤).

لأنه سبحانه وتعالى المنفرد بالكِبْرِياء والعَظَمة والجلال والإحسان والفضل الذي ليس لأَحد مثله، وفي الحديث: (قال الله ﴿ الكبرياءُ ردائي، والعَظَمَة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما، قذفته في النار) (١١)، و(المُتكبر): الذي تَكبَّر عن كلِّ شر وظلم، وقيل: المُتكبر على عُتاةٍ خَلْقه، وهو العظيم المتعالي، المتفرد بالعظمة والكبرياء (١٢).

## ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالة:

السُبُّوحُ: «الذي يُنزَّه عن كل سُوء» (۱۲). قال النووي: «(سُبُّوحٌ): المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية» (۱٤)، وقال الحليمي: «(سُبُّوحٌ) المنزه عن المعائب، .. والتسبيح: التنزيه» (۱۵)، وقال الخطابي: «(السُبُّوحُ): المنزَه عن كل عيب» (۱۱).

المُقدُّوسُ: «الطاهر، المُنزَّه عن العُيوب والنَّقائص» (۱۷). قال ابن القيم: «(المُقدُّوسُ): المنزَّه عن كل شر ونقص وعيب، كما قال أهل التفسير: هو الطاهر من كل عيب، المنزَّه عما لا يليق به» (۱۸) ، وقال السعدي: «(القُدُّوسُ السلامُ): المُعَظَّمُ المنزه عن صفات النقص كلها، وعن أن يماثله أحد من الخلق، فهو المتنزه عن جميع العيوب، والمتنزه عن أن يقاربه، أو يماثله أحد في شيء من الكمال» (۱۹).

O السّلامُ: «الذي يَسلَمُ الخلق من ظلمه» (٢٠)، قال ابن القيم: «(السّلامُ) ..

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبو داود، والامام أحمد، واللفظ لهما، وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم: (٤٠٩٠).

<sup>(</sup>١٢) انظر: (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة (ص ١٨)، وتفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحشر: ٢٣]. و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢٤١)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٤٨)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ – ص: ٥٤٥) مادة: (كبر)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٤ – ص: ١٣٩)، مادة (كبر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ – ص: ١٢٥): مادة: (كبر)، و(فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج: ٢ – ص: ١٢٥)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ك ب ر).

<sup>(</sup>١٣) (لسان العرب) لابن منظور (جـ ٢٠ - ص: ٤٧٢) (مادة سبح) وعزا القول لأبي إسحاق.

<sup>(</sup>١٤) صحيح مسلم بشرح النووي (ج: ٤ - ص:٢٠٥).

<sup>(</sup>١٥) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص:١٠٤) ونقل فيه قول الحليمي.

<sup>(</sup>١٦) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ١٥٤).

<sup>(</sup>۱۷) (لسان العرب) لابن منظور (جـ :٦ - ص: ١٦٨) (مادة قدس) وعزا القول للأزهري.

<sup>(</sup>١٨) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ٩٧٧).

<sup>(</sup>١٩) تفسير السعدى فصل (شرح أسماء الله الحسني) (ص: ١٧).

<sup>(</sup>٢٠) تفسير (جامع البيان) للطبري: عند تفسير [الحشر:٢٣].

السالم من كل آفة وعيب ونقص وذم، فإن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وكماله من لوازم ذاته فلا يكون إلا كذلك، و(السّلامُ) يتضمن سلامة أفعاله من العبث والظلم وخلاف الحكمة، وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين، وسلامة ذاته من كل نقص وعيب، وسلامة أسمائه من كل ذم»(٢١)، وقال الشوكاني: «(السّلامُ) الذي سلم من كل نقص وعيب، وقيل: المُسَلِّمُ على عباده في الجنة، كما قال: ﴿ سَلَمٌ قُولًا مِن رَّبٍ رَحِيمٍ ﴾ [سن٨٥] وقيل: الذي سَلِمَ الخلق من ظلمه، وبه قال الأكثر، وقيل: المسلم لعباده»(٢٢).

O الْمُتَكَبِّرُ: «الذي تكبر عن كل نقص، وتعظم عما لا يليق به»(٢٢)، قال قتادة: «(الْمُتَكَبِّرُ) الندي تكبر عن كلّ شر»(٢٤)، وقال الشيخ السعدي: «(الْمُتَكَبِّرُ) عن السوء، والنقص، والعيوب، لعظمته وكبريائه»(٢٥)، وقال الخطابي: «(الْمُتَكَبِّرُ) المتعالي عن صفات الخلق، ويقال: الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهم»(٢٦). رابعاً: الفروق بين الأسماء:

O السُبُوحُ - القُدُّوسُ - السّلامُ - المُتكبِّرُ: بتأمل الدلالات اللغوية للأسماء الأربعة، وما ورد عن السلف بخصوص معانيها، نجد أنها تحوم حول معاني التنزيه والتبعيد، والبراءة والتطهير، والخلاص والنجاة من السوء والعيوب، ومن النقص والشرور، ومن كل آفة ظاهرة وباطنة، وهي من الأسماء التي تجتمع معانيها عند الافتراق، وتفترق عند الاجتماع، فكل اسم في حالة انفراده فهو يدل على تنزيه الله جَرَّالاً عن كلِّ سوء ونقص، وعن كلِّ ما لا ينبغي أن يوصف به، وعن كلِّ ما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، مع تعظيمه وإثبات المحاسن والكمال المقابل له جَرَّالاً. وعند اجتماعها - كما ورد في آخر سورة الحشر - تفترق معانيها

<sup>(</sup>ص: ٤٧٧). (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢٢) تفسير (فتح القدير) للشوكاني عند تفسير [الحشر:٢٣].

<sup>(</sup>٢٣) تفسير (فتح القدير) للشوكاني عند تفسير [الحشر:٢٣].

<sup>(</sup>۲٤) (تفسير الطبرى) عند تفسير [الحشر:۲۳].

<sup>(</sup>٢٥) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

<sup>(</sup>٢٦) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٤٨).

بنوع من الخصوصية تدل على الكمال المطلق والتنزيه الرفيع فيها، قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُجَبَّالُ الْمُتَكِمِّ الْمُتَكِمِّ الْمُهَيِّمِنُ اللَّهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣].

ف(السُبُّوحُ): هوالذي يُسَبَّحُ ويُنَزَّه ويبعد عن كلِّ سوء ونقص، وسورة (الحشر) افتتحت بالتسبيح واختتمت به، والتسبيح أصل التنزيه والأكثر دلالة عليه، ومع أن الاسم يصرح مباشرة بالتنزيه والتبعيد، إلا أنه يتضمن التعظيم والتقديس، لأن نفي المذامِّ وما لا يليق بالربِّ جَرَالِهَ هو في حقيقته إثبات للمدائح والمحاسن والكمال المطلق المقابل، بينما التقديس: تصريح بالعظمة وما يليق بذي الملكوت والجبروت، وذلك يتضمن التنزيه والتسبيح، لأن إثبات المدائح يستلزم أيضاً نفي المذامِّ والنقائص، فقولنا (ليس بكذا) ظاهره التسبيح والتنزيه، وقولنا (هو كذا) ظاهره التقديس والتعظيم، قال الحليمي: «التقديس مُضَمَّنٌ في صريح التسبيح، والتسبيح مُضَمَّنٌ في صريح التقديس؛ لأن نفي المذامِّ إثبات للمدائح .. إلا أن قولنا (هو كذا) ظاهره التقديس، وقولنا (ليس بكذا) ظاهره التسبيح»(٢٧)، وقال إسماعيل حقى: «قال في التيسير: التسبيح نفي ما لا يليق به، والتقديس إثبات ما يليق به»(٢٨)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «والأمر بتسبيحه يقتضى تنزيهَه عن كل عيب وسوء، وإثباتَ صفات الكمال له، فإنّ التَسبيحَ يقتضي التنزيه والتعظيمَ»(٢٩)، ويقول الشيخ السعدي: «(القُدُّوسُ): المعظم المنزه عن صفات النقص كلها»(٢٠)، وما يرجح هذا التفريق، أنه ما اجتمع التقديس مع التسبيح صراحة إلا قُدِّم الأخير لكونه تخلية، والتخلية مقدم على التحلية، قال تعالى عن الملائكة: ﴿ وَكُنُّ نُسَبُّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [البقرة:٣٠]، وكان النبي ﷺ يقول في ركوعه وسجوده: (سُبُّوحٌ قَدُوسٌ رب الملائكة والروح) (٢١).

<sup>(</sup>۲۷) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص:١٠٧ - ١٠٨).

<sup>(</sup>٢٨) تفسير (روح البيان) لإسماعيل حقي عند تفسير [البقرة: ٣٠].

<sup>(</sup>۲۹) فتاوی ابن تیمیة (جـ ١٦ – ص: ١٢٥ – ١٢٦).

<sup>(</sup>٣٠) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

<sup>(</sup>۲۱) رواه مسلم (۲۸۷).

(القُدُّوسِ) كما دل عليه معناه: هو الطاهرُ الذي تطَهرُ وتَنزُه وتعاظم وتعالى عن العُيوب والنَّقائص، فهو يَشِعُّ قداسة وطهارة وعظمة، وفي كلا المرتين اللتين ورد فيهما في القرآن الكريم اقترن مع اسمه تعالى (المُلك)، و(المُلكُ): هو الحاكم بأمره ونهيه، فاقترن معه (القُدُّوسِ) لتأكيد تنزيهه سبحانه في ذاته وصفاته وأفعاله من العيوب والنقائص التي تعتري ملوك الدنيا؛ كالهوى والظلم والمحاباة وغيرها من الآفات.

(السّلامُ) في أكثر أقوال العلماء يدل على سلامة أفعال الله عِّرْقِلَ من العبث والظلم والجور وخلاف الحكمة، قال الشوكاني بعد أن عدد معاني اسم (السّلام): « وقيل: الذي سَلِمَ الخُلْقُ من ظُلْمِه، وبه قال الأكثر»(٢٢)، قال ابن جرير الطبرى: «(السّلامُ): الذي يُسلَمُ خلقه من ظلمه» (٢٣)، وقال ابن عاشور عند تفسير قول الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ﴾[الحشر:٢٣]: «وبهذا ظهر تعقيب وصف (الملك) بوصف (السلام) فإنه بعد أن عُقب بـ (القُدُّوس) للدلالة على نزاهة ذاته، عُقب بـ (السلام) للدلالة على نزاهة تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم، وأنها قائمة على العدل في معاملته الخلق» (٢٤)، فكأن الأسماء الثلاثة: (القُدُّوسُ السَّلامُ المُؤْمنُ) اقترنت مع (اللَّك) لتأكيد كمال ملكه وملكوته، وأنه بلغ الغاية في الكمال، وأنه قائم على الرحمة والحكمة والعدل، فـ(القُدُّوسِ) تنزيها لذاته من نقائص الملوك المعروفة، و(السّلامُ) و(المؤمن) تنزيها لأفعاله وأوامره بأنها سلام في الظاهر والحاضر، وأمان في الباطن والمستقبل، وهو مصداق لقوله ﷺ: ﴿ **والخيركله في** يديك، والشر ليس إليك) <sup>(٢٥)</sup>، يقول ابن القيم: «.. فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته، ولا في أفعاله، كما لا يلحق ذاته -تبارك وتعالى، فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق، والجلال التام، ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما، وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلاً ..»<sup>(٢٦)</sup>، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣٢) تفسير (فتح القدير) للشوكاني عند تفسير: [الحشر:٣٣].

<sup>(</sup>٣٣) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

<sup>(</sup>٣٤) تفسير (التحرير والتنوير) لأبن عاشور عند تفسير [الحشر: ٢٣].

<sup>(</sup>۲۵) رواه مسلم برقم (۷۷۱).

<sup>(</sup>٢٦) (الفوائد) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٢١٠).

أما (الْمُتَكِيِّرُ) فهو ذو الكبرياء والعظمة، الذي تكبر عن كلِّ شر، وهو أخص من (السّلام)، ومختص بتنزيه الله تعالى في حانب التخويف وصفات الهيمنة والعزة والحبروت، ومن أن يكون عذاب الله - سبحانه وتعالى -وانتقامه وشدة بطشه، وسرعة عقابه؛ ظلماً أو تشفياً أو غلظة أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله، ووضعه الأشياء في مواضعها، وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء جَارِّالاً، فهو ذو الكبرياء الذي يصغر كل شيء دونه، وقد خُتم به الاقتران مع أسماء الهيمنة والعزة والجبروت بعد ذكر ملكه وتنزيهه للتأكيد على أن ملكه جَهَاللَّا عن قوة وقدرة، وأنه مَرْوَلُ مليك مقتدر، وأن سلامه وتأمينه لعباده وخلقه إنما هو عن هيمنة وعزة وجبروت، وليس عن ضعف أو مخافة غيره، فهو (مهيمن) على كل شيء، (عزيز) لا يمتنع عليه شيء، ولا يُسأل عما يفعل، (جبازٌ) لا معقب لحكمه، ولا منازع لأمره، ولا صلاح إلا في اختياره، وكل الخير في يديه، والشر ليس إليه، (متكبِّرٌ) قد تعالى وتعاظم وتكبر أن يظلم أحدا من خلقه، حتى أن أهل النار ليحمدونه على كمال عدله، كما قال الحسن: «**دخل أهل النار** النارَ، وإن الله عُزَّقِلَّ لمحمود في صدورهم، ما وجدوا على الله من حجة، ولا سبيل، (٢٧)، يقول ابن عاشور: «ووجه ذكر هذه الصفات الثلاث عقب صفة (المهيمن)؛ أن جميع ما ذكره آنفا من الصفات لا يؤذن إلا باطمئنان العباد لعناية ربهم بهم، وإصلاح أمورهم، وأن صفة (المهيمن) تؤذن بأمر مشترك فعقبت بصفة (العزيز)؛ ليعلم الناس أن الله غالب لا يعجزه شيء، وأتبعت بصفة (الجبار) الدالة على أنّه مسخر المخلوقات لإرادته، ثم صفة (المتكبر) الدالة على أنه ذو الكبرياء، يصغر كل شيء دون كبريائه، فكانت هذه الصفات في جانب التخويف، كما كانت الصفات قبلها (الْمَلْكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمنُ) في جانب الإطماع» (٢٨)، ويقول ابن القيم: «.. وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه؛ سلام من أن يكون ظلماً أو تشفياً أو غلظةً أو قسوةً بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعها، وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه، بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضا لحكمته ولعزته،

<sup>(</sup>٢٧) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) للأصفهاني (جـ ٦٠٠ - ص: ١٩٨) في ترجمة: (حوشب بن مسلم) برقم (٢٧٠).

<sup>(</sup>٢٨) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الحشر:٢٣].

فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله وحكمته وعزته، فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته، وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم» (٢٩). خامساً: الصفة المشتقة:

السُبُّوحُ: «يوصف الله ﷺ بأنه (السُبُّوحُ)، وهذا ثابت بالسنة الصحيحة» (٤٠)، وهن السنة ما روته عائشة ﴿ قَنْ رسول الله ﷺ، كان يقول في ركوعه وسجوده: (سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رب الملائكة والروح) (٤١).

والسنة» (٢٤)، قال تعالى: ﴿ هُو الله عَرَقِيَّ بأنه (القُدُّوسُ)، وهي صفةٌ ذاتيةٌ ثابتة بالكتاب والسنة» (٢٤)، قال تعالى: ﴿ هُو اللهُ الذِّرَى لَا إِلهَ إِلاَ هُو الْمَاكُ الْقُدُوسُ السَّكُمُ ﴾ [الحشر: ٢٣]، ومن السنة حديث عائشة ﴿ الآنف: أن رسول الله ﷺ، كان يقول في ركوعه وسجوده: (سُبُوحٌ قُدُوسٌ رب الملائكة والروح) (٢٤).

<sup>(</sup>۲۹) (بدائع الفوائد) لابن القيم: (ج: ۲ - ص: ۱۳۵ - ۱۳۱).

<sup>(</sup>٤٠) (صفات الله - عَرِّوَانَّ) للسقاف (ص: ١٣٩).

<sup>(</sup>۱۱) رواه مسلم (٤٨٧).

<sup>(</sup>٤٢) (صفات الله - مَرَّوَانَّ) للسقاف (ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>۲۲) رواه مسلم (٤٨٧).

<sup>(</sup>٤٤) (صفات الله -عَبَّرَقَانَّ) للسقاف (ص: ١٤٧).

<sup>(</sup>٥٩١) رواه مسلم (٥٩١).

<sup>(</sup>٤٦) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص٣٨).

<sup>(</sup>٤٧) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٢٥٥).

#### سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

0 الْقُدُّوسُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (السُبُّوح) مرة واحدة في قول النبي في: (سُبُّوحٌ قُدُوسٌ رب الملائكة والروح) (١٥)، وقد أشير في الفروق بينهما إلى أن (السُبُّوح والقُدُوس) يقتضيان تنزيهه - سبحانه - عن كل عيب وسوء، وإثبات صفات الكمال والعظمة له، ف(السُبُّوح) تصريح بالتنزيه، وذلك يقتضي التعظيم، و(القُدُّوسُ) تصريح بالعظمة لله تعالى، وذلك يتضمن التنزيه، وهي من الأسماء التي تجتمع معانيها عند الافتراق، وتفترق عند الاجتماع، وحيث اجتمعا واقترنا في الحديث الوارد؛ فهو من باب الإشارة إلى الابتداء بالتخلية قبل التحلية، أي يبتدأ بالشيء المنفي قبل المثبت، فابتدأ ب(السُبُوح) وهو تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به رَبِّقُنَّ من عيب أو نقص أو سوء وهذا تخليه ونفي، ثم ثنى بالتحلية والاثبات والثناء بـ(القُدُّوسُ) أي تعظيم الله وإثبات الكمال له في كل وصف اختص به جَهَانَ.

O السلامُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (القدوس) مرة واحدة، في قوله تعالى: 
﴿ هُو اللَّهُ اللَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُو الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّكُمُ ﴾ [الحشر: ٢٣]، والحكمة من ذلك أشرنا إليها من قبل، وهي - والله أعلم - كما قال ابن عاشور: «وبهذا ظهر تعقيب

<sup>(</sup>٤٨) (صفات الله عِبْرُوانِّ) للسقاف (ص: ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤٩) رواه النسائى وصححه الألباني في المشكاة برقم (٨٨٢).

<sup>(</sup>٥٠) رواه أبوداود وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٣١١).

<sup>(</sup>٥١) رواه مسلم (٤٨٧).

وصف (الملك) بوصف (السلام) فإنه بعد أن عُقب به (القدوس) للدلالة على نزاهة ذاته، عُقب به (السلام) للدلالة على نزاهة تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم، وأنها قائمة على العدل في معاملته الخلق» (٥٢).

O العَزِيزُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (القُدُّوسِ) مرة واحدة، في مطلع سورة الجمعة، قال تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْلَاكِ الْقُدُّوسِ الْمَرْفِ الْلَاكِ الْقُدُّوسِ الْمَرْفِ الْلَاكِ الْقُدُّوسِ الْمَرْفِي اللّهِ أعلم - أن تعقيب وصف (اللّهِ) بأوصاف (القُدُّوسِ العَزِيزِ الحَكيم) للدلالة على نزاهة ذاته وصفاته وأفعاله، فدل أولاً على نزاهة ذاته بر(القُدُّوسِ العَزِيزِ الحَكيم) للدلالة على نزاهة ذاته وصفاته وأفعاله، فدل أولاً على نزاهة والجهل والظلم، ودلَّ ثانياً على نزاهة قدرته وقوته وعزته وهيمنته بر(العَزيزِ) وأن أمره ونهيه نافذ، فلا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب له، ودلَّ ثالثا على نزاهة عِلْمِه وحكمته بر(الحَكيم)، وأن أمره سلام، ونهيه كمال، وتصرفاته ﷺ الله من الشر والعبث، وهو مطلع على مبادئ الأمور وعواقبها، ويضع الأشياء مواضعها، ولا يفعل إلا الصواب، فأفعاله سديدة، وحكمه متقَن، فلا يتوجه إليه سؤال، ولا يقدح في حكمته مقال، والله أعلم.

ومن المعاني الجميلة في مناسبة مجيء هذه الاسماء الحسنى في مطلع سورة الجمعة وتناسق ترتيب ورودها مع موضوع السورة؛ ما أشار إليه سيد قطب في ظلاله حيث قال: «هذا المطلع يقرر حقيقة التسبيح المستمرة من كل ما في الوجود لله، ويصفه -سبحانه- بصفات ذات علاقة لطيفة بموضوع السورة التي اسمها «الجمعة»، وفيها تعليم عن صلاة الجمعة، وعن التفرغ لذكر الله في وقتها، وترك اللهو والتجارة، وابتغاء ما عند الله، وهو خير من اللهو ومن التجارة. ومن ثم تذكر: ﴿ اللَّكَ ﴾ .. الذي يملك كل شيء بمناسبة التجارة التي يسارعون إليها ابتغاء الكسب، وتذكر ﴿ القُدُّوس ﴾ الذي يتقدس ويتنزه ويتوجه إليه بالتقديس والتنزيه كل ما في السماوات والأرض، بمناسبة اللهو الذي ينصرفون إليه عن ذكره، وتذكر ﴿ القَرْين ﴾ .. بمناسبة المباهلة التي يدعى إليها اليهود والموت الذي لا بد

أن يلاقي الناس جميعاً والرجعة إليه والحساب، وتذكر ﴿ اَلْحَكِيمِ ﴾ .. بمناسبة اختياره الأميين ليبعث فيهم رسولاً يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.. وكلها مناسبات لطيفة المدخل والاتصال» (٥٣).

O الْمُؤْمِنُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (السّلام) مرة واحدة، في قول الله تعالى: ﴿ هُو اللّهُ اللّذِي لا إِلَهُ إِلّا هُو الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السّلَامُ الْمُؤْمِنُ ﴾ [الحشر: ٢٣]، والسرفي ذلك - والله أعلم - كما يقول ابن عاشور: «وذكر وصف ﴿ الْمُؤْمِنُ ﴾ عقب الأوصاف التي قبله، إتمام للاحتراس من توهم وصفه -تعالى- بـ ﴿ الْمَلِكُ ﴾ أنه كالملوك المعروفين بالنقائص، فأفيد -أولاً - نزاهة ذاته بوصف ﴿ اللَّهُ وَسُ ﴾، ونزاهة تصرفاته المخليبة عن المغدر والكيد بوصف ﴿ المُؤْمِنُ ﴾، ونزاهة تصرفاته المظاهرة عن المجور والمظلم بوصف ﴿ السّلَكُمُ ﴾ » (١٥٠).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

### 0 الأثر العلمي الاعتقادي:

الله - تعالى - (سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ سلامٌ متكبرٌ) في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فأسماؤه كلها حُسنى لا عيب فيها، وصفاته كلها عليا لا نقص فيها، وأفعاله كلها حكمة وعزة لا خلل فيها ولا شر، وهو -سبحانه- منزه عن كل النقائص والعيوب، مبرأ عن كل الآفات والخلل، متكبر عن كل شر وسوء .. وله الكمال المطلق في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله كما قال سبحانه: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنْ مَنْ مَا فَالُ سَبِحانه : ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنْ مَا قَالُ سَبِحانه : ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنْ كُلُ اللّه وربوبيته وألبّه عنه الله عنه اله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

#### 0 الأثر العملي:

١. محبة الله - سبحانه - وتعظيمه وإجلاله؛ لأنه -سبحانه - المتصف بصفات الكمال والجلال، والمنزه عن النقائص والعيوب؛ ومن كان هذا وصفه فإن

<sup>(07)</sup> تفسير (في ظلال القرآن) لسيد قطب (الجمعة – الآية (1)) (ج: ٦ – ص: (1)).

<sup>(</sup>٥٤) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الحشر:٢٣].

- النفوس مجبولة على حبه وتعظيمه، وهذه المحبة تورث حلاوة في القلب، ونوراً في الصدر، وهذا هو النعيم الدنيوي الحقيقي.
- ۲. إثبات ما أثبته الله ﷺ لنفسه أو أثبته له رسوله ﷺ من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال الله -سبحانه عن نفسه: ﴿ لَيْسَ كَمِثُلِهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
- 7. تنزيه الله تعالى في أقواله وأفعاله وأسمائه وصفاته عن كل نقص وعيب، ويتضمن ذلك تنزيهه سبحانه عن الشريك والصاحبة والولد، وتقديسه وتعظيمه، فهو الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد .. وتنزيه حكمه وشرعه عن النقص والعيب والجور وعدم مناسبته للواقع؛ وأن المصلحة في غيره من القوانين الوضعية، وتعظيم الله وتقديسه من خلال التحاكم إلى شرعه، والحكم به، والتسليم له .
- ٤. كثرة ذكره -سبحانه- وتسبيحه وتحميده آناء الليل، وأطراف النهار، والشعور بالأنس والروح بالانضمام إلى بقية العوالم في هذا الكون العظيم التي تسبح الله عَرَقَ وتسجد له، كما قال سبحانه: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فَي وَلِي مِن شَيءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا فَهُوزًا ﴾ [الإسراء:٤٤].

<sup>(</sup>٥٥) رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٣١٥).

أمره، ولا يؤيده، ويؤيد حزبه؛ فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظنّ أن الله - سبحانه - يترُك خلقه سُدى، معطَّلينَ عن الأمر والنهي، ولا يُرسل إليهم رسله، ولا ينزِّل عليهم كتبه، بل يتركهم هَمَلاً كالأنعام، فقد ظَنّ بالله ظن السوء، ومن ظن أن الله لن يجمع عبادَه بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسنَ فيها بإحسانه، والمسيءَ بإساءته ويظهرُ للعالمين كلِّهم صدقَه وصدقَ رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظنّ به ظن السوء، ومن ظن بالله أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدرُ على إيجاده وتكوينه، فقد ظنّ به ظن السوء، ومن ظنّ بالله أن يكون ولا النجوم، ولا بني آدمَ يُبصِرُ، ولا يعلم الموجودات، ولا عَدد السماواتِ والأرضِ، ولا النجوم، ولا بني آدمَ وحركاتهم وأفعالهم، ولا يعلم شيئاً من الموجودات في الأعيان، فقد ظن به ظن السوء، وبالجملة، فمن ظنّ بالله خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله في، أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ، ووصفته به رُسله، فقد ظن به ظن السوء.

- ٦. الاعتقاد واليقين بأن من أراد الأمن والسلام سواء في نفسه، أو في بيته، أو في مجتمعه فإنه لا يكون إلا في الإيمان بالله عَرْقَ والأنس به، والالتزام بأحكامه وشريعته التى كلها أمن وسلام على الفرد والأسرة والمجتمع.
- ٧. التواضع لله -تعالى- بتوحيده وعبادته، والانقياد للحق الذي جاء في كتابه -سبحانه- وعلى لسان رسوله في والتواضع لعباد الله وعدم التكبر عليهم، والبعد عن ظلمهم وهضم حقوقهم، كما قال في (الكبر بطر الحق وغمط الناس) (٢٥)، ولابن القيم كلام نفيس في التواضع للحق وأصناف الناس الأربعة في تكبرهم عليه ومعارضتهم له، فقال: «.. أن لا يعارض شيئاً مما جاء به الرسول في بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم، المسماة بالمعقول، والقياس، والذوق، والسياسة:

الأول: للمنحرفين - أهل الكبر من المتكلمين - الذين عارضوا نصوص

<sup>(</sup>٥٦) رواه مسلم برقم (٩١).

الوحي بمعقولاتهم الفاسدة، وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل؛ إما عَزْل تفويض، وإما عَزْل تأويل.

الثاني: للمتكبرين - من المنتسبين إلى الفقه - قالوا: إذا عارض القياس والرأي النصوص، قدمنا القياس على النص، ولم نلتفت إليه.

الثالث: للمتكبرين المنحرفين - من المنتسبين إلى التصوف والزهد - فإذا تعارض عندهم الذوق والأمر، قدّموا الذوق والحال ولم يعبؤوا بالأمر.

الرابع: للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة، قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة (٥٧).

## ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(السُبُّوحُ - القُدُّوسُ - السّلامُ - المُتكَبِّرُ) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (السُبوح - القُدُّوس - السلامة - الْكِبْر والْكِبْرِيَاء) .. ولذا كان من المناسب دعاء الله - سبحانه وتعالى - والثناء عليه، بهذه الأسماء، في جميع حاجات العبد، بل إن أحب الكلام إلى الله تنزيهه وتسبيحه، وذكر محامده، كما جاء عنه على: (إن أحب الكلام

 $<sup>(^{\</sup>circ})$  (مدارج السالكين) لابن القيم (ج ٢: ص:  $^{\circ}$ ).

<sup>(</sup>٥٨) بَوْلَس: على وزن (فَوْعَل) من (الإبلاس)، بمعنى: اليَأس، وسُمِّيَ السجن بِذلك لِيَأْسِ داخِلِهِ من الخلاص. انظر (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) للملا علي القاري (جـ ٨٠ – ص:٣١٩٣)، (الطبعة الأولى – ١٤٢٢ هـ - دار الفكر)

<sup>(</sup>٥٩) رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٨٠٤٠).

إلى الله، سبحان الله وبحمده) (١٠)، ومما جاء في السنة بخصوص الدعاء والثناء على الله - سبحانه وتعالى - بهذه الأسماء والصفات: أن النبي كان يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي) (١١)، وكان أذا هب من الليل: (كبرعشرا، وحمد عشرا، وقال: سبحان الله وبحمده عشرا، وقال: سبحان الله القدوس عشرا، وقال: سبحان الله وبحمده عشرا، وقال: سبحان اللك القدوس عشرا، واستغفر عشرا، وهلل عشرا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا، ثم يفتتح الصلاة) (١٢)، وكان الله إلا يقوم من مجلس إلا قال: (سبحانك اللهم ربي و بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك و أتوب اللك، وقال: لا يقولهن أحد حيث يقوم من مجلسه إلا غفر له، ما كان منه في ذلك البحلس) (١٣)، ومما ورد من الدعاء بالوصف الذي دل عليه اسم (السلام) قوله في عديث عن يوم القيامة: (... ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى حديث عجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً ..) (١٤).

### تاسعاً: لطائف وأقوال:

O لما قَدِم جعفر بن أبي طالب رضي من أرض الحبشة لقيه رسول الله على وأسها (حدثني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة) قال جعفر: مَرّتْ امرأة على رأسها مِكْتل فيه طعام، فمر بها رجل على فرس فأصابها فرمى به، فجعلت تنظر إليه، وهي تعيده في مكتلها، وهي تقول: ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم، فضحك رسول الله على حتى بدت نواجذه فقال: (كيف يُقَدّسُ الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع؟ (١٦٥))

<sup>(</sup>٦٠) رواه مسلم برقم (٢٧٣١).

<sup>(</sup>٦١) رواه البخاري برقم (٧٩٤)، ومسلم برقم (٤٨٤).

<sup>(</sup>٦٢) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٥٠٨٥).

<sup>(</sup>٦٣) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٨٦٧).

<sup>(</sup>٦٤) رواه مسلم برقم (١٩٥).

<sup>(</sup>٦٥) متعتع: بفتح التاء، أي من غير أَن يُصِيب الضعيف أَذًى يُقَلِقُه ويُزْعِجُه، فيتردد بكلامه، ويَتَبَلَّدُ فيه لسانُه.

<sup>(</sup>٦٦) رواه البيهقي وصححه الألباني في تخريج كتاب السنة برقم (٥٨٢).

O قال تعالى: ﴿ فَمَا ظَنُكُمُ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: ٨٧]، قال ابن مسعود وَ الله عَنْ وَ الذي «والذي لا إله غَيْرُهُ، ما أُعطي عبدٌ شيئاً خيراً من حُسْن الظنِّ بالله عَيْرُهُ، والذي لا إله غَيْرُهُ لا يُحسِنُ عبدٌ بالله الظنَّ إلا أعطاه الله ظَنَّهُ، وذلك أنَّ الخيرَ في يده (٧٠).

٥ قال تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمُوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلّا يُسَيِّحُ وَكَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُم النَّهُ، كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء:٤٤]، قال ابن كثير: «أي: وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغاتكم، وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات.. وثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود رفي أنه قال: (كنا نسمع تسبيح المطعام وهو يؤكل) (١٨)، ومن حديث أبي ذر رفي أن النبي في : (أخذ في يده حصيات، فسمع لهن تسبيح كحنين النحل) (١٩)، ومن حديث عبد الله بن عمرو هي قال: نهى رسول الله في عن قتل الضفدع، وقال: (نقيقها تسبيح) (٧٠)» (١٧).

O قال أبو الأسود الدؤلي: قال لي عمران بن حصين وَ الرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قُضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت الحجة عليهم؟»، فقلت: بل شيء قضي عليهم، ومضى عليهم، فقال عمران: «أفلا يكون ظلما؟!» قال أبو الأسود:

<sup>(</sup>٦٧) (حسن الظن بالله) لابن أبي الدنيا، (ص: ٦٠) برقم الأثر (٨٢).

<sup>(</sup>٦٨) رواه البخاري برقم (٣٥٧٩).

<sup>(</sup>٦٩) قال عنه ابن كثير في تفسيره: (حديث مشهور في المسانيد)، والحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: روي بإسنادين ورجال أحدهما ثقات وفي بعضهم ضعف، وصحح الألباني مثله في تخريج (كتاب السنة) برقم (١١٤٦) من حديث أبي ذر الغفاري وفيه: (وحَصَياتٌ موضوعةٌ بين يديه فأخذهن في يدم فسَبَّحْنَ في يدم ثم أخذهن فوضعهن على الأرضِ فَخَرَسُنَ).

<sup>(</sup>٧٠) رواه البيهقي في السنن وصححه موقوفاً، وقال عنه النووي: صح موقوفاً على عبدالله بن عمرو بن العاص، وقال الشنقيطي في أضواء البيان [الأنعام:١٤١]: الظاهر في مثل هذا الذي صح عن عبد الله بن عمرو .. أنه في حكم المرفوع، لأنه لا مجال للرأى فيه، لأن علم تسبيح الضفدع .. لا يكون بالرأى.

<sup>(</sup>٧١) تفسير (القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير [الإسراء: ٤٤].

ففزعت من ذلك فزعا شديداً!، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي عمران: «يرحمك الله!، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك(٧٢)»(٧٢).

O كان «خالد بن الريان المحاربي» صاحب حرس عبد الملك بن مروان وابنيه الوليد وسليمان، فلما استُخلِف عمر بن عبد العزيز؛ ورأى خالد بن الريان قادما عليه من بعيد قال عمر لمن عنده: «أترون هذا المقبل؟!، والله إن كنت لأسير في مركب الوليد وسليمان ولي من قرابتهم، فيُلقي دابتي في الوحل، ويركب الجدد (٤٠٠)، فإن كان يفعل بي ذلك فهو لغيري أشد احتقارا! فلما دنا وسلم، قال له عمر: إنك قد قضيت من هذا السيف وطرا، فتفرغ لنفسك، وانصرف إلى أهلك، وخذ يا غلام سيفه، فقال خالد: أنشدك الله يا أمير المؤمنين! وإن هذا لم يكن رجائي فيك!، فعزله عمر، وقال: اللهم إني قد وضعت لك خالد بن الريان، اللهم لا ترفعه أبدا!، فلم يزل بشر حتى مات!، قال نوفل بن الفرات: ما رأيت شريفا خمد ذكره حتى لا يذكر مثله! إن كان الناس ليقولون: ما فعل خالد أحى أو قد مات؟!» (٥٠٠).

O نقل أبو طالب المكي قول سفيان الثوري: «من أذنب ذنباً، فعلم أن الله تعالى قدره عليه، ورجى غفرانه؛ غفر الله له ذنبه، لأن الله تعالى عير قوماً فقال الله تعالى: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ اللَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَنكُمْ ﴾ [فصلت: ٢٣]، وقد قال سبحانه وتعالى في مثله: ﴿ وَظَنَنتُمْ ظَنَ السَّوْءِ وَكُنتُمْ فَوْمًا بُورًا ﴾ [الفتح: ١٢]، أي هلكى، ثم قال أبو طالب المكي: ففي الآيتين دليل على أنّ من ظنّ حسناً كان من أهل النجاة ، (١٧).

<sup>(</sup>٧٢) لأحزر عقلك: أي لأمتحن عقلك، وأختبر فهمك ومعرفتك.

<sup>(</sup>۷۳) رواه مسلم برقم (۲۲۵۰).

<sup>(</sup>٧٤) يركب الجُدد: أي يخص نفسه بالأُرض الغليظة، الصُّلبة، المستوية.

<sup>(</sup>۷۵) (تاریخ دمشق) لابن عساکر (جـ:۱٦ – ص: ۲۹ – ۳۰).

<sup>(</sup>۲۱) (قوت القلوب) لأبي طالب المكي (جـ ۱۰ – (77)).

 كان الإمام «عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي» ناصراً للدين والسنة، من غير مداهنة لأمير ولا وزير، فعَظُمَ شأنه، وارتفعت مكانته عند الناس مما جعله هدفاً ومقصداً للحساد من المبتدعة والمغرضين، ومن ذلك أنه لما قَدمَ السلطان «ألب آرسلان»(٧٧) مدينة «هراة»(٨٧)، قصده العلماء والرؤساء والوجهاء للتحية والسلام، وكان بعض المبتدعة قد ذهبوا إلى الإمام الهروى في بيته وقالوا له: قد جاء السلطان ونحن على عزم أن نخرج إليه ونسلم عليه فأحببنا أن نبدأك بالسلام!، وكانوا قد تواطؤوا على إخفاء صنم صغير من نحاس في محراب الإمام وتحت سجادته دون علمه!، فخرجوا من عنده، وذهبوا إلى السلطان، واستغاثوا به من الإمام الهروى، وأنه مُجسِّم، وأنه يترك في محرابه صنما يزعم أن الله تعالى على صورته!، فعَظُمَ ذلك على السلطان، وبعث جماعة؛ فدخلوا بيت الإمام، وقصدوا محرابه، واستخرجوا الصنم، وأحضروه إلى السلطان!، فلما راه بعث من أحضر إليه الإمام الهروي، فدخل الإمام، ورأى الصنم والوجهاء وقد اشتد غضب السلطان!، فقال له السلطان: «ما هذا؟!، قال الإمام: (صنمٌ يُعمل من الصُفْر (٢٩) شبه اللعبة)!، قال: لست عن ذا أسألك!، قال: فعمَّ يسألني السلطان؟، قال: إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذا، وأنك تقول: إن الله على صورته!، فقال الإمام بصولة وصوت جَهُوَريّ: (سبحانك هذا بهتان عظيم) (، فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه، فأمر به فأخرج إلى داره مُكرّماً، وقال لهم: اصدُّقوني!، وهددهم، فقالوا: نحن في يد هذا الرجل في بلية من استيلائه علينا بالعامة، فأردنا أن نقطع شرّه عنا!، فنكّل بهم السلطان، وأهانهم، وصادر جزءاً من أموالهم» (۸۰).

<sup>(</sup>۷۷) السلطان ألب آرسلان: السلطان الثاني للدولة السلجوقية، وكان والياً على خرسان قبل أن يتولى حكم السلاجقة بعد وفاة عمه السلطان طُغرُل بك، وهو قائد معركة (ملاذكرد) الشهيرة مع البيزنطيين سنة ٤٦٣هـ.

<sup>(</sup>٧٨) هراة: مدينة قديمة من أهم مدن خراسان، فتحها المسلمون بقيادة الأحنف بن قيس عام ٢٢ هـ، وتقع اليوم في شمال غربي أفغانستان. (٧٨) الصُفر: النحاس الأصفر.

<sup>(</sup>٨٠) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٢٥٠٩-٢٥١٠) في ترجمة العالم عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي برقم (٣٤٠٦).

#### المجموعالة

# موضوع الأسماء: الْعَظَمَةُ

 $(Y \cdot - 19 - 1A)$ 

# الكبيرُ- العَظِيمُ - المَجيدُ

### أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

O الْعَظِيمُ: ورد في القرآن الكريم (٦ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَكُودُهُۥ حِفَظُهُمَا وَهُو ٱلْعَظِيمُ ورد في القرآن الكريم (٦ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَكُودُهُۥ حِفَظُهُما وَهُو ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة:٢٥٥]، ومن السنة كان رسول الله في إذا دخل المسجد قال: (أعوذُ بالله العظيم، وبوجهِ الكريم، وسُلْطَانِهِ القديم، من الشيطان الرجيم، وقال: إذا قال ذلك حُفظَ منه سائر اليوم) (٢).

O المَجِيدُ: ورد في القرآن الكريم مرتين في قوله تعالى: ﴿ رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبُرَكَنْهُ، عَلَيْكُو الْمَعْنُ وَالْمَعْنُ اللّهِ وَبُرَكَنْهُ، عَلَيْكُو الْمَعْنُ اللّهِ وَبُركَنْهُ، عَلَيْكُو الْمَعْنُ اللّهِ وَمُو الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الْمَعْنُ الله والصلاة اللّهِ بقوله: (قولوا: اللّهُمَّ صَلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صلّيت على إبراهيم، على الراهيم، إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ ..) (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٤٧٠١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٧١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٣٣٧٠).

### ثانياً: المعنى اللغوي:

O الكبيرُ: صفة مشبهة على وزن (فعيل) للموصوف بـ(الكبر)، فعله: كَبُرَ يَكُبُرُ وَكِبَراً، فهو كبير، والتكبير: كَبُراً، فهو كبير، والكبر، نقيض الصِّغَرِ، يقال: كَبُرَ يَكْبر: أَي عَظُمَ، فهو كبير، والتكبير: التعظيم، وأكبَرْتُ الشَّيءَ: استعظمتُه، ومنه قوله تعالى في قصة يوسف في في في فَلَمَّا رَأَيْنَهُوَ التعظيم، وأكبَرْتُ إيوسف: ٣١]، أي: أعظَمْنه وأجلَلْنه، ويكون الكبر في اتساع الذات، وعَظَمة الصفات، أكْبَرُنُهُ إلى التعالى بالمنزلة والرفعة، و(الكبيرُ): العظيم الجليل، كبير الذات والصفات، الذي هو أكبرُ من كلِّ شيء، وأعظمُ من كلِّ شيء، وأجلُّ من كلِّ شيء، فأفعاله (٤).

0 العَظِيمُ: صفة مشبهة على وزن (فعيل) للموصوف بـ (العَظَمَة)، فعله: عَظُم يَعُظُم عِظَماً، فهو عَظِيم، ويدل الفعل في أصله اللغوي على: كِبَر وقوة، والعِظَمُ: خلافُ الصِّغَر، وعَظُم الشيء: كبُر وفَخُم، وعلت مكانته، فهو عظيم الشَّأن، كبير القدر، والتعظيم: التَّبْجِيل، والعِظَمُ يوصف بها الذوات والمعاني، فمن الأول قوله تعالى: ﴿ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ فَكَانَ فَرَقِ كَالطَوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ [الشعراء: ٦٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَأُوتِيتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا كُلُّ فَرْقِ كَالطُودِ الْعَظِيمِ ﴾ [الشعراء: ٦٣]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِن كَلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَظِيمٌ ﴾ [النمل: ٢٣]، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنُّ إِنَّ كَذَكُنُ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]، فكل موصوف عظيم ﴾ [القلم: ٤]، فكل موصوف عظيم ﴾ [يوسف: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]، فكل موصوف بحسبه، فعظم المذات شيء، وعظم صفاتها شيء، وعظم أفعالها شيء، والله جَلَيْ لا العَظَمَة بكل اعتبار؛ وكل وجه، فهو جَلَيْ أُعظم من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله، وأنه المستحق لكل أنواع التعظيم بالقلوب والألسن والجوارح (٥).

<sup>(3)</sup> انظر (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٥٥)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٥ – ص: ١٥٣) مادة: (كبر)، و(النهاية  $\frac{1}{2}$  غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٤ – ص: ١٣٩)، مادة (كبر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ – ص: ١٢٥): مادة: (كبر)، و(الصواعق المرسلة) لابن القيم: (ج: ٤ – ١٣٧٤)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ك ب ر)، (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:3-ص: ٣٥٥) مادة: (عظم)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٢ - ص: ٤٠٩)، مادة: (عظم)، (الصواعق المرسلة) لابن القيم: (ج:3 - ١٣٧٤)، و(شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:٢ - ص: ٦٨)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ع ظ م)، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٤٢٣).

O المُجِيدُ: صفة مشبهة على وزن (فعيل) للموصوف بـ(المُجْدِ)، فعله: مَجد يمجُد مَجْداً ومَجادَةً، فهو مَجيدٌ، ويدل الفعل في أصله اللغوي على: الكثرة، والسَّعَة، وبلوغ النهاية في أمر محمود، تقول العرب: في كلِّ شجرٍ نارٌ، واسْتَمْجَدَ المَرِّخُ والعَفَار، وهما نوعان من الشجر، من أسرعها اشتعالاً واتقاداً، والمعنى: استكثرا وأخذا من النار ما هو حسبهما، فشُبِّها بمن يُكثر العطاء طلباً للمجد، ولذا يُضرب بهما المثل في الشرف العالي، والمَجْدُ: الشرف الواسع، وكثرة أوصاف الكمال، وأفعال الخير والفضل، ومن حديث قراءة الفاتحة: (.. وإذا قال: في مَرِّد المرب في الشرف الفعال والخصال وأثنى عليَّ بصفات الجلال، و(المَجيدُ): الكريم، الشريف، حسن الفعال والخصال والشمائل، المتناهي في الشرف والسؤدد، الذي بلغ غاية المجد والعظمة والكمال في ذاته وصفاته وأفعاله (٧).

# ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالَة:

0الكَبِيرُ: الذي هو «أكبر من كل شيء في ذاته وأوصافه وأفعاله» (١) قال ابن جرير: «(الكَبِيرُ): العظيم الذي كل شيء دونه، ولا شيء أعظم منه» (٩) ، وقال الخطابي: «(الكَبِيرُ): الموصوف بالجلال، وكبر الشأن، فصغر دون جلاله كل كبير، ويقال: هو الذي كبر عن شبه المخلوقين» (١٠) ، وقال الزجاجي: «(الكَبِيرُ): العظيم الجليل» (١١) ويقول ابن القيم: «فالله –سبحانه– أكبر من كل شيء، ذاتاً وقدراً ومعنى وعزة وجلالة، فهو أكبر من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله» (١٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم برقم: (٣٩٥).

<sup>(</sup>۷) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاج (ص: 0)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: 0)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: 0 – ص: 00 مادة: (مجد)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: 0 – ص: 00 مادة: (مجد)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: 0 – ص: 00 مادة (مجد)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: 0 – ص: 00 عادة: (مجد)، و(التبيان في أيمان القرآن) لابن القيم (ص: 01 )، و(شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: 0 – ص: 01)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: 01 م حد).

<sup>(</sup>٨) (شفاء العليل) لابن القيم (جـ:٣- ص: ١٠١٠).

<sup>(</sup>۹) (تفسير الطبري) عند تفسير :[الحج: 77].

<sup>(</sup>١٠) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٦٦).

<sup>(</sup>١١) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>١٢) (الصواعق المرسلة) لابن القيم (ج: ٤ - ص: ١٣٧٩).

O الْعَظِيمُ: «الذي له العظمة .. فهو -تعالى- أعظم من كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله»(١٢)، قال الزجاجي: «(العَظِيمُ): ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه»(١٤)، وقال الشيخ السعدي: «.. واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان؛ أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله، وأعظمه وأوسعه، فله العلم المحيط، والقدرة النافذة، والكبرياء، والعظمة، .. والثاني: أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يُعظّم كما يُعظّم الله؛ فيستحق جَهَا من عباده أن يعظّموه بقلوبهم، وألسنتهم، وجوارحهم؛ وذلك ببذل الجهد في معرفته، ومحبته، والذل له، والانكسار له، والخضوع لكبريائه، والخوف منه، وإعمال اللسان بالثناء عليه، وقيام الجوارح بشكره وعبوديته» (١٥).

O المُجِيدُ: «واسع الصفات عظيمها، كثير النّعوت كريمها» (١٦)، قال ابن جرير: «(مَجيدٌ): ذو مجد ومدح وثناء كريم» (١٧)، وقال الأزهري: «(المَجيدُ): تمجّد بفعاله، ومجده خلقه لعظمته» (١٨)، ويقول ابن القيم: «(المَجيدُ): هو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها، وعدم إحصاء الخلق لها، وسَعَة أفعاله وكثرة خيره ودوامه» (١٩)، ويقول الشيخ السعدي: «والمجد: هو عظمة الصفات وسعتها، فله صفات الكمال، وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها» (٢٠).

### رابعاً: الفروق بين الأسماء:

(الكَبِيرُ والعَظِيمُ والمَجيدُ): أسماءٌ تدلُّ على جملة أوصاف متعددة من صفات الكمال، ولا تختص بصفة معينة أو معنى مفرد، فالله جَلَّالًا (كَبِيرٌ عَظِيمٌ مَجيدٌ) في ذاته وصفاته وقدره (٢١)، وفرق بعضهم بأن (الكَبِير) أوسع في معناه من (العَظِيمِ)، لأنه يتضمنه، ويزيد عليه، يقول شيخ

<sup>(</sup>١٣) (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٥٥٢).

<sup>(</sup>١٤) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١١١).

<sup>(</sup>١٥) (الحق الواضح المبين) للشيخ السعدي (ص: ٢٧ – ٢٨) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>١٦) (فقه الأسماء الحسنى) للبدر (ص: ٢٣٧).

<sup>(</sup>۱۷) (تفسير الطبري) عند تفسير الآية (۷۳) من سورة هود.

<sup>(</sup>١٨) (لسان العرب) لابن منظور (جـ٣٠ - ص ٣٩٥) ونسبه للأزهري في (التهذيب).

<sup>(</sup>١٩) (التبيان في أيمان القرآن) لابن القيم (ص: ١٤٧).

<sup>(</sup>۲۰) تفسير السعدي عند تفسير: [هود: ٧٣].

<sup>(</sup>٢١) انظر (بدائع الفوائد) لابن القيم (جـ:١ – ص: ١٥٩ – ١٦٠).

الإسلام ابن تيمية: «وفي قوله: (الله أكبر) إثبات عظمته؛ فإنّ الكبرياء تتضمّن العظمة، ولكن الكبرياء أكمل؛ ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان يقول: (الله أكبر) فإنّ ذلك أكمل من قول (الله أعظم) كما ثبت في الصحيح عن النبي رضي أنَّه قال: (يقول الله -تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما عذبته)(٢٢)، فجعل العظمة كالإزار، والكبرياء كالرداء، ومعلوم أنَّ الرداء أشرف، فلمَّا كان التكبيرُ أبلغُ من التعظيم صرّح بلفظه، وتضمّن ذلك التعظيم» (٢٢)، ويقول ابن عثيمين: «(الْكَبِيرُ) ليس معناه (الْعَظيم)، بل معناه ذو الكبرياء، ومعناه أن الله تعالى لا يماثله شيء في ذاته، فالسماوات السبع والأرضين السبع في كفه سبحانه وتعالى كخردلة (٢٤) في كفِّ أحدنا .. وأمَّا (الْعَظيمُ): ذو العظمة، والعظمة عبارة عن الجلال، فهو الجليل البالغ في الصفات غايتها، وعظمة الشيء أو عظمة العظيم تعنى قوَّة السلطان، قوَّة العلم، قوَّة أيِّ شيء يحتمل من المعاني فهو داخل في كلمة العظيم» (٢٥)، ويقول الشيخ السعدى: «(الكبير) في ذاته، وفي أسمائه، وفي صفاته، الذي من عظمته وكبريائه أن الأرض قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ومن كبريائه أن كرسيه وسع السماوات والأرض .. والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو، وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار، وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها؟!.. (العَظيمُ) الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة، .. ومن عظمته وكبريائه أن نواصى العباد بيده، فلا يتصرفون إلا بمشيئته، ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته، .. فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء»<sup>(٢٦)</sup>، وبذلك يكون اسم (الكَبير) دال على ذات الله جَالَيَالاَ، وعلى كمال صفاته وعظمتها، و(العَظيمُ) يدل على جلاله، وعظم صفاته التي بلغت غايتها في القوة والمتانة التي يستحق عليها كل تعظيم وإجلال، وتمجيد وإكرام، فتبارك الله ذو الجلال والإكرام جَرَاطِالًا.

<sup>(</sup>٢٢) رواه أبوداود، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٣١١).

<sup>(</sup>۲۳) مجموع الفتاوى (جـ:١٠ - ص:٢٥٣).

<sup>(</sup>٢٤) الخَرُدَلَّةُ: حبوبُ دقيقةٌ كحبِّ السِّمسم، ويضرب بها المثل في الصغر والخفة والقلة.

<sup>(</sup>٢٥) (تفسير القرآن العظيم) لابن عثيمين عند تفسير: [سبأ: ٢٣] و[الشورى: ٤]، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢٦) تفسير السعدي عند تفسير الآيات: [البقرة: ٢٥٥] و[الحج: ٦٦]، بتصرف يسير.

أما (المَجيد) فهو يدل على كثرة صفاته وكمالها وسعتها، وبلوغها النهاية في الشرف والسؤدد والعظمة؛ التي يستحق عليها سبحانه وتعالى المدح والثناء، قال الشيخ السعدي: «المجيد: الكبير العظيم المجليل، وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء، والعظمة والمجلال، الذي هو أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأجل وأعلى، ولم التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له، والتذلل لكبريائه» (٢٧).

#### خامساً: الصفة المشتقة:

الكبير: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الكبير) «صفة (الكبر) وهي من صفات الله المذاتية» (٢٨)، الثابتة بالكتاب والسنة قال تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلّهِ ٱلَّذِى لَمَ صفات الله المذاتية» (٢٨)، الثابتة بالكتاب والسنة قال تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلّهِ ٱلَّذِى لَمَ يَخُذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِن ٱلذُّلِ وَكَبِّرهُ تَكْبِيرًا ﴾ [الإسراء:١١١]، ومن السنة قوله ﷺ: (الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) (٢٩).

O الْعَظِيمُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (العَظِيم) «صفة (الْعَظَمَة) وهي من صفات الله الناتية الثابتة بالكتاب والسنة» (٢٠)، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ ﴾ [الحاقة:٣٣]، ومن السنة قوله ﷺ: (فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأقول: يا رب، ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي؛ لأُخْرِجَنَّ منها من قال: لا إله إلا الله) (٢١)، قال الأصبهاني: «(العَظَمة): صفة من صفات الله، لا يقوم لها خَلْقُ، والله تعالى خَلَقَ بين الخلق عَظَمة يُعَظِّمُ بها بعضُهم بعضاً، فمن الناس من يُعَظَّم لمال،

<sup>(</sup>٢٧) تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)، فصل: (شرح أسماء الله الحسنى)، (ص: ١٧).

<sup>(</sup>٢٨) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٧٤-٣٧٥). (الكبير).

<sup>(</sup>۲۹) رواه البخاري برقم (۳٦٤).

<sup>(</sup>٣٠) (صفات الله عِرْقِلَ ) للسقاف (ص: ١٨٢).

<sup>(</sup>۲۱) رواه البخاري (۷۵۱۰)، ومسلم (۱۹۳).

المُجيدُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (المَجيد) «صفة (الْمُجْد) وهي من صفات الله الناتية الثابتة بالكتاب والسنة» (٢٣)، قال تعالى: ﴿رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبَرَكَنْهُۥ من صفات الله الناتية الثابتة بالكتاب والسنة» (٢٣)، قال تعالى: ﴿رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبَرَكَنْهُۥ عَلَيْكُو الْمُ اللّهُ عَلَيْكُو الْمُود: ٢٧]، ومن السنة: أن رسول الله على كان إذا رفع ملي من الركوع قال: (ربنا لك الحمد مل السماوات والأرض ومل ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد ..) (٢٤).

## سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

O الْمُتَعَالِي: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الكَبِير) مرة واحدة في قوله تعالى: 

ه عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكِبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ٩]، وهو من باب اقتران السبب بالمسبب: فلكونه بَهَا ذو الكبرياء والعظمة في ذاته وصفاته؛ استحق صفات العلو، فهو مستعلي على كل شيء بذاته وقدره وقَهْره، يقول القرطبي: «(الْكَبِيرُ) الذي كل شيء دونه، (اللَّتَعَالِ) عما يقول المشركون، المستعلي على كل شيء بقدرته وقهره هم، وعلو قدره، بما له السعدي: «﴿ وَهُو الْعَلِي ﴾ بذاته، فوق جميع مخلوقاته وقهره لهم، وعلو قدره، بما له من الصفات العظيمة، جليلة المقدار ﴿ الْكَبِيرُ ﴾ في ذاته وصفاته » (٢٦)؛ ولذا كانت صفة العلو تناسبها الكبرياء والعظمة ﴿ العلى الكبير ﴾ و ﴿ العلى العظيم ﴾.

٥ الحليم: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (العَظيم) في حديث الكرب، في قوله على: (لا

<sup>(</sup>٢٢) (الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) لأبي القاسم الأصبهاني: (جـ:١ - ص:١٣٠)، برقم الأثر: (٣٣).

<sup>(</sup>٣٢) (صفات الله ﷺ) للسقاف (ص:٢٢٨).

<sup>(</sup>۲٤) رواه مسلم (۲۷۱).

<sup>(</sup>٢٥) تفسير القرطبي عنة تفسير: [الرعد: ٩].

<sup>(</sup>٣٦) تفسير السعدي عند تفسير : [سبأ: ٢٣] ٠

إله إلا الله العظيم الحليم ..) (٢٧)، وحكمة ذلك - والله أعلم - أن الله جَهَالَة «على عظمته وكبريائه وقوته؛ فإنه حليم بعباده، وحلمه عن قوة وعظمة، وليس عن عجز وحاجة .. فعظمته - سبحانه - يزينها الحلم؛ لأن الغالب في عظماء البشر وملوكهم ضعف الحلم عندهم؛ لأنهم يغترون بعظمتهم، ويبطشون بمن خالفهم ولا يحلمون عنه» (٢٨).

# سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

#### 0 الأثر العلمي الاعتقادي:

الله - سبحانه وتعالى - هو (الكَبِيرُ العَظِيمُ المَجيدُ) الموصوف بصفات المجد والكبرياء، والعظمة والجلال، المحبَّد في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، الذي هو أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأجَلُّ وأعلى، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد مُلئَتُ قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه.

#### 0 الأثر العملي:

- ا. الخوف من الله ﷺ والحياء منه، والخشوع والخضوع له، والاستكانة والتذلل لعظمته وجبروته ومحبته، وإفراده وحده بالعبادة، وظهور أثر ذلك في المبادرة إلى طاعته فيما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، والإخلاص له -سبحانه- في ذلك، وتعظيم أمره، والانقياد لحكمه.
- ۲. إثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله و من الأسماء والصفات الجليلة وتنزيهه وتعظيمه -سبحانه- من مشابهة أحد من خلقه كما في قوله سبحانه: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنَى أَو وُهُو السّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، ومن نفى عنه -سبحانه- صفاته أو أوّلها أو فوض معانيها بدعوى أن إثباتها يوهم تشبيهه بالمخلوقين فقد ضل ضلالاً مبيناً، ولم يعظم ربه -سبحانه.

<sup>(</sup>۲۷) رواه البخاري (٦٣٤٥) ومسلم (۲۷۳۰).

<sup>(</sup>٢٨) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ٥٦٦).

- ٣. تعظيم أمره -سبحانه ونهيه، وتعظيم نصوص الكتاب والسنة والاستسلام لها
   وعدم التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله على برأي أو اجتهاد.
- الله وحرماته؛ قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَيِر الله وَعظيم الله وَمَن يُعَظِّمُ الله وَعظيم الحج مِن تَقُوى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢]، ومن تعظيم شعائر الله -تعالى- تعظيم الحج وشعائره، وتعظيم شعيرة الصلاة، والزكاة، والصيام، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها من شعائر الله -تعالى- وفرائضه، ومن تعظيم حرمات الله -تعالى- تعظيم مناهيه واجتنابها، كالربا والزنا وشرب الخمر وسائر الكبائر والمحرمات، فاجتناب محارم الله -تعالى- دليل على تعظيم الله ﴿ وَوقيره، ولتعظيم أوامر الله -تعالى، يقول ابن القيم: «تعظيم الأمر والنهي ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، فإن الله -تعالى- ذم من لا يُعَظّمه، ولا يُعَظّم أمره ونهيه، قال -سبحانه وتعالى: ﴿ مَّا لَكُو لَا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا ﴾ [نوح: ١٣]، قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة... (٢٩).
- ٥. تمجيده جَهَا واللهج بذكره، والثناء عليه بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير وسؤاله بأسمائه الحسنى؛ لأن كل أسمائه وصفاته هي من باب التمجيد لله رب العالمين، فقولنا: هو الله الواحد الأحد، الصمد، العزيز، الوهاب، الحميد، السميع، البصير؛ كل هذا من باب التمجيد لله -سبحانه.

# ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الكَبِيرُ العَظِيمُ المَجِيدُ) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (الكِبَر والْعَظَمَة والْمَجْد)؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله جَنَالَة والثناء عليه، بهذه الأسماء، في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد، لا سيما أن هذه الأسماء الجليلة - كما ذكر ابن القيم - تدل على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة .. ومما ورد في السنة: أنه جاء أعرابي إلى

<sup>(</sup>حريثه عن «استقامة القلب». (الوابل الصيب) لابن القيم: (ص: ١٥) عند حديثه عن «استقامة القلب».

رسول الله هي، فقال: علّمني كلاما أقوله، قال: (قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد للله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم)، قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: (قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واردقني) (نه ومن حديث ابن عمر ها قال: (لم يكن رسول الله ي يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والأخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك المختل من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي) (الم)، قال ابن القيم في مناسبة مجيء اسم (المجيد) مقترناً بطلب المناه على رسوله في أخر الصلاة: «لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء، وكثرته، ودوامه، فأتي في هذا المطلوب باسم تقتضيه (الله أعلم.

# تاسعاً: لطائف وأقوال:

وقال النبي إن أرى ما لا ترونَ، وأسمعُ ما لا تسمعونَ، أطّتِ السماءُ (٢٤)، وحُقَّ لها أَنْ تَئِطٌ، ما فيها موضعُ أربعِ أصابعَ، إلَّا وملَكٌ واضعٌ جبهَتَهُ للهِ تعالى ساجداً، واللهِ لو تعلمونَ ما أعلَمُ، لضَحِكتُم قليلاً، ولبكيتُم كثيراً، وما تلذذتُم بالنساء على الفُرُش، ولخرجْتُمْ إلى الصُعُداتِ تَجْأرونَ إلى الله ) (٤٤).

عن أبي رزين لقيط بن عامر وَ قَلْ قَالَ: قلت: يا رسول الله: أَكُلُنا نرى الله مخلياً به؟، قال: (أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر؟، وإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم)(١٤).

<sup>(</sup>٤٠) رواه مسلم (٢٦٩٦).

<sup>(</sup>٤١) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٥٠٧٤).

<sup>(</sup>٤٢) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١ - ص:١٦٠).

<sup>(</sup>٤٣) أطَّتِ السماءُ: أي صاحت وأنَّت وصوتت من ثقل ما عليها من ازدحام الملائكة، وكثرة الساجدين منهم، من الأطيط، وهو صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها.

<sup>(</sup>٤٤) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٤٥) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٤٧٣١).

قال النبي ﷺ: (أُذِنَ لي أن أُحَدِّثَ عن مَلَكِ من ملائكة الله من حَمَلَةِ الْعَرْشِ،
 إنَّ ما بين شَحْمَةِ أُذُنِهِ (٤٦) إلى عَاتِقِهِ (٤٧) مسيرة سبعمائة عام)(٤٨).

٥ قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰ لِنَا وَكُلَّمَهُ وَرَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِفِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىٰ وَلَكِنِ أَنظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَسَوْفَ تَرَىٰ فَلَمَّا جَكَلَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَكَ تُبتُ رَبُّهُ وَلَيْ الله عَلَمَ الله وَعَالَى الله عَلَمَ الله وَقَالَى الله الله الله الله وتعالى إليَّكَ وَأَنا أُوّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، قال ابن القيم: «أراد الله سبحانه وتعالى أن يُري موسى عَلَى من كمال عظمته وجلاله ما يعلم به أن القوة البشرية في هذه الدار لا تثبت لرؤيته ومشاهدته عيانا؛ لصيرورة الجبل دكا(٥٠) عند تجلي ربه سبحانه أذنى تجلى دم موسى عَلَى أن ينظر تجلى ، كما رواه ابن جرير في تفسيره .. والمقصود أن الله سبحانه أمر موسى على أن ينظر الى الجبل حين تجلى له ربه فرأى أثر التجلي في الجبل دكا فخر موسى صعقا (٥٠).

<sup>(</sup>٤٦) شحمة الأذن: ما لان من أسفل الأذن وهو مُعَلَّقُ القُرُطِ.

<sup>(</sup>٤٧) العاتِقُ: ما بين المَنْكب والعُنُق.

<sup>(</sup>٤٨) رواه أبو داود والطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٥١) (ج: ١ - ص: ٢٨٢ - ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤٩) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٣٤٤٤) واللفظ له، ورواه مسلم برقم (٢٣٦٨).

<sup>(</sup>٥٠) (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) للإمام أبن القيم (جـ١١ - ص: ١١٥) عند حديثه عن كيد إبليس لآدم بالأيمان الكاذبة.

<sup>(</sup>٥١) دكا: أي ساخ في الأرض وصار رملاً وتراباً.

<sup>(</sup>٥٢) (مدارج السالكين) لابن القيم (جـ٣٠ - ص:١٠٠) في حديثه عن منزلة (اللحظ).

وعد الله عَلَيْ عبدَه وكليمه موسى هي بأن يُلبِسه من الهيبة والرهبة، ويجعل له من الحجة والسلطان ما يمنع فرعون وملأه من أذيته، أو التعدي عليه، أو الوصول إليه، فكانت تلك الآيات والمعجزات من أعظم وسائل تحقيق ذلك، قال السُّدِّي عند تفسير قول الله تعالى: ﴿ فَٱلْقَىٰ عَصاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴾ [الأعراف:١٠٧]: «الثعبان: الذَّكرُ من الحيّات، وكانت فاتحة فَمَها، واضعة لَحْيها(٥٠) الأسفل في الأرض، والأعلى على سور القصر، ثم توجَّهت نحو فرعون لتأخذه، فلما رآها ذُعرَ منها، ووَثَبَ فَأَحْدَث، ولم يكن يُحْدثُ قبل ذلك، وصاح: يا موسى، خذها وأنا أؤمن بك، وأُرْسِلُ معك بني إسرائيل، فأخذها موسى فصارت عصا» (٤٠)، وبعد هذا اللقاء قُذف الرعب والخوف في قلب فرعون ومليّه، موسى فصارت عصا» (٤٠)، وبعد هذا اللقاء قُذف الرعب والخوف في قلب فرعون ومليّه الموب وأخبه على الله الله على الله عن الإقدام عليهما، فصارت مانعة من الوصول إليهما بالقتل وغيره، وصارت آية ومعجزة، فجمعت بين الأمرين» (٥٠).

O وقف عبدالله بن العباس والمنطقة للعض أصحاب المراء والجدل فقال لهم: «أما علمتم أن لله عباداً أصمتهم خشيته من غير عيّ (٢٥) ولا بُكُم ١٤، وإنهم لَهُمُ العلماء الفصحاء النبلاء الطلقاء؛ غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله والله النبلاء الطلقاء؛ غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله والله الذلك عُقُولُهم، وانكسرت قُلوبُهم، وانقطعت ألسنتُهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك، تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، فأين أنتم منهم ١٤، (٧٥).

<sup>(</sup>٥٣) اللَّحْيُ: بفتح اللام وسكون الحاء، منبِت اللِّحْيَةِ من الإنسان وغيره؛ وهما لَحْيانِ: حائطا الفم، وهما الفكّان أو العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم.

<sup>(</sup>٥٤) تفسير (جامع البيان) لابن جرير الطبري، عند تفسير سورة (الأعراف) الآية (١٠٧).

<sup>(</sup>٥٥) تفسير (مفاتيح الغيب) لفخر الدين الرازى، عند تفسير سورة (القصص) الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٥٦) العي: العجز عن الكلام.

<sup>(00)</sup> (ذم الكلام وأهله) للهروي (جـ: ٤ – ص: ١٩).

٥ روى البيهقي أن عبد الملك بن مروان وقع منه فلس في بئر قذرة، فاكترى (٥٨) عليه رجلاً بثلاثة عشر ديناراً حتى أخرجه منها، فقيل له في ذلك فقال: إنه كان منقوش عليه الله عَرْقَ (٥٩).

O لما حجَّ الخليفة العباسي «المهدي بن أبي جعفر المنصور» دخل مسجد رسول الله عَيْ، فلم يبقَ أحد إلا قام، إلا الإمام الفقيه أبو الحارث القرشي ابن أبي ذئب ، فقال له والي الشرطة (المسَيِّب بن زهير): «قُم، هذا أميرُ المؤمنين ، فقال: إنما يَقُومُ النَّاسُ لربِّ العالمين . فقال المهدي: دعْه، فلقد قامت كُلُّ شعرة في رأسي ، (١٠).

قال الإمام الشافعي: «إذا خفت على عملك العُجب، فاذكر رضى من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب، فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله»(١٦).

O كان أهل العلم يعظمون ربهم، ويقدرونه رض حق قدره، ومن ذلك تعظيم كل ما له علاقة به سبحانه، كتعظيم كلامه وتعظيم بيوته رض حتى قال سعيد بن المسيب: «لا تقولوا مصيحيف ولا مسيجيد، ما كان لله هو عظيم حسن جميل»(١٢).

<sup>(</sup>٥٨) أي أستأجر.

<sup>(</sup>٥٩) (البداية والنهاية) للإمام أبن كثير (ص: ١٣٧٤) في أحدث سنة (٨٦ هـ).

<sup>(</sup>٦٠) سير أعلام النبلاء (ص: ٣٤٨٦ – رقم الترجمة: ٥٣٤١) في ترجمة: ابن أبي ذئب: محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث (توفي سنة ١٥٨ هـ).

<sup>(</sup>١١) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٣٢٨٦).

<sup>(</sup>٦٢) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ١٨٢٨).

<sup>(</sup>٦٢) (الديباج المذهب) لابن فرحون (ج: ١ - ص: ١٠٤).

قال بشر الحافي: «لو تفكر الناس في عظمة الله؛ لما عصوا الله» (٦٤).

O قال العباس بن حمزة: «صليت الظهر خلف أبي يزيد البِسَطامي (طيفور بن عيسى)، فلما أراد أن يرفع يديه ليُكبِّر، لم يقدرا، إجلالاً لاسم الله، وارتعدت فرائصه حتى كنت أسمع تقعقُع عظامه!، فهالني ذلك»(١٥٠)، وكان أبو حفص (عمرو بن سلم النَّيسابوري): «إذا ذكر الله تغيَّرت عليه حالُه حتى كان يَرى ذلك منه جميع من حضره!، وكان يقول: ما أظن محقًا يذكر الله على غير غفلة ثم يبقى بعد ذلك حيًا إلا الأنبياء، فإنهم أيدوا بقوَّة النبوَّة، وخواصّ الأولياء بقوَّة ولايتهم»(١٦)، وقال الأعمش: قال لي مطرف بن عبدالله: «وجدت الغفلة التي ألقاها الله ﷺ قلوب الصديقين من خلقه رحمة رحمهم بها، ولو ألقى في قلوبهم الخوف على قدر معرفتهم به ما هنأهم العيش»(١٦).

وقال أبو الوفاء ابن عقيل: «لقد عظم الله سبحانه الحيوان، لا سيما ابن آدم، حيث أباحه الشرك عند الإكراه، وخوف الضرر على نفسه، فقال تعالى: ﴿ مَن كَمْ مُلْمَ بِأَلّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلّا مَنْ أُحَرِه وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ ﴾ [النحل:١٠٦]، من قدَّم حرمة نفسك على حرمته، حتى أباحك أن تتوقى وتحامي عن نفسك بذكره، بما لا ينبغي له سبحانه، لحقيق أن تعظم شعائره، وتوقر أوامره وزواجره، وعصم عرضك بإيجاب الحدّ بقذفك، وعَصَم مالك بقطع مسلم في سرقته، وأسقط شطر الصلاة لأجل مشقتك، وأقام مسح الخف مقام غسل الرّجل إشفاقاً عليك من مشقة الخلع واللبس، وأباحك الميتة سداً لرمقك، وحفظاً لصحتك، وزجرك عن مضارك بحد عاجلٍ، ووعيد آجل، وَخَرق العوائد لأجلك، وأنزل الكتب إليك. أيحسن بك – مع هذا الإكرام – أن تُرى على ما نهاك

<sup>(</sup>٦٤) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٨ – ص: ٣٣٧).

<sup>(</sup>٦٥) (صفوة الصفوة) لابن الجوزي: (ج: ٤ - ص: ١٠٨)، في ترجمة: (أبي يزيد البسطامي).

<sup>(</sup>٦٦) (صفوة الصفوة) لابن الجوزي: (ج: ٤ - ص: ١١٩)، في ترجمة: (أبي حفص النيسابوري).

<sup>(</sup>٦٧) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٢ – ص: ٢١٠).

منهمكاً، وعما أمرك متنكباً، وعن داعيه معرضاً، ولسنته هاجراً، ولداعي عدوك فيه مطيعاً؟، يعظمك وهُو هُو، وتهمل أمره وأنت أنت!. هو حطّ رتب عباده لأجلك، وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجُدها لك .. ما أوحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بينا يكون بحضرة الحق، وملائكةُ السماء سجودٌ له، تترامى به الأحوال والجهالات بالمبدأ والمآل، إلى أن يوجد ساجداً لصورة في حجر، أو لشجرة من الشجر، أو لشمسٍ أو لقمر .. ما أوحش زوال النعم، وتغيّر الأحوال، والحوّرُ بعد الكورا().

O أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية العلاقة الراسخة والوثيقة بين الإيمان وبين تعظيم الله ﴿ وَتعظيم رسوله ﴾ فقال : «ولا فرق بين من يعتقد أن الله ربه، وأن الله أمره بهذا الأمر، ثم يقول: إنه لا يطيعه! لأن أمره ليس بصواب ولا سداد، وبين من يعتقد أن محمدا رسول الله ﴾ وأنه صادق واجب الاتباع في خبره وأمره، ثم يسبه أو يعيب أمره أو شيئا من أحواله، أو ينتقصه انتقاصا لا يجوز أن يستحقه الرسول ﴾ وذلك أن الإيمان قولٌ وعمل، فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى، والرسالة لعبده ورسوله ﴾ ثم لم يُتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام – والذي هو حال في القلب، يظهر أثره على الجوارح، بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل – كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد، ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح، إذ الاعتقادات الإيمانية تزكي النفوس وتصلحها، فمتى لم توجب زكاة النفس ولا صلاحها، فما ذاك إلا لأنها لم ترسخ في القلب، ولم تصرصفة ونعتاً للنفس» (١٠).

O ويقول تلميذه ابن القيّم في بداية حديثه عن منزلة (التعظيم): «هذه المنزلة

<sup>(</sup>۱۸۳) (الذيل على طبقات الحنابلة) (74) لابن رجب الحنبلي (ج: ۱ – ص: ۱۵۳).

<sup>(</sup>٦٩) (الصارم المسلول علي شاتم الرسول) لشيخ الإسلام ابن تيمية (جـ٣ – ص: ٧٠٠ - ٧٠١).

تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الربّ تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيماً وإجلالاً، وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته، قال تعالى: ﴿ مَّا لَكُو لَا خُونَ لِلّهِ وَقَالَ ﴾ [نوح: ١٣]، قال ابن عباس ومجاهد: «لا ترجون لله عظمة»، وقال سعيد بن جبير: «ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، وقال الكلبي: لا تخافون لله عظمة» (٧٠).

O قال الباجي: طلع شيخنا عز الدين بن عبدالسلام مرة إلى السلطان في يوم عيد إلى القلعة، فشاهد العساكر مصطفين بين يديه، ومجلس المملكة، وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة، وقد خرج على قومه في زينته على عادة سلاطين الديار المصرية، وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان، فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه: يا أيوب!، ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟! فقال: هل جرى هذا؟! فقال: نعم! الحانة الفلانية يباع فيها الخمور! وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة!. يناديه كذلك بأعلى صوته، والعساكر واقفون! فقال: يا سيدي، هذا ما عملته أنا، بل كان من زمان أبي! فقال: أنت من الذين يقولون: ﴿ إِنَّا وَجُدُنّا عَاباً عَلَى أُمّةٍ وَإِنّا عَلَى أُمّا الباجي: عَالَى السلطان بإبطال تلك الحانة. قال الباجي: عائرهم مُهمّدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٢]، فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة. قال الباجي: فقال: يا بني رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر نفسه فتؤذيه. فقلت: يا سيدي، أما خفته؟! فقال: والله يا بني، استحضرت هيبة الله –تعالى – فصار يا سيدي، أما خفته؟! فقال: والله يا بني، استحضرت هيبة الله –تعالى – فصار السلطان قدامي كالقطه.

٥ قال ابن الجوزي: «إنه بقدر إجلالِكُم لله ﷺ يُجِلُّكم، وبمقدار تعظيم

<sup>(</sup>۲۰) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:٢ – ص:٤٩٥) هـ حديثه عن منزلة (التعظيم).

<sup>(</sup>۷۱) (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي (ج: ۸ - ص: (711 - 711).

قدره واحترامه يُعَظِّم أقداركم وحُرمَتكم، ولقد رأيت والله من أنفق عُمُرَه في العلم إلى أن كَبِرت سِنُّه، ثم تعدى الحدود، فهان عند الخلق، وكانوا لا يلتفتون إليه مع غَزارة علمه، وقوة مُجاهدته، ولقد رأيت من كان يراقِبُ الله ﷺ فَيْنَ في صَبْوَته - مع قُصوره بالإضافة إلى ذلك العالم - فَعَظَم الله قَدْرَه في القلوب حتى عَلِقَتْهُ النفوس(٢٢)، ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير، ورأيت من كان يرى الاستقامة إذا استقام(٢٢)، فإذا زاغ مال عنه اللطف، ولولا عمومُ السَّتْر، وشُمولُ رحمة الكريم؛ لافتضح هؤلاء المذكورون» (٤٤).

O حدّث اللواء محمود شبت خطاب عن نفسه فقال: «بعد تخرجي ضابطا سنة ١٩٣٧م، كان من تقاليد الجيش أن تولم وليمة للضباط الجدد، وشهدتُ الحفلة مع زملائي، فجاء قائد الكتيبة وقد ملأ كأسا من الخمر، وأمرني أن أبدأ حياتي بشرب الخمر، وكان الليل قد أرخى سدوله، وكانت السماء صافية تتلألأ فيها النجوم، وكان قائد الكتيبة برتبة عقيد يحمل على كتفيه رتبته العسكرية وهي بحساب النجوم اثنتا عشرة نجمة، فقلت له: إني أطيعك في أوامرك العسكرية، وأطيع الله في أوامره، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنك تحمل على كتفيك اثنتي عشرة نجمة، فانظر إلى سماء الله لترى كم تحمل من النجوم؟ ا، فبهت القائد وردد: السماء.. السماء.. نجوم السماء ومضى غضبان أسفا» (٥٧).

(٧٢) عَلفَتَهُ النفوس: أحبته وتعلقت به.

<sup>(</sup>٧٣) أي كلما صلحت علاقة المرء بربه؛ صلحت أحواله، وتيسرت أموره، واستقامت أفعاله.

<sup>(</sup>٧٤) (صيد الخاطر) لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ص: ٣٣٦ - ٣٣٧) في فصل (في أن الجزاء من جنس العمل) برقم (١٣٥).

<sup>(</sup>٧٥) (علماء ومفكرون عرفتهم) لمحمد المجذوب (ج:١ - ص: ٣٣١).

المجموع المسماء: الْعُلُوُّ والْفَوْقِيَّةُ موضوع الأسماء: الْعُلُوُّ والْفَوْقِيَّةُ (٢١ - ٢٢ - ٢٣) العَلِيُّ - الأَعْلَى - المَتعَالِي

#### 

# موضوع الأسماء: الْعُلُوُّ والْفَوْقِيَّةُ

 $(\Upsilon\Upsilon - \Upsilon\Upsilon - \Upsilon\Upsilon)$ 

# العَلِيُّ - الأعلى - المتعالي(١)

### أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

العَلِيُّ: ورد في القرآن الكريم (٨ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَكُودُهُۥ حِفَظُهُمَا وَهُو الْعَلِيُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة:٢٥٥]، وفي السنة من حديث عبد الله بن عباس عنه أنَّ رسُولَ الله على قال: (كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم) (٢).

الأعلى: ورد في القرآن الكريم مرتين، في قول الله تعالى: ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا البَيْعَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾ [الليل: ٢٠] وجاء عن النبي في أنه كان إذا قرأ: ﴿ أَلِيسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْتِى اللَّوَقَى ﴾ [القيامة: ٤٠]، قال: (سبحانَ فبلى!) وإذا قرأ: ﴿ سَبِّحِ الشَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، قال: (سبحانَ ربِّي الأعلى) (٢).

المتعالي: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿ عَـٰ الْحُ ٱلْغَيْبِ

<sup>(</sup>۱) إثبات الياء في (المتعالي) هو الأصل والقياس؛ لوجود (ال) التعريف، واختلف القراء في الوقف على (المُتعالِ) في قوله تعالى: ﴿عَالَمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ المُتعَالِ﴾ [الرعد:٩]، فأثبت ابن كثير الداري، وابو عمرو بن العلاء - في رواية عنه - الياء في الوصل والوقف، وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً لحذفها في الرَّسم العثماني، والأصل في اللغة والقياس أن الياء مع الالف واللام تثبت ولا تحذف وصلا ووقفا، نحو قولنا: هذا القاضي، وهذا الغازي، وأما إذا لم يكن فيه الالف واللام، نحو: هذا قاض، وهذا غاز فالأصل حذفها في الوصل، وما حذف في الوصل كان القياس ان يحذف في الوقف. وأجاز سيبوَيّه حذفها مع الألف واللام في الفواصل كهذه الآية قياسا على القوافي في الشعر، وأما في غير ذلك فإن الاثبات أجود وأصح وهو الوجه والقياس.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا وصعحه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٥٧١)، وانظر السلسلة الصحيحة: (ج.٥-ص:٧٣)، برقم (٢٠٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني في (صفة صلاة النبي عَيَافِيًّ) (ص: ١٠٥).

وَٱلشَّهَدَةِ ٱلۡكَبِيرُ ٱلۡمُتَعَالِ ﴾ [الرعد:٩] ومن السنة قوله ﷺ: (يَقول الله ﷺ، أنا الجَبَّارُ، أنا المُتكبرُ، أنا المُلكُ، أنا المُتعَالُ، يُمَجِّدُ نفسَه) (٤).

## ثانياً: المعنى اللغوي:

- O العَلِيُّ الأَعْلى المتعالى: من الأسماء الحسنى الثابتة لله ﷺ والدالة على صفة (الْعُلُوّ)، وأصل مادة اشتقاقها واحد، وتصريف فعلها: علا يَعلُو علواً، فهو عالٍ، والعلو: السمو والارتفاع، والجلال والعظمة، والجبروت والقهر، وعُلَوُّ كلِّ شيء: أَرْفَعُه، يقال: عَلا النهارُ: إذا ارْتَفَعَ، وعلا الفرس يعلوه علواً: إذا ركبه، وعلا أمر فلان: إذا جلَّ شأنه وعَظُم قَدره، واشتقاق الأسماء بالتفصيل على النحو التالي:
- الْعَلِيُّ: صفة مشبهة للموصوف ب(الْعُلُوِّ)، على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)، و(الْعَلِيُّ): الرفيع الشريف، وهو بمعنى العالي: الذي ليس فوقه شيء، فالله جَهَالَا هو (الْعَلِيُّ): بذاته وقَدْره وقهره على جميع مخلوقاته.
- ٢) الأعلى: اسم تفضيل، من علا يعلو، أي: الأرفع من كل شيء، و(الأعلى): رفيع القدر والمنزلة، الذي هو أعلى من كل عالٍ، وبلغ الغاية في الرفعة وعلو الرتبة، فلا رتبة لغيره إلا وهي منحطة عنه.
- ٣) المتعالى: اسم فاعل من تعالى، فعله: تَعالى يَتعالى تَعالياً، فهو مُتعالى، والتعالى: التسامي، والترفع، والتعظم، والتقدس، والتمجّد، و(المتعالي): الرّفيع القدر، الدي علا شأنه، وجلّ عن إفك المفترين، المستعلي على كل شيء بقدرته وقهره (٥)،

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر برقم (٥٦٠٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٠٨)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٦٦ و ٨٩)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٤ – ص: ١١٢) مادة: (علو)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٣ – ص: ٢٩٣)، مادة (علا)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٥٠ – ص: ٨٣) (مادة: علا)، وتفسير (الطبري)، و(ابن كثير)، و(القرطبي)، عند تفسير [الرعد: ٩]، وتفسير (محاسن التأويل) للقاسمي عند تفسير: [الأعلى: ١]، و(شرح العقيدة الواسطية) للهرَّاس (ص: ٨٧)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ع ل و)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٨٧٨).

وأغلب المفسرين جعلوا الاسم دالاً على علو القهر، والاستعلاء بالقدرة، وهو أحد معاني العلو، قال ابن جرير: «(الْمُتَعَال): المستعلي على كل شيء بقدرته»(٦)، وقال ابن كثير: «(الْمُتَعَال) أي: على كل شيء، قد احاط بكل شيء علماً، وقهر كل شيء، فخضعت له الرِّقاب، ودان له العباد طَوْعاً وكَرْهاً»(٧)، وزاد بعضهم جانب التنزيه، وأنه ﷺ قد جلّ وتنزّه عن صفات المخلوقين، وتعالى عليها، قال القرطبي: «(الْمُتَعَال) عما يقول المشركون، المستعلي على كل شيء بقدرته وقَهْرِهِ»(٨)، وقال البيضاوي: «(الْمُتَعَال)): المستعلي على كل شيء بقدرته أو الذي كبُر عن نعت المخلوقين وتعالى عنه»(٩).

## ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالَة:

الذي عليه السلف الصالح، أن لله مِرَانَ جميع أنواع العلو الثلاثة:

Oفله علو الذات من اسمه (العَلِيّ)، وأنه بَهَ مستوعلى عرشه، فوق جميع خلقه، بائن منهم، منفصل عنهم، يعلم أعمالهم، ويسمع أقوالهم، ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه خافية، كما قال بَرَقَ عن ملائكته: ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل:٥٠].

وله علو القدر والصفات من اسمه (الأعلى) فله جَهَا الصفات العلى التي لا يستحقها غيره، وهو عَهَا منزه عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، كما قال سبحانه عن نفسه: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النحل: ٦٠].

O وله علو القهر من اسمه (المتعال)، الذي ليس فوقه شيء في قهره وقوته، فلا غالب له ولا منازع بل كل شيء تحت قهره وسلطانه، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِهِ عَالَى اللهِ وَلا منازع بل كل شيء تحت قهره وسلطانه، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِهِ عَلَا مَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِ

<sup>(</sup>٦) تفسير (جامع البيان) للطبري، عند تفسير [الرعد:٩].

<sup>(</sup>٧) تفسير (القرآن العظيم) لابن كثير، عند تفسير [الرعد:٩].

<sup>(</sup>٨) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي، عند تفسير [الرعد:٩].

<sup>(</sup>٩) تفسير (أنوار التنزيل) للبيضاوي، عند تفسير [الرعد:٩].

يقول ابن القيم: «فإن من لوازم اسم (العَلِيُّ) العلو المطلق بكل اعتبار فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات، فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه (العَلِيُّ)»(۱۱)، ويقول الشيخ السعدي: «(العَلِيُّ الأَعْلى) هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر، فهو الذي على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف، واليه فيها المنتهى»(۱۱).

## رابعاً: الفروق بين الأسماء:

دلت هذه الأسماء الثلاثة المشتقة من صفة (العُلُو) على معانى العلو الثلاثة:

- ١) فله جَهَا علو الذات من اسمه (العَلِيّ)، قال ابن جرير عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَهُو َ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [الشورى: ٤]: «ذو علوّ وارتفاع على كلّ شيء، والأشياء كلها دونه» (١٢).
- ٢) وله علو القدر والصفات من اسمه (الأعلى)، قال القاسمي: «(الأعلى) هو الأرفع في كل شيء، قدرة وملكاً وسلطاناً»(١٢).
- ت) وله علو القهر والغلبة من اسمه (المتعال)، قال ابن كثير: «(المتعال) على كل شيء قد أحاط بكل شيء علما، وقهر كل شيء، فخضعت له الرقاب، ودان له العباد طوعا وكرها» (١٤).

قال الرضواني: «والثابت الصحيح أن معاني العلو عند السلف الصالح ثلاثة معان دلت عليها أسماء الله المشتقة من صفة العلو، فاسم الله (العَلِيّ) دل على علو النات، واسمه (الأعْلى) دل على علو الشأن، واسمه (المتعالُ) دل على علو القهر» (١٥).

<sup>(</sup>۱۰) (مدارج السالكين) لابن القيم (+1: -1: -1)

<sup>(</sup>١١) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٦).

<sup>(</sup>١٢) (تفسير الطبري) عند تفسير الآية (٤) من سورة الشورى.

<sup>(</sup>١٣) تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (جـ ١٠: ص ١٢٥) عند تفسير: [الأعلى: ١].

<sup>(</sup>١٤) (تفسير ابن كثير) عند تفسير [الرعد:٩].

<sup>(</sup>١٥) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٤١٨).

#### خامساً: الصفة المشتقة:

الصفة المشتقة من أسمائه -سبحانه (الْعَلِيُّ والأَعْلَى والمتعَالُ) «صفة (الْعُلُوُ والْفُوقِيَّةُ)، وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسُّنَة» (١٦)، قال الله تعالى: ﴿عَالَمَنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴾ [الملك ١٦٠]، وجاء عنه على قوله: (ألا تأمنوني، وأنا أمين مَن في السماء ؟٤) (١٧)، وللصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من أهل السنة والجماعة آثار كثيرة عن عُلُو الله وفوقِيَّتِه، وأنه - سبحانه وتعالى - «فوق جميع مخلوقاته، مستو على عرشه في سمائه، عالى على خلقه، بائن منهم، يعلم أعمالهم، ويسمع أقوالهم، ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه خافية» (١٨).

# سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

0 (الْكَبِيرُ) و(الْعَظِيمُ): اقترنا مع اسمه بَرَّانٌ (الْعَلِيّ) (٧ مرات): منها (٥ مرات) مع اسمه بَرَّانٌ (الْكبير) كقول الله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِى اللّهُ وَحَدَهُ مرات) مع اسمه بَرَّانٌ (الْكبير) كقول الله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ لِلّهِ الْعَلِيّ الْكَبِيرِ ﴾ [غافر:١٢]، ومرتين مع اسمه بَرَانَّ (الْعظيم) كقوله تعالى: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَلِيُ الْمُطِيمُ ﴾ [الشورى:٤]، والحكمة من ذلك - والله أعلم - أن الله بَرَّرُنَّ له علو الذات، فوق جميع المخلوقات، لما له سبحانه وتعالى من الكبرياء والعظمة في ذاته وصفاته، فهو كبيرً عظيمٌ في علوه، عالٍ في كبريائه وعظمته، قد حاز العلوبكل أنواعه، وجمع الكبرياء والعظمة بين هذين بكل صورها، يقول ابن القيم: «وهو سبحانه كثيراً ما يقرن في وصفه بين هذين الاسمين، كقوله تعالى: ﴿ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة:٢٥٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَأُنَ اللّهُ هُو ٱلْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة:٢٥٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَأُنَ اللّهُ هُو ٱلْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة:٢٥٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَأُنَ اللّه هُو ٱلْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة:٢٥٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَأُنِ اللّه هُو ٱلْعَلِي الْمُعْلِمُ الْعَلِي اللهُ علوه على المخلوقات وعظمته، فالعلو:

<sup>(</sup>١٦) (صفات الله عَرِّوْلَ ) للسقاف (ص: ١٨٦).

<sup>(</sup>۱۷) رواه البخاري (٤٣٥١) ومسلم (١٠٦٤).

<sup>(</sup>١٨) (صفات الله عَبَّرَانًا) للسقاف (ص: ١٨٦).

رفعته، والعظمة: عظمة قدره ذاتاً ووصفاً» (١٠١)، ويقول الشيخ السعدي: ﴿ وَهُوَ الْعَلِيهُ بِنَاتَه، فوق جميع مخلوقاته، وقهره لهم، وعلو قدره، بما له من الصفات العظيمة، جليلة المقدار ﴿ الْكَبِيرِ ﴾ في ذاته وصفاته (٢٠٠)؛ ولذا كانت صفة العلو تناسبها الكبرياء والعظمة (العلي المكبير) و (العلي العظيم)، ويلاحظ في سياق الآيات التي ورد فيها اقتران اسما (العظيم) و(المكبير) مع اسمه سبحانه (العلي) أنها تتناول وجوه عظمة الله وجلالة قدره، وما يستحقه من التوحيد والإجلال، مع الترهيب من الكفر والشرك، وجميعها مقامات تدعو العباد ألا «يقفوا في تعظيمه وتقديسه عند حد، لأن هذا هو مضمار التنافس، وميدان السباق الحق، فما خلقهم إلا ليعبدوه، وما استخلفهم في الأرض إلا ليوحدوه .. وأنهم مهما بالغوا في تعظيمه فلن يقدروه قدره، ولن يوفوه حقه، فقدره أعلى وأعظم، وحقه أجل وأكبر .. فكان ختام هذه الآيات بـ (العلي العظيم) ولا كبر إلا لله وحده، وأن كل عظيم وكبيرٍ وعالٍ فهو يستمد العظمة والكِبَر والعلو ولا كبر الله وحده، وأن كل عظيم وكبيرٍ وعالٍ فهو يستمد العظمة والكِبَر والعلو من الله وحده، وأن كل عظيم وكبيرٍ وعالٍ فهو يستمد العظمة والكِبَر والعلو من الله وحده، وأن كل عظيم وكبيرٍ وعالٍ فهو يستمد العظمة والكِبَر والعلو من الله وحده، وأن كل عظيم وكبيرٍ وعالٍ فهو يستمد العظمة والكِبَر والعلو من الله وحده، وأن كل عظيم وكبيرٍ وعالٍ فهو يستمد العظمة والكِبَر والعلو

الحكيم: ورد الاقتران مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ لِبَسَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِهَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنّهُ عَلِيُّ اللهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِهَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنّهُ عَلِيً اللهُ عَلَى ذلك فقال: «أن (العليّ) علوّ عظمة فائقة لا تناسبها النفوس البشرية القاصرة؛ ولذا اقتضت حكمته -سبحانه - ألا تتلقى النفوس البشرية مراد الله منه مباشرة، وإنما بتوجيه خطابه بوسائط يفضي بعضها إلى بعض وبكيفيات ثلاث (طرق الوحي) لتيسير تلقي خطابه ووعيه دون اختلال فيه ولا خروج عن طاقة المتلقين ( ( العلم عنه عنه المتلقين الله عنه ولا خروج عن طاقة المتلقين ( ( )

<sup>(</sup>١٩) (الصواعق المرسلة) لابن القيم: (ج: ٤ - ص: ١٣٦٥).

<sup>(</sup>۲۰) تفسير السعدى عند تفسير: [سبأ : ۲۳].

<sup>(</sup>٢١) انظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) للدكتورة نجلاء كردي (ص: ٤٨٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٢٢) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير الآية ٥١ من سورة الشورى (بتصرف).

# سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء: ٥ الأثر العلمي الاعتقادي:

لله العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، فهو (العَلِيّ) بذاته جَارَاً الله قد استوى على عرشه، وعلا على جميع خلقه، علوّاً يليق بجلاله وعظمته عَرَقَ. وهو (الأعلى) في قَدره وصفاته الموصوف بصفات الكمال، المنعوت بنعوت الجلال، المنزّه عن العيوب والنقائص والمثال. وهو (المتعالُ) الذي له علو القهر، فليس فوقه شيء في قهره وقوته، ولا غالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت قهره وسلطانه، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن وهو -سبحانه- فعال لما يريد.

#### 0 الأثر العملي:

- ١. محبة الله ﷺ وتعظيمه وتنزيهه عن النقائص والعيوب مع الخضوع والتذلل له -سبحانه وهذان هما ركنا العبودية، إذ إن حقيقة العبودية إنما تنشأ من غاية الحب لله تعالى مع غاية التذلل له -سبحانه.
- ٢. التواضع لله -تعالى- وقبول ما أنزل من الحق، والرضى بأحكامه ونواهيه، وإذا كانت الملائكة في السماء تخشع عند سماع قوله وإلقاء وحيه كما جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿ حَتَى ٓ إِذَا فُرِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم ۖ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُ الْعَلِيرُ ﴾ [سبأ: ٢٣]، إذا كان هذا أمرها وهذا قولها وفعلها، فحري بالعبد أن يخشع لسماع كلام ربه، ويطمئن قلبه عند ذكره، ويطيع أوامره ويبتعد عن نواهيه.
- ٣. الحذر من العلوفي الأرض بغير الحق، وتجنب ظلم العباد، والتكبر عليهم، وأن
   العبد مهما تكبر وعلا وظلم؛ فإن الله (العلي المتعال) فوقه.
- الخوف من الله وحده، وتخليص القلب من الخوف من المخلوق الضعيف، وأن العبد مهما أوتي من ملك وقوة وعلو في الأرض؛ فإن الله فوقه مكاناً وقدراً وقهراً، وبذلك يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وترفع الرايات في سبيل الله دون خوف من الشيطان وأوليائه، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.

# ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الْعَلَيُّ - الْأَعْلَى - المُتَعَالُ) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (الْعُلُوِّ والْفُوْقيَّة) وهي صفات ذات، لم يزل -ولا يزال- الله متصفاً بها، ولا تعلق لها بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل اليه، والثناء عليه، وتعظيمه وتمحيده بها في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد .. وهي بلا شك أسماء عظيمة تدعو العبد إلى استشعار عظمة ربه في علوه على خلقه، فيقف بين يديه وقوف العبد الذليل، الذي اعترف بذنبه وأقر بعجزه، وهو يعلم أن دعاءه وكلامه صاعد إليه، معروض عليه .. ونحسب أن عبداً استشعر هذا المشهد العظيم حرى بإجابة دعوته وتحقيق مطلبه .. ومما جاء في السنة النبوية من تمجيد الله رَزِّلَ بهذه الأسماء قول النبي رَبِيْ: (مَن تعارُ (٢٢) من الليْل فقال حين يَستيقظ: لا إلهَ إلا الله وحْدَه لا شريكَ له، له الملك وله الحمْدُ وهو على كل شيء قديرٌ، سُبْحان الله، والحمْدُ لله ولا إلهَ إلا الله، والله أكْبَرُ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العَليُّ العظيم، ثمَّ دَعا: رَب اغفر لي: غُفرَ له) (٢٤)، وجاء رجل إلى النبي عِيه فقال: إنى لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً، فعلمني ما يجزئني منه. قال: (قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بِاللَّهُ العلى العظيم) .. قال يا رسول الله: هذا لله رَزِّن فما لي؟ .. قال: (قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني) فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله عليه: (أما هذا فقد ملأ بده من الخير)(٢٥).

# تاسعاً: لطائف وأقوال:

علوُّ اللهِ على خلقِهِ من الصفات الظاهرة التي تواتَرَتُ بها الأدلةُ العقلية والنقلية،

<sup>(</sup>٢٢) (تعار): أي استيقظ من نومه من الليل.

<sup>(</sup>٢٤) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (٣١٢٨).

<sup>(</sup>٢٥) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٧٤٢).

ودلت عليها الفِطَر السليمة، والآيات الدالة على ذلك من الوحيَيْن قد استفاضت في اثبات علوِّ الله بذاته وقَهْرِه وقَدْرِه، وأنه بَهَا فَقَ عرشه، بائن من خلقه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن أمثلة أدلة العلوِّ ما يلي:

- تنوعت أدلة القرآن الكريم في دلالتها على علوِّ الله جَرَهَالاً، فتارة تكون بذكر العلوِّ مباشرة كقوله تعالى: ﴿ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة:٢٥٥]، و﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، وتارة بذكر الفوقية كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام:١٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَيْرِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهُ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل:٤٩-٥٠]، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده أو صعودها إليه كقوله تعالى عن المائدة التي أنزلها جَهَالِكَ على عيسى عَنْ وأصحابه من الحواريين: ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة:١١٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي آَنزُلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِننَبِ مُفَصَّلاًّ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِننَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ﴿ [الأنعام:١١٤]، وفي الصعود والعروج يقول الله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُدُ ﴾ [فاطر: ١٠]، وقول الله تعالى عن عيسى على: ﴿ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا ﴿ أَنْ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء:١٥٧-١٥٨]، وقوله تعالى : ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَكِكِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾[المعارج:٤] وتارة بكونه سبحانه في السماء كقوله تعالى: ﴿ عَلَّمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴾ [الملك:١٦].

<sup>(</sup>٢٦) أي أغضب كما يغضبون.

فعظُم ذلك عليَّ، قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها، فأتيته بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: فقال لها: أين الله؟ قالت: فقال لها: أعتقها، فإنها مؤمنة) (٢٧).

■ قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُهُرُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا الله وَأَمْرَكُمُ أَرْضَهُمْ وَوَدَيْرَهُمْ وَأَمْرَكُمُ أَرْضَهُمْ وَأَمْرَكُمُ أَرُضَهُمْ وَأَمْرَكُمُ أَرُضَهُمْ وَأَمْرَكُمُ أَرْضَهُمْ وَأَمْرَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِينَهُ العظمى ليهود بني قريظة في غزوة الأحزاب، حاصرهم النبي في فنزلوا على حكمه، فطلبت «الأوس» أن يُحكّم فيهم زعيمهم سعد بن معاذ وَيْفَ – وكانت بنو قريظة حليفاً للأوس في الجاهلية حقيهم زعيمهم النبي في وحكم فيهم سعد بن معاذ وَيْفَ: بأن يُقتل الرجال، وتُسبى الذرية، وتُقسم الأموال، فقال النبي في ( لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ النَّلِكِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ الذرية، وتُقسم الأموال، فقال النبي في ( لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ النَّلِكِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ الذرية، وتُقسم الأموال، فقال النبي في ( لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ النَّلِكِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ

■ كان زيد بن الحارثة وَاقَعُ قد تبناه النبي قي قبل الهجرة، وكان يدعى «زيد بن محمد» فأراد الله أن يُشرّع شرعاً عاماً في أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة، وأنه لا جناح على من تبناهم في نكاح أزواجهم، فلمّا طلّق زيد بن الحارثة وَفَكُ زينب بنت جحش في، زوّجها الله لنبيه في، وفي ذلك يقول المولى المولى المُولَّمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُولِج فَلَمّا وَطَرًا زَوّجَها لله لنبيه في وفي ذلك يقول المولى المؤرِّمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُولِج فَلَمّا لَكُنُ لا يكون على المُؤمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُولِج أَدُعِيا إِنهِم الله ولا تقرير صداق، فكانت زينب في تفخر على أزواج النبي في وتقول: «زوجَكُنَ أهاليكُنَ، وزوجَني الله تعالى من فوق سبع سماواتٍ» (٢٠).

<sup>(</sup>۲۷) روا*ه* مسلم (۵۳۷).

<sup>(</sup>٢٨) أخرجه النسائي والبيهقي واللفظ له، وحسنه الألباني في (مختصر العلو) (ص ٨٧٠) وبرقم (١٥).

<sup>(</sup>٢٩) رواه البخاري برقم (٧٤٢٠).

٥ قال تعالى: ﴿ قَدْ زَكِى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ (٢١) فِي ٱلسَّمَآءِ فَانُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَا فَوَلِ وَجُهِكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة:١٤٤]، قال الشيخ ابن عثيمين: «من فوائد الآية إثبات علو الله؛ لأن الرسول على يُقلب وجهه في السماء؛ لأن الوحي يأتيه من السماء» (٢٢)، وفي حديث المقداد بن الأسود وَ قَلْ قال: «فرفع النبي على رأسه إلى السماء، فقلتُ: الآن يدعو ..» (٢٣).

O عن الحافظ أبي جعفر بن أبي علي الهمداني، قال: «سمعت أبا المعالي الجويني وقد سُئل عن قوله تعالى: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]؟، فقال: كان الله ولا عرش وجعل يتخبط في الكلام!. فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول، وما تعني بهذه الإشارة؟ فقلت: ما قال عارف قط: (يا رباه) إلا قبل أن يتحرك لسانه، قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق ويطلب العلو، فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت؟ فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح: يا للحيرة! حيرني الهمداني!. قال الألباني: ويبدو لي أن هذه الحيرة كانت قبل

<sup>(</sup>٢٠) أخرجه الإمام أحمد والحاكم والهيثمي والدارمي واللفظ له، وصححه الألباني في (مختصر العلو) (ص: ١٣٠) وبرقم

<sup>(</sup>١٠٦) وقال: سنده صحيح على شرط مسلم. (٣١) تَقَلُّبُ وَجُهِكَ: أَي تَرَدُّدَ وجُهِكَ وتَصَرُّفَ نَظَرِكَ فِي السَّماءِ تَشَوُّفا لِنزولِ الوحيِ بِتحويلِ القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام (الكعبة).

<sup>(</sup>٢٢) (تفسير الفاتحة والبقرة) للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ج: ٢ - ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>٣٣) رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم (٢٠٥٥).

استقرار عقيدة أبي المعالي الجويني على المذهب السلفي، بل لعلها كانت المنطلق إلى هذا الاستقرار» (٢٤).

O قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: «أريدوا بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس في مجلس قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلساً قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح» (٢٥).

O عن حمزة بن دهقان، قال: «قلت لبشر بن الحارث الحافي: أحب أن أخلو معك\، قال: إذا شئت. فبكرت يوماً، فرأيته قد دخل قبة، فصلى فيها أربع ركعات لا أُحسن أصلى مثلها، فسمعته يقول في سجوده: اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلى من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب المهم أنت لا أؤثر على حبك شيئاً (، فلما سمعته أخذني الشهيق والبكاء (، فلما سمعني، قال: اللهم أنت تعلم أني لو أعلم أن هذا هاهنا لم أتكلم (٢٦).

٥ قال الفضيل بن عياض: «عاملوا الله ﷺ بالصدق في السر، فإن الرفيع من رفعه الله، وإذا أحب الله عبدا أسكن محبته في قلوب العباد» (٢٧).

O قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن المُنكِرين لصفة العُلُوِّ لله تعالى: «لهذا تجد المُنكِر لهذه القضية يُقِرُّ بها عند الضرورة ولا يلتفت إلى ما اعتقدوه من المعارض لها، فالنفاة لعلوِّ الله إذا حَزَبَ أحدهم شِدّةٌ؛ وَجَّهَ قلبَه إلى العلوِّ يدعو الله!، ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا من هو من مشايخهم وهو يطلب مني حاجة، وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجتَه

<sup>(</sup>٣٤) أوردها الذهبي في (العلو) وقال الألباني في (مختصر العلو) (ص: ٢٧٦ - ٢٧٧): إسنادها صحيح مسلسل بالحفاظ.

<sup>(</sup>٣٥) (بستان العارفين) لابن شرف الدين النووي (ص:٥٤).

<sup>(</sup>٣٦) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ١٢٠٥).

<sup>(</sup>٢٧) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج:  $\Lambda - \omega$ :  $\Lambda \Lambda$ ).

حتى ضاق صدره؛ فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله (، فقلت له: أنت محق (، لمن ترفع طَرَفَك ورأسك ( ، وهل فوق عندك أحد ( ، فقال: أستغفر الله، ورجع عن ذلك لمّا تبين له أن اعتقادَه يُخالف فِطْرَتَه، ثم بينّت له فساد هذا القول؛ فتاب من ذلك، ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فِطَرهم ( ٢٨ ).

٥ «جاءت امرأة إلى بعض الأئمة بزيت وقالت: أسرجه في المسجد!، فقال: أيما أحب إليك؟، نورٌ يصعد إلى السقف، أو نورٌ يصعد إلى العرش؟!، قالت: بل إلى العرش!، قال: إذا صُبَّ في القنديل صعد نوره إلى السقف، وإذا صُبَّ في طعام فقير جائع صعد النور إلى العرش ثم أطعمه الفقراء» (٢٩).

٥ قال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعُونُ يَنهُ مَنُ أَبِنِ لِي صَرَّحًا لَعَلِيّ آَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبُ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّهُ وَكَذِبًا ﴾ [غافر:٣٦-٣٧]، قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي: «الدلائل على علو الله أكثرُ مِن أَنْ تُحصى؛ فِطْرِيّة وعقليّة ونقليَّة، وهذا لا يقتصرُ على العقول، بل فِطَرُ الحَيوان التي لا عقل لها تعرف علو وبها؛ فإنها إنّ شكَتُ؛ سمَتْ ورفعت بَصَرَها إلى السماء، حتى إنَّ فرعون مع عناده وكفره واستهزائه توجّه إلى العلوّ؛ يُرِيدُ الاطلاع إلى إله موسى، وما يكونُ هذا إلا لأنّه يُؤمِنُ أَنَ الإله الذي يَجحَدُهُ: إنْ وُجِدَ، فلن يكون إلا في السماء، وأن موسى قال له ذلك، وما أنكر على موسى مكانَه، ولكنّه أنكرَ وجودَه؛ لأنه لو كان موجوداً، فلن يكون في غير العُلُوّ، وما من إنسانِ مهما كان دِينُه اشتكى الظلمَ والقهرَ، إلا وجَدَ في فِطْرَتِه رَغبة ببتُ شكواهُ إلى السماء، ومناجاةٍ مَنْ فيها، ولو كان قد تديّن بخلاف ذلك» (١٤٠).

<sup>(</sup>۲۸) (درء تعارض العقل والنقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية (-7:7 - 0:75 - 75).

<sup>(</sup>٢٩) (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج:١ - ص: ٢١٦) برقم الأثر: (١٩٩).

<sup>(</sup>٤٠) (المغربية في شرح العقيدة القيروانية) للشيخ عبدالعزيز الطريفي (ص: ١٠٥ - ١٠٦).

#### المجموعاة

# موضوع الأسماء: الْحَيَاةُ

(Y7 - Y0 - YE)

# الحَيُّ - السَّمِيعُ - البَصِيرُ

## أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

الحَيُّ: ورد في القرآن الكريم (٥ مرات)، منها قوله تعالى: ﴿ اللهُ لا إِلّهُ هُو اَلْحَيُّ اللّهَ عُلَى الْحَيِّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

O الْسَمِيعُ: ورد فِي القرآن الكريم (٤٥ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كُمِثَلِهِ عَلَى النَّاسِ، شَيَّ عُوهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، ومن السنة قوله ﷺ: (أيها الناس، اربَعوا على أنفُسِكم فإنكم لا تَدْعونَ أصمً ولا غائباً، ولكنْ تدعون سميعاً بصيراً) (٢).

البَصِيرُ: ورد في القرآن الكريم (٤٢ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم لِي إِنَّ ٱللَّهَ عَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٨٥]. ومن السنة ما ورد في الحديث السابق.

#### ثانياً: المعنى اللغوي:

الحَيُّ: صفة مشبهة للموصوف بـ(الحَيَاةِ)، فعله: حَيِيَ يَحيا حياةً، فهو حيٌّ، والحَيَاةُ: خلاف الموت، ويسمى المطر حياً: لأنه به حياة الأرض، و(الحَيُّ): الموصوف

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۷۱۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٢٨٣٠).

بالحياة الكاملة أزلاً وأبداً، فلم تحدث له الحياة بعد موت، ولا يلحقه موت ولا فناء، قال تعالى: ﴿ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱلْحِي ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقال النبي على: (.. أنت الحيُّ الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون) (٢)، فحياته - سبحانه وتعالى - صفة ذاتية له، بخلاف بقية الأحياء التي يعتريها الموت والعدم في أحد طرفي الحياة، أو فيهما معاً، والحياة ليست من طبيعتها، ولا من خصائصها الذاتية، ولولا إحياء الله لها وإبقائها؛ لفنيت وما بقيت، فهي مفتقرة فقراً ذاتياً أصيلا في وجودها وفي بقائها إلى (الحَيُّ) الذي لا يموت، قال تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُو ﴾ [القصص: ٨٨](٤)، قال الزجاجي: «فالله ﷺ الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء ﷺ وتعالى عن ذلك علواً كبيراً» (٥).

O الْسَمِيعُ: صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من اسم الفاعل (السامع)، بمعنى: واسع السَّمْع، فعله: سَمِعَ يَسَمَعُ سَمْعاً، فهو سامِعُ وسميعٌ، والسَّمْعُ: يراد به إدراك الأصوات والمسموعات، و(السَّمِيعُ): الذي استوى لديه سِرُّ القول وجهره، ووَسِعَ سَمعهُ الأصوات، فلا تشتبه عليه، ولا يشغله منها سمع عن سمع، قال تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرُكُما إِنَ وَمنه قول النَّمَ عَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم (۲۷۱۷).

<sup>(</sup>٤) انظر: (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٨٠)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٢- ص: ١٢٢) مادة: (حي)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٣ - ص: ٤٥٣): مادة: (حيا)، وتفسير (القرآن العظيم) لابن كثير عند تفسير [غافر:٦٥]، وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [البقرة: ٢٥٥]، (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢ - ص: ١١٢)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ح ي ي)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٥) (اشتقاق الأسماء) للزجاجي (ص: ١٠٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٥٩)، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ – ص: ١٢٠)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن القيم (ص: ١٠٨)، و(لسان العديث والأثر) لابن القيم (ص: ١٠٨)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٨ – ص: ١٦٢): مادة: (سمع)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: س مع). (٧) أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم: (٣٤٨٢).

أي: لا يستجاب له، قال الهرَّاس: «أمَّا السَّمْعُ فقد عبَّرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي: سَمِعَ، ويَسْمَعُ، وسَمِيعٌ، ونَسْمَعُ، وأسْمَعُ، فهو صفة حقيقية لله، يدرك بها الأصوات» (^)، وقد عاب الله على المشركين اتخاذهم آلهة لا تسمع ولا تُبصرا، فقال تعالى عن خليله على ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُعْنِى عَنكَ شَيْعًا ﴾ [مريم: ٤٢]، في مقابل حكايته - سبحانه وتعالى - عن تطمينه لنبييه موسى وهارون عناه فقال تعالى: ﴿ قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما السَّمَعُ وَأَرْكُ ﴾ [طه: ٤٦].

O الْبَصِيرُ: صيغة مبالغة على وزن (فعيل)، فعله: بَصُّرَ يُبصِرُ بَصَراً فهو بصير، والْبَصِيرُ: يأتي بمعنى: المُبْصِر، على وزن (مُفَعِل) وهو الذي يُشاهد الأشياء ويراها وينظر إليها، ويأتي كذلك بمعنى: العالم بخفيًات الأمور، ومنه قوله تعالى: ﴿ قَالَ بَصُرُتُ بِمَا لَمُ يَبُّصُرُوا بِهِ عَلَى: ﴿ قَالَ بَصُرُتُ إِنَا رأيته، لَمُ يَبُّصُرُوا بِهِ عَلَى الشيء: إذا رأيته، وبَصُرْتُ به: إذا صِرت به بصيرا عالماً، و(البَصِيرُ) جَانَاكَ: المتصِف بالبَصَر<sup>(۱)</sup>، الذي أحاط بَصَرَه بكل المُبْصَراتِ والمرئيات، فهو يُبْصِر وينظر ويرى الأشياء كلها، مهما

<sup>(</sup>۸) (شرح العقيدة الواسطية) للهرَّاس (ص:١٢٠).

<sup>(</sup>٩) وأيضاً من صفات الله الثابتة: «(النّظرُ): لقوله تعالى: ﴿وَلا يُكَلّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكِمَةِ ﴾ [آل عمران:٧٧]، و(الرُوقيةُ): لقوله تعالى: ﴿ وَاصْبَعَ الْمُلُكُ ﴾ [طه:٢٤]، و(المُعينُ): لقول تعالى: ﴿ وَاصْبَعَ الْمُلُكُ وَالْحَاعَة يقولون: إِنَّ اللهُ عَبَرُقَيْ يرى ويبصر وينظر إلى ما يشاء بعينه سبحانه وتعالى؛ كما يليق بشأنه العظيم: ﴿لَيْسَ كَمِشْلِهِ، شَى يُّ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]، .. وقال قُوَّامُ السُنة الأصبهاني وتعالى؛ كما يليق بشأنه العظيم: ﴿لَيْسَ كَمِشْلِهِ، شَى يُّ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]، .. وقال قُوَّامُ السُنة الأصبهاني (الحجة) (١٨١/١): [قال الله تعالى: ﴿ وَاصْبَعَ الْفُلُكُ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا ﴾ [هود:٣٧]، وقال: ﴿ بَعْرِي بِأَعَيْنِنا ﴾ [القمر:٤١]، وقال: ﴿ وَأَصْبِر لَمُكُم رَبِّكَ فَإِنْكَ بِأَعْيُنِنا ﴾ [الطور:٤٤]؛ وفواجب على كل مؤمن أن يثبت من صفات الله بَهُوَّانَ ما أثبته الله لنفسه في كتابه؛ فرؤية الخالق لا تكون كرؤية المخلوق، وسمع الخالق لا يكون كسمع المخلوق، قال الله تعالى: ﴿ فَسَيْرِي اللهِ يَعْلَى أَوْمُونَ ﴾ [التوبة:١٠٥]، وليس بمؤمن من ينفي عنك الله تعالى: ﴿ فَسَيْرَى اللهُ عَلَيْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة:١٠٤]، وليس الله تعالى: ﴿ يَسُرَ مَا يَعْلَى السّمُوات، وبنو آدم يرون ما قرب من أبصارهم ما يبعد منهم، لا يدرك بصر أحد من الأدمين ما يكون بينه وبينه حجاب، وقد تتفق الأسامي وتختلف ولا تدرك أبصارهم ما يبعد منهم، لا يدرك بصر أحد من الأدمين ما يكون بينه وبينه حجاب، وقد تتفق الأسامي وتختلف ولا تندرك أبصارهم ما يبعد منهم، لا يدرك بصر أحد من الأدمين ما يكون بينه وبينه حجاب، وقد تتفق الأسامي وتختلف المعانية النظر: (صفات الله اللهُ المناهية الكناب والسنة) للسقاف، الصفحات: (١٠٥-١٠٥-٢٥٠).

خفيت أو ظهرت، ومهما دقت أو عظمت، فلا يعزب عنه شيء (١٠)، يقول ابن القيم: «الذي لكمال بَصَره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة، وأعضاءها ولحمها ودمها ومخها وعروقها، ويرى دبيبها على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء، ويرى ما تحت الأرضين السبع، كما يرى ما فوق السموات السبع» (١١).

# ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالَة:

0 الحَيُّ: «الدائم الذي لا يموت، ولا يبيد، ولا يفنى»(١٢)، قال ابن جرير: «(الحَيُّ)، الذي له الحياة الدائمة، والبقاء الذي لا أول له بحد، ولا آخر له بأمد، إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيا فلحياته أول محدود، وآخر ممدود، ينقطع بانقطاع أمدها، وينقضي بانقضاء غايتها»(١٢)، وقال الخطابي: «(الحَيُّ) الذي لم يزل موجوداً، وبالحياة موصوفاً، لم تحدث له حياة بعد موت، ولا يعترضه الموت بعد الحياة، وسائر الأحياء يَعْتريهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معاً : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَدُ، ﴿ [القصص:٨٨]»(١٤)، وقال الشيخ السعدي: «(الحَيُّ) الذي له جميع معاني الحياة الكاملة، من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها، والصفات الذاتية»(١٥)، وقال الهراس: «(الحَيُّ) الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية، والمي لا يلحقها موت ولا فناء؛ لأنها ذاتية له -سبحانه»(١٦).

<sup>(</sup>١٠) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاج (ص: ٤٢)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٦٥)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٢٠)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ١ – ص: ٢٥٣) مادة: (بصر)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ١ – ص: ١٣١)، مادة (بصر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٤ – ص: ١٣١)، مادة: (بصر)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة ص: ٦٤): مادة: (بصر)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ص )، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٢٦٦).

<sup>(</sup>۱۱) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ۱۰۷).

<sup>(</sup>١٢) (جامع البيان في تأويل القرآن) لابن جرير الطبرى، عند تفسير: [آل عمران: ١]، والقول لابن جرير الطبرى.

<sup>(</sup>١٣) (جامع البيان في تأويل القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير: [البقرة: ٢٥٥].

<sup>(</sup>١٤) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:٨٠).

<sup>(</sup>١٥) تفسير السعدي عند تفسير الآية (٢٥٤) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١٦) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:٢ - ص: ١١٢).

O السّمِيعُ: «السميع لما تنطق به خلقه من قول» (۱۷) ، قال ابن القيم: «(السّمِيعُ) الذي يسمع ضجيج الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات، في أقطار الأرض والسماوات، فلا يشتبه عليه، ولا يختلط، ولا يلتبس، ولا يُغلطُهُ سمع» (۱۸) ، ويقول الخطابي: «(السّمِيعُ) الذي يسمع السر والنجوى، سواءٌ عنده الجهر والخفوت، والنطق والسكوت، وقد يكون السماع بمعنى القبول والإجابة» (۱۹) . وقال الشيخ السعدي: «(السّمِيعُ) الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» (۱۲).

0 البَصِيرُ: «الذي أحاط بصره بجميع المبصرات» (٢١) ، قال ابن القيم: «(البَصِيرُ) الذي يرى دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء، تحت أطباق الأرض، في الليلة الظلماء» (٢٢) ، وقال الحليمي: «(البَصِيرُ) المدرك للأشخاص والألوان التي يدركها المخلوقون بأبصارهم» (٢٢) . وقال السعدي: «(البَصِيرُ) الذي يبصر كل شيء وإن رق أو صغر ..» (١٤) ، وقال الهراس: « (البصير) المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار» (٢٠).

#### رابعاً: الفروق بين الأسماء:

O الْحَيُّ السَّمِيعُ البَصِيرُ: الفروق واضحة بين الأسماء، ف (الحَيُّ) الذي له جميع معاني الحياة، التي لا يلحقها موت ولا فناء، و(السَّمِيعُ) المدرك لجميع المسموعات، الذي أحاط سمعه بجميع الأصوات، على اختلاف اللغات، وتفنن الحالات، و(البَصِيرُ) المدرك لجميع المبصرات، الذي أحاط بصره بكل شيء من خلقه، قال تعالى مخاطبا

<sup>(</sup>۱۷) (تفسير الطبرى) عند تفسير: [الشورى:١١].

<sup>(</sup>۱۸) (الصواعق المرسلة) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ١٠٨٣).

<sup>(</sup>١٩) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:٥٩).

<sup>(</sup>٢٠) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

<sup>(</sup>٢١) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ١٠٦)، فصل: «في بيان أن حمده تعالى شامل لكل ما يحدثه».

<sup>(</sup>۲۲) (الصواعق المرسلة) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ١٠٨٣).

<sup>(</sup>٢٣) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٢٤) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

<sup>(</sup>٢٥) (شرح العقيدة الواسطية) لمحمد بن خليل هرّاس (ص: ٩٧).

موسى وهارون على ﴿ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٤٦]، قال الشيخ السعدي: «(الحَيُّ) الذي له جميع معاني الحياة الكاملة، من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها، والصفات الذاتية» (٢٦)

#### خامساً: الصفة المشتقة:

وهي الحيني: الصفات المشتقة من اسمه -سبحانه (الحيني) «صفة (الْحَياة) وهي صفة ذاتيّة ثابتة لله ﷺ المحتاب والسنة» (٢٧)، قال تعالى: ﴿ وَتَوَكّلُ عَلَى ٱلْحَيّ ٱلّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان:٥٨]، ومن السنة قوله ﷺ: (... أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون) (٢٨).

البَصِيرُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (البَصِير) «صفة (البَصَر) وهي صفة داتيَّةٌ ثابتةٌ لله ﷺ بالكتاب والسنة» (١٦)، قال تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد:٤]، ومن السنة قوله ﷺ للناس: (يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً، ولكن تدعون سميعاً بَصيراً...) (٢٢).

<sup>(</sup>٢٦) تفسير السعدي عند تفسير: [البقرة:٢٥٤].

<sup>(</sup>۲۷) (صفات الله عَبِّوَالِيًّ) للسقاف (ص: ۱۰۹).

<sup>(</sup>۲۸) رواه مسلم برقم (۲۷۱۷).

<sup>(</sup>٢٩) (صفات الله عَرِّقِلَ ) للسقاف (ص: ١٤٩).

<sup>(</sup>٣٠) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٣٢٣١)، ومسلم برقم (١٧٩٥).

<sup>(</sup>٣١) (صفات الله عَبَّوْلَقٌ) للسقاف (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٣٢) رواه البخاري برقم (٢٨٣٠).

#### سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

0 الْقَيُّومُ: ورد الاقتران مع اسمه مُّرَّانَ (الحيّ ) (٣ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا ﴾ [طه: ١١١]، والسر في ذلك - والله أعلم-لتضمن هذين الاسمين الكريمين معانى أسماء الله وصفاته وأفعاله، يقول الشيخ السعدي: «(الْحَيُّ) الجامع لصفات الذات، و(الْقَيُّومُ) الجامع لصفات الأفعال»(٢٣)، ويقول ابن القيم: «إِنَّ صفة الحياة متضمِّنةٌ لجميع صفات الكمال، مستلزمةٌ لها، وصفة القَيُّومية متضمنة لجميع صفات الأفعال؛ ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى هو اسم: (الْحَيُّ القَيُّومُ)» (٣٤)، ويقول في موضع آخر: «إن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كلِّ كمال يُضاد نفي كمال الحياة .. وأما (القَيُّومُ) فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه، لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه، وهو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته، وهذا من كمال قدرته وعزته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغني التام، فكأن المستغيثُ بهما مستغيثُ بكل اسم من أسماء الرب -تعالى، وبكل صفة من صفاته، فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكونا في مظنة تفريج الكربات، وإغاثة اللهفان، وإنالة الطلبات»<sup>(٢٥)</sup>.

0 البَصِيرُ: ورد الاقتران مع اسمه عَرَّقِلُ (السَّمِيع) (١٠ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَصَّطُ فِي مِنَ الْمُلَيَّ حَيْرٍ الْمُلَا وَمِن النَّاسِ إِنَ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٥]، والسر في ذلك - والله أعلم - للإشارة إلى «إحكام الرقابة، على الأقوال والأفعال، والإحاطة التامة للمخلوقات كلها، وأن الله محيط بها، لا يفوته شيء منهم، ولا يخفى عليه من أمورهم شيء، بل هم تحت سمعه وبصره» (٢٦)، يقول ابن القيم: «جرت عادة القرآن

<sup>(</sup>۲۳) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٩).

<sup>(</sup>۲۱) (زاد المعاد) لأبن القيم: (جـ :٤ – ص: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣٥) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ١٨٤).

<sup>(</sup>٣٦) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ٦٢٣)، وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) د نجلاء كردي (ص: ٢٨٣).

بتهديد المخاطبين وتحذيرهم بما يذكرهُ من صفاته التي تقتضي الحذرَ والاستقامة .. كقوله تعالى: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنِيا فَعِندَاللّهِ ثُوابُ ٱلدُّنِيا وَٱلأَخِرَةِ وَكَانَ ٱللّهُ سَمِيعًا بَصِيعًا ﴾ [النساء: ١٣٤]، والقرآن مملوءٌ من هذا، وعلى هذا فيكونُ في ضمن ذلك: أني أسمعُ ما يُردُون به عليكَ، وما يقابلون به رسالاتي، وأبصرُ ما يفعلون» (٢٧).

 العليم: ورد الاقتران مع اسمه عِبْوَلَ (السّميع) (٣٢ مرة) منها قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا نْقَبَّلُ مِنَّآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة:١٢٧] ، وحكمة ذلك — والله أعلم — التأكيد على إحاطة الله عَّرْوَانَّ بكل شيء؛ فهو يسمع ما يُجهر به ويُنطق، ويعلم ما وراء الخفوت والسكوت، و«صفة (السمع) تنبئ بإحاطة السمع بكل المسموعات .. وصفة (العلم) تنبئ بتجاوز (السمع) حدود البعد المادي للمسموعات - وإن بلغ في إدراكها الغاية - فحصل من اقتران الاسمين (السميع العليم) صفة كمال أخرى، ودُلَّ بهما على إحاطة أتم لما تقدم من أن متعلق صفة (العلم) أوسع من متعلق صفة (السمع). والملاحظ أن اسم (السميع) حيثما ورد مع اسم (العليم) قُدُّمَ عليه، فالنسق دائماً: (السميع العليم) ولا عكس، فلا بد أن يكون من وراء ذلك حكمة، ذُكر منها أن السمع يتعلق بالأصوات، ومن سمع صوتك فهذا أقرب إليك في العادة ممن يقال لك أنه يعلم - مهما بلغت درجة علمه - فذكر (السميع) أوقع في التخويف من ذكر (العليم) فهو أولى بالتقديم، ولا يقتصر الأمر على مقام التخويف، فإن لتقديم صفة (السميع) في مقام الدعاء أثره في انطلاق اللسان بالدعاء والطلب والشكوى حين يستشعر الداعي أنه يخاطب من يسمعه ويصغى إلى نجواه» (٣٨)، والعادة اقتضت أن القلب يستشعر أن السامع لنجواه وشكواه أقرب إليه من العليم به!، يقول ابن القيم عن اقتران (العليم) بـ (السميع) في قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٢٧]: «فإن الطلاق لمَّا كان لفظاً يُسمع، ومعنىً يُقصد، عقبهُ باسم (السميع) للنَّطق به (العليم) بمضمونه»(٢٩)، وقال الرازي

<sup>(</sup>٣٧) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٧٣).

<sup>(</sup>٣٨) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ٣٤٩)، وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) د نجلاء كردي (ص: ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣٩) (جلاء الأفهام) لابن القيم (ص: ١٣٥).

عند تفسير قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ اَهْتَدُواْ وَإِن نَوْلُواْ فَإِنّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ الله تعالى لما وعد نبيه في بالنصرة والمعونة على المشركين أتبعه بما يدل على أن ما يسرون وما يعلنون من هذا الأمر لا يخفى عليه تعالى فقال: ﴿ وَهُو السّمِيعُ الْمَلِيمُ ﴾ وفيه وجهان، الأول: أنه وعيد لهم، والمعنى أنه يدرك ما يضمرون ويقولون وهو عليم بكل شيء فلا يجوز لهم أن يقع منهم أمر إلا وهو قادر على كفايته إياهم فيه، والثاني: أنه وعد للرسول في يعني: يسمع دعاءك ويعلم نيتك وهو يستجيب لك ويوصلك إلى مرادك ('')، ويقول الأصبهاني في إشارة إلى حكمة لطيفة: «والله مَن السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهم، مع اختلاف ألسنتهم ولغاتهم، يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول، ويعجز القائل عن التعبير عن مراده، فيعلم الله فيعطيه الذي في قلبه (''').

القريب: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (السَّمِيع) مرة واحدة في قوله تعالى:
و قُلُ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِنِ الْهَتَدَيْتُ فَرِما يُوحِى إِلَى رَبِّتَ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾
[سبأ: ٥٠]، والسرفي ذلك - والله أعلم - كما يقول القرطبي: ﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾: أي سميع ممن دعاه، قريب الإجابة » (٢٤)، ويقول الشيخ محمد متولي الشعراوي: ﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾
(سَمِيعٌ) أي: يعرف مطلوبي، ويسمع مني كل نَفس، وهو -سبحانه- مع سمعه (قريبٌ)
منى لا يبطئ على في الإجابة » (٢٤).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

#### 0 الأثر الاعتقادي:

اللَّه رَبِّقَ أَن هو الحي الباقي، الذي له جميع معاني الحياة الكاملة، وهي حياة غير مسبوقة

<sup>(</sup>٤٠) تفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير: [البقرة:١٣٧]، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤١) (الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) لأبي القاسم اسماعيل بن محمد الأصبهاني: (جـ١٠ - ص:١٢٧).

<sup>(</sup>٤٢) (تفسير القرطبي) عند تفسير: [سبأ: ٥٠].

<sup>(</sup>٤٣) تفسير (خواطر محمد متولي الشعراوي)، عند تفسير: [سبأ: ٥٠].

بعدم، ولا يلحقها زوال وفناء، ولا يعتريها نقص ولا عيب، وتستلزم كمال صفاته -سبحانه؛ من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما يشاء، إلى غير ذلك من صفات كماله.

#### 0 الأثر العملى:

- محبة الله ﴿ الله والله والله والمحداد الله العبد بأن ربه له الحياة الكاملة التي تتضمن جميع صفات الكمال من السمع والبصر والقدرة والعلم وغيرها، وما يثمره ذلك في القلب من الابتهاج واللذة والسرور، الذي تُدَفعُ به الكروب، والهموم، والغموم.
- ٧. التوكل الصادق على الله الحي السميع البصير ﴿ الذي له الحياة الكاملة ، كما قال سبحانه: ﴿ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان:٥٨] ، وقوله تعالى: ﴿ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ ٱلْقَرْمِينِ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ ٱلْقَرْمُ اللَّهِ وَلَا تَاعَدُه سنة فِي ٱلسَّاحِلِينَ ﴾ [الشعراء:٢١٧ ٢١٩] ، والحي الذي لا يموت أبداً ولا تأخذه سنة ولا نوم ، هو الله السميع البصير سبحانه ، فلا يكون التوكل الصادق إلا عليه وحده سبحانه ، فهو ذخر العبد وملجأه في كل حين ، وبالتالي يقطع المؤمن تعلقه ورجاءه في المخلوقين الضعفاء ، الذين يموتون وينامون ويغفلون وينسون ، ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً فضلاً عن أن يملكوه لغيرهم .
- ٣. الإخلاص لله -تعالى- في جميع الأعمال، واللجوء إليه في حاجات الدنيا والآخرة، لأنه -سبحانه- يسمع كلامنا، ويرى مكاننا، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كما قال سبحانه: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ الشّعراء:٢١٨]، وكما قال في: (ثكلتك أمك يا معاذل، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد السنتهم) (33).

<sup>(</sup>٤٤) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٥١٣٦).

يحبه الله ويرضاه، قال ويه فيما يرويه عن ربه: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها ..) (٥٤).

# ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الْحَيُّ - الْسَّمِيعُ - الْبَصِيرُ) من الأسماء الدالة على صفات الله الذاتية (الْحَيَاة والسَّمْع والْبَصَر)، وهي صفات ذات، لم يزل -ولا يزال - الله متصفاً بها، ولا تعلق لها بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه بها، في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد ..وقد حفل القرآن الكريم بنماذج كثيرة للدعاء والثناء بهذه الأسماء؛ قال -تعالى - داعياً عباده إلى دعائه: ﴿ هُو اللَحَ اللهَ إِلَا هُو فَادُعُوهُ مُخَلِصِينَ لَا الدّينَ الْمَائِينَ ﴾ [غافر: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ الْقَوَاعِدَ لَهُ الدِّينَ الْمَائِينِ بَا الْمَائِينَ الْمَائِينَ ﴾ [غافر: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ الْقَوَاعِدَ مَنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبِّنَا نَقَبَلُ مِنَا أَإِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَالْمَرِي اللهِ مِن لَدُنكَ ذُرِيّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ هَرُونَ أَخِي اللهُ اللهُ وَيْرِا مِنَ أَهْلِ اللهُ هَرُونَ أَخِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَزِيرًا مِنَ أَهْلِي اللهِ هَرُونَ أَخِي اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيْرِيرًا مِنَ أَهْلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

\_\_\_\_ (٤٥) رواه البخاري برقم (٦٥٠٢).

#### تاسعاً: لطائف وأقوال:

O عن عائشة ﴿ قالت: «تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليَّ بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ﴿ وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللّهُ قَوْلَ ٱلّتِي تُجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللّهِ وَٱللّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَكُماً أَلِي اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

O كان علبة بن زيد بن عمرو الأنصاري رضي ، رجلاً من أصحاب النبي وكان من فقراء الأنصار، فلما حض النبي الناس على الصدقة، قال علبة بن زيد: اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به إلا وسادة حشوها ليف ودلو أستقي به، اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك. فأمر النبي مناديا فنادى: أين المتصدق بعرضه البارحة؟، فقام علبة بن زيد، فقال له رسول الله على: (إن الله قد قبل صدَقَتك) (المنارحة؟)

٥ عن قتادة قال: خرج عمر بن الخطاب رَضِيني من المسجد ومعه الجارود العبدى،

<sup>(</sup>٤٦) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (١٥١٧).

<sup>(</sup>٤٧) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٧٦٣).

<sup>(</sup>٤٨) رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (١٦٩١).

<sup>(</sup>٤٩) رواه ابن حجر العسقلاني في (نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار).

فإذا بامرأة بَرِزة على ظهر الطريق، فسلم عليها عمر فردت عليه السلام. فقالت: هيها يا عمر!، عهدتك وأنت تسمى عميراً في سوق عكاظ ترع الصبيان بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الموعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي المفوت. فقال الجارود: قد أكثرت على أمير المؤمنين أيتها المرأة!. فقال عمر: دعها، أما تعرفها؟! هذه خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت في التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، فأنزل فيها: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللّهُ قَوْلَ ٱلّتِي تُعمر أحق والله أن يسمع لها» (٥٠).

٥ ورد في بعض الإسرائيليات: يقول الله ﷺ «أيؤمل غيري للشدائد، والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم (١، ويرجى غيري، ويطرق بابه بالبكرات، وبيدي مفاتيح الخزائن، وبابي مفتوح لمن دعاني (١، من ذا الذي أمّلني لنائبة فقطعت به (١، أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه (١، أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه (١، أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له (١، أنا غاية الأمال، فكيف تنقطع الأمال دوني (١، أبخيل أنا فيبخّلُني عبدي (١، أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي (١، فما يمنع المؤمّلين أن يؤمّلوني (١، لو جمعت أهل السموات والأرض، ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع، وبلّغت كل واحد أملَه، لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة، فكيف ينقص ملك أنا قيّمُه (١٠). فيا بؤساً للقانطين من رحمتي، ويا بؤساً لمن عصاني وتوثّب على محارمي» (١٥).

٥ قرأ سليمان الخواص قول الله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيِّحٌ بِحَمْدِهِ وَ وَكَكُلُ عَلَى ٱلْدِي الله يَعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلْذِي الله يَعالى: ﴿ مَا يَنْبَغِي لَا يَعْدِ الله تعالى ﴿ (١٥) .

<sup>(</sup>٥٠) رواه ابن القيم في (مختصر الصواعق)، والحافظ بن حجر في الإصابة وضعفه الألباني في (شرح الطحاوية) برقم (٢٨٤).

<sup>(</sup>٥١) (جامع العلوم الحكم) لابن رجب الحنبلي (ص٢٦:٥) و(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) للأصفهاني (جـ ١٠٠ – ص١٨٧).

<sup>(</sup>٥٢) (إحياء علوم الدين) $لأبي حامد الغزالي (ج: ٤ – ص: ٢٣٩) <math>\stackrel{.}{\underline{\omega}}$  بيان فضيلة التوكل.

O سئل الجنيد: بم يستعان على غض البصر؟ قال: «بعلمك أن نظر الله إليك أسبقُ من نظرك إلى ما تنظر» (٥٢).

كان بكر بن عبدالله المزني يدعو لمن يلقى من إخوانه فيقول له: «زهدنا الله وإياك زهادة من أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات فعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه فتركه» (١٥٠).

٥ قال حاتم الأصم: «تعاهد نفسك في ثلاث مواضع: إذا عملت فاذكر نظر الله عالى- إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك» (٥٦).

O قال الحسن بن علي الدامغاني الواعظ: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: «ومن لي بمثل ربي؟ إن أدبرتُ ناداني، وإن أقبلتُ ناجاني، وإن دعوتُ لبَّاني، حسبي ربى، وأنشأ يَقُولُ:

حسبي حياةُ الله من كلِّ مَيت وحسبي بقاءُ الله من كلِّ هالكِ إذا ما لقيتُ الله عني راضياً فإن سرورَ النفس فيما هنالك»(٥٧)

قال ابن تيمية: « كلما قوي طمع العبد فضل الله ورحمته، ورجائه
 لقضاء حاجته، ودفع ضرورته؛ قويت عبوديته له وحريته مما سواه، فكما أن

<sup>(</sup>٥٣) (كتاب التوحيد) للإمام ابن رجب الحنبلي (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>٥٤) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبى نعيم الأصفهاني (ج: 7 - 0: 7.7).

<sup>(</sup>٥٥) (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء) لأبى حاتم محمد بن حبان البستى (ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>٥٦) (حلية الأولياء) للأصفهاني (ج: ٨ - ص: ٧٥).

<sup>(</sup>٥٧) (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي (جـ:١٤ – ص:٢١١-٢١١).

طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل: استغن عمن شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، فكذلك طمع العبد في ربه، ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله، والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لاسيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو المخالق، بحيث يكون قلبه معتمداً إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه، كمالكه وملكه، وشيخه ومخدومه وغيرهم، ممن هو قد مات أو يموت. قال الله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَبَادِهِ وَسَيِّحٌ بِحَمَّدِهِ وَكَفَى بِهِ يِذُنُوبِ عِبَادِهِ وَمَكَد وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى: فَو يَرِد وَهُ اللّه على أو يرزقوه، في الفرقات أن ينصروه، أو يرزقوه، أو أن يهدوه خضع قلبه لهم، وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميراً لهم مدبراً لهم متصرفاً بهم، فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا الله الظواهر» (١٥٠).

# يا من يرى مد البعوض جناحها<sup>(٥٩)</sup>

يا مَنَ يَرى مَدّ البعوض جناحها ويرى مناط عروقها في نحرها ويرى خرير الدم في أوداجها ويرى وصول غذا الجنين ببطنها ويرى مكان الوطء من أقدامها ويرى ويسمع حس ما هو دونها امئنً عليّ بتوبة تمحو بها

في ظلمة الليل البهيم الأليل والمنحّمن تلك العظام النحّل متنقلاً من مفصل في مفصل في مفصل في ظلمة الأحشيا بغير تمقل في سيرها وحثيثها المستعجل في قاع بحر مظلم متهول ما كان منى في الزمان الأول

<sup>(00)</sup> (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) (ج.: ۱۰ – ص(00)

<sup>(</sup>٥٩) لأبي العلاء المعرى

المجموع المساء: الْحِكْمَةُ موضوع الأسماء: الْحِكْمَةُ (۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰) العَالِمُ - العَلِيمُ - الخَبِيرُ - الْحَكِيمُ

#### المجموعاة

# موضوع الأسماء: الْعِلْمُ والْحِكْمةُ

(r. - 79 - 70 - 7V)

# العالِمُ - العلِيمُ - الخبِيرُ - الْحكِيمُ

# أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

العالم: ورد في القرآن الكريم (١٥ مرة) منها قوله تعالى: ﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ عَلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨١]، وأضيف في عشر منها إلى الغيب والشهادة كقوله تعالى: ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشّهَادَة الْعَزِيزُ الْخَرِيمُ ﴾ [التغابن: ٨١]، ومن السنة قول عائشة ﴿ كان نبي الله في الله علم من الليل افتتح صلاته فقال: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) (١).

0 الخبيرُ: ورد في القرآن الكريم (٤٥ مرة) منها قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَ قَالَتُ مَنْ أَبُأَكُ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [التحريم: ٣]، ومن السنة حديث عائشة ﴿ أَنْ أَبُأَكُ هَذَا قَالَ نَبًّا فِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [التحريم: ٣]، ومن السنة حديث عائشة

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۷۷۰).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٠١).

النبي ﷺ قال لها: (لتُخْبِرِينِي أَوْ ليُخْبِرِنِي اللطِيفُ الْخبِيرُ) (٢).

0 الْحكيمُ: ورد في القرآن الكريم (٩١ مرة) منها قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ وَهُوَ الْقَاهِرُ وَهُوَ الْقَاهِرُ وَوَقَ عِبَادِوْء وَهُوَ الْغَرابي الذي جاء إلى فُوق عِبَادِوْء وَهُوَ الْغَرابي الذي جاء إلى النبي في فقال: علمني كلاما أقوله. قال: (قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم) (٤).

# ثانياً: المعنى اللغوي:

O العالِمُ العلِيمُ: اسمان يرجعان في معناهما إلى أصل واحد، ف(العالم): اسم فاعل، للموصوف بـ(العِلْم)، و(العلِيمُ): كثير العِلْم، على وزن (فعيل)، وهو من أبنية المبالغة من اسم الفاعل (العالم)، فعلهما: عَلِمَ يَعلَمُ عِلْماً، فهو عالمٌ وعليمٌ، والعِلمُ: نقيضُ الجهل، وهو: إدراك الشيء بحقيقته، و(العالِمُ العلِيمُ): مدرك الأشياء على ما هي عليه، المحيط علمه بظاهرها وباطنها، دقيقها وجليلها، على أتم الإمكان (٥)، قال ابن جرير: «(العلِيمُ) من غير تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن، والعالم للغيوب دون جميع خلقك» (١).

الخبير: صفة مشبهة للموصوف ب(الخبرة)، فعله: خَبر يَخبر خِبرَة، فهو خبير، والخبرة: علم وزيادة، والخبير بالشيء: العالم بِكُنْهه، المطَّلعُ على حقيقته، الذي أحاطَ بتفاصيله الدقيقة، وألم بكيفية وصفه على الحقيقة، والله (الخبير): العالم

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٩٧٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم (٢٦٩٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٥٠)، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ – ص: ٦٤)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ – ص: ٤٤) مادة: (علم)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٣ – ص: ٢٩٢)، مادة (علم)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٢ – ص: ٤١٦)، مادة: (علم)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: علم).

<sup>(</sup>٦) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [البقرة: ١٤٣].

بما دقَّ من أحوال العباد، وخفي من أمورهم، الذي يعلم خفايا البواطن، كما يعلم ظواهرها<sup>(٧)</sup>.

0 الْحكيم: صفة مشبهة للموصوف بـ (الحكْمة) ، فعله: حَكُم يَحُكُم حُكُماً وحِكَمةً ، فهو حكيم، على وزن (فَعيل) ، وهو بمعنى (مُفَعلٍ) (٨) أي مُحْكِم ومُتْقِن، في إحكام خلق الأشياء، وإتقان التدبير فيها، وحُسْن التقدير لها، والحِكْمة: ضبط العلم وإتقانه، وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم، بما يحقق صواب الفعل وسداده، ووضع الشيء في موضعه، وهي في أصلها اللغوي مشتقة من (الحُكُم) وهو: المَنعُ بقصد الاصلاح، لأنها تمنع صاحبها من الفساد والخلل، ومنها سميت الحديدة التي توضع في فم الفرس وتربط باللجام (حَكَمة) لأنها تمنعه من اختلال السير، يقال لمن يُحسن دقائق الصّناعات ويُتقنها، ولا يضع ويُتقنها، ولا يضع الشيء إلا في موضعه (٩)، قال ابن جرير: «(الْحكِيمُ): هو فيما يدبر من أمر خلقه: حكيم، لا يدخل تدبيره خلل» (١٠).

# ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالة:

# O العالمُ العلِيمُ: «الذي يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان

<sup>(</sup>٧) انظر: (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٦٣)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٢ - ص: ٦)، مادة (خبر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٤ - ص: ٢٢٦)، مادة (خبر)، وتفسير (نظم الدرر) للبقاعي عند تفسير [الأنعام:١٨]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: خ ب ر)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٥٣)، (أسماء الله الحسنى) للرضوانى (ص: ٣٥٣).

<sup>(</sup>٨) ويأتي أيضاً على وزن: (فعيل) بمعنى (فاعَلٍ) أي: حَكِيمٌ بمعنى حاكِم وحَكَم، وهو القاضي، وسوف نتطرق لهذا المعنى مع اسم الله (الحَكم) في المجموعـ٢١ة.

<sup>(</sup>٩) انظر: (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٦٠)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٣)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٢ – ص: ٩١) مادة: (حكم)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ – ص: ١٦٧) مادة: (حكم)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ١ – ص: ٤١٩)، مادة (حكم)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١ – ص: ٩١٤)، مادة (حكم)، و(شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٢ – ص: ٩٨٤)، وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [البقرة: ٣٢] و[البقرة: ٢٦٩]، و(شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ٢ – ص: ١٨)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ح ك م).

<sup>(</sup>١٠) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الأنفال: ٤٩].

يكون»(۱۱)، قال الخطابي: «(العليمُ): العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق»(۱۲)، ويقول ابن القيم: «(العليمُ) الذي له العلم.. وليس كمثله شيء في علمه .. (العالمُ) بكل شيء، الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم، فلا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها الملكُ، ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليه القلب»(۱۳). ويقول الشيخ السعدي: «(العليمُ..) هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والمكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء»(۱۱).

Older, «العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية» (١٥)، قال الخطابي: «(الخبيرُ) العالم بكنه الشيء، المطلع على حقيقته» (الخبيرُ)، ويقول ابن القيم: «(الخبيرُ): الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها» (١٧). ويقول الغزالي: «(الخبيرُ) الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا تتحرك ذرة ولا تسكن، ولا يضطرب نفسٌ ولا يطمئن، إلا ويكون عنده خبره» (١٨).

الْحكِيمُ: «المُحكم لخلق الأشياء، المصيب في أفعاله» (١٩)، قال الحليمي: «(الْحكِيمُ) الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، وإنما ينبغي أن يوصف بذلك؛

<sup>(</sup>١١) (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لابن القيم: (ج: ٢ - ص: ١٢٠).

<sup>(</sup>١٢) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٥٧).

<sup>(</sup>۱۳) انظر كتب ابن القيم التالية: [(طريق الهجرتين): (ص:۱۰۷) - (الصواعق المرسلة): (ج: ٤ - ص: ١٣٣٨) - (شفاء العليل) (ج: ٣ - ص: ١٠٩١)].

<sup>(</sup>١٤) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٦).

<sup>(</sup>١٥) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [فاطر: ٣١].

<sup>(</sup>١٦) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٦٣).

<sup>(</sup>١٧) (الصواعق المرسلة) لابن القيم) (ج: ٢ - ص: ٤٩٢).

<sup>(</sup>١٨) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ٩٣).

<sup>(</sup>١٩) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٤٢).

لأن أفعاله سديدة، وصنعه متقن» (٢٠)، يقول ابن القيم: «فإنه -سبحانه (حكيمٌ) لا يفعل شيئاً عبثاً، ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة؛ هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله -سبحانه- صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل» (٢١). ويقول الشيخ السعدي: «(الْحكِيمُ) الموصوف بكمال الحكمة، وبكمال الحكم بين المخلوقات، فالحكيم هو واسع العلم، والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها، واسع الحمد، تام القدرة، غزير الرحمة .. الذي يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، فلا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال» (٢٢).

# رابعاً: الفروق بين الأسماء:

العالم - العالم العالم العالم العالم والعالم والعالم واحد، وقيل: إن (العالم): ما كان، و(العليم): بما يكون، فمن الأول علم غيب الماضي كقوله تعالى: ﴿ تِلَّكُ مِنْ أَلْكَ مِنْ أَلْكَ مِنْ أَلْكَ مِنْ أَلْكَ مَا كُنتَ تَعَلَمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكُ مِن قَبِّلِ هَاذًا فَأُصُبِر إِنَّ الْعَقِبَة مَردُوا الْمُنَّقِينَ ﴾ [هود: ٤٩]، وعلم غيب الحاضر كقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَردُوا عَلَى الْمُنَّقِينَ ﴾ [هود: ٤٩]، وعلم غيب الحاضر كقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَردُوا عَلَى الْمُنْقِينَ فَي الله عَلَى الناني علم غيب المستقبل كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله عِندَهُ، عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْفَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي كَوْله تعالى: ﴿ إِنَّ الله عِندَهُ، عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْعَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي كَمُوتُ إِنَّ الله عَلَى الله عليم والعالم بمعنى واحد، ومنهم من فرق بين العليم والعالم، فقال: العالم: بما كان، والعالم، بما يكون (٢٢)، وقال الزجّاج: «(العليم) فيه صفة زائدة على ما في (العالم)، وحكي عن قطرب أن قولنا (عليم) في الله الله فيه صفة زائدة على ما في (العالم)، وحكي عن قطرب أن قولنا (عليم) في المالله وتعالى عنه المعالم، بالغيوب (١٤).

<sup>(</sup>٢٠) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص ١٧).

<sup>(</sup>۲۱) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ١٠٢٥).

<sup>(</sup>٢٢) (الحق الواضح المبين) للشيخ السعدى (ص:٥٠).

<sup>(</sup>٢٣) (تفسير السمعاني) لأبي المظفر منصور السمعاني (الآية ٢٤٧ - البقرة).

<sup>(</sup>٢٤) (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج (ص١٠١).

Oالعليم - الخبير: (العليم) هو العالم بظواهر الأشياء، بينما (الخبير) لبواطن الأشياء وخفاياها، يقول ابن القيم: «(الخبير) الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها» (٢٥)، ويقول الغزالي: «العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة وسمي صاحبها خبيراً» (٢٦)، وقال أبو هلال العسكري: «الفرق بين الخبر والعلم: أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات على حقائقها ففيه معنى زائد على العلم» (٢٠).

العليم - الحكيم أخص من العلم، إذ هي العمل بما يوجبه العلم على نحو خاص يحقق أسمى الغايات، قال الخازن: «الفرق بين (الحكيم) و (العالم) أن (العالم) هو الذي يعلم الأشياء بحقائقها و (الحكيم) هو الذي يعمل بما يوجبه العلم» (٢٨)، ويقول ابن القيم: «الحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته، وأنه أمر ونهى، وخلق وقدر، ويقول ابن القيم: «الحكم والغايات الحميدة؛ التي يستحق عليها كمال الحمد» (٢٩)، لم في ذلك من الحكم والغايات الحميدة؛ التي يستحق عليها كمال الحمد» ويقول ابن عاشور: «تعقيب (العليم) به (الحكيم) من إتباع الوصف بأخص منه، فإن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم؛ لأن الحكمة كمال في العلم فهو كقولهم خطيب مصقع، وشاعر مفلق، وفي «معارج النور» للشيخ لطف الله الأرضرومي: وفي خطيب مصقع، وشاعر مفلق، وفي «معارج النور» للشيخ لطف الله الأرضرومي: وفي (المحكيم) ذو الحكمة وهي العلم بالشيء وإتقان عمله» (٢٠)، ويقول الشيخ السعدي: «...

#### خامساً: الصفة المشتقة:

٥ العليمُ والعالِمُ: الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه (العليم والعالم) «صفة

<sup>(</sup>٢٥) (الصواعق المرسلة) لابن القيم) (ج: ٢ - ص: ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢٦) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ٩٣).

<sup>(</sup>٢٧) (معجم الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (ص ٩٥٠).

<sup>(</sup>٢٨) (تفسير لباب التأويل) للخازن عند تفسير: [يوسف: ٢٢].

<sup>(</sup>٢٩) (مدارج السالكين) لابن القيم) (ج: ٣ - ص: ٤٥٩ - ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢٠) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [البقرة: ٣٢].

<sup>(</sup>٣١) (الحق الواضح المبين) للشيخ السعدي (ص٥٠:٥).

(الْعِلْم) وهي صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله ﷺ بالكتاب والسنة» (٢٢)، قال تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَى عِ مِّنْ عِلْمِهِ عَ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. ومن السنة قوله ﷺ في الاستخارة: (اللهم إني أستخيرك بعلمك) (٢٣).

وهي الخبير: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الخبير) «صفة (الخبرة) وهي صفة داتية ثابتة لله ﷺ الكتاب والسنة» (١٤) ، قال تعالى: ﴿ قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَبِيرِ فَي الْعَلِيمُ ٱلْحَبِيرِينِي أَوْ التحريم : ٣] ، ومن السنة حديث عائشة ﴿ أَن النبي ﷺ قال لها: (التُخبِرِينِي أَوْ التحريم : اللطيفُ الْخبيرُ) (٢٥).

سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

الْحكِيمُ : اقترن مع اسمه جَالَالاً (العليمُ) (٣٦ مرة)، و(الحكمة) - كما تبين في

<sup>(</sup>٣٢) (صفات الله عِبْوَلَ ) للسقاف (ص: ١٨٤).

<sup>(</sup>٣٣) رواه البخاري برقم (٦٣٨٢).

<sup>(</sup>٣٤) انظر (أسماء الله الحسني) للرضواني (ص: ٣٥٥-٣٥٥) (الخبير).

<sup>(</sup>۲۵) رواه مسلم برقم (۹۷٤).

<sup>(</sup>٣٦) (صفات الله عَبَرَقِلَقُ) للسقاف (ص: ١٠٠).

<sup>(</sup>٣٧) رواه البخاري برقم (٣٣٤٩).

الفروقات - أخص من (العلم)، وهي جريان العلم على أحسن الوجوه وأكملها مما يحقق أسمى الغايات وأعظم المقاصد، يقول ابن القيم: «العلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال، فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء، والسمع والبصر، وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التّام. والحكمة تتضمن كمال الإرادة من العدل، والرحمة والإحسان، والجود والبر، ووضع الأشياء مواضعها على أحسن وجوهها، (٢٨)، وخلال هذه الاقترانات بين اسميه بَهَنَّ (العليم) و(الْحكيم)؛ تباين التقديم والتأخير بينهما، حيث قُدِّم (العليم) على (الْحكيم): وهو الغالب؛ لكون الحكمة ناشئة عن العلم، وأثر له؛ وهي العمل بما يوجبه العلم من أجل تحقيق أسمى الغايات، وأعظم المقاصد، ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجوهها وأكملها، ولهذا كانت الحكمة أخص من العلم، وما من أمر أو حُكم مواضعها على أحسن وجوهها وأكملها، ولهذا كانت الحكمة أخص من العلم، وما من أمر أو حُكم عليه بَينة: قُدِّم (العليم) على (الْحكِيم) وهو من باب تقديم السبب على المسبَب، فالإحكام والاتقان نَاشِئٌ عن العلم، ومن أهم المقامات التي قُدِّم فيها (العليم) على (الْحكِيم):

- 1) مقام التعلم والاعتراف بقصور العلم: كما حكاه جَهَالاً عن ملائكته في قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٦]، وقال تعالى ممتناً على نبيه يوسف على بالإنعام والإكرام والتعليم: ﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَى ءَالِ يَعْقُوبَ كُما أَتَمَّهَا عَلَى أَبُويُكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ اللَّهُ حَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْك وَعَلَى ءَالِ يَعْقُوبَ كُما أَتَمَّهَا عَلَى آبُويُك مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ [يوسف: ٦].
- ٢) مقام الابتلاء والصبر: والذي يفوض فيه المؤمن أمره كله إلى ربه العليم بأحسن الطرق، وأنسب الأزمنة لما يرجوه من الفرج، والديم في تهيئة الأسباب لتحقيق ذلك؛ ليقع على أحسن ما يكون، قال تعالى عن نبيه يعقوب فَصَ بُرُ جَمِيلُ عَسَى اللّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنّهُ, هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [يوسف: ٨٣].

<sup>(</sup>٢٨) (الرسالة التَّبُوِّكيَّة) لابن القيم: (ص:٧٩ - ٨٠) من مطبوعات (مجمع الفقه الإسلامي).

٣) مقام التشريع وإقرار الأحكام: لكون العلم هو أساس بناءها، ثم تأتي الحكمة لتتنزلها على الواقع، قال تعالى: ﴿ قَدْ فَرْضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُو ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ ﴾ [التحريم: ٢]، وقال الله تعالى في سياق الحديث عن أحكام المواريث: ﴿ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَاۤ وُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرُبُ لَكُو نَفْعا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّه كَانَ عَلِيمًا وَأَبْنَا وَلَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرُبُ لَكُو نَفْعا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّه كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١١]، إلى غيرها من المقامات.

بينما قُدِّم (الْحكِيمُ) على (العلِيم) في سبعة مواضع، يجمعها ثلاثة مقامات:

- ١) مقام الألوهية: قال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَهُو إِلَهُ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: ٨٤].
- ٢) مقام المعجزات الخارقة: كقوله تعالى حكاية عن بشارة الملائكة لـ(سارة) زوج إبراهيم عليه البنها إسحاق عليه وهي عجوز عقيم: ﴿قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ، هُوَ الرّاهيم المعجز: ﴿ وَإِنَّكُ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ [الذاريات: ٣٠]، وكقوله تعالى في وصفه لهذا القرآن المعجز: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلُقَى الْقُرْءَانَ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [النمل: ٦].
- ٣) مقام الغيبيات: كالبعث والحشر وعذاب الآخرة، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَكُمُ مُو مُ إِنَّهُ رَبِّكَ هُو يَكُمُ مُ مُؤْمُهُم ۚ إِنَّهُ مُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجر: ٢٥].

ويلاحظ في هذه المقامات خفاء العلم، والحاجة لإمعان النظر والفكر والتأمل لمعرفة الدلالة؛ لكونها مقامات ترجع إلى هيبة الإلهية وما تتضمنه من القوة الغالبة، والعزة القاهرة، والمشيئة المطلقة، التي تعلو على سنن الكون ونواميسه، ويقابلها من العباد التذلل والخضوع والتصديق والطاعة، فقُدِّمت الحكمة في هذا المقام لكونها أبلغ وأدعى للخضوع والتسليم بأن إرادته بَرُوناً السارية على من في السموات والأرض مسارها الحكمة، ولمّا كان العلم الشامل هو رافد الحكمة، وعلى أساسه تنزل الأشياء منازلها، وتوضع الأمور في مواضعها، أُتبع اسم (المعليم).. والله أعلم وأحكم وأجل (٢٩).

<sup>(</sup>٣٩) للاستزادة انظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) للدكتورة نجلاء كردي (ص: ٥٥٥ - ٥٥٦).

O الْخبِيرُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (العليم) (٤ مرات) منها قول الله تعالى: 
﴿ إِن يُرِيداً إِصَلَكَ يُوفِق اللهُ بَيْنَهُما ۗ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيماً خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٢٥]، وكما أشرنا في الفرق بين (العليم) و(الخبير) في حالة اجتماعهما، ف(العليم) يدل على شمول علمه عَلَيا وعمومه لكل شيء، و(الخبير) يدل على تغلغل علمه سبحانه إلى الخفايا وبواطن الأمور، وبذلك يكون العلم ببواطن الأمور وخفاياها ودقائقها مذكوراً مرتين: مرة بطريق العموم في (العليم)، ومرة بطريق الخصوص في (الخبير)، يقول الشيخ عبدالعزيز الجليّل: «(العليم الخبير) إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا؛ بمعنى أنه إذا ذكر اسمه -سبحانه (العليم) مفردا فإنه يشمل إحاطة علم الله مُرَى بالظواهر والبواطن، وكذلك لو ذكر اسمه -سبحانه (العليم) المفردا الخبير) مفرداً في المفاقة العلمية المفرداً المفهود، و(الخبير) بعالم الغيب والبواطن» (العليم) يفيد الإحاطة العلمية بالعالم المشهود، و(الخبير) بعالم الغيب والبواطن» (الماه).

0القديرُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (العليم) (٤ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ أَوْ يُرُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَكُمَّ وَيَجَعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ وَلِيرُ ﴾ [الشورى:٥٠]، والسرية ذلك - والله أعلم - للدلالة على «كمال الله ﷺ الوصفية؛ لأن العلم بدون قدرة عجز، والقدرة بدون علم مظنة الإفساد والظلم والطغيان» (١٤)، وكذلك فإن تقدير الله ﷺ وما يفعله بعبادة منوط بالعلم والحكمة، وما يُشاهد من تنوع أحوال العباد وتقلبهم بين الحرمان والعطاء، والفقر والغنى، والصحة والمرض، والقوة والضعف، وطول العمر وقصره؛ كله أساسه (العلم)، ومبناه (القدرة)، وأنه سبحانه عليم بما يصلح عباده وما يفسدهم، وأن وراء ذلك حكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر.

0 الحليم: ورد الافتران مع اسمه -سبحانه (العليم) (٣ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ وَاللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥١]، والسرية ذلك - والله أعلم - بيان «أن الله ﴿ إِنَّ لُو يعامل عباده ويجازيهم بما يعلمه -سبحانه- من

<sup>(</sup>٤٠) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: ٣٥٣)، وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) د نجلاء كردي (ص: ٤٣٣).

<sup>(</sup>٤١) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ٣٥٤).

ذنوبهم الظاهرة، وما تخفيه قلوبهم من المعاصي الباطنة، لهلكوا، ولكنه -سبحانه-حليم عمن عصاه، يغفر له ويمهله، ولا يعاجله بالعقوبة، لعله يتوب وينيب» (٢٤٠)، يقول ابن القيم: «فإن المخلوق يحلم عن جهل، ويعفو عن عجز، والرب -تعالى - يحلم مع كمال علمه، ويعفو مع تمام قدرته، وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، ومن عفو إلى اقتدار» (٢٤٠).

O البصيرُ: ورد الاقتران مع اسم ه - سبحانه (الْخبير) (٥ مرات) منها قوله تعالى: 
﴿ وَاللَّذِى ٓ أُوحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمّا بَيْنَ يَدَيْدٍ ۗ إِنَّ ٱللّه بِعِبَادِهِ وَ لَخَيدُ وَ وَاللّه أعلم - الإشارة إلى «شمول علم الله -تعالى-بصِيرٌ ﴾ [فاطر: ٣١]، والسرية ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى «شمول علم الله -تعالى للبواطن والحقائق، وكذلك للذوات والمشاهدات والمبصرات» (٤٤٤)، يقول ابن عاشور: «(الخبير) العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية، و(البصير) العالم بالأمور المبصرة، وتقديم الخبير على البصير لأنه أشمل، وذكر البصير عَقِبَه للعناية بالأعمال التي هي من المبصرات، وهي غالب شرائع الإسلام» (٥٤).

0 الخبيرُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الْحكِيم) (٤ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْفَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِهِ - وَهُو الْفَكِيمُ الْفَيْدُ ﴾ [الأنعام: ١٨]، ويقال في الحكمة من هذا الاقتران - والله أعلم - ما قيل سابقاً في تقديم (الْحكِيم) على (العليم) حيث أن سياق الآيات الأربع التي اقترن فيها (الخبيرُ) بـ(الْحكِيم) تدور حول مقامات ترجع إلى القوة القاهرة، والملك المطلق، ومعجزة القرآن الخالدة، فقُدِّم (الْحكِيمُ) لِتَطَمَئَنَّ النفوس إلى أن إرادته وملكه وقهره وعلمه واقعٌ على وجه الحكمة ابتداءً، وحكمته جَانَاتُ ناشئة عن كمال علمه وخبرته التي تغلغلت إلى الخفايا وبواطن الأمور، فتسكن الأرواح، وتوقن القلوب إلى أن مصير الأمور إلى الخير والرشد والصلاح، يقول ابن القيم: «ثم عقب هذا الحمد والملك

<sup>(</sup>٤٢) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل ( $\overline{0}$ -  $\overline{0}$ 0).

<sup>(</sup>٤٣) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص:٢٧٦).

<sup>(</sup>٤٤) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤٥) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [فاطر:٣١].

باسم ﴿ اَلْمَكِيمُ الْخَيْمِ وَ الدالين على كمال الإرادة، وأنها لا تتعلق بمراد إلا لحكمة بالغة وعلى كمال العلم، وأنه كما يتعلق بظواهر المعلومات؛ فهو متعلق ببواطنها التي لا تدرك إلا بخبرة، فنسبة الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى العلم، فالمراد ظاهر، والحكمة باطنة، والعلم ظاهر والخبرة باطنة، فكمال الإرادة أن تكون واقعة على وجه الحكمة، وكمال العلم أن يكون كاشفاً عن الخبرة، فالخبرة باطن العلم وكماله، والحكمة باطن الإرادة وكمالها» (٢٤)، كما يدل الاقتران على «جريان تصرفه وسلطانه — سبحانه على مقتضى الإصلاح، والخير والسداد، ومنع الفساد، فإذا وقع للعبد من أقداره ﴿ مَن مَا يكره؛ فليوقن أن وراءه حكمة بالغة لا يدركها إلا (الخبير) الذي تغلغل علمه إلى الخفايا وبواطن الأمور، فتطمئن النفوس من خوف، وتسكن القلوب من قلق واضطراب» (٧٤).

Oldenie: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (المُحكِيم) مرة واحدة في قوله تعالى: 
﴿ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ جَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢]، وحكمة ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى أن هذا القرآن المعجز منزل من حكيم متقن في فعله، لا يشوب فعله خلل ولا زلل، محمود على الإطلاق، يقول الشيخ السعدي: ﴿ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ ﴾ في خلقه وأمره يضع كل شيء موضعه، وينزله منازله، ﴿ جَمِيدٍ ﴾ على ما له من صفات الكمال، ونعوت الجلال، وعلى ما له من المعدل والإفضال، فلهذا كان كتابه مشتملاً على تمام الحكمة، وعلى تحصيل المصالح والمنافع، ودفع المفاسد والمضار، التي يحمد عليها» (٨٤).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء: ٥ الأثر العلمي الاعتقادي:

شمول علم الله ﷺ لكل شيء في السماوات والأرض، فالله – سبحانه - يعلم ما كان

<sup>(</sup>۲۱) (بدائع الفوائد) (ج: ۱ - ص: ۷۹).

<sup>(</sup>٤٧) (مطابقة أسماء الله الحسنى) للدكتورة نجلاء كردي (ص: ٥٠٧ - ٥٠٨).

<sup>(</sup>٤٨) تفسير السعدي عند تفسير: [فصلت: ٤٢].

من الأمور الماضية التي وقعت، ويعلم ما يكون من الأمور المستقبلية التي لم تقع بعد، ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون .. وعلمه – سبحانه – شمل جليل الأمور وحقيرها، وصغيرها وكبيرها، ويعلم –تعالى – ظواهر الأشياء وبواطنها، غيبها وشهادتها، ويعلم –تعالى – جزئيات الأمور وخبايا الصدور، وخفايا ما وقع ويقع؛ فهو الذي أحاط علمه بجميع الأشياء في كل الأوقات، وعلمه –سبحانه – غير مسبوق بجهل، ولا ملحوق بنسيان، قال تعالى: ﴿ وَعِندَهُ وَعِندَهُ مَا فِي اللَّهِ وَالْمَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا مَفَاتِحُ النَّعَيْمُ مَا فِي اللَّهِ فِلْ يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام:٥٩].

#### 0 الأثر العملي:

- الخوف من الله ﷺ وخشيته، وتعظيمه وإجلاله، ومراقبته في السر والعلن؛ لأن العبد إذا أيقن أن الله -تعالى- عالم بحاله مطلع على باطنه وظاهره، فإن ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله ﷺ ظاهراً وباطناً، فتزكو أعمال قلبه وجوارحه، ويصل إلى مرتبة الإحسان الذي قال عنه النبي ﷺ: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (٤٩).
- ٢. الطمأنينة والسكينة إزاء ما يقضيه الله ﴿ إِنَّ من الأحكام القدرية كالمصائب، والمكروهات التي لم تحدث إلا بعلم الله ﴿ وَكَمته، وأنها ليست عبثاً ولعباً، كما قال سبحانه: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَنْبِ مِن قَبْلِهِ فَي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَنْبِ مِن قَبْلِهُ يَسِيرُ ﴿ اللَّهُ لِللَّهُ يَسِيرُ ﴿ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفُرُحُوا بِمَا ءَاتَ كُمُ أَواللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ﴾ [الحديد: ٢٢-٢٣].
- ٣. التسليم لأحكام الله الشرعية، والرضى والفرح والاغتباط بها، حيث إنها من لدن عليم حكيم، عليم بما يصلح لعباده ويجلب لهم الخير والسعادة في الدارين فيأمرهم به، وعليم بما يجلب لعباده الشر والشقاء في الدارين فينهاهم عنه، ويحذرهم منه، فهو -سبحانه- أعلم بخلقه -وما يصلح لهم- من أنفسهم.

رواه البخاري برقم (٥٠).

- 3. تثبیت المؤمنین في میدان الصراع والنزال مع الباطل وأهله. فإذا قصر علم البشر عن العلم والإحاطة بكید الكافرین ومكرهم فإن الله ﷺ لا تخفی علیه من أمورهم خافیة، وهو من ورائهم محیط وعلیهم قدیر. وهذا الإیمان یطمئن قلب المؤمن، ویقوی ضعفه، فی مواجهة الخصوم وكیدهم، ویجعله قادراً علی مقارعة عدوه غیر هیاب ولا وجل، قال تعالی: ﴿ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُ مُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُعْلِنُونَ ﴾ [یس:۲۷].
- ٥. الرجاء والأنس بالله -تعالى- ودفع اليأس والقنوط من القلب؛ لأن العبد إذا أيقن أن ربه يعلم حاله، ولا تخفى عليه خافية في ليل أو نهار، في بر أو بحر أو سماء، فإن ذلك يثمر في قلب المؤمن تعلقه بربه -تعالى، العالم بأحوال عباده، فيتضرع بين يديه، ويوجه شكواه إليه، ويلقي بحاجته عند بابه. فإذا وافق هذا الانطراح والانكسار حسن ظن بالله -تعالى- وقوة اضطرار، لم تتخلف الإجابة، وجاءه الفرج من ربه العليم الحكيم، البر الرحيم.
- آ. الاستسلام والرضا بما يقدره الله ﷺ من الأحكام الكونية القدرية من مصائب وأمراض وغيرها، مما لا نستطيع دفعه بالأسباب الشرعية، مع اليقين بأن كل ما يكتبه الله ﷺ علينا من مصائب وغيرها فهي خير لنا إما عاجلاً أو آجلاً، ولقد كان الأنبياء يدركون ما في أسماء الله ﷺ من العبوديات وما يلزم عليها من الرضا والتسليم والطمأنينة لقضاء الله وقدره، فهذا نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الخبر بحبس ابنه الثاني عند عزيز مصر وقد سبق ذلك فقده ليوسف بحبه برجائه ودعائه لله ﷺ من الربائ سوّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْلُ فَصَبِرٌ جَمِيكٌ عَسَى الله لله المؤلين إنّهُ هُو العليمُ الْحَكِيمُ ﴿ [يوسف: ٨٣]، وكذلك الحال ليوسف هي حندما جمعه الله بأبويه، حيث قال: ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِن البُدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِ ۚ إِنَّ لَوسف مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِن الْبُدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِ ۚ إِنَّ مَن الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِ ۚ إِنَّ مِن الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِ ۚ إِنَّ مَن الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِ ۚ إِنَّ لَوْسَانَ بَيْ وَبَيْنَ إِخُوتَ ۚ إِنَّ لَيْ لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحُكِيمُ ﴾ [يوسف: ١٠٠].

# ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(العالم - العليم - الخبير - الحكيم) من أسماء الذات الدالة على صفات الله الذاتية (الْعلْم والخبرة والْحكْمة)، وهي صفات ذات، لم يزل -ولا يزال- الله متصفاً بها؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله - سبحانه وتعالى - والثناء عليه، والتوسل إليه، بهذه الأسماء في جميع حاجات العبد. والقرآن الكريم مليء بالأمثلة في دعاء الله -سبحانه، والثناء عليه بهذه الأسماء، قال مُرْزِقَ عن دعاء إبراهيم وإسماعيل عَيْمَالْسِيِّلْم، في طلب قبول العمل: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا آ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة:١٢٧]، وقوله عِزْقِلَ عن دعاء امرأة عمران في قبول نذرها: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [آل عمران: ٣٥]، وقوله عَرْقَ عن دعاء يعقوب على: ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَنَ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [يوسف:٨٣]، وقوله رَوَال استجابته لدعاء يوسف عنه ﴿ فَأَسَّتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [يوسف:٣٤]، وقوله ﷺ عن الملائكة في دعائها للمؤمنين: ﴿ رَبِّنَا وَأَدْخِلُّهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمّْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيثُ ﴾ [غافر:٨]، وغيرها كثير. ويتأكد الدعاء والثناء بهذه الأسماء عند سؤال الله العلم والفهم والحكمة، ومن ذلك حديث ابن عباس عباس في قال: «ضمنى النبي في إلى صدره، وقال: (اللهم علُّمه الحكمة) (٥٠)، وكذلك يتأكد الدعاء بهذه الأسماء والصفات حال الاستخارة، كما حاء عنه على: (إذا هُمُ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب..)<sup>(١٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱۰) رواه البخاري برقم (۳۷۵). (۱۱) رواه البخاري برقم (۳۸۲).

### تاسعاً: لطائف وأقوال:

O من حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد قوله في: (.. وبينا صبي يرضعُ من أمّه، فمرَّ رجلٌ راكبٌ على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمّه؛ اللهمَّ اجعلْ ابني مثلَ هذا لا فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهمَّ لا تجعلني مثلَه!، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضعُ لا إليه فنظر إليه فقال: اللهمَّ لا تجعلني مثلَه!، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضعُ لا قال الراوي: فكأني أنظرُ إلى رسولِ الله في وهو يحكي ارتضاعَه بإصبعه السبابة في فمه، فجعل يمصُّها! قال: (ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرقت وهي تقولُ: حسبي الله ونعم الوكيلُ فقالت أمّه اللهم المهاك لا تجعلْ ابني مثلَها لا قترك الرضاع ونظر إليها، فقال: اللهمَّ اجعلني مثلَها! فهناك تراجعا الحديث، فقالت: اللهم اجعل ابني مثلَه، فقلت: اللهم لا تجعلني مثلَه!، ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرقت، فقلت: اللهمَ لا تجعلْ ابني مثلَها، فقلت: اللهمُ اجعلني مثلَها!، قال: إن ذاك الرجل كان جباراً فقلت: اللهمَ لا تجعلني مثلَها وإن هذه يقولون لها: إن ذاك الرجل كان جباراً فقلت: اللهمَ لا تجعلني مثلَها) (١٥٠).

<sup>(</sup>٥٢) حَلَقَى: كلمة بمعنى الدعاء، أي أصابه الله بوجع في حَلَقه، وهي تجري على اللسان وتقال على سبيل العتب والتعجب لا على نية وقوع ذلك وهو مذهب مشهور في الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه كقولهم: قاتلك الله، وتربت يداك وغيره.

<sup>(</sup>٥٣) متفق عليه: البخاري برقم (٣٤٣٦)، ومسلم برقم (٢٥٥٠)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥٤) الرَّكُوسى: من الرُّكُوسِيَّة، وهم قوم دينهم بين دين النصارى ودين عبّاد الكواكب من الصابئة.

<sup>(</sup>٥٥) المرباع: أي ربع الغنيمة، وكان أهل الجاهلية إذا أغاروا فغنموا أعطوا سيدهم ربع الغنيمة.

<sup>(</sup>٥٦) غضاضة: أي نَقْصٌ وانْكسارٌ وذُلٌّ.

بمن عندنا خصاصة (۱۰)، وترى الناس علينا إلباً واحداً ؟ (۱۰)، هل رأيت الحيرة؟)، قلت: لم أرها، وقد علمت مكانها، قال: (فإن الظعينة (۱۰) سترحل من الحيرة تطوف بالبيت بغير جوار (۱۰)، ولتفتحن علينا كنوز كسرى بن هرمز)، قلت: كنوز كسرى بن هرمز؟! قال: (كنوز كسرى بن هرمز!، وليفيضن المال حتى يَهُمَّ الرجل من يقبل ماله منه صدقة)، قال: فقد رأيت الظعينة ترحل من الحيرة بغير جوار، وكنت في أول خيل أغارت على المدائن، ووالله لتكونن الثالثة، إنه لحديث رسول المله الله الله الكال المناه الله المدائن، ووالله لتكونن الثالثة، إنه لحديث رسول المناه الله المناه المناه المدائن، ووالله التكونن الثالثة، إنه لحديث رسول المناه المناه المناه المناه المدائن، ووالله لتكونن الثالثة المناه المديث رسول المناه ال

O من الصعوبة بمكان حصر دلائل النبوة المتعلقة بالإخبار عن علم الغيب في الماضي والحاضر والمستقبل، وسيرة النبي في مليئة بمثل هذه الدلائل التي كان لها أكبر الأثر في إسلام بعض الصحابة، ولأهمية هذا العلم، ودوره الكبير في غرس الإيمان وتثبيته في النفوس، والوصول إلى درجة اليقين، والحث على المبادرة والمسارعة إلى الأعمال الصالحة؛ خصص الشارع باباً كبيراً لهذا العلم، وأسماه أشراط الساعة، وعلامات القيامة الصغرى والكبرى، وهي أحداث مستقبلية أخبر الكتاب والسنة بوقوعها قبل قيام الساعة، وقد وقع القليل منها في حياة الرسول في، وبعضها بعده، ولا زال الكثير منها لم يقع بعد، وتعد هذه العلامات الغيبية من أعظم الدلائل على علم الله ولا أله النبوة يكون فضلاً عما كان. ومن أمثلة أخبار الغيب: قوله في عن فترة الخلافة الراشدة: (خلافة النبوة للاثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء) (١٢)، فكانت بداية الخلافة الراشدة باستخلاف

<sup>(</sup>٥٧) خصاصة: الفقرُ والحاجة وسوءُ الحال.

<sup>(</sup>٥٨) إلباً واحداً: أي تضافر الناس و تَجَمَّعُوا على عداوة الرسول ﷺ وأصحابه.

<sup>(</sup>٥٩) الظعينة: الهَوُّدج تكون فيه المرأة. (٦٠) الجوار: أي حماية ومنعة.

<sup>(</sup>١٦) أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والبيهةي وابن عساكر وغيرهم، وقال الحافظ ابن عبد البر عند ترجمته للصحابي الجليل عدي بن حاتم في «الاستيعاب» (حديث حسن صحيح) وقال الأرناؤوط: إسناده قوي، في تحقيقه لكتاب (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: جن ١٥ – صن ٧٣ – برقم: ١٦٧٨)، وضعف الألباني هذا الحديث في (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: حـ١٣ – صن ١١٠٤ – برقم: ١٤٨٨) بحجة وجود رجل مجهول في سنده بين راوي الحديث أبى عبيدة بن حذيفة والصحابي عدي بن حاتم ويهي قال: «إن مدار إسناد هذه القصة على محمد بن سيرين عن أبي عبيدة عن رجل (مجهول) عن عدي»، والجزء الأخير من الحديث (هل أتيت الحيرة؟) قد صح من طريق آخر عن عدي كما جاء في البخاري وفيه: ( .. يا عدي، هل رأيت الحيرة؟)، قلت: لم أرها، وقد أنبئت عليها، قال: (فإن طالت بك الحياة، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله - ولئن طالت بك حياة النين قد سعروا في البلاد – ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز؟، قال: (كسرى بن هرمز؟، ولئن طالت بك حياة، لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة، يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه؛ . ... قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف فضة، يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه؛ . ... قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف وضة، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم الحياة، لترون ما قال أبو القاسم هي البخاري (برقم: ٢٥٥٩)، وانظر (٢٦٠) أخرجه أبو داود والترمذي، واللفظ لأبي داود، وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود) برقم (٢٤٤١)، وانظر (٢٦) أخرجه أبو داود والترمذي، واللفظ لأبي داود، وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود) برقم (٢٤٤١)، وانظر السلسلة الصحيحة: (ج: ١ – ص: ٢٠٨) برقم: (٢٥٩).

أبى بكر الصديق رَوْلِينَ في شهر ربيع الأول من عام (١١ هـ)، وانتهت في عام الجماعة بتنازل الحسن بن على ﷺ لمعاوية بن أبي سفيان ﷺ في شهر ربيع الأول من عام (٤١ هـ)، يقول ابن كثير: «وإنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن على هي، فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية صَرِيْكُ فِي ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله على فإنه توفى في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة وهذا من دلائل نبوته ﷺ (<sup>۱۲)</sup>. ومن علامات الساعة الغيبية: قوله ﷺ عن جزيرة العرب: (لا تقوم الساعة حتى تعود أرضُ العرب مروجاً (٦٤) وأنهاراً ) (٦٥)، وفي الحديث إشارة إلى أن جزيرة العرب كانت مروجا وأنهارا، وأنها ستعود كذلك إلى أصلها في آخر الزمان، ولعل ما نراه اليوم من التغيُّر المناخي الذي بدأ يصيب جوانب الأرض فيسبب حالات مطرية غير معتادة ما هو إلا مقدمات وإرهاصات لتلك العودة!. ومن علامات الساعة في آخر الزمان التي أخبر عنها الصادق المصدوق عليه: انتشار الكتابة، وقبض العلم، وفشو الجهل!، من حديثه على: (إنَّ بين يَدِّي الساعة:.. ظهور القلم) (١٦)، وقوله ﷺ: (إنَّ من أشراط الساعة أنْ يُرفعَ العلمُ، ويكثُرَ الجَهلُ ..) (٦٧)، والمراد بالعلم هنا: علم الكتاب والسنة، وهو العلم النافع الموروث عن الأنبياء، وقبضه ورفعه يكون بموت حملته من العلماء، وزهد الناس فيه وفي طلبه، ومن الإعجاز في الحديثين: أن فشو الجهل، ورفع العلم يكون مصاحباً لظهور القلم، أي: انتشار الكتابة والقراءة، مما يشير إلى أنهما لا يعنيان حصول العلم الشرعى النافع الذي يُنجى صاحبَه في الآخرة، ومن يتأمل واقع اليوم يلحظ اهتمام أكثر الناس - إلا من رحم ربك - بعلوم الدنيا فقط، واقتصارهم عليها؛ على حساب العلوم الشرعية؛ حتى استحكم الجهل، وانتشرت البدع في كثير من أوطان المسلمين، قال تعالى: ﴿ يَعُلُّمُونَ ظُهُرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ﴾ [الروم:٧]، قال الحسن البصري: «والله ليبلغ من عِلْم أحدِهِم بدنياه أنَّه يَقْلُبُ الدرهِمَ على ظُفْره، فيُخبِرك بوزنه، وما يُحسنُ أن يصلي»<sup>(١٨)</sup>،

<sup>(</sup>١٢) (البداية والنهاية) لابن كثير، ص: (١١٩٩)، عند حديثه عن مبايعة الحسن بن علي كل بالخلافة، في أحداث سنة (٤٠ هـ).

<sup>(</sup>٦٤) المروج: جمع مَرِّج، وهي الأرض الواسعة، ذات الكلاُّ والنبات الكثير، التي ترعى وتَمُرُّجُ فيها الدوابُّ.

<sup>(</sup>٦٥) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٥٧).

<sup>(</sup>٦٧) أخرجه البخاري برقم: (٥٢٣١)، ومسلم برقم: (٢٦٧١).

<sup>(</sup>١٨) تفسير (القرآن العظيم) لابن كثير، عند تفسير: [الروم:٧]، وانظر كتاب (الزهد) لمحمد بن إدريس الرازي، (ص: ١٣)، برقم الأثر (٦٦).

يقول الشيخ حمود التويجري: «ظهرت وسائل العلم - وهي كُتُبُه - في هذه الأزمان ظهوراً باهراً، وانتشرت في جميع أرجاء الأرض، ومع هذا ظهر الجهل بين الناس، وقل فيهم العلم النافع، وهو علم الكتاب والسنة، والعمل بهما، ولم تغن عنهم كثرة الكتب شيئاً» (٦٩).

O عن جبير بن نفير، عن أبيه قال: «جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماً، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله والله إنا لوددنا أن رأينا ما رأيت، وشهدنا ما شهدت، فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيراا، فأقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل أن يتمنى محضراً غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه الرجل أن يتمنى محضراً غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه الوالله لقد حضر رسول الله وأقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه، ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، مصدقين لما جاء به نبيكم، قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بَعث الله النبي على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون أن ديناً أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وقرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافراً، وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وإنها للتي قال الله تعالى: ﴿ رَبّنَا هَبُ

O عن عثمان بن الهيثم قال: «كان رجل بالبصرة من بني سعد، وكان قائداً من قادة عبيد الله بن زياد، فسقط على السطح فانكسرت رجلاه، فدخل عليه أبو قلابة يعوده، فقال له: أرجو أن تكون لك خيرة! فقال له: يا أبا قلابة، وأي خير في كسر رجُلي جميعاً؟! فقال أبوقلابة: ما ستر الله عليك أكثر. فلما كان بعد ثلاث ليال ورد عليه كتاب ابن زياد: أن يخرج فيقاتل الحسين وفي . فقال للرسول: قد أصابني ما ترى! فما كان إلا سبعاً حتى وافى الخبر بقتل الحسين وفي الرجل: رحم الله أبا قلابة، لقد صدق!، إنه كان خيرة لي» (١٧).

<sup>(</sup>٦٩) (إتحاف الجماعة) للشيخ حمود التويجري، (ج:٢ – ص: ١١٠)، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٧٠) أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ج: ٦ - رقم: ٢٨٢٣).

<sup>(</sup>٧١) صفة الصفوة (ج: ٣ – ص: ٢٣٨).

قال الحسن البصري: «لا تكرهوا النقمات الواقعة، والبلايا الحادثة، فلَرُبَ أمرِ تكرهه فيه نجاتك، ولرُب أمرِ تؤثره فيه عطبك» (۷۲) أي: هلاكك.

O قال سعيد بن المسيّب: «بينما رجل واقف بالليل في شجر كثير، وقد عَصَفت الريح، فوقع في نفس الرجل: أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق؟ أ، فنودي من جانب الغيّضة (٧٢) بصوت عظيم: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤] «٧٤).

<sup>(</sup>٧٤) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير الآية (١٤) من سورة (الملك).

<sup>(</sup>٧٥) (الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) لقوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني، (ج: ٢ - ص: ٥٦١)، ورسير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٥٦١)، وكلام الإمام أحمد جاء في ختام رسالته لأمير المؤمنين «المتوكل»، وكان الخليفة «المتوكل» قد أرسل للإمام احمد يسأله مسألة معرفة وتبصرة عن القرآن لا مسألة امتحان، وقد أورد الإمام الذهبي هذه الرسالة كاملة في (سير أعلام النبلاء) (ص: ٩٥٠) عند ترجمته للإمام أحمد (برقم: ٦٦٥).

والحمد المطلق، والمجد العظيم، الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مداداً، والأشحار كلها أقلام، لنفذ المداد، وفنيت الأقلام، ولم تنفد كلمات الله؟!. فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلاً لله في أوصافه؛ فكلامه من أوصافه، التي لا يماثله فيها أحد، فليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك و تعالى» (٧٦)، ويقول سيد قطب في ظلاله عند تأملاته في قول الله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمُ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْـلِهِۦ وَٱدْعُواْ شُهَـدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَالِهِ قِينَ ﴾ [البقرة:٢٣]، : «وهذا التحدي ظل قائما في حياة الرسول ﷺ وبعدها، وما يزال قائماً إلى يومنا هذا، وهو حجة لا سبيل إلى المماحكة فيها، وما يزال القرآن يتميز من كل كلام يقوله البشر تميزاً واضحاً قاطعاً، وسيظل كذلك أبداً، وسيظل كذلك تصديقا لقول الله تعالى في الآبة التالية: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَانَتَقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤]، والتحدي هنا عجيب، والجزم بعدم إمكانه أعجب، ولو كان في الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة، وما من شك أن تقرير القرآن الكريم أنهم لن يفعلوا، وتحقق هذا كما قرره؛ هو بذاته معجزة لا سبيل إلى المماراة فيها، ولقد كان المجال أمامهم مفتوحاً، فلو أنهم جاءوا بما ينقض هذا التقرير القاطع لانهارت حجية القرآن، ولكن هذا لم يقع ولن يقع» (٧٧)، فالقران كلام الله المُعْجز، وكلامه من علمه سبحانه، ومع عظم هذه الصفات وجلالها فإن الله يَسَّرَ القرآن لعباده كي يَتلُوهُ بألسنتهم، ويحفظُوهُ في صدورهم، والله على كل شيء قدير، وإلا فالأصل عدم قدرة البشر على ذلك، وهذا التَيْسير رحمة من الله لعباده، ومنَّةٌ منه عليهم، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرِّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْر فَهُلِّ مِن مُّذَّكِرِ ﴾ [القمر:١٧]، قال ابن عباس ﷺ : «لولا أنّ الله يَسَّرَهُ على لسان الْأَدَمِيِّينَ ما استطاع أحَدٌ من الْخَلْق أن يَتَكَلَّمَ بكلام اللهِ عَبَّرَانَ ﴾ (٧٨).

O قال ابن تيمية: « الناس أربعة أقسام؛ منهم من يكون صلاحه على السراء،

<sup>(</sup>٧٦) (تفسير السعدي) عند تفسير: [الإسراء:  $\Lambda\Lambda$ ]، ص: ( $\chi$ 1).

<sup>(</sup>۷۷) تفسير (في ظلال القرآن) لسيد قطب عند تفسير: [البقرة: 77-77]، (ج:  $1-\infty: 73$ ).

<sup>(</sup>۷۸) (تفسیر ابن کثیر) عند تفسیر: عند تفسیر: [القمر: ۱۷].

ومنهم من يكون صلاحه على الضراء، ومنهم من يصلح على هذا وهذا، ومنهم من لا يصلح على واحد منهما، والإنسان الواحد قد تجتمع له هذه الأحوال الأربعة في أوقات متعددة أو في وقت واحد باعتبارها أنواعاً يُبتلى بها، وقد جاء في الحديث المرفوع: (إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، وذلك أني أدبر عبادي إني بهم خبير بصير) (٢٩)، فكما أن التنعم العاجل ليس بنعمة في الحقيقة، قد يكون في الحقيقة بلاء وشرا باعتبار المعصية فيه، والطاعة المتقدمة قد تكون حابطة وسببا للشر باعتبار ما يعقبها من ردة وفتنة، فكذلك التألم العاجل قد يكون في الحقيقة خيرا ونعمة، والمعصية المتقدمة قد تكون سببا للخير باعتبار التوبة والصبر علي ما تعقبه من مصيبة، لكن تتبدل الطاعة والمعصية، وهذا يقتضي أن العبد محتاج في كل وقت إلى الاستعانة بالله على طاعته، وتثبيت قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، (٨٠).

O قال ابن القيم رحمه الله: « فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. وليس ذلك لغير المؤمن. فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس، ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. والعبد لجهله بمصالح نفسه، وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه، لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ادخر له. بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. ولو أنصف العبد ربه، وأنى له بذلك، لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها وأعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك، فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق ليحييه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه» (١٨). وقال في موضع آخر: « لولا محَنُ الدنيا ومصائبُها، لأصاب العبد

<sup>(</sup>٧٩) رواه البيهقي في (الأسماء والصفات) برقم (٢٣١) (ج: ١ ص: ٣٠٧ - ٣٠٨) وأبو نعيم في (الحلية) (ج: ٨ - ص: ٣١٨) - ٣١٨) من حديث أنس بن مالك، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (١٧٧٥)، وقال: (ضعيف جدا).

<sup>(</sup> ۱۷۱ – ۱۷۱ ). (قاعدة في المحبة ) لشيخ الإسلام ابن تيمية  $(\infty$  ، ۱۷۰ – ۱۷۱ ).

<sup>(</sup>٨١) (الفوائد) للإمام أبن القيم (ص: ٥٧).

مِن أَدُواء الكِبْرِ والعُجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سببُ هلاكه عاجلاً وآجلاً، فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقّده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب، تكون حمية له من هذه الأدواء، وحفظاً لصحة عُبوديته، واستفراغاً للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه، فسبحان مَن يرحمُ ببلائه، ويبتلى بنعمائه كما قيل:

قَدْ يُنْعِمُ اللهُ بِالْبَلْوَى وَإِنْ عَظُمَتْ وَيَبْتَلِى اللهُ بعْضَ الْقَوْمِ بِالنَّعَمِ فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء، لطَغُوا، وبَغُوْا، وعَتَوْا، والله سبحانه إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواءً من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرغ به من الأدواء المهلكة، حتى إذا هذّبه ونقّاه وصفّاه، أهّله لأشرف مراتب الدنيا، وهى عبوديتُه، وأرفع ثواب الآخرة، وهو رؤيتُه وقُربه» (٨٢).

٥ قال تعالى: ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ ٱفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عَجَافُ وَسَبْعِ سُلُبُكُتِ حُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتِ لَمَيِّ آرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ وَلَا مَا مَا مَلَا مُعَدَّمُ مَا فَذَرُوهُ فِي سُلْبُكِهِ إِلَا قِلِيلًا مِّمَا نَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَلِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمَتُم لَهُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَا تُخْصِنُونَ ﴾ [القمر: ٢٤- ٤٤]، قال الشيخ سفر الحوالي: «وقد ذكر الله ﷺ، ورؤيا الملك –عظيم مصر – مع أنه كافر ... وهذا مما يدل على علم الله سبحانه وتعالى، يُطلع العبد على أشياء مما سبق من العلم ليزداد المؤمن إيماناً، ولتقوم الحجة على الكافر، ولا يفقه ذلك إلا العالمون، ولا يقته ذلك إلا العالمون فهو ولا يقر به إلا المؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبعلمه السابق؛ فإن كل ما سيكون فهو عند الله سبحانه وتعالى معلوم ومكتوب في اللوح المحفوظ، فإذا شاء الله أن يطلع عند الله سبحانه وتعالى معلوم ومكتوب في اللوح المحفوظ، فإذا شاء الله أن يطلع العباد على شيء منه أطلعهم، وإن لم يشأ لم يطلعهم، وقد جفت الأقلام وطويت الصحف، والأمر قد قضي كله» (١٨٠).

<sup>( (</sup> العاد في هدي خير العباد ) للإمام أبن القيم (ج: ٤ – ص: ١٩٥). (فصل: في هديه في علاج حر المصيبة وحزنها ). ( ( فصل: في هديه في علاج حر المصيبة وحزنها ). ( فرح العقيدة الطحاوية ) للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي من موقعه الإلكتروني، عند حديثه عن ( الإيمان بالقدر وأدلته ) وأن ( الرؤيا المنامية دليل على علم الله السابق لأفعال العباد )، والشرح مصاحب لقول الإمام الطحاوي: ( وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما .. الخ ).

المجموع ١٠ ــة موضوع الأسماء: الرَّحْمَةُ والرَّأفَةُ (٣١ - ٣٢ - ٣٣) الرَّحْمَنُ - الرَّحِيمُ - الرَّؤُوفُ

#### المجموعالة

# موضوع الأسماء: الرَّحْمَةُ والرَّافَةُ

(TT - TT - T1)

# الرَّحْمَنُ - الرَّحِيمُ - الرَّوْوفُ

# أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

○ الرَّحْمَنُ: ورد في القرآن الكريم (٥٧ مرة) منها قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللّهَ أَو ٱدْعُواْ ٱللّهَ وَلَه القرآن الكريم (٥٧ مرة) منها قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ اللّهُ اللّهُ عَواْ اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ وَأَنَا اللّهِ وَأَنَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَأَنَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَأَنَا اللّهِ وَأَنَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَقَقَت لَهَا مَن السّمِي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته) (١).

الرَّحِيمُ: ورد في القرآن الكريم (١١٤ مرة) منها قوله تعالى: ﴿ نَبِيٍّ عِبَادِى ٓ أَنِّ أَنَا الله وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ نَبِيٍّ عِبَادِى ٓ أَنِّ أَنَا الله وَلَا للنبي عَلَيْ: اللّه فُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الحجر: ٤٩]، ومن السنة حديث أبي بكر الصديق وَ الله قال للنبي على علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: (قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الله أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم) (٢).

٥ الرَّوُوفُ: ورد في القرآن الكريم (١٠ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجَعَلُ فِي قَالُونِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَل

### ثانياً: المعنى اللغوي:

O الرَّحْمَن الرَّحِيم: اسمان مشتقان من (الرَّحْمة)، ويرجعان في فعلهما إلى أصل واحد، وتصريف فعلهما: رحِمَ يَرحَمُّ رَحمةً، فهو راحِمُّ ورحْمَنٌ ورَّحِيمٌ، و(الرَّحْمة) بالنسبة (۱) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (۱۵۷۷).

<sup>(</sup>۱) رواہ الدرمدي وصححہ الاببائي ہے صحیح الدرمدي ہ

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٦٣٢٦).

للمخلوفين تعنى: الرِّقَّةُ والتَّعَطُّفُ والتّحنن، يقال: رَحمَه الرجل: إذا رَقَّ له، وتعطُّفَ وتَحنن عليه، ففعل به ما يصلح شأنه، و(الرَّحْمَنُ): صفة مشبهة للموصوف بالرحمة الذاتية على وزن (فُعَلان)، و(الرَّحيمُ): صيغة مبالغة من اسم الفاعل (الراحم)، على وزن (فعيل) بمعنى فاعل، وهو يدل على صفة الرحمة الفعلية المتعدية، و(الرَّحْمَن) أشد مبالغة من (الرَّحيم)؛ لأن صيغة (فَغُلان) أشد مبالغة من (فعيل)، لزيادة البناء، ومجيئها في صيغة المثنى، والتثنية في الحقيقة مُضاعَفة، وهي تدل على الامتلاء والسعة والشمول، كقولنا: شبعان وغضبان، ومن الموافقات اللطيفة أن عدد مرات ورود اسم (الرَّحْمَن) في القرآن (٥٧ مرة) في مقابل عدد مضاعف لـ (الرَّحيم) في (١١٤ مرة). ولا خلاف بين أهل اللغة في أن الوصفين دالان على المبالغة في صفة (الرَّحْمة)؛ وفعَلُ (رحمَ) فعَلُ متعد، والأصل والأولى أن ينسب الاشتقاق منه إلى صيغ المبالغة؛ لكون الصفة المشبهة إنما تصاغ من الفعل اللازم، إلا أن الكثير من المحققين ذهبوا إلى أَن (الرَّحْمَنُ): صفة مشبهة لدلالتها على الثبوت والدوام، وانها أصبحت كالسجية لموصوفها لدلالتها على الصفة الذاتية له سبحانه (٢). والله عَبْرَقِلَ ذو رحمةٍ واسعةٍ عظيمةٍ؛ وسعت كل شيء، وعمت كل حي، والمتأمل لهذا العالم بعين البصيرة يراه ممتلئًا بآثار هذه الرحمة من الإفضال، والإنعام، والإكرام، والإحسان، والإصلاح ما لا سبيل لحصره، وحسبك بقول النبي على الصحابته وهم يرون امرأة من السَّبي قد وجدت صبيا، فأخذَتْه وأنْصَقَتْهُ ببَطْنِهَا وأَرضعَتْه: (للَّهُ أرحمُ رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟!»<sup>(٥)</sup>.

الرَّوُوفُ: صفة مشبهة للموصوف ب(الرأفة)، فعله: رؤُفَ يَرؤفُ رَأفَةً، فهورَّؤوفٌ،

<sup>(</sup>٣) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاج (ص: ٢٩)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٣٨)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٦ – ص: ٢٨٠)، الله العرب العرب الله العرب البن منظور (ج: ١٦ – ص: ٢٣٠): مادة: (رحم)، وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الفاتحة: ٣]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: رحم)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٥٥ و ١٣٨)، و(ولله الأسماء الحسنى) للرضواني (ص: ٢٣١ – ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم: (٥٩٩٩)، ومسلم برقم: (٢٧٥٤).

<sup>(</sup>٥) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:١ - ص: ٢١٤).

والرأفة تدل في أصلها اللغوي على: الرُقَة والرحمة، وهي أبلغ الرحمة وأرقُها، يقال: فلان رحيم، فإذا اشتدت رحمته فهو رؤوف، والرأفة أخص من الرحمة، لأن الرحمة قد تكون في الكراهة و(الرُؤوف): الرحيم قد تكون في الكراهة و(الرُؤوف): الرحيم بعباده، العَطوف عليهم بألطافه (١)، قال ابن جرير: «إن الله بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة أعلى معانى الرحمة»(٧).

# ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالةً:

Oالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ: (الرَّحْمَنُ) ذو الرحمة العامة لجميع خلقه، و(الرَّحِيمُ) ذو الرحمة الشاملة لجميع الرحمة الخاصة لأهل طاعته، قال الشنقيطي: «(الرَّحْمَنُ) ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، وللمؤمنين في الآخرة، (الرَّحِيمُ) ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، وعلى هذا أكثر العلماء»(^). وقال الشيخ السعدي: «(الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها»(٩).

O الرَّوُوفُ: «الرحيم العاطف برأفته على عباده»(١٠)، قال ابن جرير: «إن الله بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة أعلى معاني الرحمة»(١١)، وقال السعدي: «(الرَّوُوفُ) أي شديد الرأفة بعباده؛ فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم

<sup>(</sup>٦) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاج (ص: ٦٢)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٨٦)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٩١)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٢- ص: ٤٧١) مادة: (رأف)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٢ - ص: ١٧٦)، مادة (رأف)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٩ - ص: ١١٢): مادة: (رأف)، وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [البقرة: ١٤٣]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: رأف).

<sup>(</sup>٧) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [البقرة: ١٤٣].

<sup>(</sup>٨) تفسير أضواء البيان للشنقيطي عند تفسير: [الفاتحة:٣].

<sup>(</sup>٩) تفسير السعدي عند تفسير: [الفاتحة:١].

<sup>(</sup>١٠) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص ٩١).

<sup>(</sup>١١) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [البقرة: ١٤٣].

بها، ومن رأفته توفيقهم للقيام بحقوقه وحقوق عباده، ومن رأفته ورحمته أنه خوَّف العباد، وزجرهم عن الغي والفساد ..»(١٢).

#### رابعاً: الفروق بين الأسماء:

 الرَّحْمَنُ - الرَّحِيمُ: ذكر جمع من أهل العلم - وهو الأشهر - أن الفرق بين الاسمين الكريمين يتعلق بدلالتهما على الرحمة العامة الشاملة، والرحمة الخاصة، ف(الرَّحْمَنُ) ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلائق، و(الرَّحيمُ) ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، قال تعالى: ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب:٤٣]، وتقديم الجار والمجرور في الآية لإفادة الحصر، أي: حصر هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين دون غيرهم، قال الخطابي: «(الرَّحْمَنُ): ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم، وأسباب معاشهم، ومصالحهم، وعمّت المؤمن والكافر .. و (الرّحيمُ): خاص للمؤمنين كما قال تعالى: ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾»(١٢)، ويَشَكُلُ على هذا القول ورود نصوص أخرى لا تفيد الحصر كقوله تعالى: ﴿ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِۦۚ إِنَّهُۥكَاكَ بِكُمِّ رَحِيـمًا ﴾[الإسراء:٦٦]، ، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لْرَءُونُّ رِّحِيمٌ ﴾ [الحج:٦٥]، فالخطاب عام لكل الناس وعموم الخلق. كما أن التفريق يُشعر بشمول (الرَّحيم) للدَّارين، واختصاص (الرَّحْمَن) بالدنيا، لسوء عاقبة الكفار في الآخرة، وصح عن النبي عَلَيْ قوله: ( .. رُحمَن الدنْيا والآخرَة ورحيمَهُما) (١٤) ولو سُلُم لهذا الفرق لكان حاصله انتفاء الفرق بين الاسمين في الآخرة، واجتماع معناهما، ومآله إلى معنى واحد مختص بالمؤمنين.

أما المقول الثاني الذي ذكره بعض العلماء في الفرق بينهما فهو متعلق بالدلالة الوصفية لكلا الاسمين الكريمين، فالصفة (الذاتية) القائمة به رَبِّقَ أَزلاً وأبداً دلَّ عليها

<sup>(</sup>١٢) (تفسير أسماء الله الحسنى) للشيخ السعدى، جمع د. عبيد العبيد

<sup>(</sup>۱۲) (شان الدعاء) للخطابي ص: (۲۸).

<sup>(</sup>١٤) أخرجه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب برقم (١٨٢١).

اسم (الرَّحْمَن)، والصفة (الفعلية) المتعدية إلى المرحوم دلَّ عليها اسم (الرَّحِيم)، يقول الشيخ ابن عثيمين: «هنا رحمة هي صفته، هذه دل عليها (الرَّحْمَن)؛ ورحمة هي فعله، أي إيصال الرحمة إلى المرحوم، دلّ عليها (الرَّحِيم)، و(الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) اسمان من أسماء الله يدلان على المذات، وعلى صفة الرحمة»(١٥)، ويقول ابن القيم: «(الرّحْمَنُ) دال على الصفة القائمة به -سبحانه، و(الرّحِيمُ) دال على تعلقها بالمرحوم؛ فكان الأول للوصف، والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، وإذا أَردْتَ فَهْمَ هذا فتأمل قول الله تعالى: ﴿ وَكَانَ بِالْمُوْمِينِ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب:٢٤]، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ وَبِهِمُ رَءُوفُ لَيُ اللهُ وَرحمنُ بهم) فعلمَ أنَّ (رحمنَ) هو المُوصُوفُ بالمرحمة و(رحيم) هو الرَّاحِمُ برحمته» (١١)، وهذا التفريق من أحسن الأقوال واجمعها وأوضحها، ولعل ما يشهد له ويقويه اختصاص اسم (الرَّحْمَن) بخصائص لا تجدها في معظم أسماء الله الحسنى عدا لفظ الجلالة (الله)، ومنها:

ا ذكر جمع من العلماء أن اسم (الرّحْمَن) لم يطلق في كلام العرب قبل الاسلام، وأن القرآن هو الذي جاء به اسما لله، ولم يأت في القرآن الكريم نكرة ولا مضافاً، وكذلك لم يأت إلا معرفا بالألف واللام، حتى قال بعضهم: إنّه اسم علم له كلفظ الجلالة (الله).

<sup>(</sup>١٥) تفسير ابن عثيمين الفاتحة وجزء عم (ج:١- ص:٣٠).

<sup>(</sup>١٦) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٢٤).

رَبِّ اَحْكُمُ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ١١٢]، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ السَّتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ فَسَّتَلَ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩]، وقوله تعالى: ﴿ أُولَدُ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُدُ صَنَفَاتٍ وَيَقْبِضَنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْعِ فَا وَلَدُ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُدُ صَنَفَاتٍ وَيَقْبِضَنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْعِ بَصِيرُ ﴾ [الملك: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَانُ اللَّ عَلَمَ القُرْءَانَ الله المنظ الجلالة (الله) واسم (الرَّحْمَن)، كقول تعالى: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ النِّينِ كَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِهُونَا ﴾ [الفرقان: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ النِّينِ كَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِهُونَا ﴾ [الفرقان: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ النِينِ السَافات: ١٦٠].

٣) الأكثر - وهو قول الجمهور - على أن (الرّحمن) أبلغ من (الرّحيم) كما تقدم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، والقياس عند اجتماع اسمين في مقام الكمال، وهما يدلان على وصف واحد، الترقي من الأدنى إلى الاعلى، ومن القوي إلى الأقوى، كقولهم: عالم يُخرِيرٌ، وخَطِيبٌ مِضَقعٌ، وشاعِرٌ مُفْلِقٌ، إلا أنه عند اجتماعهما: قُدِّم (الرّحمنُ) على (الرّحيمِ)، لأن الاسم الدال على الاتصاف الذاتي أولى بالتقديم من الاسم الدال على الصفة الفعلية المتعدية، فاسم (الرّحمن) صار كالعلم واسم الذات الذي يوصَف، ولا يوصف به غيره، وبه يتحقق الترقي من (الرّحمنِ) إلى (الرّحيمِ) عند اجتماعهما، والله أعلم وأحكم.

O الرَّوْوفُ - الرَّحِيمُ: (الرافة) أخص من (الرحمة)؛ ولذا عُدَّت (الرافة) أشد (الرحمة) وأرقها، يقول الزَّجَّاج: «يقال: فلان رحيم، فإذا اشتدت رحمته، فهو رَوُوف» (۱۷)، و(الرحمة) تقتضي إيصال النعم عموماً، وقد يصاحبها ألم وكراهة، كشرب الدواء المرِّرجاء الشفاء، وأما (الرافة) فتقتضي إيصال النعم صافية عن الألم والكراهة، يقول القرطبي: «إن (الرافة) نعمة ملذة من جميع الوجوه، و(الرحمة) قد تكون مؤلمة في الحال ويكون في عقباها لذة، ولذلك قال: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ

<sup>(</sup>١٧) (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج (ص ٦٢).

الله النور: ٢]، ولم يقل: رحمة، فإن ضرب العصاة على عصيانهم رحمة لهم لا رأفة، فإن صفة (الرافة) إذا انسدلت على مخلوق لم يلحقه مكروه، فلذلك تقول لمن أصابه بلاء يا الدنيا وي ضمنه خير يا الأخرى: إن الله قد رَحمه بهذا البلاء، وتقول لمن أصابه عافية في الدنيا، في ضمنها خير في الأخرى واتصلت له العافية أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً: إنَّ الله قد رأف به» (١٨).

#### خامساً: الصفة المشتقة:

الرَّحْمَنُ - الرَّحِيمُ: الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه (الرَّحْمَن الرَحِيم)
«صفة (الرَّحْمَة)، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة» (١٩)، قال تعالى: ﴿ أُولَكِيكَ يَرَجُونَ
رَحْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢١٨]، ومن السنة قوله ﷺ: (لما خلق الله الخلق، كتب في كتاب،
فهو عنده فوق العرش: إنَّ رحمتي تغلب غضبي) (٢٠).

0 الرَّوُوفُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الرَّوُوف) «صفة (الرَّافَة) وهي من صفات الأفعال» (۱۱) ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحج: ٦٥] ، قال ابن جرير: «إنَّ الله بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة» (٢٢).

## سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

0 الرَّحِيمُ: ورد الاقتران مع (الرَّحْمَن) (٦ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ وَإِلَاهُكُرُ إِلَهُ كُرُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، والسر في ذلك - والله أعلم - كما ذكر ابن القيم: «أن (الرَّحْمَن) دالٌ على الصفة القائمة به - سبحانه - و(الرَّحِيمُ) دالٌ على الوصف، والثاني للفعل، فالأول دالٌ على أن

<sup>(</sup>١٨) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١ - ص: ١٧٣).

<sup>(</sup>١٩) (صفات الله عَبَّرَأَنَّ) للسقاف (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٢٠) رواه البخاري برقم (٧٤٠٤)، ورواه مسلم برقم (٢٧٥١) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢١) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٦٧٠) (الرؤوف).

<sup>(</sup>٢٢) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحج: ٦٥].

الرحمة صفته، والثاني دالٌ على أنه يرحم خلقه برحمته» (٢٢)، وقيل: إنه من عطف الخاص على العام كما وضح في الفروق بين الأسماء وهو المشهور؛ في أن (الرّحمة) ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، وللمؤمنين في الآخرة، و(الرّحيم) ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة.

0 البصير: ورد الاقتران مع اسمه ﴿ وَلَمْ مَنْ ) مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ أُولَدُ يَرُواْ إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمُ صَنَفَّتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّمْنَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَلِيْ أَوْلَمْ يَرُواْ إِلَى اللّٰه عَلَيْ ذَلك - والله أعلم - للإشارة إلى أن الله عَلَيْ ذو رحمة واسعة ملأت كل شيء، وأنه بصير بخلقه، عليم بهم، وكيف يوصل رحمته ولطفه إليهم، بدءا بالخلق والإيجاد، ومرورا بالحياة والإمداد، وانتهاء بالمآل والمعاد، فهو سبحانه قد خلق الخلق على أحسن الوجوه وأحكمها وأتقنها التي تليق بها وبوظيفتها، ومن ثم رعاها في كل لحظة رعاية الخبير البصير، وما إمساك الطير في الجو إلا كإمساك الأرض في الفضاء، وكامساك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه عَلَيْ السّكماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه عَلَيْ السّكماء أن تقع على الأرض الله إذ نبه عَلَيْ السّعود: «الواسعُ رحمتُه لتي وسعت كل حي، قال تعالى: ﴿ وَيُمُسِكُ السّكماء أَن تَقعَ عَلَى الأَرْضِ إِلّا بِإِذْنِهِ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَحُمتُ كُلّ شيء بأن كل شيء، وعمت كل حي، قال تعالى: ﴿ وَيُمُسِكُ السّكماء أَن تَقعَ عَلَى الأَرْضِ إِلّا بِإِذْنِهِ اللّهُ إِلنّا اللّهُ وَحُصائص، وهيأهُنَ للجري في المهواء .. ﴿ إِنّهُ بِكُلّ شَيْءٍ بَصِيرُ ﴾ اللّه كيفية إبداع المبدعات وتدبير المصنوعات (ث). وقال ابن كثير: « ﴿ مَا يُمُسِكُ أُنُ اللّهُ وَ اللّه واللّه ولطفه ﴿ إِنّهُ وَيْ اللّه ولللّه عن رحمته ولطفه ﴿ إِنّهُ و بِكُلّ شَيْءٍ بَصِيرُ ﴾ أي: بما سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه ﴿ إِنّهُ وَيُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه عن مخلوقاته (٢٠٠).

الخبير: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (الرَّحْمَن) مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ الله عَلَى ٱلْعَرْشِ أَلَا وَهُمَانُ فَسْتَلُ بِهِ عَلَى السَّمَوات السَّمَوات عَلَى السَّمَوات عَلَى السَّمَوات عَلَى السَّمَوات السَّمَوات السَّمَوات السَّمَوات السَّمَوات السَّمَان فَسْتَلُ بِهِ عَنْ خَلِي اللهِ السَّمَوات السَّمَوات السَّمَان فَسْتَلُ بِهِ عَنْ خَلَق السَّمَوات السَّمَان فَسْتَلُ بِهِ عَنْ خَلَق السَّمَوات السَّمَان فَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>٢٣) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٢٤).

<sup>(</sup>٢٤) تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) عند تفسير: [المُلك: ١٩].

<sup>(</sup>٢٥) (تفسير ابن كثير) عند تفسير: [المُلك: ١٩].

والأرض، والاستواء على العرش، وعموم ملكوته وجبروته وقهره وسلطانه لكل شيء، وهي معانى تسكب في النفس الخوف والرهبة لهذا الخالق العظيم الذي له علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر، فكان من المناسب التعقيب عليها بذكر اسمه (الرَّحْمَن) ترويحاً للقلوب، وتطمينا لها، وإشعاراً بأن رحمته سبقت غضبه ووسعت كل شيء، وأنه أبدع هذا الكون، ودبّره بعموم الرحمة والبر والإحسان، وأن صفات الحمد والكمال، والمدح والجلال لهذا الإله العظيم قد بلغت من العظمة والشمول ما لا سبيل لمعرفته إلا بالرجوع إليه سبحانه: ﴿ فَسَّنَلَ بِهِ عَبِيرًا ﴾، يقول الشيخ السعدي: «﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ ﴾ بعد ذلك ﴿ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأجملها ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ استوى على عرشه السذي وسع السماوات والأرض باسمه ﴿ ٱلرَّحْمَٰن ﴾ الذي وسعت رحمته كل شيء فاستوى على أوسع المخلوقات، بأوسع الصفات. فأثبت بهذه الآية خلقه للمخلوقات واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وعلوه فوق العرش ومباينته إياهم، ﴿فَسَّلُ بِهِـ، خَبِيرًا ﴾ يعنى بذلك نفسه الكريمة، فهو الذي يعلم أوصافه وعظمته وجلاله، وقد أخبركم بذلك وأبان لكم من عظمته ما تسعدون به من معرفته، فعرفه العارفون وخضعوا لجلاله، واستكبر عن عبادته الكافرون واستنكفوا عن ذلك»(٢٦)، ويقول ابن عاشور: « وفرع على وصفه بـ ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ﴾ قوله ﴿ فَسَّلُ بِهِ خَبِيرًا ﴾ للدلالة على أن في رحمته من العظمة والشمول ما لا تفي فيه العبارة فيعدل عن زيادة التوصيف إلى الحوالة على عليم بتصاريف رحمته» (۲۷).

٥ المُستَعَانُ: ورد الاقتران مع اسمه ﷺ (الرَّحْمَن) مرة واحدة في قول الله تعالى:
 ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمُ بِٱلْحُوَّ وَرَبُنَا ٱلرَّمْكُنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء:١١٢]، وجاء الاقتران بعد أن أثنى الله ﷺ على رسوله ﷺ فقال تعالى: ﴿ وَمَا آرُسَلُنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

<sup>(</sup>٢٦) تفسير (السعدي) عند تفسير: [الفرقان: ٥٩]، (ص:٣٣٥).

<sup>(</sup>٢٧) تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير) عند تفسير: [الفرقان: ٥٩].

المعنون هذه الرحمة، وآمنوا به هي، وأيدوه ونصروه، وغيرهم أبى رحمة الله ونعمته، وكفروا بها، وناصبوا رسوله وآمنوا به هي، وأيدوه ونصروه، وغيرهم أبى رحمة الله ونعمته، وكفروا بها، وناصبوا رسوله العداء، واستهزأوا به وكذبوه، والنبي على يعلم أن الحكم والفصل بيد الله وحده، وهو المستعان وعليه التكلان، فيتوجه «إلى ربه وقد أدى الأمانة، وبلغ الرسالة، وآذنهم على سواء، وحذرهم بغتة البلاء .. يتوجه إلى ربه الرحمن يطلب حكمه الحق بينه وبين المستهزئين الغافلين، ويستعينه على كيدهم وتكذيبهم وهو وحده المستعان: ﴿قُلُ رَبِّ المُحمَّ لِأَلَا الرَّمَا المُستهزئين الغافلين، ويستعينه على كيدهم وتكذيبهم وهو وحده المستعان: ﴿قُلُ رَبِّ المُحمَّ الكبيرة هنا ذات المدلول، فهو الذي أرسله رحمة للعالمين، فكذب به المكذبون، واستهزأ به المستهزئون، وهو الكفيل بأن يرحم رسوله ويعينه على ما يصفون (٢٨)، كما أن ذكر الرحمة في سياق طلب الإعانة والفتح والنصر، إشارة وتنبيه إلى رحمة الله لعباده المؤمنين في تدبير أمورهم، وتحقيق مرادهم من التمكين بأيسر الطرق وأحسنها وأرفقها، لأن العادة قد جرت أن التمكين لا يتحقق إلا بضرب من الشدة والعسر والأذى والله أعلم.

0 الوَدودُ: ورد الاقتران مع (الرّحِيم) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَغَفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَجِّ رَحِيمُ وَدُودُ ﴾ [هود: ٩٠]، والسرفي ذلك -والله أعلم للدلالة على أن رحمة الله لعباده، وقبوله لتوبتهم؛ هي من موجبات محبته للمنيبين، وكما قال ابن القيم: «فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه، وكذلك قد يرحم من لا يحب، والرب -تعالى- يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه، ويحبه مع ذلك، فإنه يحب التوابين، وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما كان» (٢٩).

0 الغَفُور: ورد الاقتران مع (الرَّحِيم) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُو الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ فِيها ۚ وَهُو الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾ [سبأ:٢] وجميع الاقترانات بين الاسمين وعددها: (٧١ اقتراناً) قُدِّم (الغَفُور) على

<sup>(</sup>۲۸) تفسير (في ظلال القرآن) لسيد قطب عند تفسير: [الأنبياء: ١١٢]، (ج: ٤ - ص: (78.7)).

<sup>(</sup>۲۹) (التبيان في أيمان القرآن) لابن القيم (ص:١٤٦).

(الرَّحيم) للاشارة الى أن مغفرة الله لعباده ما هو الا أثر من آثار رحمته، عدا هذه الآية الوحيدة، حيث قدم (الرَّحِيم) على (الغَفُور) والسر في ذلك -والله أعلم- كما قال ابن القيم: «لتقدم صفة العلم فحسن ذكر (الرَّحيم) بعده ليقترن به فيطابق قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَولَهُ لِيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأُغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبيلك وَقِهِمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ [غافر: ٧]» (٢٠) .. وقيل للتناسب مع معنى الآية في تقديم الولوج والنزول على الخروج والعروج، قال الرازى: «رحيم بالإنزال؛ حيث ينزل الرزق من السماء، غفور عندما تعرج إليه الأرواح والأعمال، فَرحم أولاً بالإنزال، وغفر ثانياً عند العروج» (٢١)، وفيل :«إن الآية لم يتقدمها ما يشعر بالذنب والخطأ أو التقصير، وإنما كل الذي ذُكر هو حمد الله الذي له ما في السماوات والأرض، ويعلم ما في باطن الأرض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يصعد إليها، ففي هذا من مصالح الناس الكثير، وهو لا يعدو أن يكون رحمة من الله -تبارك وتعالى؛ لذلك قدمت الرحمة على المغفرة» (٢٢٠). ويمكن أن يقال أن الحكمة من ذلك التناسب مع موضوع السورة، فسورة (سبأ) من السور المكية، وموضوعها الرئيس: التأسيس للعقيدة والتوحيد والايمان والبعث، ومناقشة الكافرين في كفرهم وشبهاتهم، وتحذيرهم منها، وتهديدهم بسوء العاقبة، وأن جزاء الكفر خزي الدنيا، وعذاب الآخرة، كما فعل بمملكة (سبأ) والتي سميت السورة باسمها. والاقتران لم يُسبق صراحة بما يُشعر بالذنب والتقصير، وإنما تقدمه افتتاح السورة بالحديث عن عظمة الله جَرَالِكَ ذي الجبروت والملكوت، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما يستحقه من الحمد والثناء والعبادة والشكر، وفي مضمون ذلك وما يستلزمه: أن الجزاء المستحق للكافرين الذين لم يقدروا الله حق قدره هو الأخذ والعقاب، ولكن لرحمته وفضله سبحانه لم يعاجلهم بالعقوبة

<sup>(</sup>٣٠) بدائع الفوائد لابن القيم (جـ ١ - ص: ٧٤).

<sup>(</sup>٣١) تفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير: [سبأ: ٢].

<sup>(</sup>٢٢) (رياض النعيم) لأبي عبد الرحمن سلطان علي (جـ ١ - ص: ٦١).

المستحقة، بل أمهلهم وأرسل لهم رسوله، وأنزل عليهم كتابه، لعلهم يسلمون فيُغفر لهم ما قد سلف، فكان من المناسب تقديم (الرّحِيم) لحثهم على الإيمان طمعاً في رحمته، فإن آمنوا فليستبشروا بمغفرة ما سلف منهم لكونه سبحانه هو (الغَفُور)، قال ابن عاشور: « وَهُو الرّحِيمُ النّعَفُورُ »: أي المواسع المرحمة والمواسع المغفرة، وهذا إجمال قصد منه حث الناس على طلب أسباب الرحمة والمغفرة المرغوب فيهما .. وفيه تعريض بالمشركين أن يتوبوا عن الشرك فيغفر لهم ما قدموه» (٢٣)، ولعل ما يشير لهذا المعنى أن الآية التي تلت الاقتران مباشرة هي: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفُرُوا لَا تَأْتِينَا ٱلسّاعَةُ قُلُ بَلَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَا ٱلسّاعَةُ قُلُ بَلَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَا ٱلسّاعَةُ قُلُ بَلَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَا السّاعَةُ قُلُ بَلَى وربِي لَتَأْتِينَا السّاعَةُ قُلْ بَلَى وربِي لَتَأْتِينَا السّاعَةُ قُلْ بَلَى وربِي لَتَأْتِينَا السّاعَةُ قُلْ بَلَى السّاعَةُ قُلْ بَلَى الله أعلم.

Oالرَّحِيمُ: ورد الاقتران مع (الرَّوْوف) ( ٨ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَللَّهَ بِكُرُ لَرَّوُفُ رَحِيمٌ ﴾ [الحديد: ٩]، والسريِّ ذلك - والله أعلم - الدلالة على أن رأفة الله سبحانه بعباده هي من موجبات الرحمة وآثارها، و(الرافة) أعلى معاني (الرحمة) وأشد ما يكون منها.

# سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

#### الأثر العلمي الاعتقادي:

الله هو (الرَّحْمَن الرَّحِيم) ذو الرحمة التي وسعت جميع الخلائق حتى الكفار، وهي رحمة جسدية دنيوية بالمال والطعام والشراب والملبس والمسكن وغيرها، وكذلك هو -سبحانه- رحيم بعباده المؤمنين، وهي رحمة إيمانية دنيوية أخروية بالتوفيق للإيمان والتثبيت عليه، والإكرام بدخول الجنة والنجاة من النار، وهو -سبحانه (الرَّوُوف) بعباده، يُتمُّ عليهم نعمته، ويوفقهم للطرق التي ينالون بها الخيرات.

## ٥ الأثر العملي:

محبة الله ﷺ المحبة العظيمة، وتعظيمه -سبحانه- لأجل هذه الرحمة التي التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [سبأ: ۲].

وسعت كل شيء، والنظر والتفكر في آثارها في الآفاق، وفي النفس، والتي لا تعد ولا تحصى. وهذا يثمر تجريد المحبة لله -تعالى- والعبودية الصادقة له -سبحانه وتقديم محبته ألله على النفس والأهل والمال والناس جميعاً، والمسارعة إلى مرضاته، والدعوة إلى توحيده، والجهاد في سبيله، وفعل كل ما يحبه ويرضاه، يقول ابن القيم في وصفه لشمول رحمة الله سبحانه: « وأنت لو تأملت العالم بعين البصيرة لرأيته ممتلئاً بهذه الرحمة الواحدة كامتلاء البحر بمائه والجو بهوائه .. وتأمل قوله تعالى: ﴿ الرّحَمْنُ الله عَلَمَ الْقُرْءَانَ الخلق والتعليم ناشئاً عن صفة الرحمة متعلقاً باسم ﴿ الرّحَمْنِ ﴾، وجعل الخلق والتعليم ناشئاً عن صفة الرحمة متعلقاً باسم ﴿ الرّحَمْنِ ﴾، وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم، وختمها بقوله: ﴿ نَبْرُكُ اللهُ رَبِّكَ ذِي الرحمن: ٨٧]، فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة، إذ مجيء البركة كلها منه، وبه وضعت البركة في كل مبارك، فكل ما ذكر عليه بورك فيه، وكل ما أخلى منه نزعت منه البركة "ك").

- ٢. عبودية الرجاء والتعلق برحمة الله، وعدم اليأس، فإن الله تعالى قد وسعت رحمته كل شيء، وهو الذي يغفر الذنوب جميعاً، ومتى ما حقق المؤمن هذه العبودية وهذا الرجاء؛ أثمر الأمل في النفوس المكروبة، وحسن الظن بالله -تعالى وانتظار الفرج بعد الشدة ومغفرة الذنوب.
- ٣. التعرض لرحمة الله -تعالى بفعل أسبابها، ومن أعظم ما تستجلب به رحمة الله تعالى فعل ما يرضيه، واجتناب ما يسخطه، قال تعالى: ﴿ وَرَحُمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُ بُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَدِنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَا عَراف:١٥٧-١٥٧].

<sup>(</sup>٢٤) (مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) لابن القيم (جـ:٢ – ص: ٣٥٠ ).

3. الله جَهَالَة رحمن رحيم رؤوف؛ ويحب الراحمين من عباده، الذي يرحمون الناس، ويرأفون بهم، ويعطفون عليهم، ويوسعون لهم، ويخففون عنهم، والنبي كان ينبوع الرحمة ورسولها، وسيرته العطرة مليئة بمواقف الرحمة في تعامله مع العاصين، ونصحه للغافلين، فضلا عن الطائعين المنيبين، ولا عجب فهو القائل في: (من لا يرحمه الله) (٥٠)، والقائل في: (الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) (٢٦).

# ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الرّحِيمُ - الرّوِيمُ الله الله الله الله الله الله الله الفعلية (الرحمة والرّأفَة)، وهي صفات تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله فعلها - سبحانه - وإن شاء لم يفعلها، كما أن (الرّحُمَنُ) من أسماء الذات الدالة على صفة (الرحمة)؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله -سبحانه وتعالى - والثناء عليه، والتوسل إليه بهذه الأسماء في حاجات العبد التي تناسب معانيها، كحال الضعف والفقر والندم على اقتراف الذنوب، والرجاء في نعيمي الدنيا والآخرة، وغيرها من الأحوال والحاجات، صح عنه في قوله: (.. رحمن الدنيا والأخرة، ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تُغنيني بها عَن رحمة من سواك) (١٧)، وسؤال النبي في عديث اختصام الملأ الأعلى: (.. قال: سل، قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقرب إلى حبك) قال رسول الله في: (إنها حق، فادرسوها ثم تعلموها) (١٨).

<sup>(</sup>٢٥) رواه البخاري برقم (٧٣٧٦)، ورواه مسلم برقم (٢٣١٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣٦) أخرجه أبو داود برقم (٤٩٤١)، والترمذي برقم (١٩٢٤)، والإمام أحمد برقم (٦٤٩٤)، وصححه الألباني في (صحيح الجامع) برقم (٣٥٢٢).

<sup>(</sup>٣٧) أخرجه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب برقم (١٨٢١).

<sup>(</sup>٣٨) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٥٨٢).

#### تاسعاً: لطائف وأقوال:

قال النبي رَان للهِ مائة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله تسعا وتسعين رحمة، يرحم بها عباده يوم القيامة) (٢٩).

O عن جابر بن عبدالله قال: جاء أعرابيٌ فأناخ راحلتَهُ ثمَّ عقلها فصلًى خلف رسولِ الله على فلم الله على الله على الله على أتى راحلتَهُ، فأطلق عِقالَها، ثمَّ ركِبَها، ثمَّ نادى: اللّهمَّ ارحمني ومحمَّداً ولا تُشرِكْ في رحمتنا أحداً!، فقالَ رسولُ الله على: (ما تقولون: أهو أضلُ أم بعيرُهُ؟!، ألم تسمعوا ما قالَ؟)، قالوا: بلى!، فقال: (لقد حظَر رحمة واسعة!، إنَّ الله خلق مائة رحمة ، فأنزلَ رحمة تعاطَفُ بها الخلائقُ جنُها وإنسُها وبهائمُها، وعندَهُ تسعة وتسعونَ، تقولون: أهوَ أضلُ أم بعيرُه؟!) (نكا.

و قال تعالى واصفا حال فرعون عند إغراقه: ﴿ حَتَّىٰ إِذَاۤ أَدْرَكُ أُلْغَرَقُ قَالَ عَالَى واصفا حال فرعون عند إغراقه: ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَدْرَكُ أُلْغَرَقُ قَالَ عَالَمَنتُ أَنَّهُ لَاۤ إِلَّا ٱلَّذِى ٓ ءَامَنتُ بِهِ عَبُوا إِسُرَتِهِ بِلُو الْمُسَلِمِ بِنَ الْمُسلِمِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

قال رجل: يا رسول الله: إني لأذبح الشاة فأرحمها، فقال هج : (والشاة، إن رحمتها رحمك الله مرتين) (٤٢).

عن عمر بن الخطاب رَوْقَ قال: (قدم على رسول الله و بسَبْي، فإذا امرأة من السبى، تبتغى، إذا وجدت صبيا في السبى، أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته!، فقال

<sup>(</sup>۲۹) رواه مسلم برقم (۲۷۵۲).

<sup>(</sup>٤٠) رواه الإمام أحمد وأبوداود والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: (٥١٣٠).

<sup>(</sup>٤١) حال البحر: طينه الأسود المنتن.

<sup>(</sup>٤٢) رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٠١٥)، وفي صحيح الجامع برقم (٢٠٠٥).

<sup>(</sup>٤٣) أخرجه الطبراني وصحعه الألباني في السلسلة الصحيحة (ج: ١ - برقم: ٢٦).

لنا رسول الله على: (أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟!) قلنا: لا، والله!، وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال رسول الله على: (لله أرحَمُ بعباده من هذه بولدها) (الله على أن لا تطرحه، فقال رسول الله الله على اله

O قال عمر بن عبدالعزيز: «اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك؛ فإن رحمتك أهل أن تبلغني، رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء؛ فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنك خلقت قوما فأطاعوك فيما أمرتهم، وعملوا في الذي خلقتهم له، فرحمتك إياهم كانت قبل طاعتهم لك يا أرحم الراحمين» (٥٤).

٥قال تعالى: ﴿كُنْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [الأنعام: ١٢]، قال ابن عقيل: «لولا أن القلوب تُوقن باجتماع ثانٍ لتفطرت المرائر لفراق المحبوبين» (٤٦).

O قال معيوف: «كنا في البحر، فهبت الريح، وهاجت الأمواج، واضطربت السفن، وبكى الناس، فقيل لمعيوف: هذا إبراهيم بن أدهم، لو سألته أن يدعو الله، قال: كان نائماً في ناحية من السفينة، ملفوف رأسه، فدنا إليه، فقال: يا أبا إسحاق، ما ترى ما فيه الناس؟ فرفع رأسه، وقال: اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك. فهدأت السفن، (٧٤).

قال ابن عيينة: «تَبِعَ ابنُ المنكدر جِنازة سفيه، فعُوتب نقال: «إني والله لأستحى من الله أن أرى رحمته عجزت عن أحد» (١٤٠).

قيل لبشر بن منصور وهو يموت: «أراك تُسَر من الموت؟! فعجب وقال: أتجعل قدومي على خالق أرجو خيرَه كمقامي مع مخلوق أخافه؟!» (٤٩).

<sup>(</sup>٤٤) رواه البخاري برقم (٥٩٩٩)، ومسلم برقم (٢٧٥٤) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٤٥) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (جـ: ٥ - ص: ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤٦) (ذيل تاريخ بغداد) لابن النجار (ج:١٧ - ص: ٢٠٠) وهو ملحق مع (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي.

<sup>(</sup>٤٧) (حلية الأولياء) للأصفهاني (جـ ٨٠ - ص٥٠٠ ) في ترجمة (إبراهيم بن أدهم).

<sup>(</sup>٤٨) (حلية الأولياء) للأصفهاني (ج: ٣ - ص: ١٤٨) في ترجمة (محمد بن المنكدر).

<sup>(</sup>٤٩) (وصايا العلماء عند حضور الموت) للربعي (ص:١٠٤).

رأى الثوري رجلاً عند قوم يشكو ضيقه فقال له: «يا هذا شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك(٥٠).

Oلما مات «ذر بن عمر» قعد والده عمر بن ذر على شفير قبره، وقال: «يا بني أ، شغلني الحزن لك، عن الحزن عليك، فليت شعري، ما قُلتَ، وما قيلَ لك؟ أ، اللهم إنك أمرته بطاعتك وببرِّي، فقد وهبتُ له ما قصر فيه من حقي، فهب له ما قصر فيه من حقك. ثم قال: انطلقنا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك، فنستودعك أرحم الراحمين» (١٥).

قال الأصمعي سمعت أعرابيا يقول في دعائه: «اللهم إن ذنوبي إليك لا تَضُرّك،
 وإن رحمتك إياي لا تُنْقصُك، فاغفر لى ما لا يَضُرُك، وهَبْ لى ما لا يُنْقصُك» (٥٢).

O قال الحكيم الترمذي: «ولقد أذهلني يوما قول الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ الْعَمْمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَيَ كَهُ تَنزِيلًا ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَ لِإِلَّمْكِنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَفْرِينَ عَسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٥- ٢٦]، فقلت: يا لطيف!؛ علمتَ جلَّ جلالك أن قلوب أوليائك الذين يعقلون هذه الأوصاف عنك، وتتراءى لهم تلك الأهوال لا تتمالك؛ فلطفت بهم فنسبت: (الْمُلْك) إلى أعم اسم في الرحمة، فقلت: (الرَّحْمن) ليلاقي هذا الاسم تلك القلوب التي يحلّ بها الهول، فيمازج تلك الأهوال، ولو كان بدله اسما آخر من: (عَزيز وجَبَّار) لتفطرت القلوب» (٥٠).

O قال ابن القيم: «وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه رأى في بعض السكك بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده، حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجاً، فتوسده، ووضع خده على عتبة الباب ونام، فخرجت أمه

<sup>(</sup>٥٠) (المجالسة وجواهر العلم) لأبي بكر أحمد الدينوري (ص:٢٢٨) رقم الأثر (١٣١٨).

<sup>(</sup>٥١) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ٢٩٠٠) في ترجمة الإمام الزاهد عمر بن ذر الكوفي.

<sup>(</sup>٥٢) (جمهرة خطب العرب) لأحمد زكي صفوت (ج:  $T - \omega$ :  $T - \omega$ ).

<sup>(</sup>٥٣) (البرهان في علوم القرآن) للزركشي (ص: ٣١٦)، عند حديثه عن مسألة: (ترك خلط سورة بسورة).

فلما رأته على تلك الحال!، لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي، وتقول: يا ولدي أين تذهب عني؟!، ومن يؤويك سواي؟!، ألم أقل لك: لا تخالفني، ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادتي الخير لك؟!، ثم أخذته ودخلت .. فتأمل قول الأم: (لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة)، وتأمل قوله على: (لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها) وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟!»(١٥).

O وقال ابن القيم في موضع آخر وهو يتحدث عن آثار رحمة الله تعالى: « فانظر إلى ما في الوجود من آثار رحمته الخاصة والعامة، فبرحمته أرسل إلينا رسوله الله الله عليه الله الله الم وأنزل علينا كتابه، وعصمنا من الجهالة، وهدانا من الضلالة، وَبَصَّرَنَا من الْعَمَى، وأرشدنا من الْغَيِّ، وبرحمته عَرَّفُنَا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما عَرَفْنَا به أنه ربنا ومولانا، وبرحمته عَلْمَنَا ما لم نكن نعلم، وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا، وبرحمته أطْلُعَ الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار، وبسط الأرض، وجعلها مهَاداً وَفرَاشاً وقراراً وَكفَاتاً للأحياء والأموات، وبرحمته أنشأ السحاب وأمطر المطر، وأَطْلَعَ الفواكه والأقوات والمرعى، ومن رحمته سَخَّرَ لنا الخيل والإبل والأنعام، وذللها منقادةً للركوب والحمل والأكل والدُّرِّ، وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بها، وكذلك بين سائر أنواع الحيوان. فهذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحمة التي هي صفته ونعمته، واشتق لنفسه منها اسم (الرَّحْمَن الرَّحيم)، وأوصل إلى خلقه معانى خطابه برحمته، وبصَّرهم ومكِّن لهم أسباب مصالحهم برحمته، وأوسع المخلوقات عرشه، وأوسع الصفات رحمته، فاستوى على عرشه الذي وَسِعَ المخلوقات بصفة رحمته التي وسعت كل شيء (٥٥)، ولما استوى على عرشه بهذا الاسم الذي اشتقه من صفته، وتسمى به دون خلقه، كتب بمقتضاه على نفسه

<sup>(</sup>٥٤) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:١ - ص: ٢١٣ - ٢١٤).

<sup>(</sup>٥٥) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] ، وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱلسَّعَوٰىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ الرَّحْمَانُ فَسَّئَلَ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩].

يوم استوائه على عرشه، حين قضى الخلق كتاباً فهو عنده، ووضعه على عرشه أن رحمته سبقت غضبه<sup>(٥٦)</sup>، وكان هذا الكتاب العظيم الشأن، كالعهد منه سبحانه للخليقة كلها بالرحمة لهم والعفو عنهم، والمغفرة والتجاوز والستر والإمهال والحلم والأناة، فكان قيام العالم العلوى والسفلي بمضمون هذا الكتاب الذي لولاه لكان للخلق شأنٌ آخر!، وكان عن صفة الرحمة الجنة وسكانها وأعمالها، فبرحمته خُلقت، وبرحمته عُمرَت بأهلها، وبرحمته وصلوا إليها، وبرحمته طاب عيشهم فيها، وبرحمته احتجب عن خلقه بالنور، ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سُبُحَاتُ وجهه ما انتهى إليه بَصَرُهُ من خلقه (٥٧). ومن رحمته أنه يعيد من سَخَطه برضَاهُ، ومن عقوبته بعفوه، ومن نفسه بنفسه (٥٨)، ومن رحمته أن خلق للذكر من الحيوان أنثى من جنسه، وألقى بينهما المحبة والرحمة، ليقع بينهما التواصل الذي به دوام التناسل، وانتفاء الزوجين، وَيُمَتُّعُ كل واحد منهما بصاحبه، ومن رحمته أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتتم مَصَالحُهُمْ، ولو أغنى بعضهم عن بعض لتعطلت مَصَالحُهُمْ وَانْحَلّ نظامها، وكان من تمام رحمته بهم أن جعل فيهم الْغَنيَّ والفقير، والعزيز والذليل، والعاجز والقادر، والراعي والمرعى، ثم أفقر الجميع إليه، ثم عُمَّ الجميع برحمته. ومن رحمته أنه خلق مائة رحمة، كل رحمة منها طبَّاقُ ما بين السماء والأرض، فأنزل منها إلى الأرض رحمةً واحدةً، نشرها بين الخليقة ليتراحموا بها، فبها تَعْطفُ الوالدة على ولدها، والطير والوحش والبهائم، وبهذه الرحمة قوَامُ العالم ونظامه (٥٩). وتأمل قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ اللَّهُ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ الَّ خَلَقَ

<sup>(</sup>٥٦) يشير لحديث النبي ﷺ: (إنَّ الله لما قضى الخلقَ، كتب عندَه فوقَ عرشه: إنَّ رحمتي سبقتُ غضبِي) رواه البخاري برقم: (٧٤٢٢). (٥٥) يشير لحديث النبي ﷺ: (إنَّ الله عَرَّقَ لا ينامُ، ولا ينبغي له أن ينامَ، يَخفضُ القِسَطَ ويرفعُه، يُرفعَ إليه عملُ الليلِ قبلَ عملِ اللهِ عملُ الليلِ قبلَ عملِ اللهِ بصرُه من خلقِه) رواه عملِ النهارِ قبلَ عملِ اللهِ، حِجابُه النورُ، لو كشفه لأحرَقَتْ سُبُحاتُ وجهِه ما انتهى إليه بصرُه من خلقِه) رواه مسلم برقم: (١٧٩)، سُبُحَاتُ وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه، وقيل: محاسنه. (النووي)

<sup>(</sup>٥٨) يشير إلى دعاء النبي ﷺ: (اللهم أعودٌ برضاك من سخطك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعودٌ بك منك لا أُحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك) رواه مسلم برقم: (٤٨٦).

<sup>(</sup>٥٩) يشير لحديث النبي ﷺ: (إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرضَ مائة رحمة، كلٌّ رحمة طباقٌ ما بين السماء والأرضِ، فجعل منها في الأرضِ رحمة، فبها تعطفُ الوالدةُ على ولدِها، والوحشُ والطيرُ بعضُها على بعضٍ، فإذا كان يومُ القيامةِ، أَكُملَها بهذه الرحمةِ) رواه مسلم برقم: (٢٧٥٣).

ٱلْإِنْكِنَ ﴿ اللَّهُ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ [الرحمن:١-٤]، كيف جعل الخلق والتعليم ناشئاً عن صفة الرحمة متعلقاً باسم (الرَّحْمَن)، وجعل معانى السورة مرتبطةً بهذا الاسم وختمها بقوله: ﴿ نَبْرُكَ أُسِّمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَأَلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن:٧٨]، فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة، إذ مجىء الْبَركة كلها منه، وبه وُضعَت الْبَركةُ في كل مبارك، فكل ما ذكر عليه بورك فيه، وكل ما خَلىَ منه نزعت منه الْبَرَكَةُ، فإن كان مُذَكِّي وَخَلِيَ منه اسمه كان مَيْتَةً، وإن كان طعاماً شارك صاحبه فيه الشيطان، وإن كان مدخلاً دخل معه فيه، ... ولما خلق سبحانه الرَّحمَ واشتق لها اسماً من اسمه، فأراد إنزالها إلى الأرض تعلقت به سبحانه فقال: مه!، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وَأصلَ من وصلك؟ (٦٠) وهي متعلقةٌ بالعرش لها حَنْحَنَةٌ كَحَنْحَنَة الْمُغْزَل، وكان تعلقها بالعرش رحمةٌ منه بها، وإنزالها إلى الأرض رحمةً منه بخلقه، ولما علم سبحانه ما تَلْقَاهُ من نزولها إلى الأرض ومفارقتها لما أشتقت منه رحمها بتعلقها بالعرش وإتصالها به، وقوله: (ألا ترضين أن أصلُ من وَصَلَك وأقطع من قطعك)، ولذلك كان من وَصَلَ رَحمَهُ لقربه من (الرَّحْمَن)، ورعاية حرمة الرَّحم، قد عَمَّرَ دنياه، واتسعت له مَعيشَتُهُ، وبُورك له في عمره، وَنُسئَ له في أثره، فإن وصل ما بينه وبين (الرَّحْمَن) جَهَالاً مع ذلك، وما بينه وبين الخلق بالرحمة والإحسان؛ تم له أمر دنياه وأخراه، وإن قطع ما بينه وبين الرَّحم وما بينه وبين (الرَّحْمَن) أفسد عليه أمر دنياه وآخرته، ومحق بركة رحمته وَرِزْقِهِ وأثره، كما قال ﷺ: (ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة يوم القيامة من البغي وقطيعة الرَّحم) (١١٠)، فَالْبَغْيُ معاملة الخلق بضد الرحمة، وكذلك قطيعة الرَّحم، وإن القوم ليتواصلون

<sup>(</sup>٦٠) يشير لحديث النبي ﷺ: (خلق الله الخَلْقَ، فلما فرغَ منه قامت الرَّحِم، فأخذت بحقو الرَّحمنِ، فقال له: مهُ، قالت: هذا مقامُ العائذِ بك من القطيعة، قال: ألا تَرضَينَ أن أصِلَ من وصَلك، وأقطَعَ مَن قطَعَك؟ قالت: بلى يا رب، قال: فذاك، ..) الحديث رواه البخاري برقم (٤٨٣٠).

<sup>(</sup>٦١) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٥١١).

وهم فجرةٌ فتكثر أموالهم ويكثر عددهم، وإن القوم ليتقاطعون فتقل أموالهم ويقل عددهم، وذلك لكثرة نصيب هؤلاء من الرَّحْمَة، وقلة نصيب هؤلاء منها. وهِ الحديث: (إن صلة الرحم تزيد هِ العمر) (٦٢)، وإذا أراد الله بأهل الأرض خيراً نشر عليهم أثراً من آثار اسمه (الرَّحْمَن) فُعَمَّرَ به البلاد وأحيا به العباد، فإذا أراد بهم ضُرّاً أمسك عنهم ذلك الأثر، فحل بهم من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من آثار اسمه (الرَّحْمَن)(٦٣)، ولهذا إذا أراد الله سبحانه أن يُخَرِّبَ هذه الدَّارَ ويقيم القيامة أمسك عن أهلها أثرَ هذا الاسم وقبضه شيئاً فشيئاً، حتى إذا جاء وَعْدُهُ قَبَضَ الرحمة التي أنزلها إلى الأرض، فَتَضَعُ لذلك الحَواملُ ما فِي بُطونها، وَتَذْهَلُ المراضع عن أولادها، فيضيف سبحانه تلك الرحمة التي رفعها وقبضها من الأرض إلى ما عنده من الرحمة فيكمل بها مائة رحمةٍ <sup>(١٤)</sup>، فيرحم بها أهل طاعته وتوحيده وتصديق رسله وتابعهم. وأنت لو تأملت العالم بعين البصيرة لرأيته ممتلئاً بهذه الرَّحْمَة الواحدة كامتلاء البحر بمَائه، وَالْجُوِّ بهوائه، وما هِـْ خلاله من ضدِّ ذلك فهو مقتضى قوله: (سبقت رحمتي غضبي)<sup>(١٥)</sup> فالمسبوق لا بد لاحقٌ وإن أبطأ، وفيه حكمةٌ لا تناقضها الرَّحْمَةُ، فهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين»<sup>(٦٦)</sup>.

(٦٢) الحديث له شواهد كثيرة يقوي بعضها بعضا كما ذكر الشيخ الألباني، ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري وفي عن النبي والنبي والنبي والله النبي والله المعروف يقي مصارع السوء أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٧٦٠)،

<sup>(</sup>٦٣) يشير لحديث النبي ﷺ: (صِلَةُ الرَّحِمِ، وحُسنُ الخُلُقِ، وحُسنُ الجِوارِ، يُعَمِّرَنَ الدِّيارَ، ويَزِدْنَ فِي الأعمارِ) رواه الإمام أحمد والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٧٦٧).

<sup>(</sup>٦٤) يشير لحديث النبي ﷺ: (خلقَ اللهُ مُرَّكِلَ يُومَ خلقَ السَّمواتِ والأرضَ، مائةَ رحمة، فجعلَ في الأرضِ منها رحمةً، فبها تعطفُ الوالدةُ على ولدِها، والبَهائمُ بعضُها على بعض، والطَّيرُ، وأخَّرَ تسعةً وتسعينَ إلى يومِ القيامةِ، فإذا كانَ يومُ القيامةِ، أَكُملَها اللهُ بِهَذِهِ الرَّحمةِ) أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (٣٤٨٥) وأنظر إلى ما سبق إيراده في الهامش رقم (٥٩).

<sup>(</sup>٦٥) سبق ذكره في الهامش رقم (٦٥).

<sup>(</sup>٦٦) (مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) لابن القيم (ج:٢ – ص: ٣٤٩ - ٣٥١).

المجموعـــ١١ـــة موضوع الأسماء: الْقُدْرَةُ (٣٢ - ٣٥ - ٣٦) القَادِرُ - القَدِيرُ - المقتدِرُ

#### المجموعالة

# موضوع الأسماء: الْقُدْرَةُ

(27 - 40 - 45)

# القَادِرُ - القَدِيرُ - المقتدِرُ

#### أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

O الْقَادِرُ؛ ورد في القرآن الكريم (١٢ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَىٰ الْنَعْمَ الْقَدِرُونَ ﴾ [المرسلات:٢٣]، أن يَبْعَثَ عَلَيْكُم عَذَابًا ﴾ [الأنعام: ٦٥]، وقوله تعالى: ﴿ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ ﴾ [المرسلات:٢٣]، ومن السنة قوله في لما سئل: كيف يحشر الناس على وجوههم إلى قال: (إن الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا، قادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة)(١)، ومن حديث ابن مسعود ولي وفيه: .. فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: (من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين إلى فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر)(٢).

0 القَدِيرُ: ورد في القرآن الكريم (٤٥ مرة) منها قوله تعالى: ﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْمَلِيمُ الْفَلِيمُ الْفَلِيمُ اللّهِ فقال حين الميهُ أَلْفَلِيمُ الْفَلِيمُ اللّهُ وحْدَه لا شريكَ له، له الملك وله الحمْدُ وهو على كل شيء يستيقظ: لا إله إلا الله وحْدَه لا شريكَ له، له الملك وله الحمْدُ وهو على كل شيء قديرٌ، سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، ثم دعا: رب اغفر لي؛ غُفرَ له) (٤).

٥ المقتدِرُ: ورد في القرآن الكريم (٤ مرات)، منها قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٦٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (١٨٧).

<sup>(</sup>٣) تعارّ: أي استيقظ من نومه من الليل.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (١١٥٤).

ٱلنُّذُرُ ﴿ القمر:٤٢]، وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ النَّذُرُ ﴿ القمر:٤٢]، وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ النَّهُ عَالَى: ﴿ إِنَّ النَّهُ مَا الله عالى: ﴿ إِنَّ النَّهُ مَا الله عالى: ﴿ إِنَّ النَّهُ مَا اللهُ عَالَى: ﴿ إِنَّ اللهُ عَالَى: ﴿ إِنَّ النَّهُ مَا اللهُ عَالَى: ﴿ إِنَّ النَّهُ مَا اللهُ عَالَى: ﴿ إِنَّ النَّهُ مَا اللهُ عَالَى: ﴿ إِنَّ النَّهُ مِلْ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى: ﴿ إِنَّ النَّهُ مَا اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْكُ مُولِ

# ثانياً: المعنى اللغوي:

القَادِرُ: في معناه وجهان:

الأول: من القدرة على الشيء، ف(القادر): اسم فاعل، فعله: قَدَرَ على، يقدُر قُدُرةً، فهو قادر وقدير، والمفعول مقدور عليه، و(القادر): المستطيع المتمكن من الفعل بلا واسطة، الذي لا يتطرَق عليه العجز، ولا يفوته شيء، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلُ إِنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَىٓ أَن يُنزِّلَ ءَايةٌ وَلَكِنَّ أَحَّ أَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام:٣٧] (٥)، قال القرطبي: «يقال رجل قادر: إذا كان قوياً على الشيء، مستطيعاً له»(٦)، ويقول الشيخ ابن عثيمين: «(القدرة) صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز»(٧).

الثاني: بمعنى المُقدِّر للشيء، ف(القَادِرُ): اسم فاعل من قَدَر يَقُدِر، فهو قادر، من التقدير: أي تبيين كمية الشيء، يقال: قَدَرَ الأمر إذا نظر فيه ودَبَّرَه وقاسه، و(القَادِرُ) بَهَالَا هو الذي قدر المقادير في علمه، ونظم أمور الخلق قبل إيجاده، ثم كتب في اللوح هذه المعلومات، ودوّنها بالقلم في كلمات، وعلى هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ فَقَدَرُنَا فَنِعُم الْقَدِرُونَ ﴾ [المرسلات: ٢٣]، أي: نعم المقَدِّرُوْن، والقَدْرُ والقَدَرُ: قضاء الله، وما حَكَم به من الأمور في اللوح المحفوظ (٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاج (ص: ٥٩)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٤٨)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٥٨)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص : ٥١٠) مادة: (قدر)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٤ - ص: ٢٢)، مادة (قدر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ - ص: ٧٤)، مادة: (قدر)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: قدر).

<sup>(</sup>٦) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي لمحققه عرفان بن سليم العشا (ص:٢٤٥).

<sup>(</sup>٧) (تفسير سورة البقرة) للشيخ ابن عثيمين [البقرة: ٢٥٩].

<sup>(</sup>٨) انظر: و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٤٨)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٨٥)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٥- ص: ٦٢) مادة: (قدر)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٥١٠) مادة: (قدر)، و(النهاية عريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٤ - ص: ٢٢)، مادة (قدر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ - ص: ٧٤): مادة: (قدر)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق در). و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٥٨٢ - ٥٨٣).

O الْقَدِيرُ: من صيغ المبالغة على وزن (فعيل)، من اسم الفاعل (القادر)، وقيل: صفة مشبهة للموصوف بـ (الْقُدْرَةِ)، تدل على الثبوت والدوام، وتصريف فعله: قَدَرَ على، يقدُّر قُدُرةً، فهو قادر وقدير، والقدرة: هي قدرته على الفعل بلا عجز، و(القدير): هو الفعال لكل ما يشاء ويريد، أي: الذي يتولى تنفيذ المقادير، ويخلقها على ما جاء في سابق التقدير (٩).

O المقتدر: اسم الفاعل من اقتدر، على وزن (مفتعل) من القدرة، فعله: اقتدر على، يقتدر اقتداراً، فهو مُقْتدر، والاقتدارُ على الشيء: القُدْرَةُ عليه، وهو: سرعة التكوين بالقدرة (١١)، قال الخطابي: «(المقتدر) وزنه مفتعل من القدرة، إلا أن الاقتدار أبلغ وأعم؛ لأنه يقتضي الإطلاق، والقدرة قد يدخلها نوع من التضمين بالمقدور عليه»(١١). ثالثاً: المعنى في حق الله على :

O الْقَادِرُ: «القادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء يريده، بل هو الفعَّال لما يريد» (١٢)، قال الزجاج: «الله (الْقَادِرُ) على ما يشاء، لا يُعجزه شيء، ولا يفوته مطلوب» (١٣)، وقال البيهقي: «(الْقَادِرُ) الذي له القدرة الشاملة، والقدرة له صفة قائمة بذاته» (١٤).

O الْقَدِيرُ: «التام القدرة، لا يُلابس قدرته عجز بوجه» (١٥)، قال ابن جرير الطبري: « وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١] يقول: وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة، لا يمنعه

<sup>(</sup>٩) انظر: و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٤٨)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٨٥)، و(معجم الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (برقم:١٦٦٨)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص :٥١٠) مادة: (قدر)، و(السان العرب) لابن منظور (ج: ٥ - ص: ٧٤): مادة: (قدر)، (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ٨- ص: ١٨)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق د ر). و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٤٣).

<sup>(</sup>١٠) انظر: (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢٠٠)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٥١٠) مادة: (قدر)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ - ص: ٧٤): مادة: (قدر)، (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ٨- ص: ١٨٢)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق د ر).

<sup>(</sup>۱۱) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٨٦).

<sup>(</sup>١٢) (هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصاري) لابن القيم: (ص: ٢٤٦).

<sup>(</sup>١٣) (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبى إسحاق الزجاج (ص ٥٩).

<sup>(</sup>١٤) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:٤٤).

<sup>(</sup>١٥) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١١٣) وعزا القول للحليمي.

من فعله مانع، ولا يحول بينه وبينه عجز» (١٦)، وقال ابن القيم: «وأنه على كل شيء (قَدِيرٌ) فلا يخرج عن مقدوره شيء من الموجودات؛ أعيانها وأفعالها وصفاتها، كما لا يخرج عن علمه، فكل ما تعلق به علمه من العالم تعلقت به قدرته ومشيئته» (١٧)، ويقول الشيخ السعدي: «(القَدِيرُ) كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سَوَّاها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئاً قال له: ﴿ كُن فَيكُونَ ﴾، وبقدرته يقلّب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد» (١٨).

O المقتدرُ: «التام القدرة، الذي لا يمتنع عليه شيء» (١٩)، قال الخطابي: « (المقتدرُ) التام القدرة، الذي لا يمتنع عليه شيء، ولا يحتجز عنه بمنعة وقوة» (٢٠)، ويقول الحليمي: « (المقتدرُ) المظهر قدرته بفعل ما يقدر عليه» (٢١).

## رابعاً: الفروق بين الأسماء:

O الْقَادِرُ - الْقَدِيرُ - الْقَدِيرُ - الْقَدِيرُ المراحل التي يمر بها المخلوق من كونه معلومة في علم الله عَرَّقَ الى الواقع المشهود تسمى عند السلف الصالح بمراتب القدر، وهي أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والمخلق، فالله عَرَّقَ عَلِم، فكتب، فشاء، فخلق، قال النبي عَنِي : (كتب الله مقادير المخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء) (۲۲)، وأسماء الله الحسنى (القادرُ والقديرُ والمقتدِرُ) دالة على صفة (القدرة)، وهي صفة ذاتية، لم يزل -ولا يزال - الله متصفاً بها. ومع أن هذه الأسماء مشتقة من صفة واحدة إلا أن بعضها يشير إلى خصوصية ليست في الآخر، تدل على الكمال المطلق

<sup>(</sup>١٦) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) للطبري عند تفسير [الملك:١].

<sup>(</sup>س: ٩٥) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٩٥).

<sup>(</sup>١٨) (تفسير السعدي) (فصل في شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨).

<sup>(</sup>١٩) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:٤٤).

<sup>(</sup>۲۰) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:  $(^{\Lambda}7)$ ).

<sup>(</sup>٢١) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ٨١) وعزا القول للحليمي.

<sup>(</sup>۲۲) رواه مسلم برقم (۲۲۵۳).

لقدرته -سبحانه- التي لا يعجزها شيء، وهذه الكمالات تتمثل فيما يلي:

الثاني: في أن ما كتبه الله عَرَقِقَ وشاءه في اللوح المحفوظ وهو (الشيء المعلوم) أو (الثبوت المعلمي الكتابي)، كائن لا محالة، ولا بد من وقوعه في وقته الذي قدّره له حسبحانه، فاختص اسم (القدير) بهذا الكمال، وتعلق بالمُقدَّر (الثبوت العلمي) قبل خلقه وتكوينه، وقبل أن يكون شيئاً مذكورا، كما قال سبحانه: ﴿ هَلْ أَقَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ وَمَن الدَّهُ لِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَذكُوراً ﴾ [الإنسان: ١]، فما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة، وما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته، و(القدير) هو الفعال لما يريد كما وصف نفسه سبحانه: ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: ١٦]،

<sup>(</sup>٢٣) (المقصد الأسنى) للغزالي (ص:١١٩)، وجاء القول عن ابن تيمية في (شرح العقيدة الأصفهانية) المدرجة ضمن (مجموعة فتاوى ابن تيمية المصرية (دار الفكر)) (ج: ٥ - شرح العقيدة: ص: ٢٢).

<sup>(</sup>۲٤) (مجموع فتاوی ابن تیمیة) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ۸- ص: ۱۰).

وهو المتحقق منه خلق وتكوين وإظهار ما كتبه وشاءه في اللوح المحفوظ في وقته الذي قدره له وأراده، قال أبو هلال العسكري: «(القادرُ): هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، و(القَديرُ): الفعال لكل ما يشاء»(٢٥)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٠]، والشيء في الأصل مصدر شاء يشاء شيئاً .. ثم وضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئاً .. فقوله تعالى: ﴿ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي على كل ما يشاء، فمنه ما قد شيء فوجد، ومنه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء وقوله: ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ يتناول ما كان شيئاً في الخارج والعلم، أو ما كان شيئاً في العلم فقط» (٢٦)، ويقول في موضع آخر عند حديثه عن قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ۚ قَوْلُنَا لِشَيِّ ۚ إِذَآ أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل:٤٠]: «إن المخلوق قبل أن يخلق كان معلوماً مخبراً عنه مكتوباً، فهو شيء باعتبار وجوده (العلمي الكلامي الكتابي)، وإن كانت حقيقته التي هي (وجوده العيني) ليس ثابتاً في الخارج، بل هو عدم محض، ونفي صرف، وهذه المراتب الأربعة المشهورة للموجودات.. وإذا كان كذلك كان الخطاب موجها إلى من توجهت إليه الإرادة وتعلقت به القدرة وخلق وكون، كما قال: ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَوَّيْءٍ إِذَآ أَرَدۡنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠]، فالذي يقال له: كن هو الذي يراد، وهو حين يراد قبل أن يخلق له ثبوت وتميز في العلم والتقدير $^{(YV)}$ ، وقال في موضع ثالث: «فقوله تعالى: ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي على كل ما يشاء، فمنه ما قد شيء فوجد (الثبوت العيني)، ومنه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم (الثبوت العلمي) بمعنى أنه قابل الأن يشاء»(٢٨)، ومثال على ذلك قوله تعالى : ﴿ وَأُورَثَكُمُ أُرْضَهُمْ وَأَمُواهَٰكُمْ وَأَرْضًا لَّهُ تَطَعُوهاۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾[الأحزاب:٢٧]،

<sup>(</sup>٢٥) (معجم الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (برقم: ١٦٦٨)، وجزء من كتاب السيد نور الدين الجزائري.

<sup>(</sup>۲۲) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج:  $\Lambda$  –  $\omega$ : (7)

<sup>(</sup>۲۷) (مجموع فتاوی ابن تیمیة) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ۸-  $\infty$ : ۱۸٤).

 $<sup>( 7 \</sup>wedge )$  (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج:  $( - \wedge )$ 

حيث نزلت بعد غزوة الأحزاب، وفيها بشارة للمؤمنين بأنهم سيملكون أرضاً لم يطأوها قبل ذلك، وهي مقدرة لهم في علم الله، يقول ابن جرير الطبرى: «لم تكن مكة ولا خَيبر ولا أرض فارس والروم ولا اليمن، مما كان وطأوه يومئذ، ثم وطأوا ذلك بعد، وأورثهموه الله، وذلك كله داخل في قوله تعالى: ﴿ وَأَرْضًا لُّمْ تَطَعُوهَا ﴾»(٢٩) ويقول تعالى: ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنَهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المتحنة:٧]، عند نزول الآية كانت قريش تحمل لواء العداء، فنزلت هذه الآية مشيرة إلى أنه سبق في علم الله إسلام بعض هؤلاء، وأن الله قدير على خلق وتكوين ما قدره في علمه من إسلامهم، وهو ما وقع فيما بعد، يقول ابن جرير: «يقول -تعالى-ذكره: عسى الله أيها المؤمنون أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من أعدائي من مشركي قريش مودّة، ففعل الله ذلك بهم، بأن أسلم كثير منهم، فصاروا لهم أولياء وأحزاباً»<sup>(٢٠)</sup>، ويقول الشيخ السعدي: «وفي هذه الآية إشارة وبشارة إلى إسلام بعض المشركين، الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين، وقد وقع ذلك»(٢١)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَتُلُونَ إِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لْقَدْسُ ﴾ [الحج:٣٩]، وهو ما وقع بعد الهجرة، وقوله -تعالى- عن يهود المدينة: ﴿ وَدُّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّى يأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة:١٠٩]، قال القاسمى: ﴿ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأُمْرِهِ ﴾ وهو الإذن في قتالهم وإجلائهم، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فينتقم منهم إذا آن أوانه» (<sup>۲۲)</sup>، وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٢٩) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) للطبرى عند تفسير [الأحزاب:٢٦].

<sup>(</sup>٣٠) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) للطبري عند تفسير [الممتحنة:٧].

<sup>(</sup>٣١) (تفسير السعدي) عند تفسير [المتحنة:٧].

<sup>(</sup>٣٢) (تفسير القاسمي) (جـ: ١ – ص:٣٢٣) عند تفسير: [البقرة:١٠٩]٠

الثالث: في سرعة التكوين بالقدرة، و إظهار المُقدَّر وخلقه وتكوينه وإيجاده، وهو ما تعلق بـ (الثبوت والوجود العيني)، فاختص اسم (المقتدر) بهذا الكمال، مما يشير إلى كمال قدرته -سبحانه- في الإيجاد والتنفيذ والتكوين، و(المقتدرُ) اسم الفاعل من (اقتدر)، و(اقتدر) أبلغ من (قدر)، والاقتدار: شدة القدرة، ولا يناسب أن يكون معلقاً، بل هو (مقتدرٌ) الآن، واسم الفاعل يستعمل عادة في زمن الحال؛ ولذا كان (المقتدرُ) المظهر لما قدره، ومن أمثلة ذلك ما أشار إليه -سبحانه- في قصة آل فرعون، وتكذيبهم لآياته، وانتقامه منهم، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر: ﴿ كُذُّبُوا بِاللِّينَا كُلِّهَا فَأَخَذُناهُمُ أَخَذَ عَربيزِ مُّقَنَدِرٍ ﴾ [القمر:٤٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَٱضْرِبْ هُمُ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّينَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا ﴾ [الكهف: ٤٥]، قال الشوكاني: «أي مقتدراً على كل شيء من الأشياء؛ يحييه ويفنيه بقدرته لا يعجز عن شيء»(٢٢)، وقال ابن عادل: «قادراً بتكوينه أولاً، وتنميته وسطاً، وإبطاله آخراً» (٢٤)، يقول الشيخ الرضواني: «(القادرُ) الذي يُقَدّر المقادير في علمه، وعلمه المرتبة الأولى من قضائه وقدره، و(القدير) يدل على القدرة وتنفيذ المُقَدَّر وخلقه وفق سابق التقدير، أما (المقتدرُ) فجمع في دلالته بين اسم الله (القادرُ) و(القديرُ) معاً، وهو شبيه في دلالته باسم الله (المليك) فهو جامع لاسمي (المالك) لأعيان خلقه، (الملك) المتصرف فيهم بمقتضى حكمته، ولعل ذلك هو سر اقتران الاسمين: (المليك والمقتدر) في قول الله تعالى : ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْنَدِرٍ ﴾ [القمر:٥٥]، لدلالتيهما المزدوجتين، (٣٥).

فالله ﷺ (قَادِرٌ) إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهو (قَدِيرٌ) على إظهار وخلق ما شاء في وقته الذي قدّره له وحدده، ومتى ما ظهر المقدور ووجد فهو دليل على أنه (مقتدِرٌ) لا يعجزه شيء .. سبحانه – من قادر قدير مقتدر.

<sup>(</sup>٣٣) تفسير (فتح القدير) للشوكاني، عند تفسير [الكهف:٤٥].

<sup>(</sup>٣٤) تفسير (اللباب في علوم الكتاب) لابن عادل عند تفسير [الكهف: ٤٥].

<sup>(</sup>٢٥) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٣٤٣) (ص:٥٤٢-٥٤٤) بتصرف يسير.

#### خامساً: الصفة المشتقة:

O القادِر - المقدِر ا

## سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

0 الخلاق العليم: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (القادر) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ أُولَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَىٓ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُ مَّ بَكَى وَهُو الْخَلِقُ الْعَلِيمُ ﴾ [يس: ٨١]، و(القادر) هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، وقد أخبر سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها، وما شاءه سبحانه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ لم يكن، لعدم مشيئته له، لا لعدم قدرته عليه، وقد أشار سبحانه لهذه الحقيقة في الآية التي تليها: ﴿ إِنَّمَا آمُرُهُ و إِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ الله الله المعتانة لهذه الحقيقة في الآية التي تليها: ﴿ إِنَّمَا آمُرُهُ وَإِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ مُن يُحُولُ وَيسَى خَلْقَهُ وَالله المعتانة بعد الموت وقال له. كما حكاه سبحانه: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَيَسِى خَلْقَهُ وَالله العقلي من ضمن الحجج والبراهين كما حكاه سبحانه: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَيَسِى خَلْقَهُ وَالْ مَن يُحْي الْعِظْمَ وَهِى رَمِيهُ ﴾ الدالة على قدرته بَنَ على البعث بعد الموت، وأن من قَدَرَ على خلق السماوات والأرض الدالة على قدرته بَنَ على البعث بعد الموت، وأن من قَدَرَ على خلق السماوات والأرض مع كبر جرمهما وعظم شأنهما فهو على خلق الإنسان أقدر، وهو مصداق لقوله تعالى: مع كبر جرمهما وعظم شأنهما فهو على خلق الإنسان أقدر، وهو مصداق لقوله تعالى: ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ النِّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكُنُ مَنْ أَلْكُنُ النَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكُنُ النَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكُنُ النَّاسِ لَلْ الله المَالِي المَلْكُونُ النَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكُنُ النَّاسِ لَلْ الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَالِ الْمَالَيْسُ لَلْ الْمَالَى اللّه الللّه اللّه اللّه

<sup>(</sup>٣٦) (صفات الله ﴿ إِنَّ إِنَّ لَا لَسْقَافَ (ص: ١٩٩).

<sup>(</sup>۳۷) رواه مسلم برقم (۲۲۰۲).

يعَلَمُونَ ﴾ [غافر: ٥٧]، فأجاب نفسه بنفسه سبحانه على هذا الاستفهام بقوله: ﴿ بَلَى ﴾ وكأنه —يحكي ما يعتلج في صدور المشركين واستيقنته أنفسهم وإن لم يصرحوا به، ومن ثم أكد حقيقة قدرته على الخلق، والبعث بعد الموت بقوله تعالى: ﴿ وَهُو الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴾ وهي حقيقة مشاهدة في كل لحظة، وتتمثل في إبداع الخلق كما وكيفاً، فيعيد ما خلق ويكرره كما كان، ويخلق خلقاً جديدا أحسن مما كان، ومع ذلك فهو عليم بما يخلق، كيف يخلقه وأين ومتى والحكمة من خلقه، سبحانه من خالق عليم، يقول الشيخ السعدي: « .. ثم ذكر دليلا رابعا فقال: ﴿ أَوَلَيْسَ اللَّذِى خَلَقَ السّمَورَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ على سعتهما وعظمهما في بقيد من خلق الناس، ﴿ وَهُو الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴾ وهذا فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ﴿ وَهُو الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴾ وهذا دليل خامس، فإنه تعالى (الْخَلاقُ)، الذي جميع المخلوقات، متقدمها ومتأخرها، وليد خامس، فإنه تعالى (الْخَلاقُ)، الذي جميع المخلوقات، متقدمها ومتأخرها، وأد خلقه. فإعادته للأموات، فرد من أفراد آثار خلقه، وقنه لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه. فإعادته للأموات، فرد من أفراد آثار خلقه.

O الغفور والرحيم: ورد الاقتران مرة واحدة مع اسمه -سبحانه (القدير) في قوله تعالى: ﴿ عَسَى اللّهُ أَن يَجُعَلَ يَنْكُرُ وَيَنْ الّذِينَ عَادَيْتُم مِّنَهُم مُّودٌةٌ وَاللّهُ قَدِيرٌ وَاللّهُ غَفُورٌ وَعِيمٌ ﴾ [المتحنة:٧]، وحكمة ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى قدرة الله في تحقيق رجاء المسلمين في إسلام قريش، وهو ما حدث بعد صلح الحديبية وفتح مكة، فأسلم الناس، وجبَّ الإسلام ما قبله من الذنوب فغُفرت، وما ذاك إلا أثر من آثار رحمة الله التي وسعت كل شيء، يقول الشيخ السعدي في كلام نفيس: «والله قدير على كل شيء، ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال، ﴿ وَاللّه قدير على كل شيء، ومن ذلك هداية ولا يكبر عليه عيب أن يستره» (٢٩). والمغفرة والرحمة المدوحة هي التي تصدر عن قادر على الانتقام ثم هو يغفر ويرحم.

<sup>(</sup>۲۸) تفسیر (السعدي) عند تفسیر: [یس: ۸۱]، (ص: ٦٤٥ – ٦٤٦).

<sup>(</sup>٣٩) (تفسير السعدي) عند تفسير: [الممتحنة: ٧]، (ص: ٧٩٤).

# سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

### 0 الأثر العلمي الاعتقادي:

اعتقاد أن الله - سبحانه - قدَّر كل شيء من أمور خلقه في علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، فلا يخرج عن مقدوره شيء من الموجودات، ثم تولى - سبحانه - تنفيذ المقادير وخلقها على ما جاء في سابق التقدير، لا يعجزه شيء يريده، ولا يمتنع عليه، ولا يحتجز عنه بمنعة أو قوة، وقدرته - سبحانه - تامة ومطلقة وشاملة ونافذة، قد سلمت من اللغوب والتعب والإعياء والعجز، ولكمالها فكل شيء طوع أمره وتحت تدبيره، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو الفعال لما يريد - سبحانه.

# الأثر العملي:

- ٢. إجلال الله -سبحانه- ومهابته، والتواضع لعباده، والابتعاد عن ظلمهم، وعدم الاغترار بالقدرة عليهم، لأن الإيمان بقدرة الله -تعالى- وانتقامه للمظلومين من الظلمة، يجعل العبد يرتدع عن الظلم والعدوان، وكما قيل: «إذا دعتك قدرتك إلى ظلم العباد فتذكر قدرة الله عليك».
- ٣. سلامة العبد من أمراض القلوب؛ كالحقد والحسد ونحوهما، لإيمانه بأن الأمور كلها

<sup>(</sup>٤٠) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٩٥٧).

- بتقدير الله ﴿ الله عَلَى أَوْ الله الله الله على أَعْلَى العباد وقدر لهم أرزاقهم، فالفضل فضله، والعطاء عطاؤه؛ ولذا يقال للحاسد: «إنه عدو نعمة الله على عباده».
- 3. تقویة عزیمة العبد وإرادته في الحرص علی الخیر وطلبه، والبعد عن الشر والهرب منه، وفي حدیث أبي هریرة واله فی قوله فی قوله والهرب منه، وفی حدیث أبی هریرة وان أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان) ((١٤).
- ٥. حسن رجاء الله، ودوام سؤاله والإكثار من دعائه، والطمع في إنعامه؛ لأن الأمور كلها بيده، وهو على كل شيء قدير؛ ولذا قال مطرف بن عبدالله: «تذكرت ما جماع الخير فإذا الخير كثير: الصوم، والصلاة، وإذا هو بيد الله ﷺ وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله ﷺ إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماء الخير: الدعاء» (٢٤).
- ٦. الثقة في رحمة الله وحكمته ولطفه، ودفع اليأس والإحباط والهلع، لا سيما في ظل المصائب والكوارث وتسلط الأعداء.. فالله -سبحانه- قادر على رفع المصائب وقصم الكفرة، فهو على كل شيء قدير والكل في قبضته وتحت قهره، ولكنها الحكمة التي قد لا تحتملها عقول البشر.

# ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الْقَادِرُ - الْقَدِيرُ - الْمُقتِدِرُ) من أسماء الذات الدالة على صفة الله الذاتية (الْقُدْرَة) وهي صفة ذاتية، لم يزل -ولا يزال- الله متصفاً بها، ولا تعلق لها بالمشيئة، فالله -سبحانه وتعالى- قدير ذو قدرة تامة، لا يعجزه شيء، وكل شيء طوع أمره وتحت تدبيره؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه، وتعظيمه وتمجيده بهذه الأسماء في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد، ويتأكد ذلك حال ضعف العبد وذله، وقلة حيلته وحاجته، وطلبه لمغفرة ذنوبه، ومن دعاء النبي على: (رب اغفر لي خطيئتي

<sup>(</sup>٤١) رواه مسلم برقم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٤٢) أخرجه الإمام أحمد في (الزهد) في أخبار (مطرف بن الشخير رحمه الله) (برقم: ١٣٤٤ – ص: ١٩٥).

وجهلي، وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي، وعمدي وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير) (٢٤).

# تاسعاً: لطائف وأقوال:

و قال تعالى: ﴿ أَوْ كَالَذِى مَرَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْيء هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا قَالَ اللهُ عِامْتُهُ اللهُ عِامِ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ حَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِأْتُهُ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ حَمْ لَكِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ عَامِ فَأَنظُر إِلَى طَعَامِكَ وَشُرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ( عَنَ ) وَأَنظُر إِلَى عَامِكَ وَشُرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ( عَن ) وَأَنظُر إِلَى عَمارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ عَامِكَ غَالِمَ لَلهُ عَلَى حَلْمِ اللهِ عَلَى حَلْمُ اللهِ عَلَى حَلْمُ اللهِ عَلَى حَلْمُ اللهِ عَلَى حَلْمٌ اللهِ عَلَى حَلْمٌ اللهِ عَلَى حَلْمٌ اللهِ عَلَى حَلْمٌ اللهِ عَلَى حَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى حَلْمٌ اللهُ عَلَى حَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

O عن أبي هريرة والله قال: قال النبي الله: (كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشْيتُك، فغفر له) (٢٤).

وضع عليها إصبعه ثم قال: (يقول الله على كفه، ووضع عليها إصبعه ثم قال: (يقول الله تعالى: يا ابن آدم، أنّى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه!، حتى إذا سويتك، وعدلتك، مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد (٤٧)، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت نفسك التراقي، قلت: أتصدن، وأنّى أوان التصدن!) (٤٨).

O قال الصحابي أبو مسعود عقبة بن عمرو رَضِ الله كنت أضرب غلاماً لي بالسوط.

<sup>(</sup>٤٣) رواه البخاري برقم (٦٣٩٨).

<sup>(</sup>٤٤) ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾: أي لم يتغير خلال هذه المدة الطويلة.

<sup>(</sup>٤٥) ﴿ نُنْشِزُهَا ﴾: نحركها ونرفع بعضها على بعض، ونصل بعضها ببعض.

<sup>(</sup>٤٦) رواه البخاري برقم (٣٤٨١) ورواه مسلم برقم (٢٧٥٦) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٤٧) الوئيد: صوت شدة الوطء على الأرض، يسمع كالدُّويّ من بُعد. [ (النهاية في غُريب الحديث) لابن الأثير (جـ:٥ - ص: ١٤٣)].

<sup>(</sup>٤٨) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٨١٤٤).

فسمعت صوتاً من خلفي يقول: (اعلم، أبا مسعود) فلم أفهم الصوت من الغضب!، قال: فلما دنا مني، إذ هو رسول الله على فإذا هو يقول: (اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود) قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: (اعلم، أبا مسعود، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام)، قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حرٌ لوجه الله. فقال: (أما لولم تفعل، للفحتك النار، أو لمستك النار) (١٤).

O قال ابن عباس عنه « سأل أهل مكة النبي الله النبي المعالمة المنا وأن يجعل لهم الصفا (٥٠) دهباً، وأن يُنحِّي عنهم الجبال فيزرعون، فقيل له: إن شئت أن تَسْتَأْنِي بهم (٥١) لعلنا نجتبي منهم (٢٥)، وإن شئت نؤتهم الذي سألوا؛ فإن كفروا أُهلكوا كما أُهلك مَن قبلَهم، قال: (لاا، بل أستَأْنِي بهم)، فأنزل الله عَرَقَ : ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرُسِلَ بِاللَّا كَنُوبِ لَا إِلَّا أَن كَنَا إِلَّا أَن كَنُ بِهِم ) فَأُنزل الله عَرَقَ فَظُلَمُوا بِهَا وَمَا نُرُسِلُ بِاللَّا كَنُوبِ إِلَّا تَعَوِيفًا ﴾ [الإسراء:٥٩] (٥٠).

٥ نزل جبريل على يعقوب على يعقوب فشكا إليه ما هو فيه، فقال له جبريل: «ألا أعلمك دعاءً إذا أنت دعوت به فرج الله عنك؟ قال: بلى، قال: قل: يا من لا يعلم كيف هو إلا هو، ويا من لا يبلغ كنه قدرته غيره، فرج عني فأتاه البشير» ((١٥٥)).

٥ قال الفضيل بن عياض: «من خاف الله لم يضره شيء، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد» (٥٥).

٥ قيل لأعرابي: بم عرفت الله؟، قال: «بنقض عزائم الصدور، وسوق الاختيار إلى حبائل المقدور» (٢٥).

<sup>(</sup>٤٩<u>)</u> رواه مسلم برقم (١٦٥٩).

<sup>(</sup>٥٠) الصَّفَا: جمع صفاة، وهي الصخرة الصلبة المساء، وهي اسم لأحد الجبلين المعروفين بـ«مكة» في طرفي المسعى، ومنه مبتدأ شعيرة السعي بين الصفا والمروة.

<sup>(</sup>٥١) تَسْتَأَنيَ بِهِم: من الأناةِ، وهي الترويّ والتمهُّل والحِلم، والمعنى: أي تُمْهِلُهُم، وتصبر وتَحْلَم عليهم.

<sup>(</sup>٥٢) نُجُتَبِي منهم: أي نصَطَفِي منهم، ونختار من يهتدي لهذا الدين، ويُسلَم، وهو ما وقع بعد ذلك من إسلام أكثر قريش.

<sup>(</sup>٥٣) أخرجُه الإمام أحمد والنسائي والبزار والحاكم والبيهقي والواحدي في (أسباب النزول) واللفظ له، وقال الحاكم: صحيح الاسناد، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني وقال: «ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ فهو على شرطهما» (السلسلة الصحيحة: (جـ: ٧ – صفحة: ١١٦٠ – ضمن الحديث رقم: ٣٣٨٨)).

<sup>(</sup>٥٤) (الفرج بعد الشدة) لابن أبي الدنيا (ص: ٣٤).

<sup>(</sup>٥٥) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٨ - ص: ٨٨) في ترجمة (الفضيل بن العياض).

<sup>(</sup>٥٦) (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) للتلمساني (ج٥ – ص: (-7.0)

O قال وهيب بن الورد: « بينا أنا واقف في بطن الوادي، إذا أنا برجل قد اخذ بمنكبي فقال: 0 قال وهيب خف الله لقدرته عليك، واستحيي منه لقربه منك، قال: فالتفت فلم أر أحدا» 0.

O ارتكب عبد الله بن مسلم بن محارب جناية، فلما صار بين يدي هارون الرشيد قال: «يا أمير المؤمنين، أسألك بالذي أنت بين يديه أذلٌ مني بين يديك، وبالذي هو أقدر على عقابك، منك على عقابي، لما عفوت عني (٥٨)، فعفا عنه لما ذكر قدرة الله ﴿٩٤٠].

دعا أعرابيُّ فقال: «سبحان من علا فقهر، وقَدِرَ فغفر، وسبحان من يُحيّي الموتى، ويُميت الأحياء، وهو على كل شيء قدير» (٥٩).

O قال تعالى: ﴿ فَأَنظُرُ إِلَى ءَاكْرِ رَحْمَتِ اللّهِ كَيْفُ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنّ عقيل ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَى وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الروم: ٥٠]، قال أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي: « الزرع آكد ما يُستدل به على البعث، لأن الملحدة لم تتعلق في تشبيهها للحيوان إلا بالزرع، ينبت ويُستحصد، فجعل البارئ ذلك حجة عليهم؛ وذلك أن الحبَّة تُدفن تحت الأرض حتى تَعْفَنَ وتبيد، وتبلغ إلى حد تخرج به عن منافعها وطعمها، حتى لو أُخرجت من تحت التراب لشوهدت مسودة غير منتفع بها، ثم إن البارئ سبحانه مخرج منها طاقة خضراء (١٠) ترفع التراب عن رأسها، وتقوم على ساقها فكأنه قال: إذا كنت أُخرج الحبَّة بعد عَفَنها ودفنها تحت التراب طاقة خضراء تخلف تلك الطاقة أمثال تلك الحبة وأضعافها، أفلا تبصرون أني قادرٌ على ردكم بعد هلاككم وتقطعكم، وافتراق أجسامكم أحياء كما كنتم، ولعمري إنه على ردكم بعد هلاككم وتقطعكم، وافتراق أجسامكم أحياء كما كنتم، ولعمري إنه الدليل لمن عقل عن الله قوله، ووفقه الله لفهم ما بينته» (١٠٠).

<sup>(</sup>٥٧) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٨ – ص: ١٤٠) في ترجمة (وهيب بن الورد).

<sup>(</sup>٥٨) (أدب الدنيا والدين) للماوردي (ص: ٢٦٨).

<sup>(</sup>٥٩) (البصائر والذخائر) لأبي حيان التوحيدي (ج: ٨ - ص: ٨٩)

<sup>(</sup>٦٠) طاقة خضراء: الحزمة من البراعم الخضراء التي تخرج من بذور الحبوب.

<sup>(</sup>٦١) (الإرشاد في الاعتقاد) لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي (ص:١١٩)، دراسة وتحقيق: هشام بن محمد غنيم، (رسالة ما المنتبر)، ١٤٢٩هـ.

المجموع ١١ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المعرقة موضوع الأسماء: الْعِزَّةُ (٣٧ - ٣٨ - ٣٩ - ٤٠) التَّينُ - المَّزِيزُ - الأَعّزُ الأَعّزُ

#### المجموعالة

# موضوع الأسماء: الْقُوَّةُ والْعِزَّةُ

( £ + - 49 - 47 - 47)

# القَوِيُّ - المُتِينُ - العَزِيزُ - الأعّزُ

#### أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

الْقَوِيُّ: ورد في القرآن الكريم (٩ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ الله لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عَرَرُقُ مَن يَشَاأُ وَهُو الْقَوِى الله الْعَزِيزُ ﴾ [الشورى:١٩]، ومن حديث عائشة ﴿ الله قالت عن يوم الخندق: « وبعث الله ﷺ الريح على المشركين، فكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً » (١).

الْمَتِينُ: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ هُو الرَّزَاقُ ذُو المُتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨]، ومن السنة قول ابن مسعود رَفِقُ قال: «أقرأني رسول الله عَيْهَ: ﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ (٢).

العَزِيزُ: ورد في القرآن الكريم (٨٨ مرة) منها قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْمَوْدِ مِن السنة قول عائشة في: كان النبي في إذا تضوّر من الليل (٣)، قال: (لا إلله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار) (٤).

الأعزُ: لم يرد هذا الاسم الكريم في القرآن العظيم، وإنما ورد في الأثر الموقوف
 على عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر شي أنهما كانا يقولان في السعي بين الصفا

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٣٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) تضوّر: أي تلوّى وتقلّب ليلا في فراشه.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٦٩٣).

والمروة: «رب اغفر وارحم، وتجاوز عمًا تعلم، إنك أنت الأعزُّ الأكرم» (٥). ثانياً: المعنى اللغوى:

O الْقُوِيُّ: صفة مشبهة على وزن (فعيل)، للموصوف بـ (الْقُوَة)، فعله: قوي يَقوَى قُوَّةً، فهو قَوِيُّ، والمقوة: نقيض الضعف والوهن، وهي صفة يتمكن بها القوي مِن فِعْل ما يريد بدون ضعف، فهي استعداد ذاتي، وقدرة على الفعل، يقال لمن أطاق شيئاً وقدر عليه: قد قَوِيَ عليه، ولمن لم يقدر عليه: قد ضعف عنه، فالله جَنَّالاً تام المقوة، كامل القدرة، لا يلحقه ضعف في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، فلا يمسه نصب ولا لَغَب، ولا يدركه قصور ولا تعب (١)، قال ابن جرير: ﴿إِنَّ اللّٰه قَوِيُّ ﴾: لا يغلبه غالب (٧)، وقال ابن القيم: ﴿(المَقوِيُّ): الموصوف بالمقوة .. ولو اجتمعت قوى الخلائق على شخص واحد منهم، ثم أعطي كل واحد منهم مثل تلك المقوة؛ لكانت نسبتها إلى قوته -سبحانه - دون نسبة قوة البعوضة إلى حملة العرش (٨).

المَتِينُ: صفة مشبهة على وزن (فعيل)، للموصوف بـ (المُتَانَةِ)، فعله: مثن يمثن متانة فهو متين، والفعل في أصله اللغوي يدل على: الصلابة في الشيء، والمَتانة: الشدة، والمتناهي في القوة، أي: قوة مع صلابة واشتداد، فهو من حيث إنه بالغ القدرة تامها: قوي، ومن حيث إنه شديد القوة: متين، فـ (المَتِينُ): الشديد في قوته، الواسع في كماله وعظمته، فلا تتناقص قوته، ولا تلحقه في أفعاله مشقة، ولا يمسه لغوب (٩).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي وقال الألباني في (مناسك الحج والعمرة - ص:٢٨): رواه ابن أبي شيبة بإسنادين صحيحين. (٦) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاج (ص: ٣٠)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٤٩)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٧)، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ – ص: ١١٧)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٥ – ص: ٢٠٦): مادة: (قوا)، و(فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج: ٢ – ص: ٢١٦) برقم (٢٣٦٧)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق و ي)، و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٩٨). (٧) تفسير (جامع البيان) للطبرى عند تفسير: [الأنفال: ٥٦].

<sup>(</sup>٨) انظر: (مدارج السالكين) لابن القيم: (جـ١١ - ص: ٢٨)، و(شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٦٩٠).

<sup>(</sup>٩) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاج (ص: ٥٥)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٧)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٥- ص: ٢٩٤) مادة: (متن)، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١١٨)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٤ - ص: ٢٩٨)، مادة (متن)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٣ - ص: ٢٩٨): مادة: (متن)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: م ت ن)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (صن ٤٠٢)

- O الْعَزِيزُ الْأَعَزُ: اسمان يرجعان في فعلهما إلى أصل واحد، ف(الْعَزِيزُ): صفة مشبهة على وزن (فعيل)، للموصوف بـ(الْعِزِّ والْعِزَّةِ)، و(الأُعزُ): من صيغ (أفعل) التفضيل، إلا أنه مصوغٌ للدلالة على قوة الاتصاف بالعزة، وليس مصوغاً للمفاضلة، أي بمعنى: نفاسة القَدْر، وأنه لا يعادله شيء في عزته جَهَالَة، ولا مثيل له ولا نظير، تصريف فعلهما: عزَّ يَعزُّ عِزَّاً وعِزَّةً، فهو عزيز، و(الْعِزَّة): رِفعَة القَدْر، والْعَلَبَة، والمَنعَة، والمَنعَة، والمُعزُ: خلاف الذُلِّ، والْعِزَة في حق الله جَهَالَة شمل ثلاث معان:
- ا عِزة الْقَدْر: بمعنى نَفّاسَةِ الْقِدْرِ، وأن قَدْرَه ﴿ إِنَّى عَظيم رفيع جليل لا نظير له ولا مثيل، وتصريف فعله بهذا المعنى: عَزَّ الشي يَعِزُّ، بالكسر إذا كان نفيس القدر، ولا نظير له.
- ٢) عزة القهر: بمعنى الغلبة، وأنه الغالب والقاهر على كل شيء، وتصريف فعله بهذا المعنى: عَزَّ الشي يعَزُّ، بالفتح، إذا كان شديداً قوياً غالباً لكل شيء، وهذا المعنى هو أكثر معانى العزة وروداً.

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه مسلم برقم: (۲۵۷۷).

<sup>(</sup>۱۱) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاج (ص: ٣٣)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢٣٧)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٤٧)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٤- ص: ٣٨) مادة: (عزّ)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج:٢ – ص: ٤٣٢) (مادة: عزّ)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ – ص: ٣٧٤): مادة: (عزز)، و(تفسير القرآن الكريم) لابن عثيمين عند تفسير: [الأحزاب: ٢٥] و[الشورى: ١٩]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: عزز)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ١٤) (وذكر فيه اختياره من الآراء التي تحدثت عن اشتقاق الاسم وتصريف أفعاله)، ورسالة ماجستير من جامعة أم القرى بعنوان (العزة في القرآن الكريم) لوائل بن محمد بن علي جابر (ص: ٣٤).

# ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالَة.

O الْقُوِيُّ: «الذي لا يغالبه أحد، ولا يعجزه أمر أراده»(١٢)، قال ابن جرير عند تفسير قول الله تعالى: «﴿ إِنَّ ٱللّهَ قُوِیُّ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الأنفال:٥٦]: «﴿ إِنَّ ٱللّهَ قُوِیُّ ﴾: لا يغلبه غالب، ولا يرد قضاءَه رادٌ، يُنْفِذ أمرَه، ويُمضي قضاءَه في خلقه، شديدٌ عقابه لمن كفر بآياته وجحد حُجَجه»(١٦)، وقال الخطابي: «(القويُّ) الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال»(١٤)، وقال ابن كثير: «(القويُّ) لا يغلبه غالب، ولا يفوته هارب»(١٥).

المتينُ: «المتناهي في القوة والقدرة، فلا تتناقص قوته، ولا تضعف قدرته» (١٦)، قال الخطابي: «(المتينُ): الشديد القوي، الذي لا تنقطع قوته، ولا تلحقه في أفعاله مشقة، ولا يمسه لغوب» (١٧)، وقال الحليمي: «(المتينُ) الذي لا تتناقص قوته» (١٨).

0 الْعَزِيزُ الْأَعّزُ: «الغالب الذي لا يُغلب، والمنيع الذي لا يوصل إليه» (١٩)، قال ابن كثير: «(الْعَزِيزُ) الذي قد عز كل شيء فقهره، وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه» (٢٠)، وقال القرطبي: «(الْعَزِيزُ) المنيع الذي لا يُنال ولا يُغالب» (٢١)، وقال الشيخ السعدي: «(الْعَزِيزُ) الذي له العزة كلها: عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة» (٢٢).

<sup>(</sup>١٢) (تفسير السعدي) عند تفسير: [الأحزاب: ٢٥]، (ص: ٦١٠).

<sup>(</sup>١٣) تفسير (جامع البيان) للطبرى عند تفسير: [الأنفال: ٥٢].

<sup>(</sup>١٤) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>١٥) (تفسير ابن كثير) عند تفسير: [الأنفال: ٥٢].

<sup>(</sup>١٦) معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادة: م تن: متين).

<sup>(</sup>١٧) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>١٨) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١١٨).

<sup>(</sup>١٩) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٣٨).

<sup>(</sup>۲۰) (تفسير ابن كثير) عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

<sup>(</sup>٢١) (تفسير القرطبي) عند تفسير: [البقرة: ١٢٩].

<sup>(</sup>٢٢) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

## رابعاً: الفروق بين الأسماء:

O الْقَدِيرُ - الْقُوِيُّ: (الْقُوَّة) أخص من (الْقُدْرَةُ) يقول الشيخ ابن عثيمين: «القدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف، والقوة أخص من القدرة، فكل قوي قادر، وليس كل قادر قوياً، وقد يقدر الإنسان على حمل ثقل فوق ظهره، ولكن مع تعب ومشقة، فهذا الإنسان قادر ولكنه ليس بقوي، ومتى ما حمله بسهولة وبدون مشقة فهو قوي ..»(٢٢)، ويقول أبو هلال العسكري: «القوي هو الذي يقدر على الشيء وعلى ما هو أكثر منه؛ ولهذا لا يجوز أن يقال للذي استفرغ قدرته في الشيء أنه قوي عليه، وإنما يقال له إنه قوي عليه إذا كان في قدرته فضل لغيره» (٢٤).

الْقُوِيُّ - الْمَتِينُ: (الْمَتِينُ) من المتانة وهي تناهي الْقُوَّة وشدتها، فلا تتناقص، ولا يلحقها ضعف أو مشقة، يقول الغزالي: «الْقُوَّةُ تدل على القدرة التامة، والمتانة تدل على شدة القوة، فالله –تعالى – من حيث إنه بالغ القدرة تامها: (قَوِيُّ)، ومن حيث إنه شديد القوة: (مَتِينُ)» (٢٥).

المَقَهَّارُ - الْعَزِيزُ: (الْقَهْارُ) الغالب لكل شيء، الذي ذلت لقوته وكمال قدرته المخلوقات، فالكل تحت قهره -سبحانه، و(الْعَزِيزُ) المنيع الذي لا يُقهر ولا يُغلب ولا يقدر أحد على منعه، ولا يُسأل عما يفعل كما وصف نفسه جَلَّالًا: ﴿ لَا يُسُعُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ أَحد على منعه، ولا يُسأل عما يفعل كما وصف نفسه جَلَّالًا: ﴿ لَا يُسُعُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ لَحَد على منعه، ولا يُسأل عما يفعل كما وصف نفسه جَلَّالًا: ﴿ لَا يُستُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ لَا يَستُكُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣] وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا ﴾ [الشمس: ١٥].

#### خامساً: الصفة المشتقة:

٥ الْقُوِيُّ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الْقُوِيِّ) «صفة (الْقُوَّةِ) وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة» (٢٦)، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو

<sup>(</sup>۲۲) تفسير سورة المائدة (الآية ۱۷) لابن عثيمين (شريط رقم ۸) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢٤) (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (برقم ١٧٦٤) (ص ١٠٩).

<sup>(</sup>٢٥) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ١١٤).

<sup>(</sup>٢٦) (صفات الله عِرْوَانَ ) للسقاف (ص: ٢٠٤).

النُّوُّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨]، ومن السنة حديث أبي قتادة الأنصاري وَ فَانَ عَالَ: .. وسئل رسول الله عَن صوم يوم وإفطار يومين؟، قال: «ليت أن الله قوَّانا لذلك.. »(٢٧).

O الْمَتِينُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الْمَتِين) «صفة (الْمَتَانَةِ) وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب» (٢٨)، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ الْمُتِينُ ﴾ [الذاريات:٨٥].

# سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

O الْعَزِيزُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الْقُوِيّ) (٧ مرات) منها قول الله تعالى: 
﴿ كَتَبَ اللهُ لَأَغُلِبَ أَنَا وَرُسُلِمً إِنَ اللهَ وَوِيدُ معظم الاقتران 
﴿ كَتَبَ اللهُ لَأَغُلِبَ أَنَا وَرُسُلِمً إِنَ الْمَقَوِيُ عَزِيزٌ ﴾ [المجادلة:٢١]، وورد معظم الاقتران 
في سياق الحديث عن الصراع بين الحق والباطل، وحكمة ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى أن 
الله (الْقُوِيّ) عَلَيْ قادر على كل شيء، غالب عليه في كل وقت، وكذلك هو (عَزِيزٌ)، لا يغلبه 
غالب، ولا يقهره قاهر، ولا يُغلَب جنده، ولا يُهَزَم حزبه، ولا مانع لمراده، ولذا ظهرت قوة الله عَنَيْ 
فإله الظالمين المجرمين، والكفرة الملحدين، وبرزت عزته في إعزاز دينه وإنجاء أنبيائه 
وأوليائه، يقول الألوسي: «(القوي العزيز) أي القادر على كل شيء، والغالب عليه في كل 
وقت، ويندرج في ذلك الإنجاء والإهلاك» (٢٣)، ويقول الإمام إبن جرير الطبري: «﴿ إِنَّ الله }

<sup>(</sup>۲۷) رواه مسلم برقم (۱۱٦۲).

<sup>(</sup>٢٨) (صفات الله عِزْوَلَقَ) للسقاف (ص: ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢٩) (صفات الله عِرَقِلَ ) للسقاف (ص: ١٧٨).

<sup>(</sup>۲۰) رواه مسلم برقم (۲٦۲۰).

<sup>(</sup>۲۱) رواه مسلم برقم (۲۷۱۷).

<sup>(</sup>٣٢) تفسير (روح المعاني) للألوسي عند تفسير: [هود: ٦٦].

لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ إن الله لقوي على نصر من جاهد في سبيله من أهل ولايته وطاعته، عزيز في مُلكه، منيع في سلطانه، لا يقهره قاهر، ولا يغلبه غالب»(٢٣).

O الْحَكِيمُ: ورد الافتران مع اسمه بَرِّنَ (العَزِيز) (٧٤ مرة) منها قول تعالى: ﴿ هُو الَّذِي يُمُوِرُكُمُ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءً لا إِلَهُ إِلَّا هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران:٦]، وحكمة ذلك -والله أعلم- كما قال ابن القيم: ﴿إن العزة: كمال القدرة، والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي – سبحانه وتعالى – ما يشاء، ويأمر وينهى، ويثني ويعاقب، فهاتان الصفتان: مصدر الخلق والأمر (٤٦)، وقال ابن الوزير: ﴿وقي هذه الآيات وأمثالها؛ نكتة لطيفة، في جمعه بين العزة والحكمة، وذلك أن اجتماعهما عزيز في المخلوقين، فإن أهل العزة من ملوك الدنيا، يغلب عليهم العسف في الأحكام، فبين مخالفته لهم في ذلك، فإن عظيم عزته لم يبطل لطيف حكمته ورحمته، من له الكمال المطلق والمجد المحقق (٥٦)، ويقول الشيخ ابن عثيمين: ﴿إن الجمع بين الاسمين الكمال المطلق والمجد المحقق (٥٦)، ويقول الشيخ ابن عثيمين: ﴿إن الجمع بين الاسمين ظلماً وجوراً وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه – تعالى – وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل (٢٦).

O الرّحيم: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (العَزِيز) (١٣ مرة) منها قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرّحِيمُ ﴾ [الشعراء: ٩]، وحكمة ذلك - والله أعلم - الدلالة على « أنه -سبحانه- مع كونه عزيزاً قوياً غالباً قاهراً لكل شيء، فلا ينفي أن يكون رحيماً براً محسناً. ولا يعني كونه -سبحانه- رحيماً بعباده أن لا يكون قوياً غالباً، فرحمته-سبحانه- ناشئة عن قدرة وقوة وعزة، لا عن ضعف وعجز، واجتماع الموصفين يدل على صفة كمال ثالثة وهي جريان عزته - سبحانه - على سنن الرحمة التي تستلزم إفاضة الخير والإحسان. وورود

<sup>(</sup>٣٣) تفسير (جامع البيان) للطبري (الآية ٤٠ من سورة الحج).

<sup>(</sup>٣٤) (الجواب الكافي) لابن القيم (ص: ١٣٧).

<sup>(</sup>٢٥) (إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات) لابن الوزير (ج: ١ - ص:٢٠٠).

<sup>(</sup>۲٦) (القواعد المثلى) لابن عثيمين (ص: ١٠).

أكثر آيات اقتران الاسمين في سورة الشعراء بعد بيان مصير المكذبين للدلالة على أن ما حصل لهم من عذاب وهلاك إنما هو مقتضى عزته -سبحانه- وقوته وغلبته، وهو موجب اسمه -سبحانه (العزيز) وما حصل من إنجاء للرسل وأتباعهم إنما مقتضى رحمته ولطفه وهو موجب اسمه -سبحانه (الرحيم)»(۲۷).

O الْعَلِيهُ: ورد الاقتران مع اسمه ﴿ وَالْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ مَحْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [يس:٢٨]، وحكمة ذلك - والله أعلم - للإشارة إلى أن «(العزيز) هو القوي الغالب، والقاهر لكل شيء، ولكن هذه العزة والغلبة والقهر إنما تكون بعلمه -سبحانه - الشامل لكل شيء أي: أن إنفاذ هذه العزة إنما يكون بعلم ومعرفة بمواطنها وعواقبها، وليس كعزة وقوة المخلوق التي تنطلق في الغالب من الهوى والظلم لا من العلم والحكمة.. وله -سبحانه - صفة كمال من اسمه (العليم) واجتماع الاسمين الجليلين دال على عزة قوامها شمول العلم وإحاطته، فهي عزة (العليم) «٢٨).

0 الْحَمِيدُ: ورد الاقتران مع اسمه ﷺ (الْعَزِيز) (٣ مرات) منها قول الله تعالى: 
﴿ وَيَهُ لِى ٓ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [سبأ:٢]، وحكمة ذلك - والله أعلم - أن «الله جَلَّا محمود في عزته؛ لأنها جارية على سنن الرحمة، وسنن المحكمة، وسنن المغفرة والتجاوز عن المذنوب، وسعة المواهب والعطايا، فالله ﷺ كما وصف نفسه: ﴿ الْعَزِيزُ الْعَفَى ويبطش، بينما العزيز من العباد - في الأغلب - نقيض ذلك تماماً؛ فهو يتجبر ويطغى ويبطش، فيخاف إفساده وبغيه وبطشه، وتعد السلامة من أذاه غاية المطلوب» (٢٩)، ويمكن تفسير الحكمة من الاقتران بين الاسمين الجليلين للدلالة على طبيعة العلاقة بين العبد وربه، وأنها مبنية: «على الرهبة والرغبة، ف(العزيز) خليق أن ينتقم ممن تنكب صراطه، وأعرض

<sup>(</sup>٣٧) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ١٥١)، وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) د. نجلاء كردي (ص: ٨٦).

<sup>(</sup>٣٨) (ولله الأسماء الحسني) لعبدالعزيز الجليّل (ص: ٣٤٩)، وانظر (مطابقة أسماء الله الحسني) د. نجلاء كردي (ص: ١٤٢). (٣٩) (دلله الأسماء الحريني) لعبدالعزيز الجليّل (ص: ٣٨٣ - ٣٨٤) بتحرير فريس وانظر (معالمة أسماء الله الحريني)

<sup>(</sup>٢٩) (ولله الأسماء الحسنى) لعبدالعزيز الجليّل (ص: ٣٨٣ - ٣٨٤) بتصرف يسير، وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) د. نجلاء كردى (ص: ٢٠٨).

عن سبيله، فالسير في طريقه أمانٌ من التعرض لغضبه وبطشه، و(الحميد) جدير أن يشكر من اتبع هداه، وقدّم بين يديه أعمالاً صالحة تقربه إلى مولاه» (٤٠).

O الغَفُورُ - الْغَفُارُ: اقترن اسم (العَزيز) مع اسم (الغَفُورُ » وته الله عنه ووله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللّه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ اللّهُ عَرِيزُ عَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿ اللّهِ عَرِيزُ عَلَا وَهُو الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ [اللك: ٢]، تعالى: ﴿ رَبُّ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْهُما الْعَزِيزُ الْغَفُرُ ﴾ [اللك: ٢]، وقوله تعالى: ﴿ رَبُّ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْهُما الْعَزِيزُ الْغَفَرُ ﴾ [ص: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَسَخَرَ الشّمَسَ وَالْقَمَرُ صَكُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمِّى الله المعزيز المعالى: ﴿ وَأَنَا الله العزيز الغالب لكل شيء مُسَمِّى الله العزيز الغالب لكل شيء الفَفْرِ ﴾ [غافر: ٢٤]، وحكمة ذلك -والله أعلم: «لتوضيح أن الله العزيز الغالب لكل شيء القاهر فوق عباده، قادر على أن يأخذ عباده بذنوبهم، ويعذب بما يشاء من أنواع العذاب، ولكنه -سبحانه- مع عزته وقهره، إلا أنه غفور رحيم، وعفوه ومغفرته تكون مغفرته، وكامل في عزته، وكامل في مغفرته، وكامل في عزته، وكامل في مغفرته، وكامل في الجمع بين عزته ومغفرته» (الأ)، إلى جانب أن « المُعزِيز المغفور و يجعل العباد يتقلبون بين الخوف والرجاء، فخوفهم من (العَزِيز) يمنعهم من يجعل العباد يتقلبون بين الخوف والرجاء، فخوفهم من (العَزِيز) يمنعهم من الجرأة على معاصيه لأنه لا يفوته من أساء العمل، ورجاؤهم في (الغفور) يفيء بهم - مهما ضلوا - إلى سواء الصراط، لأن مغفرته وسعت كل شيء» (٢٤).

0 الْوَهَّابُ: افترن مع (الْعَزِيز) مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿ أَمْعِندُهُمْ خَزَابِنُ وَلَيْكُ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴾ [ص:٩]، ولعل حكمة هذا الافتران - والله أعلم - الإشارة إلى أن الله جَرَابَ هو من يملك «التصرف التام في صنوف العطاء المادي منها والمعنوي، لا ينازعه فيها منازع، ولا يغالبه فيها مغالب؛ لأن العزيز: هو الذي لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا ينوب عنه نائب، ولا يصل عطاء من معط إلى مُعْطَى إلا بإذنه

<sup>(</sup>٤٠) (مطابقة أسماء الله الحسنى) للدكتورة نجلاء كردى (ص: ٥٣٦ – ٥٣٧).

<sup>(</sup>٤١) (ولله الأسماء الحسنى) لعبدالعزيز الجليّل (ص: ٤١١).

<sup>(</sup>٤٢) (مطابقة أسماء الله الحسنى) للدكتورة نجلاء كردي (ص: ١٩٨).

-سبحانه، فعزته متضمنة الإنعام على خلقه والتفضل عليهم، وتفضله وإنعامه -سبحانه- صادران عن عزة وقدرة، وغنى وتفضل، لا لجلب نفع أو دفع ضر»(٢٤).

و المُّقْتَدِرُ: ورد الاقتران مع اسمه (العَزِيز) مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿ كُذَّبُواْ بِعَايِكِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخَذَ عَزِيزٍ مُّقَنَدِرٍ ﴾ [القمر:٤٢]، وذلك للإشارة إلى أن « (العزيز) هو الظاهر الذي لا يُغلب أبداً، و (المقتدر) الذي لا يعجزه شيء، واقترانهما فيه معنى زائد وكمال آخر يفيد قوة الأخذ والعقاب» (٤٤).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

#### 0 الأثر العلمي الاعتقادي:

الله جَهَا لَهُ مَهَا القوي المتين، العزيز الأعز، الذي لا يغلبه غالب ولا يَرُد قَضَاءَ هراد، ولا يمنعه مانع، ولا يدفعه دافع .. قوي في بطشه، قادر على إتمام فعله، لا تنقطع قوته ولا تتأثر قدرته، وهو عزيز منيع لا يُنال ولا يُغالب، ويَقهر ولا يُقهر، له مطلق المشيئة والأمر في كل شيء عَرَقِينَ.

# 0 الأثر العملي:

البلال الله جَهَا والحرص على طاعته، والنشغال بمرضاته، مع اليقين بأن توحيد العبودية له -سبحانه- هو سبيل السعادة، فلا يحيد العبد عنه أبداً، مهما تعدد البلاء، وتقلبت الأحوال بين السراء والضراء، مع شعور العبد دوماً بأنه قوي بإيمانه، متين في التمسك به، عزيز بالانتساب إليه، لأن الله بَرَيِّنَ قوي، ويحب المؤمن القوي، لقوله على: (المؤمن عدير بالانتساب إليه، لأن الله بَرَيِّنَ قوي، ويحب المؤمن القوي، لقوله وقد عد القوي خيروا حب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، ) (مع)، وقد عد الإسلام القوة من العناصر الأساسية في تحميل الأمانة كما قال سبحانه: ﴿ إِنَ مَن اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأُمِينُ ﴾ [القصص:٢٦].

<sup>(</sup>٤٢) (ولله الأسماء الحسنى) لعبد العزيز الجليّل (ص: ٤١١ - ٤١٢)، وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) د. نجلاء كردي (ص: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤٤) (ولله الأسماء الحسنى) لعبدالعزيز الجليّل (ص: ٤١٢).

<sup>(</sup>٤٥) رواه مسلم برقم (٢٦٦٤).

- الثقة بالله، والتوكل عليه في كل الأمور؛ لأنه القوي المتين، العزيز الأعز، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ويقدر على ما لا يقدر عليه غيره، فلا رازق إلا هو سبحانه، ولا رزق إلا من بابه، كما قال سبحانه: ﴿ الله لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِيرَزُقُ مَن يَشَاءً وَهُو الْقَوِي الله من بابه، كما قال سبحانه: ﴿ الله لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِيرَزُقُ مَن يَشَاءً وَهُو الْقَوِي الْقَوِي الله وردي السوري ١٩٠]، ولا ناصر إلا هو، ولا نصر إلا من عنده، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا النَّصَرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ١٠]، ومهما بلغت قوة المخلوقين فالله فوقهم، ونواصيهم بيده، قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْعِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨].
- ٣. الشعور بالعزة في توحيد الله، وعبوديته وحبه، ويقينه أن العزة في اتباع أمره، وأنه -سبحانه- العزيز الذي جعل العزة لنبيه في وأتباعه وحزبه، ولا يرضى بديلاً عن عزة الإسلام وأهله حتى لو كانت لأهله وعشيرته وقومه، فيصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم.
- التواضع ومعرفة قدر النفس، والبعد عن إيذاء الخلق وظلمهم والاعتداء عليهم،
   ونفي العجب بالنفس وقوتها وغرورها، فالمخلوق مهما أوتي من ملك وقوة
   وسلطان ومال وأولاد فهو ذليل ضعيف أمام قوة الله -تعالى.

# ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

<sup>(</sup>٤٦) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٤٦).

قال: (اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنَبْتُ، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت؛ أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن و الإنس يموتون) (٧٤)، ومن حديث أبي هريرة ولله قال: قال رسول الله الله في (ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ .. تقول: لا حول و لا قوة إلا بالله فيقول الله؛ أسلم عبدي و استسلم) (٨٤)، والقرآن والسنة مليئة بالأدعية المتعلقة بهذه الأسماء.

# تاسعاً: لطائف وأقوال:

قال النبي ﷺ: (إذا خرج الرجلُ من بيتِهِ فقال: بِسْمِ اللهِ، توكلتُ على اللهِ، لا حولَ ولا قوة إلا باللهِ. قال: يُقالُ حِينئندٍ: هُدِيتَ وكُفِيتَ ووُقِيتَ، فتَتَنَحَّى له الشياطينُ، فيقولُ شيطانٌ آخَرُ: كيف لك برجلِ قد هُدِيَ وكُفِيَ ووُقِيَ؟ (١٩٤).

O أتت فاطمة و النبيّ في تشكُو إليه ما تلقى من الرّحَى (٥٠)، وتسأله جَارِية تَخَدُّمُهَا، فلم تَجِدَهُا، فذكرت ذلك لعائشة في الله فلما جاء النبي في أخبرته عائشة بِمَجِيءِ فاطمة وال على على المنافقة في فلما جاء النبي في أخبرته عائشة بِمَجِيءِ فاطمة والمعنى المنافقة وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم فقال: (على مكانكُما) وجاء فقعد بيني وبينها، حتى وجدت بَرْدَ قَدَمَيْهِ على بطني، فقال: (ألا أدلكُما على خير مما سألتما؟ والمائية الى فراشِكما فسبّحا ثلاثاً وثلاثين، واحمد الله واحمد الله والمحمد الله والمنه وكبّرا أربعاً وثلاثين، فهو خَيْرُ لكما من خادم) (١٥)، قال بدر الدين العيني: «قوله: (خير) ، قيل: لا شك أن للتسبيح ونحوه ثواباً عظيماً، لكن كيف يكون خيراً بالنسبة إلى مطلوبهما وهو الاستخدام؟ وأجيب:

١) لعل الله تعالى يُعطي للمُسبِّح قوة يقدر بها على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم عليه.

<sup>(</sup>٤٧) رواه مسلم برقم (٢٧١٧).

<sup>(</sup>٤٨) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: (٢٦١٤).

<sup>(</sup>٤٩) رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٩٩).

<sup>(</sup>٥٠) الرَّحَى: أداة لطحن الحبوب، وتتشكل من حجرين مستديرين، وفي منتصف القرص الأسفل محور مثبّت (قطب الرَّحَى)، وفي منتصف القرص الأعلى فرجة، فيوضع الأعلى على الأسفل ويبقى متسع في الفرجة توضع فيها الحبوب كي تُطحن عند إدارة القرص الأعلى.

<sup>(</sup>٥١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٥٣٦١)، ومسلم برقم (٢٧٢٧).

٢) أو يُسهِّل الأمور عليه بحيث يكون فعل ذلك بنفسه أسهل عليه من أمْرِ الخادم بذلك.
٢) أو أن معناه أن نفع التَّسبيح في الآخرة، ونفع الخادم في الدنيا، والآخرة خيرٌ
وأبقى» (٢٥). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على الحديث: «وقد بلغنا أنَّه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخُذهُ إعياءٌ فيما يُعانيه مِن شُغلٍ ونحوه» (٢٥)، وقال ابن القيم: «الذكر يُعطي الذَّاكر قُوةٌ حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يُطيق فِعْلَه بدونه، وقد شاهدتُ من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مِشيته، وكلامه، وإقدامه، وكتابته، أمراً عجيبالا؛ فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جُمعة أو أكثر، وقد شاهد العَسْكرُ من قُوّتهِ في الحرب أمراً عظيماً، وقد علَّم النبي في ابنته فاطمة وعلياً في أن يُسبِّحا كل ليلة إذا أخذوا مضاجِعَهما ثلاثاً وثلاثين، ويَحْمَدا ثلاثاً وثلاثين، ويُحْمَدا ثلاثاً وثلاثين، ويُكبِّرا أربعاً وثلاثين؛ لمَّا سألَتُهُ الخَادِمَ، وشكَتْ إليه ما تقاسيه من الطَّحْنِ والشعْي والخِدْمَة، فعلَّمها ذلك، وقال: (إنَّه خيرٌ لكما من خادم)، فقيل: إنَّ مَن داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مُغْنِية عن خادم» (١٥).

O قال طارق بن شهاب: «لما قدم عمر بن الخطاب والشام عرضت له مخاضة، فنزل عن بعيره، ونزع خفيه فأخذهما بيده، وأخذ بخطام راحلته، ثم خاض المخاضة، فقال له أبو عبيدة والشيخ لقد فعلت يا أمير المؤمنين فعلاً عظيماً عند أهل الأرض المزيت خفيك، وقُدت راحلتك، وخضت المخاضة! فصك عمر في صدر أبي عبيدة! وقال: أوه المد بها صوته)، لو غيرك يقولها، أنتم كنتم أذل الناس، وأضل الناس، فأعزّكم الله بالإسلام، فمهما تطلبوا العزة بغيره يُذِلُكم الله بالإسلام، فمهما تطلبوا العزة بغيره يُذِلُكم الله بالإسلام، فمهما تطلبوا العزة بغيره يُذِلُكم الله بالإسلام،

٥ ذَكَرَ اللَّه ﴿ إِنَّ عَلَى اللَّهِ الكريم، عشرات القصص لأمم كفرت بالله وبرسله

<sup>(</sup>٥٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري) لبدر الدين العيني: (ج: ٢١ - ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٥٣) (الكلم الطيب) لشيخ الإسلام ابن تيمية: (ص:٧٨)، ونقله عنه كذلك ابن القيم في (الوابل الصيب): (ص: ٢٥٠) عند حديثه عن «أذكار النوم».

<sup>(</sup>٥٤) (الوابل الصيب) لابن القيم: (ص: ١٨٥-١٨٦) عند حديثه عن الفائدة الحادية والستين من فوائد وفضائل الذكر.

<sup>(</sup>٥٥) (كنز العمال) للمتقي الهندي (ج: ١٢ - ص:٦١٨ - برقم: ٣٥٩٠٩) والأثر أخرجه الحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الايمان.

واغترت بقوتها وشدتها وعمارتها في الأرض، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أَوَلَمْ نَرَوْا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجِّحَدُونَ ﴾ [فصلت ١٥:]، وقال تعالى: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبُهِ مَ فَونْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّبْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَأْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوّاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٠]، بيان مفصل لأنواع العذاب الذي صَبِّه الله (القَويُّ الْمَتينُ) على من كذب دينَه، وعادى رسلَه، يقول ابن القيم وإصفاً أنواع العذاب: «و ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال؟!، وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرّ عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟!، وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟!، وما الذي رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها، فأهلكهم جميعاً، ثم أتبعهم حجارة من سجيل السماء أمطرها عليهم، فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم والإخوانهم أمثالها، وما هي من الظالمين ببعيد؟ ١، وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظُلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظى؟!، وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نُقلت أرواحهم إلى جهنم، فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟١، وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟١، وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميراً  $^{(50)}$ .

O كان عمر بن عبد العزيز في سفر مع سليمان بن عبد الملك، فأصابتهم السماء برعد وبرق وظلمة وريح شديدة؛ حتى فزعوا لذلك!، وجعل عمر بن عبد العزيز يضحك!، فقال له سليمان: ما يضحكك يا عُمر؟!، أما ترى ما نحن فيه!، قال: يا أمير المؤمنين!

<sup>(</sup>٥٦) (الجواب الكافي) لابن القيم (ص:٢٦-٤٧).

هذا آثار رحمته فیه شدائد کما تری، فکیف بآثار سخطه وغضبهٔ  $^{(\circ\circ)}$ .

Oقال ابن رجب: «كان أحمد يدعو ويقول: اللهم أعزني بطاعتك، ولا تذلني بمعصيتك. وكان دعاء إبراهيم بن أدهم: اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وفي بعض الآثار الإلهية يقول الله تبارك وتعالى: أنا العزيز فمن أراد العز فليطع العزيز»(٥٨).

و قال داود بن نصير الطائي: «ما أخرج الله عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا بشر» (٥٩).

قال إبراهيم الخواص: «على قدر إعزاز المرء الله؛ يُلبسه الله من عزه، ويقيم له العزَّ في قلوب المؤمنين» (٦٠).

O قال أبو بلج الفزاري «أُتي الحجاج بن يوسف برجل كان قد جعل على نفسه إن ظفر به أن يقتله، قال: فلما دخل عليه، تكلم بكلام، فخلى سبيله، فقيل له: أي شيء قلت؟!، فقال: قلت: يا عزيز، يا حميد، يا ذا العرش المجيد، اصرف عني ما أطيق، وما لا أطيق، واكفنى شر كل جبار عنيد» (١٦).

O يقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة» (١٢). قال: وحضرته مرة صلى الفجر، ثم جلس يذكر الله -تعالى- إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إليَّ وقال: «هذه غدوتي، ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي»، وقال لي مرة: «لا أترك الذكر إلا بنية إجمام النفس وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر» (١٣).

<sup>(</sup>٥٧) (البداية والنهاية ) للإمام ابن كثير (ص: ١٤٢١) في أحدث سنة (٩٩ هـ).

<sup>(</sup>٥٨) (لطائف المعارف) للحافظ ابن رجب الحنبلي (ص: ٦٤) في فصل (وظائف شهر الله المحرم: المجلس الثالث في قدوم الحاج).

<sup>(</sup>٥٩) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٣ - ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٦٠) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (جـ: ٤ – ص: ١٠١).

<sup>(</sup>١١) (الفرج بعد الشدة) لابن أبي الدنيا (ص: ٤٥) برقم (٦٤).

<sup>(</sup>٦٢) مدارج السالكين لابن القيم (ج: ١ - ص: ٤٥٤).

<sup>(</sup>٦٣) الوابل الصيب لابن القيم (ص: ٦٣).

٥ قال طاووس بن كيسان اليماني: دخلت على الحجاج بن يوسف بمكة، فثني لي وسادا فجلست، فبينا نحن نتحدث إذ سمعت صوت أعرابي في الوادي رافعا صوته بالتلبية!، فقال الحجاج: «عَليَّ بالملبي ا، فآتي به، فقال: ممَّن الرجل؟، قال: من أفناء الناس (٦٤)؛ قال: ليس عن هذا سألتك!، قال: فعم سألتني؟، قال: من أي البلدان أنت؟، قال: من أهل اليمن؛ قال له الحجاج: فكيف خَلّفتَ محمد بن يوسف<sup>(٦٥)</sup>؟، قال: خَلّفته جَسيماً خرّاجاً ولاّجاً!؛ قال: ليس عن هذا سألتك!، قال: فَعَمَّ سألتني؟، قال: كيف خَلَّفت سيرته في الناس؟، قال: خَلُّفته ظلوماً غشوماً عاصياً للخالق مطيعاً للمخلوق!، فازُورً (٦٦) من ذلك الحجاج!، وقال: ما أقدمك على هذا، وقد تعلم مكانه منى؟!، فقال له الأعرابي: أفتراه بمكانه منك أعزُّ منى بمكانى من الله تبارك وتعالى، وأنا وافدٌ بَيْته، وقاض دَيْنه، ومُصدّق نَبيّه ﷺ ١٤، قال: فوجَم (٦٧) لها الحجاج، ولم يدر له جواباً حتى خرج الرجل بلا إذن!. قال طاووس: فتبعته حتى أتى الملتزم فتعلق بأستار الكعبة، فقال: بك أعوذ، وإليك ألوذ، فاجعل لي في اللهف إلى جوارك، والرِّضا بضمانك، مندوحةً عن منْع الباخلين، وغنيً عمّا في أيدى المستأثرين، اللهم عد بفرجك القريب، ومعروفك القديم، وعادتك الحسنة. قال طاووس: ثم اختفي في الناس فألفيته بعرفات قائماً على قدميه وهو يقول: اللهم إن كنت لم تَقْبِل حَجِّي ونَصبي وتَعبى، فلا تَحْرمني أجرَ المصاب على مُصيبته، فلا أعلم مُصيبة أعْظمَ ممّن وَرَد حَوْضك وانصرف محروماً من سعة رَحمتك $^{(1)}$ .

٥ تولى الخليفة العباسي «القائم بأمر الله» عبدالله بن أحمد القادر الخلافة عام
 ٤٢٢ هـ) وكان البويهيون مسيطرين على الخلافة منذ دخولهم بغداد عام (٣٣٤ هـ)،

<sup>(</sup>٦٤) أفناء الناس: أي من أُخُلاطهم وعامتهم، فهو غير معروف، ولا يُعلم من هو وممن هو.

<sup>(</sup>٦٥) محمد بن يوسف الثقفي: أخو الحجاج بن يوسف وكان والياً على اليمن.

<sup>(</sup>٦٦) ازُورٌ منه: أي غضب منه وأعرض وانحرف بوجهه عنه، والزَّيِّرُ من الرجال: الغضبانُ.

<sup>(</sup>٦٧) الوُّجومُ: العُبوسُ مع السكوت على غَينظٍ.

<sup>(</sup>٦٨) (العقد الفريد) لابن عبد ربه الأندلسي (-3 - 0) - (-3 - 0)

حيث تدهورت أحوال الخلافة العباسية واندثرت معالمها، وأصبح الخلفاء ألعوبة بأيدى أمراء ووزراء وقادة البويهيين، وكان أحد قادتهم ويدعى «البساسيري» قد تجاوز حده، وهجم على دار الخلافة، وسجن الخليفة العباسي «القائم بأمر الله»، وأظهر التشيع وخطب للمستنصر العبيدي الباطني صاحب مصر، وأذَّن بـ(حيَّ على خير العمل)، وانتقم من أعيان أهل بغداد انتقاماً عظيماً!. فلجأ الخليفة «القائم بأمر الله» في محنته إلى الله تعالى، وانغمس في طاعته، وكان ورعاً ديناً زاهداً عالماً قوى اليقين بالله تعالى كثير الصدقة والصبر، وبلغ من يقينه بربه أن أرسل إليه شكواه في رسالة خطها بيده، وعهد بها إلى أعرابي، وطلب إليه أن تُقرأ في بيت الله الحرام، وتُعلق على أستار الكعبة، ومما جاء فيها : «إلى الله العظيم، من المسكين عَبده، اللهم إنك العالم بالسرائر، المطّلعُ على الضمائر، اللهم إنك غنيٌّ بعلمك واطلاعك على خلقك عن إعلامي، هذا عبد من عبيدك (يقصد البساسيري)، قد كفر نعْمَتك وما شكرها، وألقى العواقب وما ذكرها، أطغاه حلمك، وتجبر بأمانك، حتى تعدّى علينا بغْيا، وأساء إلينا عتواً وعدواً، اللهم قَلَّ الناصر، واعتزَّ الظالم، وأنت المطَّلعُ العالم، والمنصف الحاكم، بك نعتز عليه، وإليك نهرب من بين يديه، فقد تعزّز علينا بالمخلوقين، ونحن نعتز بك يا رب العالمين، اللهم إنَّا حاكمناه إليك، وتوكلنا في إنصافنا منه عليك، ورفعنا ظُلاً مَتَنَا هذه إلى حَرَمك، ووثقنا في كشفها بكرَمك، فاحكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين، وأظهر قدرتك فيه، وأرنا ما نرتجيه، فقد أخذته الْعزَّة بالإثم، اللهم فاسلبه عزه، وملكنا بقدرتك ناصيته، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، وصلى الله على محمد»(٦٩) فما لبث أن قُتل «البساسيري» على يد طغرلبك السلجوقي، وبعث برأسه إلى الخليفة، بعد أن اخرجه من سجنه معززاً مكرماً، وبذلك أسقطت دولة البويهيين على أيدى السلاجقة وانتهت سيطرتهم عام (٤٤٧ هـ).

 $<sup>\</sup>overline{(19)}$  انظر (تاريخ دمشق) لابن عساكر (ج:٥٣ – ص: ٨٤)، و(سير اعلام النبلاء) للذهبي عند ترجمة الخليفة العباسي: القائم بأمر الله عبدالله بن أحمد بن إسحاق (رقم: ٣١٢٧ – ص: ٣٣٣٧)، و(تاريخ الخلفاء) لجلال الدين السيوطي (ص: ٢٩٩)، و(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) للذهبي (ج:٣١ – ص: ٣٦٠–٢٣١).

المجموع ١٠ سـة موضوع الأسماء : القَيُّوْمِيَّةُ (٤١ - ٤١ - ٤٣) الغَنِيُّ - الوَاسِعُ - القَيُّومُ

#### المجموع١٢ـة

# موضوع الأسماء: القَيُّوْمِيَّةُ

(13-73-73)

# الغَنِيُّ - الوَاسِعُ - القَيُّومُ

# أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

O الْغَنِيُّ: ورد في القرآن الكريم (١٨ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿ لَّهُ، مَا فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَمَا فِي ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [الحج: ٦٤]، ومن السنة حديث عائشة هي أن النبي في قال: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الْغَنِيُ ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين) (١).

ورد في القرآن الكريم (٩ مرات)، منها قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَاللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَاللَّهِ الْمَدْرَبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:١١٥]، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح.

O الْقَيُّومُ: ورد في القرآن الكريم (٣ مرات)، منها قوله تعالى: ﴿ اللهُ لا ٓ إِلَهُ إِلاّ هُوَ اللَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّه

## ثانياً: المعنى اللغوي:

الْغَنِيُّ: صفة مشبهة على وزن (فعيل)، لمن اتصف بـ (الْغِنَى)، فعله: غَنِيَ يَغْنَى غِننَى
 غِنى، فهو غَنيٌ، والْغِنَى: ضد الفقر، ويكون باعتبار الْكِفَايَة، وقلة الحاجة، والغنيُّ: ذو

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبى داود برقم (٢١٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٧٩٦).

اليسار والوَفْر والمال؛ الذي ليس بمحتاج إلى غيره، وسُمي بذلك لكفايته واستغنائه بالمال الذي عنده عن غيره، وهذا مجازٌ، فليس في العالم أحدٌ غنياً في الحقيقة، بل الكل محتاجٌ بعضهم إلى بعض في أمور الدنيا، وكل ما في أيدي الخلق إنما هو عارية من الله (الْغَنِيُّ)، وفقر المخلوق ذاتي، ولا يمكن أن يكون معه الاستغناء التام، و(الْغَنِيُّ) على الحقيقة، وذو الغِنَى المطلق هو الله جَهَالَة، وغناه ذاتي، فهو عَهَالًا لله أَنهُ الله عَمَاج إلى أحد في شيء، وكل أحد محتاج إليه في كل شيء، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّ النّاسُ أَنتُمُ الفُ قَرَاءُ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ هُوَ النّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥] (٢).

0 الواسع؛ اسم فاعل للموصوف بـ (السّعة)، فعله: وسِعَ يَسَعُ سَعَةً، فهو واسع، والسّعة: نقيض الضّيق والعُسر، وهي: الغنى والجِدة والطّاقة، قال تعالى: ﴿وَلَمَّ وَالْشَعَة: نقيض الضّيق والعُسر، وهي: الغنى والجِدة وكثرة، وتكون في الأمكنة، يُوثَّ سَعَةً مِّرِ الْمَالِ ﴾ [البقرة:٢٤٧]، أي زيادة وكثرة، وتكون في الأمكنة، كقوله تعالى: ﴿ يَلْعِبَادِى اللّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ ﴾ [العنكبوت:٥٦]، وفي الفعل، كقوله تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف:١٥٦]، وفي الحال كقول الله تعالى: ﴿ لِينُفِقُ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق:٧]، يقال: الله يعطي عن سعة؛ الله تعالى: ﴿ لِينُفِقُ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق:٧]، يقال: الله يعطي عن سعة؛ أي عن غنى، و(الواسِعُ): الكثير العطاء، الذي يَسَعُ بِلا يُسأل، والذي وسِعَ رزقُه جميع خَلقِه، ووسِعَ غناه كل فَقْر، ووسِعتْ رحمته وعلمه كل شيء (٤).

الْقَيُّومُ: صيغة مبالغة من اسم الفاعل (القائم) على وزن (فَيَعُول)، تصريف فعله: قامَ يَقُوم قَوْماً وقِياماً فهو قائم وقيره وقيره

<sup>(</sup>٣) انظر: (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١١٧)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٤ – ص: ٣٩٧) مادة: (غني)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن مادة: (غني)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٣ – ص: ٣٩٠)، مادة (غنا)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٥ – ص: ١٣٥): مادة: (غنا)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: غني).

<sup>(</sup>٤) انظر: (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاج (ص: ٥١)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٢)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٦ - ص: ١٠٩٧) مادة: (وسع)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٦٧٧) مادة: (وسع)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٥ - ص: ١٨٤)، مادة (وسع)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٨ - ص: ٢٩٢)، مادة: (وسع)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: وسع).

## ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالَ:

O الْغَنِيُّ: «الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء، وكل أحد محتاج إليه» (۱) يقول ابن القيم: «(الْغَنِيُّ) الْغني بذاته، الذي كل ما سواه محتاج إليه، وليس به حاجة إلى أحد» (۱) وقال الخطابي: «(الْغَنِيُّ) الذي استغنى عن الخلق، وعن نصرتهم، وتأييدهم لملكه، فليست به حاجة إليهم، وهم إليه فقراء محتاجون» (۱) ، وقال الشيخ

<sup>(</sup>٥) انظر: (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٤٥)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٨١)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٥٣٨) مادة: (قوم)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٢ - ص: ٤٩٦): مادة: (قوم)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٤ - ص: ١٣٤)، مادة (قيم)، وتفسير (نظم الدرر) للبقاعي عند تفسير: [المائد: ٩٧]، وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [المائد: ٩٧]، وتفسير (مادة: ق و م)، و(أسماء الله العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق و م)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٩٧).

<sup>(</sup>٦) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير [آل عمران: ٢].

<sup>(</sup>٧) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٥ - ص: ١٣٥) وعزاه لابن الأثير.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  (شفاء العليل) لابن القيم (ج:٢ - ص: ۷۸۷).

<sup>(</sup>٩) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:٩٢ - ٩٣).

السعدي: «(الغَنِيُّ) .. هو الغني بذاته، الذي له الغنى التام المطلق، من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله، وكمال صفاته، فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنياً؛ لأن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا خالقاً قادراً رازقاً محسناً فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه، فهو الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وخزائن الدنيا والآخرة»(١٠).

O الواسع: «الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده، ووسع رزقه جميع خلقه» (۱۱)، قال ابن جرير: «(الواسع): الذي يَسَعُ خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير» (۱۲)، ويقول الحليمي: «(الواسعُ) الكثير مقدوراته ومعلوماته، واعتراف له بأنه لا يعجزه شيء، ولا يخفى عليه شيء، ورحمته وسعت كل شيء» (۱۳). وقال الشيخ السعدي: «(الواسعُ) الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم» (۱۱).

O الْقَيُّومُ: «القائم بتدبير أمر خَلقه في إنشائهم، ورزقهم، وعلمه بأمكنتهم» (١٥)، قال الخطابي: «(الْقَيُّومُ): القائمُ الدائمُ بلا زوال .. الْقَيِّمُ على كلِّ شيء بالرعاية له» (١٦)، وقال ابن القيم: «(الْقَيُّومُ) الذي قام بنفسه؛ فلم يحتج إلى أحد، وقام كل شيء به، فكل ما سواه محتاج إليه بالذات» (١٧)، وقال الحليمي: «(الْقَيُّومُ) القائم على كل شيء من خلقه؛ يدبره بما يريد -جلَّ وعلا» (١٨). وقال الشيخ السعدي: «(الْقَيُّومُ):

<sup>(</sup>١٠) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٩).

<sup>(</sup>١١) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص٢٢).

<sup>(</sup>١٢) تفسير (جامع البيان) للطبري، عند تفسير: [البقرة:١١٥].

<sup>(</sup>١٢) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١١٥).

<sup>(</sup>١٤) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسني) (ص: ٢٠).

<sup>(</sup>١٥) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٢ - ص: ٥٠٤). وعزاه للزجاج.

<sup>(</sup>١٦) (شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٨٠ - ٨١).

<sup>(</sup>١٨) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٣١).

القائم بنفسه، القيوم لأهل السموات والأرض، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم، وجميع أحوالهم» (١٩).

## رابعاً: الفروق بين الأسماء:

0 الغَنِيُّ - الوَاسِعُ - القَيُّومُ: هناك ارتباط وثيق بين (الْغِنَى) و(السَّعَة)، والله بَهَا واسع الْغِنَى، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُنِ اللّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ - وَكَانَ اللّهُ وَسِعًا والنساء: ١٢٠]، غير أن (الوَاسِع) أعم في معناه من (الغني )، وتكون في جميع الصفات، فالله بَهَا ذو سَّعَة عظيمة في غناه ورَّحْمته وعلْمِه ورَّزْقَه وفَضْلَه وجَمِيعِ كمالاتِه، يقول ابن القيم: «والله سبحانه هو (الوَاسِعُ) أي واسع العطاء، واسع الغنى، واسع الفضل .. والسَّعَة والبسطة تكون في النوات والمعاني (٢٠٠)، ويقول الزجاجي: «(الوَاسِعُ) قد يتضمن من المعنى ما لا يتضمنه (الغنيُّ)، ويتصرف فيما لا يتصرف في (الفَسِعُ)؛ كقولنا: يا واسع الفضل، يا واسع الرحمة، وكقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ اللهُ بَكُلُ شَيْءِ رَحْمَةٌ وَعِلْمًا ﴾ [غافر:٧]، عمت رحمتك كل شيء، وأحاط علمك بكل شيء» وأحاط علمك بكل شيء» ((١٠). أما (القَيُّومُ) فهو القائم بنفسه، الغني بذاته، المستغني عن غيره، والقائم بتدبير أمر خلقه في إنشائهم ورزقهم؛ وكل شيء مفتقر إليه، و(الْغِنَى) و(السَّعَة) من لوازم قَيُّرُمِيَّتة ﷺ.

#### خامساً: الصفة المشتقة:

الغَنِيُّ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الْغَنِيّ) «صفة (الْغِنَى) وهي صفة داتيَّة ثابتة لله ﷺ الكتاب والسنة» (٢٢)، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ ۚ إِن شَاءً إِن شَاءً إِن اللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ [التوبة: ٢٨]، ومن

<sup>(</sup>١٩) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٩).

<sup>(</sup>٢٠) انظر (طريق الهجرتين) لابن القيم: (ص:٣٠٠)، و(الصواعق المرسلة) لابن القيم: (ج: ٤ - ص: ١٣٧٥).

<sup>(</sup>٢١) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٧٣).

<sup>(</sup>٢٢) (صفات الله عِبْرِينَ ) للسقاف (ص: ١٩١).

السنة قوله على: (.. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله ..) (٢٢).

O الواسع: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الواسع) «صفة (السَّعَة) كوصف ذات و(التوسيع) على الغير كوصف فعل» (٢٤) ، قال تعالى: ﴿ وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَيْءٍ عَلَمًا ﴾ [الأنعام: ٨٠] ، وقوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدُ وِ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٧] ، ومن السنة قوله ﷺ: (إنَّ أول الناس يقضى يوم القيامة .. ورجل وسَّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال ..) (٢٥) ، ودعاؤه ﷺ في صلاة الجنازة: (.. وأكرم نُزُلَه، ووسِّع مدخله..)

O الْقَيُّومُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الْقَيُّوم) «صفة (القيومية) وهي صفة أذاتيَّة ثابتة لله بَرَّنَ بالكتاب والسنة» (٢٧)، قال تعالى: ﴿ وَعَنَتِ اللهُ بُونُ لِلْحَيِّ الْفَيُّومِ ﴾ [طه: ١١١]، وقوله تعالى: ﴿ أَفَمَنُ هُو قَايِمٌ عَلَى كُلِّ نَفَسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ [الرعد: ٣٣]، ومن السنة دعاء النبي في في تهجده: (.. لك الحمد؛ أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن) (٢٨)، وكان النبي في إذا كرَبهُ أمرٌ، قال: (يا حيُّ يا قيُّومُ برحمتِك أستغيثُ) (٢٨).

## سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

الْحَمِيدُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الغنيّ) (۱۰ مرات) منها قوله تعالى:
 ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَاءُ إِلَى ٱللّهِ وَٱللّهُ هُو ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥]، للإشارة إلى أنه - سبحانه - غنيٌ عن عباده، وعن عبادتهم، وليست به حاجة لأحد في شيء؛ ومع ذلك فهو حميد، يحمد من أطاعه وعبده، ويجازيه أفضل الجزاء مع غناه عن عبادته، وهذا غاية الإكرام والفضل،

<sup>(</sup>۲۳) رواه البخاري برقم (۱٤٦٩)، ومسلم برقم (۱۰۵۳).

<sup>(</sup>٢٤) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٤٣٨).

<sup>(</sup>۲۵) رواه مسلم برقم (۱۹۰۵).

<sup>(</sup>٢٦) رواه مسلم برقم (٩٦٣).

<sup>(</sup>٢٧) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٤١٢).

<sup>(</sup>۲۸) رواه البخاري برقم (۷۳۸۵).

<sup>(</sup>٢٩) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٧٧٧).

وقيل: أنه مع غناه – سبحانه – عن عبادة خلقه، وطاعتهم، فهو يأمرهم بها رحمة بهم، وشفقة عليهم، لأن سعادتهم في الدنيا والآخرة متوقفة عليها، قال الرازي: «﴿ وَاللَّهُ هُوَ الْعَنِيُ ﴾ فلا يأمركم بالعبادة لاحتياجه إليكم، وإنما هو لإشفاقه عليكم» (٢٠) لأنه ﴿ٱلْحَمِيدُ ﴾.

O الْحَلِيمُ: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (الْغَنِيّ) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿قُولُ مُعَرُوفُ وَمَغُفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا آذَى وَاللّهُ غَنِي حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٣]، وحكمة ذلك – والله أعلم – كما قال ابن القيم: «وفيه معنيان: أحدهما: أن الله غني عنكم، لن يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة، فنفعها عائد عليكم لا إليه –سبحانه وتعالى، فكيف يمن بنفقته ويؤذي، مع غنى الله التام عنها وعن كل ما سواه؟ (، ومع هذا فهو حليم إذ لم يعاجل المان بالعقوبة، وضُمّن هذا: الوعيد له والتحذير. والمعنى الثاني: أنه –سبحانه وتعالى – مع غناه التام من كل وجه فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح، مع عطائه الواسع وصدقاته العميقة، فكيف يؤذي أحدكم غيره بمنه وأذاه، مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره (٢١).

O الْكَرِيمُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الْغَنِيِّ) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ وَمَن شَكَرُ فَإِنَّمُ لِي فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌ كُرِيمٌ ﴾ [النمل: ٤٠]، وحكمة ذلك - والله أعلم - كما قال ابن القيم: «الله سبحانه غني كريم، عزيز رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير، ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد، ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحساناً »(٢٢)، وقيل إنَّ الله غني عن عباده، ولا يضره كفر من كفر، أو معصية من عصى، ومع ذلك فهو - سبحانه - كريم؛ ومن كرمه: كثرة فضله على من يكفر بنعمه، ويجعلها وسيلة إلى معصيته، يقول ابن عاشور: «من كفر فَضْل الله عليه؛ بأن عبَد غير الله، فإن الله غنى عن شكره، وهو كريم في إمهاله ورزقه في هذه الدنيا»(٢٢).

<sup>(</sup>٣٠) (تفسير مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير : [فاطر: ١٥].

<sup>(</sup>٢١) (طريق الهجرتين و باب السعادتين) لابن القيم (ص: ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣٢) (إغاثة اللهفان) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٤١).

<sup>(</sup>٢٣) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير (الآية: ٤٠ من النمل).

 الرحمن: ورد الاقتران كصفة مع اسمه سبحانه (الفني) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةَ إِن يَشَا أَيُذَهِبْكُمْ وَيَسْتَخَلِفَ مِنْ ا بِعَدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴾ [الأنعام:١٣٣]، وحكمة ذلك - والله أعلم - للإشارة إلى أن الله جَرَالِ عنيُّ عن جميع خلقه، من جميع الوجوه، فلا تنفعه طاعتهم، ولا تضره معصيتهم، وهم الفقراء إليه في جميع شؤونهم وأحوالهم، ومع كونه جَهَالاً غنياً عنهم فهو رحيم بهم، يريد بهم اليسر، ولا يريد بهم العسر، ويغدق عليهم الخير، ويدفع عنهم الشر، ويجازى الشكور ويكرمه، ويمهل الكفور ويرزقه، لعله يتذكر أو يخشى، وكل ذلك رحمة منه وفضلا، يقول الشوكاني: «﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنُّ ﴾ أي عن خلقه لا يحتاج إليهم، ولا إلى عبادتهم، ولا ينفعه إيمانهم، ولا يضرّه كفرهم، ومع كونه غنياً عنهم، فهو ذو رحمة بهم، لا يكون غناه عنهم مانعاً من رحمته لهم، وما أحسن هذا الكلام الرباني وأبلغه، وما أقوى الاقتران بين الغني والرحمة في هذا المقام، فإن الرحمة لهم مع الغنى عنهم هي غاية التفضل والتطوّل»<sup>(٢٤)</sup>، ويقول القاسمى: ﴿ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ﴾ عن جميع خلقه من جميع الوجوه، وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم: ﴿ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ أي: يترحم عليهم بالتكليف، تكميلاً لهم، ويمهلهم على المعاصى. وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من الإرسال ليس لنفعه سبحانه، بل لترحمه على العباد» (٢٥).

○ الْعَلِيمُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الواسع) (٧ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ وَاللّٰهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٦١]، وحكمة ذلك - والله أعلم - للدلالة على سعة علمه جَنَالًا التي أحاطت بكل شيء في عالم الغيب والشهادة، وما الإحكام العجيب، والانتظام الدقيق، في الكون المشهود وما يحويه من دواب ونباتات وجمادات قد أُحكمت أمورها، ودُبرت معايشها، وهُديت لما فيه منافعها، إلا أحد مظاهر هذا العلم الواسع.

<sup>(</sup>٣٤) تفسير الشوكاني (فتح القدير) عند تفسير: [الأنعام: ١٣٣].

<sup>(</sup>٣٥) تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (جـ:٦ ص:٧٢٦-٧٢٧ عند تفسير: [الأنعام: ١٣٣].

ومن دلائله في باب العطاء كما أشارت الآية السابقة أنه ﴿ عليم بمن يستحق فضله، ومن يستحق عدله، فيوسع على هذا بفضله، ويضيق على هذا بعدله، وهو بكل شيء عليم، يقول ابن القيم: «فختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقهما وهما: (الواسع) و(الْعَلِيمُ) فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة، ولا يضيق عنها عطنه (٢٦)، فإن المضاعف -سبحانه - واسع العطاء، واسع الغنى، واسع الفضل، ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق، فإنه عليم بمن تصلح له المضاعفة، وهو أهل لها، ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها، فإن كرمه وفضله -سبحانه تعالى - لا يناقض حكمته، بل يضع فضله مواضعه؛ لسعته ورحمته، ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه» (٢٦)، ويقول في موضع آخر: «فإنه واسع العطاء، عليم بمن يستحق فضله، ومن يستحق عدله، فيعطي هذا بفضله، ويمنع هذا بعدله، وهو بكل شيء عليم» (٢٨).

0 الْحَكِيمُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الوَاسِع) مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ وَإِن يَنْفَرَّوَا يُغَنِ اللّهُ كُلّا مِن سَعَتِمِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٣٠]، وسر ذلك - والله أعلم - كما أشار الشيخ عبد الرحمن السعدي عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٣٠]: «أي كثير الفضل، واسع الرحمة، وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه، وكان مع ذلك (حكيماً) أي: يعطي بحكمته ويمنع لحكمته، فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه؛ بسبب في العبد لا يستحق معه الإحسان، حرمه عدلاً وحكمة » (٢٩)، فالله -سبحانه وتعالى مع كونه واسع العطاء والفضل والإحسان؛ فهو واسع الحكمة، يضع فضله وإحسانه في أفضل مواضعه، فيعطي هذا بفضله وكرمه، ويمنع هذا بعدله ورحمته، وكم من العباد من

<sup>(</sup>٣٦) العطن هنا: الصبر والحيلة.

<sup>(</sup>۲۷) (طريق الهجرتين و باب السعادتين) لابن القيم (ص: ٣٠٠).

<sup>(</sup>۳۸) (طریق الهجرتین و باب السعادتین) لابن القیم (ص: ۳۰۸)

<sup>(</sup>٣٩) تفسير السعدي عند تفسير: [النساء: ١٧١].

# سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء: o الأثر العلمي الاعتقادي:

الله - سبحانه وتعالى - هو الْغَنِيُّ الْوَاسِعُ الْقَيُّومُ، الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، الواسع الصفات والنعوت، واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والاحسان، عظيم الجود والكرم، القيوم القائم بنفسه -سبحانه، الذي لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه عمن سواه، وهو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته وهذا من كمال قدرته.

## ٥ الأثر العملي:

- ١. إفراد الله ﷺ بالعبادة؛ لأنه هو (الغني)، واسع العطاء والفضل، و(الغنى) وصف ذاتي له، وما سواه من الخلائق مفتقر إليه، فالأمر كله له، والملك كله له، وجميع الخلق مربوبون مملوكون، فكيف يُتخذ منهم معبودٌ مع الله؟!.
- ٢. الخوف من الله، ومراقبته في السر والعلن، فهو سبحانه القيوم المطلع على العبد في كل أخواله قال تعالى: ﴿ أَفَمَن هُو قَالِم عَلَى كُلِ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُ ﴾ [الرعد: ٣٣].
- ٣. الافتقار التام إلى الله ﴿ إِنَّنَ الفقر صفة ذاتية ملازمة للعبد في جميع أحيانه، ولا حول ولا قوة له إلا بالله -تعالى، ولا يستغني عن ربه -سبحانه طرفة عين؛
   لأنه -سبحانه الغني ذو الغنى المطلق، الواسع الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً، القيوم الذي لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد محتاج إليه.
- أن يكون المؤمن غني النفس، متعففاً، زاهداً بما في أيدي الناس، وقد جاء عنه في النيس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى عنى النفس) (٤٠)، وهذا يثمر الاستغناء بالله -تعالى- وحده، وعزة النفس، والتعفف والزهد، وعدم التذلل أو التعلق بما في أيدى الناس.

<sup>(</sup>٤٠) رواه البخاري برقم (٦٤٤٦).

ه. الإنفاق في وجوه الخير، والاجتهاد في الطاعات لتحقيق وعد الله الغني الواسع القيوم جَهَا في الله الغني الواسع القيوم جَهَا في الله الله العمل، ومضاعفة الثواب والحسنات، وزيادة الأجر كما قال سبحانه: ﴿ مَن جَاءَ بِالْخُسَنَةِ فَلَهُ، عَشُرُ أَمْثَالِها ﴾ [الأنعام: ١٦٠].

# ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

## تاسعاً: لطائف وأقوال:

عن أبي هريرة رَا النبي النبي

<sup>(</sup>٤١) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٣١٠).

<sup>(</sup>٤٢) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (١٥١٧).

أغنيتك عما ترى؟، قال: بلى وعزّتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك) (٢٤)، فلا غنى لأحد عن بركة الله الغني، وإحسانه على عباده، وأن تحصيل ذلك أمرٌ مشروع عند الخلائق كلّها حتى الأنبياء والرسل عليهم السلام، وقد كان من دعاء النبي في القنوت: (.. وبارك لى فيما أعطيت ..) (٤٤).

عن أبي هريرة رَانُ قال: قال النبي را الله - تعالى - يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتى أملأ صدرك غنى، وأسد فقرك، وإن لا تفعل ملأت يديك شغلاً، ولم أسد فقرك) (١٤٥).

<sup>(</sup>٤٣) رواه البخاري برقم (٢٧٩).

<sup>(</sup>٤٤) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٤١١).

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٩١٤).

<sup>(</sup>٤٦) السبل: الطرق، واختلف في المعنى، فقيل: ضعفت الإبل أن يسافر بها وهي لا تجد في سفرها من الكلاً ما يبلغها، وقيل أن الناس أمسكوا ما عندهم من الطعام لقلته، فلم يجلبوه للأسواق.

<sup>(</sup>٤٧) السحاب والقزعة: هو الغيم، فإن كان مجتمعاً فهو سحاب، وإن كان متفرقاً رقيقاً فهو قزعة.

<sup>(</sup>٤٨) سلع: بفتح السين وسكون اللام، جبل صغير بالمدينة المنورة, ويقع غرب المسجد النبوي ويبعد عنه (٥٠٠ متر).

<sup>(</sup>٤٩) الترس: صفحة مستديرة من الفولاذ ، تحمل للوقاية من السيف، والمعنى: تشبيه السحاب بها في الاستدارة لا في القدر.

<sup>(</sup>٥٠) الآكام: جمع أكمة وهو التراب المجتمع وقيل الهضبة الضخمة. **الظراب**: جمع ظرب، وهو الجبل المنبسط على الأرض.

<sup>(</sup>٥١) متفق عليه، رواه البخاري برقم (١٠١٤)، ومسلم برقم (٨٩٧).

٥قال جابر بن عبدالله على: « لل حُفِر الخندقُ رأيتُ برسول اللهِ ﷺ خَمصاً (٥٠)، فانكفأْتُ إلى امرأتي، فقلتُ لها: هل عندك شيءُ؟، فإني رأيتُ برسول الله عليه خمصاً شديداً، فأخرجتُ لي جراباً فيه صاع من شعير، ولنا بهيمةٌ داجنٌ (٥٠)، قال: فذبحتُها وطحنتُ، ففرغتُ إلى فراغي، فقطّعتُها في بُرمتها(٤٠)، ثم ولَّيتُ إلى رسول اللهِ عَلَيْهِ، فقالت: لا تفضَحْني برسول اللهِ عَلَيْ ومن معه (٥٠)، قال: فجئتُه فسارَرْتُه، فقلت: يا رسولَ الله!، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا، وطحنتُ صاعاً من شعير كان عندنا، فتعالَ أنت في نضر معك، فصاح رسولُ الله ﷺ وقال: (يا أهلَ الخندق!، إنَّ جابراً قد صنع لكم سُوراً، فحَيَّ هلا بكم (٥٦)، وقال رسولٌ اللهِ ﷺ: (لا تُنزلنَّ بُرمتكم، ولا تخبزنَّ عجينتكم، حتى أجئَّ)، فجئتُ وجاء رسولُ الله على يقدم الناسَ، حتى جئتُ امرأتي، فقالت: بكَ وبكَ (٥٧) ا، فقلتُ: قد فعلتُ الذي قلتِ لي، فأخرجتُ له عجينتَنا فبصقَ فيها وبارك، ثم عمد إلى بُرمتِنا فبصق فيها وبارَك، ثم قال: (ادعي خابزةً فلْتخبزْ معكِ، واقدَحي (٥٨) من بُرمتِكم ولا تُنزلوها)، وهم ألفٌ، فأُقسِمُ بِالله لأُكلوا حتى تركوه وانحرَفوا، وإنَّ بُرمَتنا لتَغَطُّ كما هي(٥٩)، وإنَّ عجينتَنا لتُخبزُ كما هو»(٦٠).

<sup>(</sup>٥٢) الخَمَص: ضُمورٌ البَطَن مِنَ الجُوع.

<sup>(</sup>٥٣) البّهيمة الدّاجِن: هي الصغيرُ من الغنم التي تُربَّى في البيوت ولا تخرج إلى المرعى.

<sup>(</sup>٥٤) البُّرْمَة: القدر الذي يُطبخ فيه.

<sup>(</sup>٥٥) لا تفضَحْني برسولِ اللهِ ﷺ ومن معه: أي لا تَدَّعُ إلا بمقدار الطعام لِقلَّتهِ، والمقصد أن يُسِرَّ ويُخفي الدعوة للنبي ﷺ ونفر من أصحابه دون العشرة لئلا يعلم بها أهل الخندق؛ فيظنوا أنها دعوة عامة فيحضُروا، لِمَا بَهم مِن المجاعةِ فيقَع جابر وأهله ﷺ لفضيحة لقلَّة الطَّعام.

<sup>(</sup>٥٦) صنع لكم سُوراً، فَحَيَّ هَلا بِكُمْ: أي طعاماً، فهَلُمُّوا مُسرِعين.

<sup>(</sup>٥٧) بِكَ وَبِكَ: أي عاتبته ودعت عليه بأن يفَعَلَ الله بِه كذا وكذا؛ خوفا من فضيحتها لقلة الطعام وكثرة الناس، وهو مذهب مشهور في الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه.

<sup>(</sup>٥٨) وَاقَّدَ حى من بُّرُ مَتكم ولا تُنزلوها: أي اغرفي من القدر وهو فَوق الحجارة، ولا تُنزلوه عنها.

<sup>(</sup>٥٩) تركوه وانحرَفوا وإنَّ بُرمَتنا لتَغَطَّ كما هي: أي أنَّ القومَ أكَلوا وشبعوا حتَّى تَركوا الطَّعامَ ومَالُوا عنه، والقِدَرُ لَتَغِطَّ، يعني أنَّها مُمتَلِئةٌ تَفورُ بحيث يُسمَّعُ لها غَطيطً كما هي.

<sup>(</sup>٦٠) متفق عليه، رواه البخاري برقم (٤١٠٢)، ومسلم برقم (٢٠٣٩).

٥ قال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشُرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح:١]، قال ابن كثير: «يعني: أما شرحنا لك صدرك؟ أي: نورناه، وجعلناه فسيحاً رحيباً واسعاً .. وكما شرح الله صدره ﷺ، كذلك جعل شرعه فسيحاً واسعاً سمحاً سهلاً، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق» (١١).

٥ قال سعيد بن المسيب: «من أستغنى بالله أفتقر إليه الناس» (٦٢). وحضر الشافعي ميتا فلما سُجّي نظر إليه وقال: «اللهم بغناك عنه، وفقره اليك، اغفر له» (٦٣). وكان من دعاء أحدهم: «اللَّهُمُّ أغنني بالافتقار إلَيْك، وَلَا تفقرني بالاستغناء عَنْك» (٦٤).

Oقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُوا فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُوا فِي اللّهُ لَكُمْ ﴾: مطلقٌ يَفْسَح ٱللّهُ لَكُمْ ﴾: مطلقٌ يَفْسَح ٱللّهُ لَكُمْ ﴾: مطلقٌ فيه من المكان، والرِّزْقِ، والصَّدر، والقبر، والجنة، واعلم أنَّ الآية دلَّت على أنَّ كلَّ من وسَّع على عباد الله أبوابَ الخير والراحة؛ وسَّع الله عليه خيراتِ الدنيا والآخرة، ولا ينبغي للعاقل أنْ يُقيِّد الآية بِالتَّفَسُّحِ فِي المُحلس، بل المراد منه إيصالُ الخير إلى المسلم، وإدخالُ السرور في قلبِه؛ ولذلك قال عَنْ (والله في عَون العبدِ ما كان العبدُ في عَون أخيه) (١٥)» (١٦).

O قال ابن القيم: «إن الله سبحانه هو القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أُحبه وتولاه وآثره على ما سواه، ورضى به من الناس حبيباً ورباً، ووكيلاً وناصراً ومعيناً وهادياً، فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه حباً له وشوقاً إليه ويقع شكراً له، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم

<sup>(</sup>١١) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير الآية (١) من سورة (الشرح).

<sup>(</sup>٦٢) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج:  $\Upsilon$  –  $\omega$ : ( $\Lambda$ ).

<sup>(</sup>٦٢) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٢ – ص: ٢٥١).

<sup>(</sup>١٤) (نثر الدر) للآبي (ج.: ٦ – ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٦٥) رواه مسلم برقم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٦٦) تفسير (مفاتيح الغيب) لفخر الدين الرازي، عند تفسير: [المجادلة:١١].

الشهوات والتعلق بالأسباب، فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا فأيُّ قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى ما سواه؟ هذا ما لا يكون أبداً، ومن ذاق شيئاً من ذلك وعرف طريقاً موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إرادته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذاباً لم يعذبه أحد من العالمين، فحياته عجز وغم وحزن، وموته كدر وحسرة، ومعاده أسف وندامة، قد فرط عليه أمره وشتت عليه شمله، وأحضرت نفسه الغموم والأحزان، فلا لذة الحاهلين، ولا راحة العارفين، يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكي، فقد ترحلت أفراحه وسروره مديرة وأقبلت آلامه، وأحزانه وحسراته مقبلة، فقد أبدل بأنسه وحشه وبعزه ذلاً وبغناه فقراً وبجمعيته تشتيتاً»(٦٧)، وقال في موضع آخر: «من أعجب الأشياء أن تعرفُه ثم لا تُحبُّه، وأن تسمعَ داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الرِّبْح في مُعاملته ثم تُعامل غيره، وأن تعرف قدر غُضُبه ثم تتعرّض له، وأن تذوق ألم الوحشة في مَعْصيَته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصَّدْر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه، وأعجب من هذا علمك أن لا بدَّ لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت عنه معرض، وفيما بُبعدك عنه راغب» (١٨).

أرسل الأمير إلى العالم الخليل بن أحمد الفراهيدي ليخبره إن كان يريد منه أن يصله بشيء من المال، فقال له الخليل بن أحمد: «أنا مستغنٍ عنك بالذي أغناك عني» (١٩٠).

O قال الأصمعى سمعت أعرابيا في فلاة من الأرض وهو يقول في دعائه: «اللهم

<sup>(</sup>٦٧) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ١٤٩ - ١٥٠) في (مشاهد الناسفي المعاصي والذنوب: منزلة الاستقامة).

<sup>(</sup>٦٨) (الفوائد) لابن القيم (ص: ٤٧).

<sup>(</sup>٦٩) من القصص المشتهرة عن الخليل بن أحمد الفراهيدى ولم أعثر عن مصدرها ١.

إن استغفاري إياك مع كثرة ذنوبي للؤم، وإن تركي الاستغفار مع معرفتي بسعة رحمتك لعجز، إلهى كم تحببتَ إليَّ بنعمتك وأنت غنيٌ عني؟ ١، وكم أتبغض إليك بذنوبي وأنا فقيرٌ إليك؟ ١، سبحان من إذا توعد عفا، وإذا وعد وفي» (٧٠).

٥ قال أبو بكر الكتاني(١٧): «إذا صح الافتقار إلى الله تعالى، صح الغنى، لأنهما
 حالان لا يتم أحدهما إلا بصاحبه»(٢٧).

O قال ابن المهنا: «قال بعض العقلاء: إن الرجل ليجفوني، فإذا ذكرت استغنائي عنه وجدت لجفائه بردا على كبدى» (٧٢).

O أصيب الناس في جنوب الجزيرة العربية (يقال أنها منطقة جازان) بجدب وقحط شديد عام ٩٧٣هـ/١٥٦٥م، حتى عرفت تلك السنة بسنة (أم العظام)؛ لأن الناس أحرقت العظام حتى تفتت وأكلتها من شدة الجوع، فخرجوا للاستسقاء، وأُمَّهم الشيخ القاضي محمد بن علي ابن عمر الحكمي الشهير بـ (ابن عمر الضمدي) فلما وقف أمام الناس حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم ارتجل هذه القصيدة ارتجالاً، فما انتهى منها إلا وقد انهمر المطر، وما استطاع الحراك من مكانه إلا محمولاً على أكتاف الرجال من شدة المطر، ومما جاء في قصيدته (٤٤):

إن مسنا الضّر، أو ضاقت بنا الحيل وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا الله في كل خطب حسبنا وكفى من ذا نلوذ به في كشف كربتنا

فلن يخيب لنا في ربنا أمل ربنا يحولها عنا فتنتقل البيه نرفع شبكوانا ونبتهل ومن عليه سوى الرحمن نتكل

<sup>(</sup>۷۰) (جمهرة خطب العرب) لأحمد زكي صفوت (ج:  $\pi$  –  $\pi$ ).

<sup>(</sup>۷۱) محمد بن على الكتاني.

<sup>(</sup>۲۲) (تاریخ دمشق) لابن عساکر (جـ:٥٤ – ص: ۲٥٧).

<sup>(</sup>٧٣) (طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلى (ج: ١ - ص: ٣٢٥).

<sup>(</sup>٧٤) (لامية ابن عمر الضمدي في الاستسقاء) تحقيق ودراسة : د. عبدالله بن محمد أبو داهش.

وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد لا يرتجى الخير إلا من لديه ولا خزائن الله تغني كلّ مفتقر وسائل الله ما زالت مسائله فافزع إلى الله واقرع باب رحمته وأحسن الظن في مولاك وارض بما وإن أصابك عسر فانتظر فرجاً وانظر إلى قوله: ادعوني استجب لكُمُّ كم أنقذ الله مضطراً برحمته يا مالك الملك فارفع ما ألمّ بنا

#### حتى قوله:

يارب فارحم مسيئاً مذنبا عظمت قد أثقل الذنب والأوزار عاتقه ولا تسبود له وجها إذا غشيت أستغفر الله من قولي ومن عملي ولم أقدّم لنفسى قط صالحة يا خجلتي من عتاب الله يوم غد علمت ما علم الناجون واتصلوا يارب فاغفر ذنوبي كلها كرما واغفر لأهل ودادى كل ما اكتسبوا واعمم بفضلك كل المؤمنين وتُبُ وصيل رب على المختار من مضر وآله الغر، والأصحاب عن طرف

وفي حياض نداه النّهل و العَلَل لغيره يتوقى الحادث الجلل وفي يد الله للسنؤال ما سالوا مقبولة ما لها رد ولا ملل فهو الرجاء لمن أعيت به السبل أولاك يخل عنك البؤس والوجل فالعسر باليسر مقرون ومتصل فذاك قول صحيح ماله بدل وكم أنال ذوى الآمال ما أملوا فما لنا بتولى دفعه قبل

منه المآثم والعصيان والزلل وعن حميد المساعى عاقه الكسل وجوه أهل المعاصى من لظى ظلل إنى امرؤ ساء منى القول والعمل يحط عنى من وزرى بها الثقل إن قال: خالفت أمرى أيها الرجل به إلى ولم تعمل بما عملوا فإننى اليوم منها خائف وجل وحُطّ عنهم من الآثام ما احتملوا عليهم وتقبّل كل ما فعلوا محمد خير مَنْ يحفى وينتعل فإنهم غُرر الإسبلام والحجل المجموع الأسماء: المُلْكُ موضوع الأسماء: المُلْكُ (٤٤ - ٥٤ - ٢٤) المَلِكُ - المَالِكُ - المَلِيكُ

#### المجموعة الة

# موضوع الأسماء: المُلْكُ

(11-10-11)

# र्वापे - र्वापि - र्वापि

## أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

الْمَلِكُ: ورد في القرآن الكريم (٥ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ فَتَعَلَى اللّهُ الْمَلِكُ اللّهُ الْمَلِكُ اللّهُ عَلَى الله - تبارك الْحَقُ لا ٓ إِلّه هُو ﴾ [المؤمنون:١١٦]، ومن السنة قوله ﷺ: (يقبض الله - تبارك وتعالى - الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا المُلِكُ، أين ملوك الأرض؟) (١).

0 الْمَالِكُ: ورد في القرآن الكريم مرتين مضافاً: في قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلُكِ ثُونِي ٱلْمُلكُ مَن تَشَاّمُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمّن تَشَاّمُ وَتُعِنُ مَن تَشَامَ وَتُكِذِلُ مَن تَشَامَ وُ وَتُخِلُ مَن السنة تَشَامُ ﴾ [آل عمران:٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفاتحة:٤]، ومن السنة قوله على: ﴿ إِن أَخْنِع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله) (٢).

٥ الْمُلِيكُ: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَخَهَرٍ القمر:٥٥،٥٤].

## ثانياً: المعنى اللغوي:

- الْمَلِكُ الْمَالِكُ الْمَلِيكُ: الأسماء الثلاثة ترجع في أصل اشتقاقها إلى فعل واحد: (مَلَكَ)، وهو يدل في أصله على: قوة في الشَّيء، وصحَّة وشدة، وأصل المُلَك: الرَّبط والشَّد، يقال: أمْلَكَ عجينه: قَوَّى عَجْنَهُ وشدَّهُ، ثم قيل: مَلَكَ الانسانُ الشَّيء: لأن يدَه
  - (۱) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٦٥١٥)، ومسلم برقم: (٢٧٨٧).
    - (۲) رواه مسلم (۲۱٤۳).

فيه قوية صحيحة، فلا يمكن لأحد أن يُدخل يده معه، أو يتصرف فيه من غير إذنه، واشتقاق الأسماء بالتفصيل على النحو التالى:

المَالِكُ: اسم فاعل من الفعل (مَلك)، وتصريف فعله: مَلكَ يَملِكُ مِلْكاً، فهو مالِكُ، و(المِلْك) بكسر الميم: ما حوته البد من الأشياء، وانتفعت به، فالله سبحانه مالِك الأشياء كلها، ومصرفها على إرادته، لا يمتنع عليه منها شيء؛ لأن المالك للشيء هو: المتصرف فيه، القادر عليه.

٢) المَلِكُ المَلِيكُ: (المَلِكُ) صفة مشبهة على وزن (فعل)، للموصوف بـ(المُلك)، و(المَليكُ) على وزن (فعيل) قيل: صفة مشبهة أيضا للموصوف بـ(المُلك)، لدلالتها على ثبوته ودوامه، وقيل: صيغة مبالغة من اسم الفاعل، وتصريف فعلهما: مَلكَ يَملِكُ مُلكاً، فهو مَلكُ ومَليكُ، و(المُلك) بضم الميم: احتواء الشيء، وتدبيره، والقدرة التامة على التصرف فيه بالأمر والنهي، يقال: مُلكُ الله ومَلكُوته: أي سلطانه وعظمته، و(المَلكُ): النافذ الأمر في ملكه، والمتصرف في كل الأشياء بأمره ونهيه، بلا ممانعة، ولا مدافعة، و(المَليكُ): الملك الحق ذو المُلك العظيم، مدبر الخلق ومالكهم (").

## ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالةً:

الملكُ المالِكُ المالِكُ المليكُ: «الآمر الناهي، المعز المذل، الذي يصرّف أمور عباده كما يحب، ويقلبهم كما يشاء» (٤) ، قال ابن جرير: « (الملكُ) الذي لا مَلِكَ فوقه، ولا شيء الا دونه» (٥) ، وقال ابن كثير: «المالِكُ لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا إلا دونه» (٥) ، وقال ابن كثير: «المالِكُ لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا إلا دونه» (٥) ، وقال ابن كثير: «المالِكُ لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا إلى الله المناها المتصرف فيها بلا ممانعة ولا المناهد وله المنا

<sup>(</sup>٣) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج:١٠- ص: ٤٩١)، مادة: (ملك)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٥- ص: ٣٥١)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي ص: ٣٥١-٣٥٢)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٣٤)، و(تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزّجّاج (ص: ٣٠)، وتفسير (زاد المسير) لابن الجوزي عند تفسير [طه:٨٨]، وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الفاتحة:٤]، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص ١٦١٠) مادة: (ملك)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: م ل ك)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج:٢ - ص: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٥) (تفسير الطبرى) عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

مدافعة (أ) وقال الليث: «ملك الملوك، له الملك، وهو مالك يوم الدين، وهو مليك المخلق، أي ربهم ومالكهم» (أ) وقال ابن القيم: «المتصرّف في الممالك كلّها وحده؛ تصرّف مَلِك قادر قاهر، عادل رحيم، تامُّ الملك؛ لا يُنازعه في ملكه منازعٌ، ولا يُعارضه فيه معارضٌ (أ), وقال في موضع آخر: «فمن شهد مشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم بأنواع التدبير والتصرُّف من الإماتة والإحياء، والتولية والعزل، والخفض والرفع، والعطاء والمنع، وكشف البلاء وإرساله، وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس، إلى غير ذلك من التصرف في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسمه نافذة كما يشاء .. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به (أ)، وقال في موضع ثالث: «(الملك) يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه؛ من قدرته وتدبيره، وعطائه ومنعه، وثوابه وعقابه، وبث رسله في أقطار مملكته، وإعلام عبيده بمراسيمه وعهوده إليهم، واستوائه على سرير مملكته؛ الذي هو عرشه المجيد» (١٠).

## رابعاً: الفروق بين الأسماء:

O الْمُلِكُ الْمَالِكُ الْمَلِيكُ: تضمنت الأسماء الحسنى الثلاثة معاني الكمال في وصف ملكه عَرَقَ مَن كونه جَهَالَ (الْمَالِكُ): فهو المالك لكل شيء، المتصرف فيه بفعله: يخلق ويرزق، ويعز ويذل، ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، ويحي ويميت، وهو جَهَال فعال لما يريد. ومن كونه سبحانه (المَلِكُ) فهو المتصرف في ملكه بأمره ونهيه، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، وجاء في الصحيح في قصة معراج النبي في إلى السماء، أنه رُفع

<sup>(</sup>٦) (تفسير ابن كثير) عند تفسير: [الحشر: ٢٣]، (ج. ٤: ص٣٤٣).

<sup>(</sup>٧) (لسان العرب) لابن منظور (جـ ١٠٠ - ص: ٤٩١)

<sup>(</sup>٨) (طريق الهجرتين و باب السعادتين) لابن القيم (ص: ١٠٥).

<sup>(</sup>٩) (طريق الهجرتين و باب السعادتين) لابن القيم (ص: ٣٩ - ٤٠).

<sup>(</sup>۱۰) (مدارج السالكين) لابن القيم (جـ٣٠ - ص: ٣٥٨).

أما اسم (المَلِيك) فهو الأبلغ لزيادة مبناه، ومجيئه بصيغة المبالغة التي تفيد التأكيد والتكثير، وقد جمع في دلالته: على معنيي (المَلِكُ والمَالِكُ)، فهو مَرَّقَ المالك لأعيان خلقه، المتصرف فيهم بأمره ونهيه، إلى جانب أمر آخر مهم وهو الإشارة إلى أنه مَرَّاللَّ المحقُّ)، وملك من سواه مجاز وعارية، وإن كان الله مَرَّقَ قد أذن لخلقة في الدنيا بالملك والمالكية المجازين، فهي خالصة له يوم القيامة، كما قال سبحانه: ﴿ يَوْمَ هُم بَرْرُونَ لَا يَكُفُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمُ شَيْءٌ لِمَن الْمُلْكُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُقَارِ ﴾ [غافر:١٦]، قال بررُونَ لَا يَكُفُى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَن المُلْكُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُقَارِ ﴾ [غافر:١٦]، قال

<sup>(</sup>١١) كما ورد في حديث الإسراء والمعراج الذي رواه البخاري برقم (٣٣٤٢)، ومسلم برقم (١٦٣).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه النسائي والبيهقي واللفظ له، وحسنه الألباني في (مختصر العلو) (ص:٨٧) وبرقم (١٥).

<sup>(</sup>۱۳) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج ٤ - ص: ١٦٥).

<sup>(</sup>١٤) تفسير (فتح القدير) للشوكاني عند تفسير: [الفاتحة:٤].

ابن جرير: «لله الملك يوم الدين خالصا دون جميع خلقه»، ونقل قول ابن عباس عن ابن جرير: «لله الملك يوم الدين خالصا دون جميع خلقه»، ونقل قول ابن عباس على أحد فلا مالك غيره، ولا مَلِك سواه، وهذا ما يفسر توارد القراءتين على معنى واحد عن كل أحد، فلا مالك غيره، ولا مَلِك سواه، وهذا ما يفسر توارد القراءتين على معنى واحد في قوله تعالى: ﴿ مَلِكِ بَوْمِ ٱلدِّبِتِ ﴾ [الفاتحة:٤]، و﴿ مَلِكِ بَوْمِ ٱلدِّبِتِ ﴾ [الفاتحة:٤]، قال ابن عاشور وهو يستدرك على من تكلم عن خصوصيات القراءتين: «غفلوا عن إضافة الكلمة إلى يوم الدين، فأما والكلمة مضافة إلى يوم الدين فقد استويا في إفادة أنه جَارًا المتصرف في شؤون ذلك اليوم دون شبهة مشارك» (١٦)، وبالنظر إلى اسمه سبحانه (المليك) ومجيئه مرة واحدة فقط في القرآن الكريم، ومقترناً مع (المقتدر) الذي يفيد الاقتدار زمن الحال، ولا يناسب أن يكون معلقاً، وفي سياق الحديث عن تحقق وعد الله تعالى لعباده المتقين؛ من بلوغ جناته، واستقرارهم فيها، بجوادٍ عظيم، وقرب كريم، ونعيم مقيم؛ مما يشيء إلى دلالة (المليك) على معنيي (الملك والماك)، مع تحقق المراد قولا وفعلا، لكونه جَرًا اللك الحق في الدنيا والآخرة .. والله اعلم وأجل.

#### خامساً: الصفة المشتقة:

المُلِكُ - المُالِكُ - المُلِيكُ: من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسُّنَّة والمشتقة من أسمائه سبحانه (المُلك - المليك - المالك) صفات (المُلك والمُلكوت) (۱۷)، فقد جاء عنه على من حديث عوف بن مالك وَالْتُهُ: (... سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة) (۱۸)، و«مُلك الله وملكوته: سلطانه وعظمته» (۱۱).

## سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

O الْقُدُّوسُ: ورد الاقتران في كتاب الله مرتين مع اسمه -سبحانه (اللك) منها

<sup>(</sup>١٥) تفسير (جامع البيان) للطبري، عند تفسير: [الفاتحة:٤]، ونقل فيه قول ابن عباس.

<sup>(</sup>١٦) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الفاتحة:٤].

<sup>(</sup>۱۷) (صفات الله عِبُولَقَ) للسقاف (ص: ۲٤٠).

<sup>(</sup>١٨) رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٧٧٦).

<sup>(</sup>١٩) (لسان العرب) لابن منظور (جـ:١٠ - ص: ٤٩٢).

قوله تعالى: ﴿ هُو اللّهُ الّذِي لا إِلهَ إِلّا هُو الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ ﴾ [الحشر: ٢٣]، وفي السنة ما جاء عنه على قوله بعد صلاة الوتر -ثلاثاً: (سبحان الملك القدوس) (٢٠)، ولعل الحكمة في هذا الاقتران - والله أعلم - الإشارة ﴿إلى أنه -سبحانه- مع كونه ملكاً مدبراً متصرفاً في كل شيء، فهو قدوس منزه عما يعتري الملوك من النقائص التي أشهرها الاستبداد، والظلم، والاسترسال مع الهوى، والشهوات، والمحاباة» (٢١).

0 الْحُقُّ: ورد الاقتران في كتاب الله مرتين مع اسمه -سبحانه (المُلِك) في سورة طه والمؤمنون، قال تعالى: ﴿ فَنَعَلَى الله الله المُلِكُ الْحَقُ ﴾ [طه: ١١٤] و[المؤمنون: ١١٦] وحكمة ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى أن «ملك الله الله الله الله الملك في بعض الأوقات على إلا له -سبحانه، بينما غيره من الخلق، وإن كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء، فإنه ملك قاصر باطل زائل، وأما الرب -سبحانه وتعالى - فلا يزال ولا يزول ملكاً حياً قيوماً جليلاً» (٢٢)، قال أبو السعود: « ﴿ الْمَلِكُ الْحَقُ ﴾: الذي يحقُ له المُلكُ على الإطلاق، إيجاداً وإعداماً، بَدءاً وإعادة، إحياءً وإماتةً، عقاباً وإثابةً، وكل ما سواهُ مملوكٌ له مقهورٌ تحتَ ملكوته» (٢٢).

0 المُقْتَدِر: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (المليك) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقَنَدِمٍ ﴾ [القمر:٥٥] والحكمة في ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى أن الله جَلَالاً هو المتصرِّف في الممالك كلِّها وحده؛ تصرُّف ملك قادرٍ على الثواب، قادر على العقاب، تامُّ الملك؛ لا يُنازعه في ملكه منازع، ولا يُعارضه فيه معارضٌ، أما المخلوق الضعيف فمهما أوتي من القوة والقدرة والملك فكل ذلك محدود، وموصوف بالعجز والقصور، والموت والفناء، يقول الرازي: «(مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ) لأن القربة من الملوك لمنيذة كلما كان الملك أشد اقتداراً كان المتقرب منه أشد التذاذاً، وفيه إشارة إلى مخالفة معنى القرب منه من

<sup>(</sup>٢٠) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (١٢٦٧).

<sup>(</sup>٢١) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ١٩٨).

<sup>(</sup>٢٢) تفسير السعدي عند تفسير: [طه: ١١٤].

<sup>(</sup>٢٢) تفسير (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) لأبي السعود عند تفسير [المؤمنون: ١١٦].

معنى القرب من الملوك؛ فإن الملوك يُقَرِّبون من يكون ممن يحبونه وممن يرهبونه، مخافة أن يعصوا عليه وينحازوا إلى عدوه فيغلبونه، والله مُقْتَدِرٌ، لا يقرِّب أحداً إلا بفضله» (٢٤)، وقال الماوردي: «(مَلِيكٍ مُقْتَدِرِ) ليعلم المتقون أنه جَهَالاً قادر على حفظ ما أنعم به عليهم ودوامه لهم» (٢٥).

## سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

### الأثر العلمي الاعتقادي:

إن الله برق هو الملك الحق للسماوات والأرض وما فيهما، المتصرف فيهما بفعله وأمره؛ لأنه خالق كل شيء فلا يخرج شيء عن ملكه وتدبيره، وهو - سبحانه - صاحب الأمر والنهي والحكم، الذي لم يخلق خلقه عبثاً، ولم يتركهم سدى، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب، لخير العباد وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، وهو المالك الحقيقي لخزائن السماوات والأرض، وملكه لا ينقص بالعطاء والإحسان، بل يزداد، وهو مليك مقتدر، قاهر للملوك والطغاة المتكبرين، ومهلكهم لما طغوا وبغوا وظنوا أنهم معاجزون لله -تعالى - كما فعل ذلك بالجبابرة والفراعنة، فانطوى ملكهم وأصبحوا نسياً منسياً.

## 0 الأثر العملي:

- ا. كمال التوحيد من العبد، في صرف العبادة بكل انواعها لله وحده لا شريك له، من الخوف والرجاء، والدعاء والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة والذبح، وغيرها من العبادات الظاهرة والباطنة .. قال تعالى: ﴿ ذَلِكُمُ مُ اللّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلّكُ فَي مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٣]
- ٢. قبول حكم الله وشرعه، والرضى بقضائه وقدره، ورفض ما سواه، والإعراض عن التحاكم لغيره، فالحكم لله وحده، قال تعالى: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [يوسف: ٦٧].

<sup>(</sup>٢٤) (تفسير مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير: [القمر: ٥٥].

<sup>(</sup>٢٥) (تفسير النكت والعيون) للماوردي عند تفسير: [القمر: ٥٥].

٣. الالتجاء إلى الله الملك بَهَ طلب الرزق، والاطمئنان إلى ما كتبه سبحانه للعبد مع الأخذ بالأسباب التي أمر بها دون التعلق أو الاطمئنان إليها، ومن باب أولى التعلق به وحده بَهَ في مواجهة أعداء الله، والتبرأ من الحول والطول والقوة، وعدم الاغترار بأي مُلكِ أو جاه، فلا مالك إلا الله وحده بَهَ في .

٤. تعظيم الله وحده، والتواضع لخلقه، وعدم الاغترار بما ملَّكنا الله إياه من هذه الدنيا الفانية.

## ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الْمُلكُ مِي الْمُألِكُ مِي اللَّهِ الذات الدالة على صفات الله الذاتية (الْمُلْك وَالْلُكُوتِ) وهي صفات ذات، لم يزل -ولا يزال- الله متصفاً بها، ولا تعلق لها بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه، وتعظيمه وتمجيده بها في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد .. وكما تقرر فإن من مقتضيات هذه الأسماء أن الله - سبحانه - هو المتصرف في خلقه بأمره وفعله كيف يشاء .. «يغفر ذنباً، ويُفرّج كرباً، ويكشف غماً، وينصر مظلوماً، ويأخذ ظالماً، ويفكُّ عانياً، ويُغنى فقيراً، ويجبر كسيراً، ويشفى مريضاً، ويُقيل عثرةً، ويستر عورةً، ويُعزُّ ذليلاً، ويُذلُّ عزيزاً، ويُعطى سائلاً، ويُذهب بدولة ويأتى بأخرى، ويداول الأيام بين الناس، ويرفع أقواماً ويضع آخرين «٢٦) .. ولذا خص الله مِّرُولَ هذا الاسم العظيم في دعوة عباده إلى سؤاله ودعائه، كما صح عن الرسول على الحديث العظيم: (يَنزل الله السّماء الدُّنيا كُل ليْلة حِين يَمْضِي ثلث الليْل الأوّل، فيَقولُ: أنا الملكُ، أنا الملكُ، من ذَا الذي يَدْعوني فأسْتجيبَ لهُ؟، مَن ذا الذي يَسْأُلُني فَأَعْطيَهُ، مَن ذا الذي يَسْتَغْفرُني فأغْفرَ له، فلا يَزالُ كَذلكَ حتَّى يُضيءَ الفَجْرُ) (٢٧)، وكان من دعائه ﷺ: (اللهُم أنت الملكُ لاَ إلهُ إلاّ أنت، أنت رَبِّي وَأنا عبدُكَ، ظُلمْت نفسي وَاعْترَفت بذَنبي، فاغفِر لي ذُنُوبي جَميعاً، إنهُ لاَ يَغِضُ الذَنُوبَ إلاَّ أنت) (٢٨).

<sup>(</sup>٢٦) (طريق الهجرتين و باب السعادتين) لابن القيم (ص: ١٠٤ - ١٠٥).

<sup>(</sup>۲۷) رواه مسلم (۷۵۸).

<sup>(</sup>۲۸) رواه مسلم برقم (۷۷۱) ورقم (۱۲۹۰).

## تاسعاً: لطائف وأقوال:

O قال النبي عند (إنَّي رأيْتُ في المنام كأنَ جبريلَ عند رأسي، وميكائيلَ عند رجْليَ، يقولُ أحدُهما لصاحبِهِ: اضربْ لَهُ مَثَلاً، فقال: اسمعْ سمعَتْ أذنُكَ، واعقلْ عقلَ قلبُك؛ إنَّما مَثَلُكَ ومَثلُ أمتِكَ كَمَثَلِ مَلِكِ اتخذَ داراً، ثُمَّ بنى فيها بيتاً، ثُمَّ جعل فيها مائدة، ثُمَّ بعثَ رسولاً يدعو الناسَ إلى طعامِهِ، فمنهم مَنْ أجابَ الرسولَ، ومنهم مَنْ تَركَهُ، فالله هُوَ المُلكُ، والدارُ الإسلامُ، والبيتُ الجنةَ، وأنتَ يا محمدُ رسولٌ، مَنْ أجابَكَ ذَخَلَ الإسلامُ، وَمَنْ دخلَ الجنةَ أكلَ ما فيها) (٢٩).

٥ قال لقمان لابنه: «يا بني ا، إذا افتقرت فافزع إلى ربك المربى وحده، فادعه وتضرع إليه، واسأله من فضله وخزائنه؛ فإنه لا يملكه غيره، ولا تسأل الناس فتهون عليهم، ولا يردوا عليك شيئا» (٢٠٠).

O أوصى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وَ الله ما الله من الاشتر النخعي لما ولاه على مصر في عام ٣٩ هـ، ومما جاء في وصيته: «وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سُلطَانك أبُّهة أو مَخِيلَة (٢١)، فانظر إلي عظم مُلْك الله فوقك، وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يُطَامِن (٢٢) إليك من طماحك (٢٣)، ويكف عنك من غربك عنك من عقلك (٢٥)» (٢٠٥).

O قال ابن عيينه: « دخل الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك البيت الحرام، فإذا هو بسالم بن عبدالله بن عمر، فقال: سلني حاجة. فقال سالم: إني أستحيي من الله

<sup>(</sup>٢٩) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٤٦٥).

<sup>(</sup>٣٠) (إصلاح المال) لابن أبي الدنيا (ص: ١٢٤) برقم (٤٦١).

<sup>(</sup>٣١) الأبهة والمخيلة: الكِبْر والعُجب والزُّهُو.

<sup>(</sup>٣٢) يُطَامن: يخفض.

<sup>(</sup>٣٣) الطمّاح: الفخر.

<sup>(</sup>٣٤) الغُرب: الحدة.

<sup>(</sup>٣٥) يفئ إليك ما عَزَب عنك: أي يعيد إليك ما غاب وخفى عنك.

<sup>(</sup>٢٦) (ربيع الأبرار ونصوص الأخيار) للزمخشري (جـ٥٠ - ص: ١٨٩).

أن أسألَ في بيته غَيْرَه، فلما خرجا، قال هشام: الآن فسلني حاجة. فقال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة 19، فقال هشام: من حوائج الدنيا. فقال سالم: والله ما سألت الدنيا ممن يملكها - وهو الله تعالى - فكيف أسألها ممن لا يملكها ١٩٥، (٢٧).

O قال زرقان: « لما احتضر الخليفة العباسي الواثق بالله (هارون بن المعتصم) أمر بالبسط فطويت، وألصق خده بالتراب، وجعل يقول: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه» (٢٨).

O قال الأصمعي: « رأيتُ أعرابياً أمامه شاءٌ (٢٩)، فقلت له: لمن هذا الشاء؟ فقال: هي لله عندي» (٤٠). ورأى جعفر بن سليمان أعرابياً في إبل قد ملأت الوادي فقال له: لمن هذه الإبل؟ قال: لله في يدي (٤١).

قال عبد الله بن عون: «لو أن رجلا انقطع إلى هؤلاء الملوك في الدنيا لانتفع،
 فكيف بمن ينقطع إلى من له السموات والارض وما بينهما وما تحت الثرى ١٤٥ (٢٤٠).

O قال يوسف بن الحسين: سمعت ذا النون (٤٢) يقول: «أنت ملك مقتدر، وأنا عبد مفتقر، أسألك العفو تذللا، فأعطنيه تفضلا» (٤٤).

O بعث بعض خلفاء بني أمية إلى أبي حازم (سلمة بن دينار) بمال فرده، فقيل له: يا أبا حازم! خذ المال فإنك مسكين! فقال: «كيف أكون مسكينا ومولاي له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ؟١» (٥٤).

<sup>(</sup>٢٧) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ١٧٦١) في ترجمة: (سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب).

<sup>(</sup>٣٨) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٤٠٤٧) في ترجمة: (الواثق بالله: هارون بن المعتصم بن المأمون بن الرشيد).

ربي الشاء: المجموعة من الغنم، ومفردها (شاة).

<sup>(</sup>٤٠) (العقد الفريد) لابن عبد ربه الأندلسي (ج: ٤ -  $\infty$  - 1

<sup>(</sup>٤١) (ربيع الأبرار ونصوص الأخيار) للزمخشري (ج:٢ - ص: ٨٣).

<sup>(</sup>٤٢) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٣ – ص: ٣١٠).

<sup>(</sup>٤٣) أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري.

<sup>(</sup>٤٤) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (جـ: ٩ – ص: ٣٨٤).

<sup>(</sup>ده) (تاریخ دمشق) لابن عساکر (+...) (تاریخ دمشق) (+...)

O قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمْ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكِ مَن تَشَاءُ وَتَبِيّ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، وكان (المعتمد بن عباد) مَلِكاً على (إشبيلية)، وهو أحد ملوك الطوائف بالأندلس، ومن «كان (المعتمد بن عباد) مَلِكاً على (إشبيلية)، وهو أحد ملوك الطوائف بالأندلس، ومن عجيب ما يروى من سيرته أن زوجته «اعتماد الرميكية» أطلَّت ذات يوم من قصرها فرأت النساء القرويات في يوم مطيرٍ، وهُنَّ يَمشِين في الوحلِ والطين في طرق إشبيلية، وعلى رؤوسهن الجرار، فاشتهت أن تتشبه بِهنَّا، فأمر زوجها المعتمد بن عباد بأنواع من الطيب كالمِسْك والكافور والعنبر، فشُجِقَت، وذُرَّت في ساحة القصر، ثم صُبَّ عليها ماء الورد، وعُجِنت بالأيدي حتى صارت كالطين، فمشت زوجته «الرميكية» وجواريها في هذا الوحل الزاكي!. وما هي إلا أيام حتى أسقط المرابطون دولتَه، ومزقوا مُلكَه، ونفوه سجيناً في مدينة «أغمات» بالمغرب، فتشتت أسرته، وحلَّت بهم الفاقة، حتى أن بناته أصبحن يغزلن للناس «أغمات» بالمغرب، فتشتت أسرته، وعلَّت بهم الفاقة، حتى أن بناته أصبحن يغزلن للناس بأخرة في مدينة (أغمات). وفي يوم عيد زارته بناته في السجن، وهنَّأنَه بالعيد، وهُنَّ في شيابٍ خَلِقَة، وأطمارٍ رَثَّة، وأقدام حافية، وحالة سيئة، يكَسُوهنَّ الشُحُوب والذُلَّ، قد غيَّر صُرَّة، وينشد قائلا:

فيما مَضى كُنتَ بالأعياد مسرورا تَرى بَناتِكَ فِي الأطمار جائعة بَرَزْنَ نَحوَك لِلتَسليم خاشعة يَطأنَ فِي الطين والأقدامُ حافيةٌ افطرتَ فِي العيدِ لا عادَت مساءته قد كانَ دَهركَ إن تأمرهُ مُمتَثلاً مَن باتَ بَعدَكَ فِي مُلكٍ يُسررُ بِهِ

فسياءَكَ العيدُ في أغماتَ مَأسُورا يغْزِلنَ للناسِ ما يَملِكنَ قطميرا أبصيارُهُ نَّ حَسييراتٍ مَكاسيرا كأنَّها لم تَطأ مسيكاً وكافورا (٢١) فكانَ فيطركُ للأكبادِ تَفطيرا فيردَّكُ اللهُ كبادِ تَفطيرا فيردَّكُ اللهُ كبادِ تَفطيرا فيردَّكُ اللهُ على أومأمورا فيردًا باتَ بالأحلام مغرورا» (٧٤)

<sup>(</sup>٤٦) لعله يشير هنا إلى ما كان من قصة زوجته «الرميكية» وبناته، ومشيهنَّ في الطيب المعجون.

<sup>(</sup> $^{(2)}$ ) أنظر (نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب) للمقري التلمساني ( $_{+:3}$  –  $_{0:}$   $^{(2)}$ )، و(وفيات الأعيان) لابن خلكان ( $_{+:0}$  –  $_{0:}$   $^{(2)}$ ).

المجموعه السماء، الْكَرَمُ موضوع الأسماء، الْكَرَمُ (٤٧ - ٤٨ - ٤١ - ٥٠) الكريمُ - الأَكْرَمُ - الجَوَادُ - البَرُّ

#### المجموعه الة

## موضوع الأسماء: الْكَرَمُ

# الكَرِيمُ - الأَكْرَمُ - الجَوَادُ - البَرُّ

## أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

الْكَرِيمُ: ورد في القرآن الكريم مرتين منها قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَكَ مَا غَرَكَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ حَيِيٌ كَرِيمٌ،
 بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ ﴾ [الانفطار: ٦]، ومن السنة قوله ﷺ: (إن الله - تعالى- حَيِيٌ كَرِيمٌ، يستحي إذا رفع الرجلُ إليه يديه أن يَرُدَّهُمَا صِفْراً خائبتين)(١).

الأَكْرَمُ: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ أَقَرَأُ وَرَبُكَ الله تعالى: ﴿ أَقَرَأُ وَرَبُكَ الله وَلَا الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

الجُوَادُ: من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث ابن عباس فقال: قال النبي في: (إِنَّ الله - تعالى - جوادٌ يحِبُّ الجود، ويحِبُّ معالى الأخلاق، ويكره سفسافها) (٢).

٥ الْبَرُّ: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبَلُ مِن قَبَلُ مِن قَبَلُ مِن قَبَلُ اللهِ مَهُ وَ ٱلْبَرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الطور:٢٨]، ولم يرد الاسم في السنة النبوية بسند صحيح.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٧٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي وقال عنه الألباني: رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عمر بإسنادين صحيحين (مناسك الحج والعمرة صفحة ٢٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٧٤٤).

## ثانياً: المعنى اللغوي:

٥ الكريمُ الأُكْرَمُ: اسمان يرجعان في فعلهما إلى أصل واحد، ف(الكريمُ): صفة مشبهة على وزن (فعيل)، للموصوف بـ (الكرَم)، و(الأُكْرَمُ): من صيغ (أفعل) التفضيل، إلا أنه مصوغٌ للدلالة على قوة الاتصاف بالكرَم، وليس مصوغاً للمفاضلة، أي: الأكثر خيراً وكرماً من كل كريم، فعلهما: كرُمَ يَكرُم كَرَما وكرامةً، فهو كريم، و(الكرَمُ): اسم جامع لكل ما يُحْمَد من أنواع الخير والشرف والفضائل، وهو نقيض اللؤم، وجميع من فسر (الكريمُ) فإنه لا يخرج عن أحد أصلين:

- ١) شَرَفٌ في الشيء في نفسه، أي أنه غير مقتض مفعولاً، بل هو شريف بنفسه، يقال:
   حجرٌ كريم، ومَلَكٌ كريم، وقولٌ كريم، وكتابٌ كريم، ورزقٌ كريم.
- ٢) شَرَفٌ فِي خُلُقٍ متعدٍ، أي تعلق بمفعول به موجود؛ لأنه لا بد من متكرم عليه، ومصفوح عنه، يقال للرجل السَّخِيِّ على غيره: كريم، وللصفوح عن الآخرين: كريم.

ف(الكَريمُ): هو الشيء الحسن النفيس، الذي له قَدْرٌ عظيم في نفسه، والواسع السخي الصفوح، النَّفَاع لغيره، الكثير الخير، ذو الأفعال الحميدة، و(الأَكْرَمُ): هو الأحسن والأنفس والأعظم والأشرف والأعلى والأوسع والأنفع من غيره في كل وصف كمال، ولا أحد أولى بذلك من الله جَهَالَة؛ فإن الخير كله بيده، والخير كله منه، والنعم كلها هو موليها، والكمال كله والمجد كله له، فهو الأكرم حقاً (٤).

الجَوَادُ: صفة مشبهة للموصوف ب(الجُود)، فعله: جاد يَجود جُوداً، فهو جوادٌ،
 والجُود: التَّسَمُّحُ بالشيء، وسُهُولَةُ البَدل والإنفاق، وكثرة العطاء، والسخاء بالدنيا،

<sup>(</sup>٤) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٢ - ص: ٥١٠): مادة: (كرم)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٥- ص: ١٧١-) مادة: (كرم)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٧٦)، وتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور عند تفسير [العلق:٣]، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٧٠)، و(مفتاح دار السعادة) لابن القيم (ج ١ - ص: ٧٧)، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٤٥)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ك ر م)، ورأسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ١٥٥).

ورجل جَواد: أي سَخِيُّ كريم كثير العطاء (٥)، والله جَلَّالَة هو (الجَوَادُ): «الذي يُحبُّ من عباده أن يؤمِّلُوه ويَرجوه ويسألوه من فضله، فهو أجودُ من سُئل، وأوسع من أعطى، وأحبُّ ما إلى (الجَوَادِ) أن يُرجَى ويؤمَّلَ ويُسأل، وفي الحديث: (من لم يَسألِ الله يغضبُ عليه) (١) .. ولو اجتمع جود الخلائق على رجل واحد، ثم أعطي كل واحد منهم مثل ذلك الجود، لكانت نسبته إلى جوده سبحانه دون نسبة قطرة إلى البحر» (٧).

0 البرُّ: صفة مشبَّهة للموصوف بـ(البرِّ)، فعله بَرَّ يَبِرُّ بِرَّا وَبَرّاً فهو بارُّ وَبَرُّ؛ والبرِّ: صد الإثم، والبر والبر واحد، يقال: صدق فلان، وبرَّ بوعده ويمينه، أي: أمضاهما على الصدق، وكذلك يقال البرُّ: الطاعة، والخير، والاتساع في الإحسان، والزيادة منه، فدل على أنه اسم جامع لكل صفات الخير والإحسان؛ كالتقوى، والطاعة، والصلة، وأصله من الاتساع ومنه البرُ : الذي هو خلاف البحر لاتساعه، ومنه برُ الوالدين (^)، وفي حق الله جَهَالَا جاء عن ابن عباس وايتان (٩) في معنى (البرّ):

- ١) الصادق فيما وعد، رواه أبو صالح عن ابن عباس.
- ٢) اللطيف، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. أي بمعنى: الذي يوصل ألطافه،
   وإفضائه، وخيراته، بلطف وإحسان إلى عباده.

<sup>(</sup>٥) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٣ - ص: ١٣٥): مادة: (جود)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:١- ص: ٤٩٣) مادة: (جود)، و(فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج:٢ – ص: ٢٨٥) برقم الأثر: (١٧٢٣)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ج و د).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٣٣٧٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:٢ – ص:٥٠)، و(شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٢ – ص:٦٩٠) بتصرف يسير.

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) انظر: (لسان العرب) لابن منظور ( $\varphi$ :  $\vartheta$  –  $\varphi$ :  $\vartheta$ ): مادة: ( $\psi$ , و(تفسير مفاتيح الغيب) للراذي عند تفسير: [البقرة:  $\Psi$ 10)]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة:  $\psi$ 10)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني ( $\psi$ 10) مادة: ( $\psi$ 70)، و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي – تحقيق: محمد حسن  $\psi$ 10)، و(فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوى ( $\psi$ 11) برقم الأثر: ( $\psi$ 17).

<sup>(</sup>٩) تفسير (زاد المسير في علم التفسير) لابن الجوزي عند تفسير [الطور:٢٨].

واختلف القرّاء في قراءة قول الله تعالى: ﴿ فَمَرَّ ﴾ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَيْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَامِينَ عَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ وَهُو ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الطور: ٢٧-٢٨]، فقرأ سبعة من القراء العشرة بكسر الهمزة: ﴿ إِنَّهُ مُو ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴾: على الابتداء واستئناف جملة جديدة فيها معنى العلة: أي بيان علة استجابة الله جَازَالاً دعاء أو ليائه بالنجاة من عذايه؛ أنه سبحانه: (البَرُّ): الصادق في قوله، وفيما وعد به أوليائه. وقرأ نافع المدنى، والكسائى، وأبو جعفر بفتح الهمزة: ﴿ أَنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحيم ﴾: على التعليل أى بمعنى: إننا كنا من قبل ندعوه ونعبده؛ لأنه هو (البَرُّ)<sup>(١٠)</sup>؛ ولذا تنوعت أقوال المفسرين في نوع الدعاء الوارد في الآية، وهل هو دعاء عبادة أم دعاء مسألة؟، فقال ابن جرير وهو يشير إلى دعاء العبادة: «نعبده مخلصين له الدين، لا نُشرك به شيئاً» (۱۱۱)، وقال ابن كثير وهو يشير إلى دعاء المسألة: «نتضرع إليه، فاستجاب لنا، وأعطانا سؤالنا»(١٢)، وقال أبو حيان جامعا بين النوعين: «نعبده، ونسأله الوقاية من عذابه»(۱۲)، ولعل ذلك – والله أعلم – ما يفسر تنوع تفسير ابن عباس ﴿ عَمْ لمعنى (البَرّ): بالصادق فيما وعد، وباللطيف، قال الحليمي: «(البَرُّ): الرَّفيقُ بعباده، يريد بهم اليُسْرَ، ولا يريد بهم العُسْرَ، ويعفو عن كثير من سيئاتهم، ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم، ويجزيهم بالحسنة عَشْرَ أمثالها، ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثْلُها، ويكتب لهم الهَمَّ بالحسنة، ولا يكتب عليهم الهَمَّ بالسيئة، .. وقيل إن (البَرَّ): هو الصّادقُ من قولهم: بَرَّ في يمينه وأبرها؛ إذا صَدَقَ فيها أو صَدِّقَهَا» (۱٤).

<sup>(</sup>١٠) انظر: تفسير (اللباب في علوم الكتاب) لابن عادل عند تفسير [الطور:٢٨]، وتفسير (بحر العلوم) للسمرةندي عند تفسير [الطور:٢٨].

<sup>(</sup>١١) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير [الطور:٢٨].

<sup>(</sup>۱۲) تفسير (القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير [الطور:٢٨].

<sup>(</sup>١٣) تفسير (البحر المحيط) لأبي حيان عند تفسير [الطور:٢٨].

<sup>(</sup>١٤) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ – ص: ١٧٩ و ١٨٢).

## ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالَة.

O الكريم: «كثير الخير، المحسن بما لا يجب عليه، والصفوح عن حق وجب له» (١٥)، قال الخطابي: «(الكريم) الذي يبدأ بالنعمة قبل الاستحقاق، ويتبرع بالإحسان من غير استثابة، ويغفر الذنب، ويعفو عن المسيء» (١٦)، وقال الغزالي: «(الكريم) الذي إذا وعد وفيّ، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، ولا يبائي كم أعطى، ولمن أعطى، وإن رُفعت حاجة إلى غيره لا يرضى، وإذا جُفي عاتب وما استقصى، ولا يُضيع من لاذ به والتجأ، ويُغنيه عن الوسائل والشفعاء، فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف، فهو الكريم المطلق، وذلك هو لله -تعالى - فقط» (١١)، وقال ابن القيم: «إن (الكريم) هو البهي، الكثير الخير، العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله، والله -سبحانه - وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره، وحسن منظره من النبات وغيره ... كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره، وحسن منظره من النبات وغيره ... وبالجملة ف (الكريم) الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير بسهولة ويسر» (١٨).

O الأَكْرَمُ: «أكرم الأكرمين، لا يوازيه كريم، ولا يعادله فيه نظير» (١٩)، قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «(الأَكْرَمُ) صيغة تفضيل تدل على الحصر، فهو الأكرم وحده، المتصف بغاية الكرم، الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه» (٢٠)، وقال ابن القيم: «(الأَكْرَمُ) الأفعل من الكرم، وهو كثرة الخير ولا أحد أولى بذلك منه -سبحانه، فإن الخير كله بيده، والخير كله منه، والنعم كلها هو موليها، والكمال كله والمجد كله له، فهو الأكرم حقاً» (٢١)، وقال في موضع آخر: «ذكر من صفاته ها هنا اسم (الأُكْرَمُ) الذي فيه كل خير وكل كمال، فله كل كمال وصفاً، ومنه كل خير فعلاً، فهو (الأُكْرَمُ) في ذاته

<sup>(</sup>١٥) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقى (ص:٤١).

<sup>(</sup>ص: ٧١) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٧١).

<sup>(</sup>١٧) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ١٠٥).

<sup>(</sup>١٨) (التبيان في أيمان القرآن) لابن القيم (ص: ٣٢٨ - ٣٣٠).

<sup>(</sup>١٩) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ١٠٣-١٠٠).

<sup>(</sup>٢٠) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج:١٦-ص:٢٩٥) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢١) (مفتاح دار السعادة) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٧٧).

وأوصافه وأفعاله» (٢٢)، فلا كرم يسمو إلى كرم الله بَهَاللهَ ، ولا إنعام يرقى إلى إنعامه، ولا عطاء وما عطاء من له علو الشأن في كرمه.

0 الجَوَادُ: «الكثير العطايا» (٢٢)، قال ابن القيم عند حديثه عن جود الله ﷺ وأبن المود وأجود الأجود الأجودين .. يُحِبُّ الإحسان والمجود والعطاء والبرَّ، وإن الفضل كلَّه بيده، والخير كلَّه منه، والمجود كلَّه له، وأحبُّ ما إليه أن يجود على عباده، ويُوسِعهم فضلاً، ويغمرهم إحساناً وجوداً، ويتم عليهم نعمته، ويضاعف لديهم منته، ويتعرّف إليهم بأوصافه وأسمائه، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فهو المجواد لذاته (٢٤)، وقال الشيخ السعدي: «(المجوّادُ) .. الذي عم بجوده جميع الكائنات، وملأها من فضله وكرمه، ونعمه المتنوعة، وخص بجوده السائلين بلسان المقال أو لسان المحال من بر وفاجر، ومسلم وكافر، فمن سأل الله أعطاه سؤاله، وأناله ما طلب (٢٥).

اللبرُّ: «المحسن، الصادق في وعده» (٢٦)، قال ابن جرير «(البَرُ) اللطيف بعباده» (٢٧) وقال الزجاج: «(البَرُ) أنه يُحْسِن إليهم، ويصلح أحوالهم» (٢٨)، وقال الخطابي: «(البَرُ) العَطُوفُ على عباده، المحسنُ إليهم، عَمَّ ببره جميع خلقه، فلم يَبْخلُ عليهم برزقه، وهو البَرُّ بأوليائه إذ خصهم بولايته، واصطفاهم لعبادته، وهو البرُّ بأوليائه إذ خصهم بولايته، واصطفاهم لعبادته، وهو البرُّ بالمحسنِ في مُضاعَفة الثواب له، والبرُّ بالمسيء في الصَّفْحِ والتجاوُزِ عنه» (٢٩)، وقال البيهقي: «(البَرُّ) المحسن إلى خلقه، عمهم برزقه، وخص من شاء منهم بولايته، ومضاعفة الثواب له على طاعته، والتجاوز عن معصيته» (٢٠).

<sup>(</sup>٢٢) (مفتاح دار السعادة) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٢٤١).

<sup>(</sup>٢٣) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٦٩) وعزا القول للحليمي.

<sup>(</sup>۲٤) (مدارج السالكين) لابن القيم (جـ ١: - ص: ٢١١ - ٢١٢).

<sup>(</sup>٢٥) (الحقّ الواضح المبين) للسعدي (ص: ٦٦-٦٦).

<sup>(</sup>٢٦) تفسير (الجلالين) للمحلي والسيوطي عند تفسير: [الطور:٢٨].

<sup>(</sup>۲۷) (تفسير الطبري) عند تفسير (الطور:۲۸).

<sup>(</sup>٢٨) (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج ص (٦١).

<sup>(</sup>٢٩) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي ص (٨٩ – ٩٠).

<sup>(</sup>٣٠) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:٤٥).

## رابعاً: الفروق بين الأسماء:

O الْكُرِيمُ - الْأَكْرِمُ: (الكَرِيم) من وصف بـ(الكَرَم)، وهو البهي الحسن النفيس، الكثير الخير، العظيم النفع، الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير بسهولة ويسر، أما (الْأَكْرَمُ) فهو من صيغ التفضيل، ولكنه ليس مصوغاً للمفاضلة لمجيئه معرفا، ودالا على الحصر في كونه وحده بَرَّنَّ (الأَكْرَمُ)، وهذا يدل على قوة الاتصاف بـ(الْكَرَم)، وأنه بلغ فيه غايته، وأنه أكرم الكرمين، فلا كرم يسمو إلى كرم الله بَرَالله بَرَالله كرمه، فهو (الأُكْرَمُ) ولا عطاء يوازي عطاءه، ولا إحسان يعادل إحسانه، له علو الشأن في كرمه، فهو (الأُكْرَمُ) حقاً، وله كل كمال وصفاً، ومنه كل خير فعلاً، وقيل في: «الفرق بين (الكريم) و(الأَكْرَمُ) أن (الكَريمَ) دلً على الصفة الذاتية والفعلية معا؛ كدلالته على معاني الحسب والعظمة والسعة والعزة والعلو والرفعة وغير ذلك من صفات الذات، وأيضا دلً على صفات الفعل فهو الذي يصفح عن الذنوب، ولا يمن إذا أعطى فيكدر العطية بالمن، وهو الذي تعددت نعمه على عباده بحيث لا تحصى، وهذا كمال وجمال في الكرم، أما (الأَكْرِمُ) فهو المنفرد بكل ما سبق في أنواع الكرم الذاتي والفعلي، فهو الكرم، أما (الأَكْرِمِينَ).

O الكريم - الجَوَادُ: (الكريم) هو المعطي دون سؤال أو طلب، وكما قال الخطابي: «الذي يبدأ بالنعمة قبل الاستحقاق، ويتبرع بالإحسان من غير استثابة» (٢٢)، وأما (الجَوَادُ) فهو المعطي عند السؤال بأكثر من طلب السائل؛ ولذا نُعت (الجَوَادُ) عن العرب بكثير العطاء، قال أبو هلال العسكري: «الجواد هو الذي يعطي مع السؤال، والكريم الذي يعطى من غير سؤال» (٢٣).

الكريم - البرر : يجتمع معنى (الكرم) و(البرر ) في الإنعام والإفضال والإحسان

<sup>(</sup>٣١) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٦٥٦). (الأكرم)

<sup>(</sup>٣٢) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٧١).

<sup>(</sup>٣٣) (معجم الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري وجزء من كتاب السيد نور الدين الجزائري (برقم ٦٧٤) .

وكثرة الخير، إلا أنه يمكن أن يقال إن (البرُّ) متعلق بالكمال في أداء الحقوق؛ ولذا كان (الكرمُ) أعم من (البرِّ)، ف(الكّريمُ) هو الذي عمَّ بفضله وإحسانه جميع خلقه، دون استثناء، مؤمنهم وكافرهم. قال ابن العربي وهو يسرد أوجه معاني (الكُريمُ): «(الكُريمُ) الذي لا يبالي من أعطى، ولا من يُحسن؛ كان مؤمناً أو كافراً، مُقراً أو جاحداً»<sup>(٢٤)</sup>. وأما (الْبَرُّ) فهو المحسن إلى أوليائه المؤمنين، الصادق في تحقيق ما وعدَهم به عِزْرَانَ، من النجاة من عذابه، ودخول بحبوحة جنانه، والعبد لا يستوجب على الله بسعيه نجاةً ولا فلاحاً ولا مضاعفةً للأجر، ولن يُدَخلَ الجنَّةَ أحداً عَمَلُهُ أبداً، ولا ينجيه من النار، والله جَهِهَا بفضله وبرِّه ومحض جوده وإحسانه؛ أوجب لعبده عليه عِزْوَلَ حقوقاً بمقتضى الوعد، فإن وعد (البرر) إيجاب، كما جاء من حديث معاذ بن جبل رَوْشِيُ قال: بينا أنا رديف النبي عَنِي فقال: (يا معاذ)، قلت: لبيك وسعديك، فقال مثلها ثلاثاً، ثم قال: (هل تدري ما حق الله على العباد؟)، قلت: لا. قال: (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)، ثم سار ساعة، فقال: (يا معاذ)، قلت: لبيك وسعديك. قال: (هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟، أن لا يعذبهم) (٢٥)، وهو مصداق لقوله تعالى: ﴿ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُنْمُ جَزَآءً وَمُصِيرًا ﴿ اللَّهِ لَمُنْمُ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينٌ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدًا مَّسَّعُولًا ﴾ [الفرقان: ١٥-١٦]، يقول الحليمي معدداً بعض جوانب بره جَهِرَالدَ بعباده: «(الْبَرُّ) الرفيق بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، ويعفو عن كثير من سيئاتهم، ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم، ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها، ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلها، ويكتب لهم الهَمَّ بالحسنة، ولا يكتب عليهم الهَمَّ بالسيئة»<sup>(٢٦)</sup>.

#### خامساً: الصفة المشتقة:

الكريمُ والأُكْرَمُ: الصفة المشتقة من اسميه عُرُولَ (الكريم) و(الأُكْرَم) «صفة

<sup>(</sup>٣٤) (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى) للنجدي (ص: ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٦٢٦٧)، ومسلم برقم (٣٠).

<sup>(</sup>٢٦) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٧٩).

(الْكَرَم) وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة (<sup>۲۷)</sup>، قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا اللّهِ سَنَى اللهِ الله الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنَ اللهُ الللهُ اللهُ

الْجَوَادُ: الصفة المشتقة من اسمه ﷺ (الْجَوَاد) «صفة (الْجُود) وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالسنة الصحيحة» (٢٩)، لقوله ﷺ: (إِنَّ الله -تَعَالَى - صفات الله الذاتية الثابتة بالسنة الأخلاق، ويكره سفسافها) (٤٠).

الْبَرُّ: الصفة المشتقة من اسمه عَرَّانَ (الْبَر) «صفة (الْبِر) وهي من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة (الله عالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبَلُ نَدَّعُوهُ إِنَّهُ هُو ٱلْبَرُ الثابتة بالكتاب والسنة (الله عالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبَلُ نَدَّعُوهُ إِنَّهُ هُو ٱلْبَرُ الثابتة بالكتاب ومن السنة قوله على السنة قوله على الله الأبَرَهُ ..) (الا أخبركم بأهل الجنة؟ .. كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله الأبَرَهُ ..) (٢٤).

## سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

0 الرّحيم: اقترن مع (البرّ) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبَّلُ مِن قَبَّلُ مِن قَبَّلُ مِن أَدُعُوهُ إِنَّهُ مُو اللَّهِ أَعلم من اقتران المسبّب، فـ «(البرّ) هو اللطيف بعباده، الرفيق بهم، العطوف عليهم، المحسن إليهم، الني توالت مننه، وتتابع إحسانه، وما ذاك إلا من آثار وموجبات رحمته التي غمرت الوجود» (البرق).

<sup>(</sup>٣٧) (صفات الله ﷺ) للسقاف (ص: ٢١١).

<sup>(</sup>۲۸) رواه مسلم برقم (۹۹۳).

<sup>(</sup>٣٩) (صفات الله عَرْقِلَ ) للسقاف (ص: ٨٧).

<sup>(</sup>٤٠) رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٧٤٤).

<sup>(</sup>٤١) (أسماء الله الحسني) للرضواني (ص:٦٦٠). (البر)

<sup>(</sup>٤٢) رواه البخاري برقم (٢٧٠٣).

<sup>(</sup>٤٢) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: ١٥١)، وانظر (مطابقة أسماء الله الحسنى) د. نجلاء كردي (ص: ٦٢٤).

O لم يقترن مع اسم الله (الكريم) اسم آخر، وإنما اقترن اسم الله (الكريم) مع أسماء أخرى ك (الغني) و(العفو)، ولقد تم التطرق لاقتران (الغني الكريم) في المجم ١٣ وعة (القيومية) وسيأتى الحديث عن اقتران (العفو الكريم) في مجموعة المغفرة: (المجم ٢٨ وعة).

## سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

#### 0 الأثر العلمي الاعتقادي:

الله جَنَّاتَ كريم جواد برُّ رحيمٌ عطوفٌ على عباده، كثير الخير والعطاء، عظيم النفع والسخاء، لا ينفد عطاؤه، ولا ينقطع إحسانه، الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء وكيف يشاء بسؤال وغير سؤال، وهو الذي لا يمنُّ إذا أعطى فيكدِّر العطية بالمنِّ، وهو جَنَّاتَ يعفو عن الذنوب، ويستر العيوب، ويجازي المؤمنين بفضله، ويجازي المعرضين بعدله، أكرم الأكرمين، لا يوازيه كريم ولا يعادله نظير.

#### ٥ الأثر العملي:

- 1. محبة الله ﷺ على كرمه وجوده ونعمه التي لا تحصى، والسعي إلى تحقيق هذه المحبة بشكره ﷺ بالقلب واللسان والجوارح، وإفراده وحده بالعبادة، وأن لا يكون من العبد إلا ما يرضي الله وحده، ومجاهدة النفس في ترك ما يسخطه، والمبادرة إلى التوبة عند الوقوع فيما لا يرضيه -سبحانه. ومن لوازم محبته محبة أوليائه ونصرتهم وبغض أعدائه، والبراءة منهم ومن شركهم.
- ٧. الحياء من الله ﷺ والتأدب معه، فمع كثرة معاصي عباده لم يمنع عنهم عطاءه وكرمه وجوده، وهذا الكرم العظيم يورث في قلب المؤمن حياء وانكسارا وخوفاً ورجاءً وبعداً عما يسخطه ﷺ يقول ابن القيم في كلامه عن لطائف أسرار التوبة: «ومنها أن يعرف بره -سبحانه- في ستره عليه حال ارتكاب المعصية، مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه، و هذا من كمال بره، و من أسمائه (البرش) و هذا البرش من سيده كان به مع كمال

غناه عنه، و كمال فقر العبد إليه، فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيبقى مع الله -سبحانه» (33).

- ٣. التعلق به وحده ﴿ وَالتوكل عليه، وتفويض الأمور إليه، وطلب الحاجات منه وحده سبحانه؛ لأنه الكريم الذي لا نهاية لكرمه، بخلاف المخلوق الذي يغلب عليه الشح في العادة، ولو كان كريماً فإن كرمه محدود، وفانٍ بفنائه، وهذا يورث قوة الرجاء والطمع في كرمه ورحمته، وقطع الرجاء من المخلوق.
- التخلق بخلق الكرم والتحلي بصفة الجود والسخاء على عباد الله -تعالى، فإن الله ﷺ كريم يحب من عباده الكرماء الذين يفرج الله بهم كرب المحتاجين ويغيث بهم الملهوفين، وخلق الكرم الذي يحبه الله -تعالى ليس في الإسراف والتبذير وتضييع الأموال، وإنما هو التوسط بين الإسراف والتبذير، وبين البخل والشح.
- ٥. المكرَّم من أكرمه الله ﷺ بالإيمان والهدى ولو كان فقيراً مبتلى، والمهان من أهانه الله ﷺ من أكرم من أكرم من أكرم من أكرة الله ﷺ بالكفر والفسوق والعصيان ولو كان غنياً ووجيهاً ذا مال وبنين كما قال سبحانه: ﴿ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُّكُرم ﴾ [الحج: ١٨]، هذا هو ميزان الإكرام والإهانة وليست هي موازين المال والبنين والجاه والسلطان التي يوزن بها الناس اليوم.

## ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

<sup>(</sup>٤٤) (مدارج السالكين) لابن القيم (جـ ١: ص ٢٠٦).

وإن كنت مغفورا لك!، قل: لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع و رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين) (٥٤). 
تاسعاً: لطائف وأقوال:

وقال رسول الله ﷺ: (قال الله ﷺ: أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا تغيضها (٢٤) نفقة، سحًاء (٧٤) الليل والنهار، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده (٤٨).

O عن أنس بن مالك رضي قال: «جاء رجل إلى النبي ققال: يا رسول الله، لفلان نخلة، وأنا أقيم نخلي بها، فمره أن يعطيني إياها حتى أقيم حائطي بها. فقال له النبي في: (أعطها إياه بنخلة في الجنة)، فأبي المناه أبو الدحداح رضي فقال: بعني نخلتك بحائطي (٤٩)، قال: ففعل، قال: فأتى النبي فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي، فاجعلها له اله فقال النبي في مراراً: (كم من عذق دواح (١٥) البي الدحداح في الجنة)، فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح، اخرجي من الحائط، فإني بعته بنخلة في الجنة الفات: قد ربحت البيع المقانة نحوها» (١٥).

قال النبي ﷺ: (مَثلُ البخيل والمُنفق؛ كمثل رَجُلَيْنِ عليهما جُبَّتَانِ من من ثُدِيهِما إلى تَرَاقِيهما (٥٠)، فأمّا المنفقُ فلا يُنفقُ إلا سَبَغَتْ أو وَفَرَتْ (٤٥)

<sup>(</sup>٤٥) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٦٢١).

<sup>(</sup>٤٦) تغيضها: تنقصها.

<sup>(</sup>٤٧) سحّاء: أي دائمة الصب.

<sup>(</sup>٤٨) رواه البخاري برقم (٤٦٨٤).

<sup>(</sup>٤٩) الحائط: أي البستان، وكان فيه ستمائة نخلة، من أطيب نخل المدينة.

<sup>(</sup>٥٠) الدواح: العظيم الشديد العلو، وكل شجرة عظيمة: دوحة، و(العذق) بالفتح: النخلة [(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (جـ:٢ – ص:١٣٨)].

<sup>(</sup>٥١) أخرجه الإمام أحمد وابن حبان، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٩٦٤).

<sup>(</sup>٥٢) جُبَّتان: مثنى، والمفرد: جُبَّة: وهي ثوب مخصُوص، ووصفها بالحديد يشير إلى أنها (الدرع) التي يلبسها المحارب كي تحميه وتُحصِّنه من الطعن ونحوه.

<sup>(</sup>٥٣) تُدِيِّهِمَا إلى تَرَاقِيهِمَا: ثُدَيِّهِمَا: جِمع ثدي. وتَراقِيهمَا: جمع تَرَقُوة، وهي العظم الذي بين تُغْرة النَّحر والعَاتِق.

<sup>(</sup>٥٤) سَبَغَتْ أو وَفَرَتُ: أي امْتَدَّتُ وَغَطَّتْ. وَفَرَتْ: أي انْبَسَطَتْ و اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ.

على جِلْدِهِ حتى تُخفي بَنَانَهُ (٥٥)، وَتَعْفُو أَثَرَهُ (٢٥)، وأما البخيلُ فلا يريدُ أَنْ يُنفقَ شيئاً إِلا لَزِقَتُ (٧٥) كُلُّ حَلْقَةٍ مكانَها، فهو يُوسِّعُهَا ولا تَتَسِعُ) (٨٥)، قال النَخطَّابِيُّ: «هذا مَثلٌ ضربه النبي على للجوادِ والْبَخِيلِ، حيث شبههما برجلين، أراد كل واحد منهما أن يلبس درعاً يتحصن بها، والدرع أول ما يُلبس إنما يقع على موضع الصدر والثديين، إلى أن يسلك لابسها يديه في كمّيه، ويرسل بقيتها على أسفل بدنه، فيستمر نزولاً، فجعل هم مَثلُ المُنفق كمَثلِ من لبس درعاً سابغة، فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه وحصنته، وجعل البخيل كرجل يداه مربوطتان دون صدره، فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمر نزولاً على البدن، واجتمعت في عنقه، فلزمت ترقوته، فكانت ثقلاً ووبالاً عليه، من غير وقاية له، وتحصين لبدنه، وحاصله أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره، وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاء، وأن البخيل يضيق صدره، وتنقبض يده عن الإنفاق» (٨٥).

O عن أبي هريرة رَوِّقُ قال: قال رسول الله عَلَيْ: (قال الله عَبَرَانَ: إذا تحدث عبدي

<sup>(</sup>٥٥) تُخُفَى بَنَانَهُ: أَيْ تَسَتُرُ أَصَابِعَهُ، والبنان: الإصبَع.

<sup>(</sup>٥٦) تَقَفُو أَثَرَهُ: قيلْ: تَسُتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهِ، وقيل أَنَّ الصَّدَقَةَ تَسُتُرُ خَطَايَاهُ كَمَا يُغَطِّي الثَّوْبُ الَّذِي يُجَرُّ عَلَى الْأَرْضِ أَثَرَ صَاحِبِهِ إِذَا مَشَى بِهُرُورِ الذَّيِّلِ عَلَيْه.

<sup>(</sup>٥٧) لَزقَتُ: أَى ضَاقَتُ والتصقت بسبب تَضَامّها واجتماعها.

 <sup>(</sup>٥٨) متفق عليه، رواه البخاري برقم (١٤٤٣) واللفظ له، ورواه مسلم برقم (١٠٢١).

<sup>(</sup>٥٩) (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) لبدر الدين العيني (ج: ٨ - ص:٣٠٩) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦٠) رواه البخاري برقم (٧٥١٩).

بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها. وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها)، وقال رسول الله هي: (قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة! وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة؛ إنما تركها من جرائي)، وقال رسول الله هي: (إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله) (١٦).

O عن عبدالله بن مسعود رضي قال: (أصاب النبي قضيفا، فأرسل إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاما فلم يجد عند واحدة منهن، فقال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، فأهديت له شاة مَصْلِيَّة (١٢)، فقال: هذه من فضل الله ونحن ننتظر الرحمة) (١٣).

O قال النبي على حديثه الطويل عن يوم القيامة: (.. حتى إذا خَلَصَ المؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النّار، يقولون: رَبّنا كانوا يَصُومُونَ معنا ويُصَلُّونَ ويَحُجُونَ، فيُقال لهم: أخْرِجُوا مَن عَرَفْتُمْ..) (١٤). وجاء في الصحيح عن التابعي ويُصلُّونَ ويَحُجُونَ، فيُقال لهم: أخْرِجُوا مَن عَرَفْتُمْ..) (١٤). وجاء في الصحيح عن التابعي (عبدالرحمن بن عُسَيلَةَ الصُّنَابِحيُّ) قال: دخلت على الصحابي الجليل عبادة بن الصامت وهو في مرض موته؛ فبكيّتُ!، فقال له عبادة والله عبادة والله لئن اسْتُشْهِدْتُ لأَشْهَدُنَ لَك، ولئن شُفْعَنُ لك، ولئن استطعتُ لأَنْفَعَنَكُ (١٥)» (١٦). ومن جميل ما

<sup>(</sup>٦١) أخرج الأحاديث الثلاثة مسلم في صحيحه برقم (٦٢٩).

<sup>(</sup>٦٢) مَصْلِيَّة : أي مَشْوِيَّة، وصَلَى اللَّحْمَ: أي شَواهُ بالنار. (لسان العرب)

<sup>(</sup>٦٢) رواه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ج: ٤ - برقم: ١٥٤٣).

<sup>(</sup>٦٤) رواه مسلم برقم (١٨٣).

<sup>(</sup>٦٦) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (٢٩).

O قال أبو نوفل: «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: أني قتلت نفساً لا، فقال عمر: ويحك لا، خطأ أم عمداً ؟ قال: خطأ لا، قال: هل من والديك أحد ؟، قال: نعم لا، قال: أمك ؟، قال: بل أبي لا، قال: انطلق فبرّه، وأحسن إليه. فلما انطلق، قال عمر: والذي نفسى بيده لو كانت أمه حية فبرّها، وأحسن إليها، رجوت ألا تطعمه النار أبداً »(٧٠).

٥ قال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَنُذَكَرَ فِيهَا السَّمُهُ, يُسَيِّحُ لَهُ, فِيهَا بِالْغُدُقِ وَالْأَصَالِ اللهِ رَجَالُ لَا نُلْهِيهِمْ يَحَرَّةُ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْقِ وَإِينَاءِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا نَنَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَكُ لَى لَيْ لِيَجْزِيهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [النور:٣٦-٣٨]، قال عمرو بن ميمون: «أدركت أصحاب رسول الله على وهم يقولون: « المساجد بيوت الله، وإنه حق على الله أن يُكْرم من زاره فيها» (١٧).

<sup>(</sup>٦٧) (تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي) لعلاء الدين أبن البيطار، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، (ص:١٥٤).

<sup>(</sup>٦٨) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير: [الشعراء:١٠٠-١٠١].

<sup>(</sup>٦٩) تفسير (الهداية إلى بلوغ النهاية) لمكى ابن أبى طالب عند تفسير: [غافر:١٨].

<sup>(</sup>٧٠) (البر والصلة) لابن الجوزي (ص:٧٠).

<sup>(</sup>٧١) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير: [النور:٣٦].

٥ قال تعالى في شأن أعدائه الذين حرَّقوا أولياء ه المؤمنين وهم أحياء: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُ مِنْ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ مُلِمِالِمُ وَالْمُؤْمِنُ مِنْ أَلْمُؤْمِنُونِ أَلِمُ الْمُؤْمِنُ مِنْ أَلِ

O قال سعيد بن المسيب: «ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله ﷺ ولا أهانت أنفسها إلا بمعصية الله، وكفى بالمؤمن نصرة من الله أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله»(٧٣).

O قال عبدالله بن حُجَر: «سَمِعَ عبد الله بن المبارك رجلاً يقول: ما أجرَأ فلاناً على الله!، فقال له: لا تقل: ما أجرَأ فلاناً على الله!، فإنّ الله تعالى أكرمُ من أن يُجْتَراأ عليه؛ ولكن قل: ما أَغَرَّ فلاناً بالله!، فَحَدَّثَتُ به أبا سليمان الداراني فقال: صدق ابن مبارك ؛ الله تعالى أَكْرَمُ من أن يُجْتَراً عليه، ولكنهم هَانُوا عليه فتركَهُمْ ومعاصِيَهُمْ، ولو كَرِمُوا عليه لمنعَهُمْ منها»(٤٧).

Oقال الفضيل بن عياض: «ما من ليلة اختلط ظلامها، وأرخى الليل سربال سترها، إلا نادى الجليل به الله عن أعظم مني جودا، والخلائق لي عاصون، وأنا لهم مراقب، أكلؤهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا، من بيني وبينهم أُجُودُ بالفضل على العاصي، وأتفضلُ على المسيء، من ذا الذي دعاني فلم أسمع إليه? أو من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أم من ذا الذي أناخ ببابي ونحيته، أنا الفضل ومني الفضل، أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم، ومني الكرم، ومن كرمي أن أعظي المتائب كأنه لم يعصني، فأين عني تهرب الخلائق؟ وأين عن بابي يتنحى العاصون؟ (٥٧).

<sup>(</sup>٧٢) (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير، عند تفسير: [البروج:١٠].

<sup>(</sup>٧٢) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) للأصفهاني (ج: ٢ – ص: ١٦٤)، و(صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٢ – ص: ٨١).

<sup>(</sup>٧٤) (الشريعة) لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ج:٢ – ص: ٢٦٨)؛ (دار الوطن، الطبعة٢، ١٤٢٠ هـ) بتحقيق د. عبدالله الدميجي.

<sup>(</sup>٧٥) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٨ –  $\omega$ : ٩٢-٩٢).

O عن علي بن عبد الرحمن قال: كتب بعض الحكماء إلى أخٍ له: «أما بعد، يا أخي، فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه، مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أيها نشكر؟!، أجميل ما ظهر أم قبيح ما ستر؟!»(٢٦).

O قال أبوعبيد الخواص وكان نطوقاً بالحكمة: «حين علمت أن مولاي يلي محاسبتي زال عني حزني ا، قيل: كيف؟ قال: لأن الكريم إذا حاسب تضضّل» (٧٧). وقال أبو العيناء: قلت لأعرابي: «إن الله مُحاسبك الفقال: سررتني، فإن الكريم إذا حاسب تفضّل» (٨٧).

O كان التابعي الجليل الربيع بن خثيم إذا جاءه سَائِلٌ، قال: «أطعموا هذا السائلَ سُكَّراً، فإن الربيع يُحبُّ السُّكَرَا، وقال لأهله يوما: اصْنعُوا لي خَبِيصاً (٢٩) ا، فلما صنعوه، عارجلا به خَبَلً (٨٠) ، فجعل الربيع يُلَقِّمُهُ وَلُعَائِهُ يَسِيلٌ، فلما أَكلَ وخرجَ، قال له أهله: تَكلَّفْنَا وَصَنَعَنَا، ثُمَّ أَطْعَمْته رجلا ما يَدْرِي مَا أَكَلَ (، فقال الربيع بن خثيم: لَكِنَّ اللهَ يَدْرِي» (٨١).

قال الأصمعي: سمعت أعرابياً يدعو ويقول: «اللهم إن ذنوبي تخوفني منك،
 وجودك يبشرني عنك، فأخرجني بالخوف من الخطايا، وأوصلني بجودك إلى العطايا،
 حتى أكون غداً في القيامة عتيق كرمك، كما أنا في الدّنيا ربيب نعمك» (٨٢).

كان من دعاء عبد الله بن ثعلبة البصري: «اللهم أنت من حِلْمِك تُعصَى فكأنك
 لا تَرى، وأنت من جودك وفضلك تُعطي فكأنك لا تُعصَى، وأيُّ زمانٍ لم تعْصِك فيه
 سكان أرضك فكنت عليهم بالعفو عوَّادا، وبالفضل جوَّادا» (٨٢).

<sup>(</sup>۷۷) (ربيع الأبرار) للزمخشري (جـ٣٠ – ص: ٢٨٠).

<sup>(</sup>٧٩) الخبيص: خَبَصَ الشيءَ بالشيء: خَلَطَه، والخَبِيصُ: الحَلُواءُ المَعْمُولُة من التَّمْرِ والسَّمْنِ، وسميت بذلك لأنها تُصنع بالخلط والتقليب.

<sup>(</sup>٨٠) الخَبَل: هو الجُنون، ورجل به خَبَل: أي لا عقل له ولا فؤَاد معه.

<sup>(</sup>٨١) (مُصنف ابن أبي شيبة) لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (ج. ١٢ - ص: ١٤٣ و١٤٥) برقم (٢٥٨٦).

<sup>(</sup> البصائر والذخائر ) لأبى حيان التوحيدي (ج:  $\Lambda$  – ص:  $\Lambda$  ).

<sup>(</sup>٨٣) (العقد الفريد) لابن عبد ربه الأندلسي (ج: ٣ - ص: ١٧٤).

المجموعـــ١٦ـــة موضوع الأسماء: اللَّطْفُ (١٥ - ٢٥) اللَّطِيفُ - الرَّفيقُ

#### المجموعةالة

## موضوع الأسماء: اللُّطْفُ

( **0 Y - 0 1** )

## اللَّطِيفُ - الرَّفيقُ

## أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

٥ اللَّطيفُ: ورد في القرآن الكريم (٧ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤]، ومن السنة حديث عائشة ﴿ أَن النبي ﷺ قال لها: (لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِي اللطيفُ الْخَبِيرُ) (١).

O الرَّفيقُ: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث عائشة وقالت: «استأذن رهط من اليهود على النبي في فقالوا: السَّام عليك، فقلت: بل عليكم السَّام واللعنة، فقال: (يا عائشة إن الله رفيقٌ، يحب الرفق في الأمر كله). قلت: أولم تسمع ما قالوا ١٤، قال: (قلت: وعليكم)»(٢)، ومن دعاء النبي في عند وفاته: (اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرَّفيق الأعلى(٢))(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۹۷٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٦٩٢٧).

<sup>(</sup>٣) ذهب أكثر شرَّاح الحديث إلى أن المراد بـ (الرفيق الأعلى): جماعة الأنبياء ومن ذُكِر في آية النساء ﴿ فَأُولَتِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ المَّهُ عَلَيْهِم ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَحَسُنَ أُولَتِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩] ويَسنُد هذا القول ويرجعه قول عائشة ﴿ الله عَلَيْهِم ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَحَسُنَ أُولَتِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩] ويَسنُد هذا القول في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بعد . يقول: (﴿ فَأُولَتِكَ مَعَ ٱلنِّينَ أَنْمَ ٱللهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنِّينِيَّ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهُدَّةِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِكَ رَفِيقًا ﴾)، بعد . يقول: (﴿ فَأُولَتِكَ مَعَ ٱلنِّينَ أَنْمَ ٱللهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنِّينِيَّ وَالصِّدِيقِينَ وَٱلشَّهُ اللهِ المُلكة الكرام، ودليله حديث أبي فظننت أنه خُير ) [متفق عليه: رواه البخاري (٢٤٤٥) ومسلم (٢٤٤٤)] ، وقيل المراد: الملائكة الكرام، ودليله حديث أبي موسى الأشعري وَ الله على رسول الله على وهو في حجر عائشة فأفاق وهي تمسح صدره وتدعو له بالشفاء قال: لا ولكن أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد: جبريل وميكائيل وإسرافيل) [أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (ج: ٨ – ص: ٣٢١ – برقم: ١٤٢٧٢) وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن سلام الجمحي وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات وقيل ان المرفيق هو المكان هو الله عَلَيْ المنابي في السلسلة الضعيفة برقم (١٥٥٤) ] ، وقيل المراد به: الجنة؛ لأن الرفيق هو المكان الرفيق الأعلى الجنة، ويؤيده ما وقع عند أبي إسحاق: الرفيق الأعلى الجنة، ويؤيده ما وقع عند أبي إسحاق: الرفيق الأعلى الجنة، ويؤيده ما وقع عند أبي إسحاق: الرفيق الأعلى الجنة، ويؤيده أله أعلم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (٥٦٧٤).

## ثانياً: المعنى اللغوي:

- ٥ اللَّطِيفُ: هو الموصوف بـ (اللُّطفِ)، ويرجع معناه في اللغة إلى أحد أصلين:
- ا إن كان اشتقاقه من الفعل (لَطَف) بفتح الطاء، فهو بمعنى: رَفق، ورأف، وأكرم، واحتفَى، وأحسن، و(اللَّطِيفُ) اسم فاعل بمعنى المبالغة، وتصريفه: لَطَف يُلَطُف لُطَفاً، فهو للطيفٌ، واللُّطْفُ: الرِّفْق وَالْبِرِ والإحسان والحفاوة والإكرام، ومنه قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِيرَزُقُ مَن يَشَاء ﴾ [الشورى:١٩]، أي: حفيٌ وبارٌ ورفيقٌ بهم، حيث لم يُهلِكهم جُوعاً بمعاصيهم، بل أفاض عليهم من نعمه، ووسّع لهم من رزقه.
- ٢) وإن كان اشتقاقه من (لَطُّف) بضم الطاء، فهو بمعنى: صَغُرَ ، ودَقّ، وخَفّ، و(اللَّطِيفُ): صفة مشبهة على وزن (فعيل)، واللُّطْفُ هنا: العلمُ بالأمور الدّقيقة، والمعموض والخفاء، والحركة الخفيفة، ومن هذا المعنى قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف: ﴿ فَا الْبَعْثُواْ أَحَدَّ مُ بِوَرِقِكُمُ هَدْ وَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُر أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم مِرْزِقٍ مِّنْ هُ وَلْيَتَكُمُ وَلَا يُشْعِرَنَ بِحَثُم أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١٩]، أي: ولْيَتَخَفَّ ويكن في ستر وكتمان كي لا يعلم الناس بمكانهم (٥).

وجمع ابن الأثير كلا المعنيين فقال: «(اللَّطِيفُ): الذي اجْتَمع له الرّفْق في الفِعْل، والعِلْمُ بدَقَائق المَصَالح وإيصَالها إلى مَن قدرها له مِن خَلْقه» (١).

O الرَّفيقُ: صفة مشبهة على وزن (فعيل)، للموصوف بـ (الرِفق)، فعله: رَفقَ يَرُفق رِفقا، فهو رافق ورفيق، والرِّفْق: اللطف، ولِين الجانب، ولَطافةُ الْفِعل، والتأني، والتمهل، وهو ضد العنف والعجلة (۱)، قال الشيخ الهرَّاس: «(الرَّفيقُ) مأخوذ من

<sup>(</sup>٥) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٩ - ص: ٢١٦): مادة: (لطف)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٥- ص: ٢٥٠) مادة: (لطف)، وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الأنعام- ١٠٣]، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص :٥٠٠) مادة: (لطف)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ل ط ف).

<sup>(</sup>٦) (النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج: ٤ - ص: ٣٥١) (مادة: لطف).

<sup>(</sup>۷) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ۱۰ - ص: ۱۱۸): مادة: (رفق)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ۲- ص: ۱۵۱) مادة: (رفق)، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ۱ - ص: ۱۶۱)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: رفق).

الرِّفْق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيها، وضده العنف الذي هو الأخذ فيها بشدة واستعجال» (^).

## ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالَة.

O اللَّطِيفُ: «المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون» (٩)، يقول الإمام البغوي: «(اللَّطِيفُ) الذي يُوصل الإحسان إلى غيره بالرَّفق» (١٠)، ويقول الإمام ابن القيم: «فأخبر أنه يلطف لا يريده، فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها الناس، واسمه (اللَّطِيفُ) يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة، وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية» (١١)، وقال الألوسي: «(اللَّطِيفُ) المعالم بِخَفايا الأمور، المُدَبِّر لها، والمُسهِلِ لصعابها، ولنُفُوذ مَشيئتِه سبحانه، فإذا أراد شيئاً سَهَّلَ أسبابَه» (١١)، ويقول الشيخ السعدي: «(اللَّطِيفُ) الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، اللطيف بعباده المؤمنين، الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها» (١٢).

الرَّفيقُ: «الميسر والمُسهِّل لأسباب الخير كلها» (١٤)، قال البيهقي: «(إنَّ اللهُ رفيقٌ) معناه: ليس بعجول، وإنما يعجل من يخاف الفوت، فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس يعجل فيها» (١٥)، وقال الهرَّاس: «ومن أسمائه (الرَّفيقُ) .. فالله -تعالى- رفيق في أفعاله، حيث خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئاً فشيئاً

<sup>( ). (</sup>شرح القصيدة النونية ) للدكتور محمد خليل هراس (ج:٢ -  $\omega$ : ٩٣).

<sup>(</sup>٩) (تفسير أسماء الله الحسنى) لأبي إسحاق الزجاج (ص: ٤٤ - ٤٥).

<sup>(</sup>١٠) تفسير (معالم التنزيل) للبغوي عند تفسير: [يوسف: ١٠٠].

<sup>(</sup>١١) (شفاء العليل) لابن القيم (ج:١ - ص: ٣٥٢).

<sup>(</sup>۱۲) تفسير (روح المعاني) للآلوسي عند تفسير: [يوسف: ١٠٠].

<sup>(</sup>١٣) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسني) (ص: ١٨).

<sup>(</sup>١٤) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (ج: ١ - ص: ٥٥٧).

<sup>(</sup>١٥) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج:١ - ص: ١٤١).

بحسب حكمته ورفقه، مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة، وهو -سبحانه- رفيق في أمره ونهيه، فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة مرة واحدة، بل يتدرج معهم من حال إلى حال حتى تألفها نفوسهم» (١٦)، فالله جَهَا رفيق بعباده في التيسير وعدم المشقة، ورفيق بالعصاة في حلمه عليهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة.

## رابعاً: الفروق بين الأسماء:

O اللَّطِيفُ - الرّفيقُ: معاني الأسماء متقاربه، وترجع إلى لطف الله ورفقه بعباده، كما قال تعالى: ﴿ اللَّه لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ء يَرّزُقُ مَن يَشَآءُ ﴾ [الشورى: ١٩]، ومعنى (اللَّطِيف) أعم من (الرّفيق) حيث إن (اللطف) يتضمن العلم بدقائق المصالح، وطرق إيصالها إلى خلقه وأوليائه، مع الرفق في الفعل والتنفيذ، وبذلك فهو يتضمن (الرّفق) مع زيادة علم، يقول الغزالي: «(اللَّطِيف) من يعلم دقائق المصالح وغوامضها، وما دق منها وما لطف، ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف، فإذا اجتمع الرفق في الفعل، واللطف في العلم، تم معنى اللطف، ولا يتصور كمال ذلك في العلم والفعل إلا لله -تعالى» (١٧).

#### خامساً: الصفة المشتقة:

اللَّطِيفُ: اسم الله (اللَّطِيف) يدل على «صفة (اللَّطْف) وهي من صفات الأفعال» (١٨) ، قال -تعالى - مخبرا عن يوسف ﴿ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ ، هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [يوسف:١٠٠].

الرَّفيقُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الرَّفيق) «صفة (الرِّفق) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالسنة النبوية» (۱۹) قال على: (اللهم من وَلِيَ من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، فاشقق عليه، ومن وَليَ من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، فارفق به) (۲۰).

<sup>(</sup>١٦) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:٢- ص: ٩٣).

<sup>(</sup>١٧) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ٩٢).

<sup>(</sup>١٨) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٣٥٠). (اللطيف)

<sup>(</sup>١٩) (صفات الله عِبْوَالَ ) للسقاف (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>۲۰) رواه مسلم (۱۸۲۸).

## سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

0 الْخَبِيرُ: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (اللَّطِيف) (٥ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ لَا تُدُرِكُ الْأَبْصُرُ وَهُو اللَّطِيفُ اللَّبِيرُ ﴾ [الأنعام:١٠٣]، وحكمة ذلك - والله أعلم - «أن لطفه وصنائعه وبره وإحسانه - سبحانه - إنما دقت على العقول والأفهام؛ لأنها جارية على مقتضى خبرته التي هي فوق إدراك عقول وقلوب البشر» (١٠)، ويقول ابن القيم: «(اللَّطِيفُ) الذي لطف صنعه وحكمته، ودق حتى عجزت عنه الأفهام، و(النِّخبِيرُ) الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها، كما أحاط بظواهرها، فكيف يخفى على اللطيف الخبير ما تحويه الضمائر وتخفيه الصدور؟١» (٢٢).

## سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

#### 0 الأثر العلمي الاعتقادي:

الله عَرَّقَلَ عطوف على عباده، رفيق لطيف بالغ اللطف والرفق بهم شرعاً وقدراً، يحسن إليهم ويصلح أحوالهم، ولا يخفى عليه ولا يفوته من العلم شيء وإن دق وصغر أو خفي واستتر، وكل شيء في الوجود لا يخلو من إحسانه طرفة عين، فقد غمرهم مَهَالاً بلطفه وبره وفضله.

### 0 الأثر العملي:

<sup>(</sup>٢١) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢٢) (الصواعق المرسلة) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٤٩٢).

بل يشمل الجوارح والأعمال، وكما عرّف الإمام الجنيد الشكر فقال: «أن لا يستعان بشيء من نعم الله على معاصيه» (٢٢).

- 7. صدق التوكل على الله -تعالى، لأن العبد المؤمن يوقن بأن الله -تعالى (لطيفٌ رفيقٌ) كما قال سبحانه: ﴿ الله لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرَزُقُ مَن يَشَاءٌ وَهُو الْقَوِيُ وَهُو الْقَوِيُ الْعَزِيرُ ﴾ [الشورى: ١٩] ، فمع كونه سبحانه (لطيفٌ) بكل عباده، فهو يبسط الرزق لمن يشاء حتى لا تبقى طاقة، تبعاً لا تبقى طاقة، تبعاً لحكمته البالغة، ولُطفِه الخفي، ولعلمه سبحانه أن من عباده من لا يصلحه إلا الفقر، فيرضى العبد ويطمئن بما قسمه الله له، وقد ره عليه، فَيُفوض الأمر إليه -سبحانه- وهو قرير العين، هانئ البال، وكما قال على: (عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سَرّاء شكر؛ فكان خيرا له، وإن أصابته ضرّاء صبر؛ فكان خيرا له) (٢٤).
- ٣. محاسبة المؤمن لنفسه عن كل صغيرة وكبيرة من الأقوال والأفعال، ليقينه أن ربه متصف بدقة العلم والإحاطة بكل صغيرة وكبيرة كما قال سبحانه: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ اللَّخِيرُ ﴾ [الملك: ١٤].
- الطمأنينة والسكينة في الدعوة إلى الله، واليقين بنصر الله لدينه، والتمكين لأوليائه، وأن هذا من مقتضيات اسمه (اللطيف) الذي يوصل رحمته ونصره ونعمته إلى أوليائه من طرق لا يشعرون بهالا، فمن ذا الذي كان يظن أن ذلك الطفل الصغير الذي لم تراع طفولته، فيرُمى في الجُبِّ، ولم تراع أخوّته، فيباع كالمتاع وبدراهم معدودة، ليُصبح عزيزاً لمصرلا، ويأتيه إخوته الذين رموه وباعوه، يمدوا إليه أيديهم طالبين الصدقة!، ولذا قال تعالى عن يوسف في وَقَدُ أَحُسَنَ بِنَ إِذْ أَخُرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجِنِ وَجَاءَ بِكُم مِن ٱلبَدُو مِنْ بَعَدِ أَن

<sup>(</sup>٢٢) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٢٤٥) عند حديثه عن منزلة «الشكر».

<sup>(</sup>۲٤) رواه مسلم برقم (۲۹۹۹).

نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِ وَبَيْنَ إِخُونِتَ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ ﴾ [يوسف: ١٠٠]، فالله بَرُوَلَ لَما يشاء المالله بَرُوَلَ لَما يشاء المكر فالنفاق، في المكر بهم، والكيد لهم، فإن الله سيجعل ذلك المكر والخداع من أعدائه طريقاً لتمكين أوليائه.

٥. الله جَلَّكَ يحب الرفق واللطف، ويحب من يتخلَّق بهما من عباده الأبرار، فحريُّ بكل مؤمن أن يُجسّد هذه الأخلاق الفاضلة الحسنة في واقع حياته، فيكون تعامله مع الآخرين قائماً على اللطف والرفق.

## ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(اللَّطْف - الرَّفْق)، ومعاني هذين الإسمين متقاربة، وترجع إلى لطف الله الفعلية (اللُّطْف - الرُّفْق)، ومعاني هذين الإسمين متقاربة، وترجع إلى لطف الله ورفقه بعباده في كل أمورهم؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله به الله المناء عليه، وتمجيده بهذه الأسماء في حاجات العبد التي تتناسب مع اللطف والرفق؛ كدعاء الله برَّنَ ببسط الرزق وتيسير الأمور ورفع البلاء والشقاء، وسؤال الجنة، والاستعاذة من النار، وغيرها من الأدعية التي تناسب مقتضيات تلك الأسماء، ومن هذا الباب ما حكاه الله برَّنَ عن نبيه يوسف في فوله تعالى: ﴿ وَقَدَّ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنَى مِنَ السِّجِنِ وَجَاء بِكُم مِنَ ٱلْمَدُو مِنْ بَعَدِ أَن نَنَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِ إِنَّ إِنَّ لَكُوكِي لَمُ الْعَلِيمُ الْمَكِيمُ ﴾ [يوسف:١٠٠]، فمن المناسب الدعاء رَبِّ لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ, هُو ٱلْعَلِيمُ الْمَكِيمُ ﴾ [يوسف:١٠٠]، فمن المناسب الدعاء المقتضى هذه الآية، كأن يدعو المسلم: اللهم إنك لطيف لما تشاء، وأنت العليم الحكيم، الوقع عني البلاء والشقاء وأعذني من الشيطان الرجيم، أو قول الله تعالى: ﴿ الله لَطِيفُ بِعِبَادِهِ مِنْ بَعَدُو ٱلْقَوِي ٱلْقَوْرَ الْقَوْرَ الْمَاعِيمُ الْعَزِيزُ ﴾ [الشورى:١٩]، فيدعو الله بَرَاقُ مَن يَشَاء والمنه بعبادك، ترزق من تشاء، فارزقني، إنك أنت القوي العزيز، بقوله: اللهم إنك لطيف بعبادك، ترزق من تشاء، فارزقني، إنك أنت القوي العزيز، والله أعلم وأحكم.

## تاسعاً: لطائف وأقوال:

وقال النبي ﷺ: (أُتِيَ الله ﷺ الله ﷺ الله عبد من عباده آتاه الله مالاً، فقال له: ماذا عملتَ في الدنيا؟ فقال: ما عملتُ من شيء يا ربّ، إلا أنك آتيتني مالاً، فكنتُ أبايع الناس، وكان من خُلُقي أن أُيسًر على الموسِر، وأُنظِر المعسِر، قال الله تعالى: أنا أحقُ بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي) (٢٥).

وعن ابن عباس ف أن رسول الله ف مرعلى رجل واضع رجله على صفحة (٢٦) شاة، وهو يحد شفرته وهي تلحظ ببصرها إليه، فقال: (أفلا قبل هذا؟!، أتريد أن تميتها موتات؟!، هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها!) (٢٧).

سأل رجل الرسول على فقال: يا رسول الله من يَحْرُمُ على النار فقال: (حُرِمَ على النار فقال: (حُرِمَ على النار كل هَيِّنِ لَيِّنِ سهلِ قريبِ من الناس) (٢٨).

O عن أبي هريرة والله على قال: أن أعرابياً جاء إلى رسول الله على يستعينه في شيء، فأعطاه رسول الله على شيئا، ثم قال: (أحسنت إليك؟) قال الأعرابي: لا، ولا أجملت!، فغضب بعض المسلمين، وهموا أن يقوموا إليه، فأشار النبي في إليهم أن كفوا، فلما قام النبي في وبلغ إلى منزله، دعا الأعرابي إلى البيت، فقال له: (إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت!)، فزاده رسول الله في شيئا، فقال: (أحسنت إليك؟)، فقال الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل عشيرة خيراً، قال له النبي في: (إنك كنت جئتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت، وفي نفس أصحابي عليك من ذلك شيء، فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم)، قال: فلما جاء الأعرابي، قال رسول الله في: (إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه، فقال

<sup>(</sup>٢٥) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٢٥).

<sup>(</sup>٢٦) صفحة الشاة: رقبتها.

<sup>(</sup>٢٧) رواه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٤).

<sup>(</sup>٢٨) رواه الامام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣١٣٥).

ما قال، وإنا قد دعوناه فأعطيناه، فزعم أنه قد رضي أكذاك؟) قال الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا، قال أبو هريرة: فقال النبي هي الناس، فلم ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة، فشردت عليه، فاتبعها الناس، فلم يزيدوها إلا نفورا، فقال صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي، فأنا أرفق بها وأعلم بها، فتوجه إليها صاحب الناقة، فأخذ لها من قشام الأرض (٢٩) ودعاها حتى جاءت، واستجابت وشد عليها رحلها واستوى عليها، ولو أني أطعتكم حيث قال ما قال؛ دخل النار) (٢٠).

O قال أنس بن مالك وَ عاد رسولَ الله و رجلا من المسلمينِ قد خَفَتَ فصار مثل الفرخِ (٢١)، فقال له رسولُ الله في: (هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟٤، قال: نعم إن كنت أقول: اللهم ما كنت مُعاقِبي به في الآخرة فعَجِّلُه لي في الدنيا إن فقال رسولُ الله في: سبحان الله لا تُطيقُه - أو لا تستطيعُه (٢٢)، أفلا قلت: اللهم أتنا في الدنيا حسنة (٢٢) وفي الأخرة حسنة (٤٢) وقنا عذاب النار إلى قال أنس: فدعا الله له، فشفاه) (٢٥).

Oقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنهُ عَلَى وَجَهِهِ عَ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا ﴾ [يوسف: ٩٦]، قال الحسن البصري: «لما ورد البشير على يعقوب ﴿ لَهُ مَا لَم يجد عنده شيئاً يُثِيبه به؛ فقال: والله ما أصبتُ عندنا شيئاً، وما خبزنا شيئاً منذ سبع ليال، ولكن هوّن الله عليك سكراتِ الموت»، وعلّق القرطبي على هذا الدعاء فقال: «وهذا الدعاء من أعظم ما يكون

<sup>(</sup>٢٩) القُشامُ: اسم لما يؤكل، مشتق من القَشْم، وقُشام الأرض: ما تأكله البهائم من نبات الأرض.

<sup>(</sup>٣٠) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، وابن كثير في التفسير، وهوضعيف. (موقع الدرر السنية).

<sup>(</sup>٣١) خَفَتَ فصار مثل الفرخ: أي خَفَتَ صَوتُه، و(الفَرخُ) وَلدُ الطَّيرِ، والمعنى: أَضعَفَه المرضُ حتَّى صارَ ضعيفاً نحيفاً مثل الفَرخِ.

<sup>(</sup>٢٢) لا تُطيقُه - أو لا تستطيعُه! -: لا تُطيقُه: أي في الدُّنيا، ولا تَسْتطيعُه: في العُقبَى والاخرة. (النووي)

<sup>(</sup>٣٣) حسنة الدنيا: يدخل فيها كل ما يَحسُنُ وقوعه عند العبد؛ من رزق هنيء واسع حلال، وزوجة صالحة، وولد تقرُّ به العين، وراحة، وعلم نافع، وعمل صالح، ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. (النووي)

<sup>(</sup>٣٤) حسنة الآخرة: هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار، وحصول رضا الله، والفوز بالنعيم المقيم في الجنة، والقرب من الله الرحيم الرحمن. (النووي)

<sup>(</sup>۳۵) رواه مسلم برقم (۲٦٨٨).

من الجوائز، وأفضل العطايا والذخائر» (٢٦).

٥ قال الفضيل بن عياض: «ألا ترى كيف يزوي ( $^{(7)}$ ) الله الدنيا عمن يحب من خلقه، ويُمَرْمِرُها  $^{(7)}$  عليه  $^{(1)}$  عند الفِطَام – تسقيه مرةً صَبِراً  $^{(7)}$ ، ومرة حُضَضاً  $^{(1)}$ ، وإنما تريد بذلك ما هو خير له  $^{(1)}$ .

٥ قال ابن عقيل: «من حُسنِ ظَنِّي بربي أنه بَلَغَ مِنْ لُطْفِهِ أَنْ وَصَّى بِيَ ولدي إذا كبرْت فَقَالَ: ﴿ إِمَّا يَبلُغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّكَا ٱنِّ وَلَا كَبرْت فَقَالَ: ﴿ إِمَّا يَبلُغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمُا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَمُّكَما أَنْ لا نَبُرُهُما وَقُل لَهُما قُولًا كريمًا ﴾ [الإسراء: ٣٣]، فأرجو إذا صرتُ عندَه رَمِيماً أن لا يَعْسِف، لأن أفعالهُ تُشَاكِلُ أقوالهُ ﴾ [الإسراء: ٣٣].

قال أبو سليمان الداراني: «إنما الغضب على أهل المعاصي لجرأتهم عليها،
 فإذا تذكرت ما يصيرون إليه من عقوبة الآخرة، دخلت القلوب الرحمة لهم» (٤٣).

O «مر على (صلة بن أشيم العدوى) فتى يجرُّ ثوبَه، فهمَّ أصحابه أن يأخذوه بألسنتهم أخذا شديدا، فقال لهم صلة: دعوني أكفكم أمره، ثم قال: يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة، قال: ما هي؟، قال: أحب أن ترفع إزارك، قال: نعم، ونعمت عين، فرفع إزاره. فقال صلة لأصحابه: هذا كان أمثل مما أردتم، فإنكم لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم»(13).

<sup>(</sup>٢٦) تفسير (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لابن عطية، وتفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [بوسف: ٩٦].

<sup>(</sup>۳۷) يزوى الدنيا عنه: أي يُبعدها ويصرفها ويمنعها.

<sup>(</sup>٣٨) يُمَرِّمِرُها عليه: من المرارة أي يجعلها مُرَّةً عليه، وقيل: يُقلِّبها ويعدِّيها.

<sup>(</sup>٢٩) الصّبر: شجرٌ عصارته شديدة المرارة.

<sup>(</sup>٤٠) الحُضَض: دواءٌ مُرِّ يتخذ من أبوال الإبل، وقيل هو عُصارة صمع مُرِّ.

<sup>(</sup>٤١) (عيون الأخبار) لابن قتيبة الدينوري (جـ:٢ – ص:٣٨٧)، و( العُقد الفريد) لابن عبدربه (جـ:٣ - ص:١٥٤).

<sup>(</sup>٤٢) (الآداب الشرعية) لأبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (جـ ٢٠ – ص١٧٥).

<sup>(</sup>٤٣) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (جـ:٣٤ – ص: ١٥٢).

<sup>(</sup>٤٤) (مختصر منهاج القاصدين) لابن قدامة المقدسي (ص: ١٣٠).

و قال محمد بن إبراهيم الرازي: «تلا يحيى بن معاذ هذه الآية: ﴿ أَذْ هَبَاۤ إِلَىٰ فَوُكُل اللهُ ، قَولًا لَهُ ، قَال: إلهي وسيدي، هذا رفقك بمن يزعم أنه إله، فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟» (٥٤).

o « قحط الناس في آخر فترة الخليفة الأموى بالأندلس عبدالرحمن الناصر ، فأمر الخليفة قاضيه (منذر ابن سعيد البلوطي) بالبروز إلى الاستسقاء بالناس فتأهب القاضي لذلك، وصام بين يديه أياماً، تنفلاً، وإنابةً، ورهبةً، واجتمع له الناس في مصلى الربض بقرطبة، بارزين إلى الله تعالى في جمع عظيم. وصعد الخليفة الناصر في أعلى مصانعه المرتفعة من القصر، ليشارف الناس، ويشاركهم في الخروج إلى الله، والضراعة له، فأبطأ القاضي حتى اجتمع الناس، وغصت بهم ساحة المصلى. ثم خرج نحوهم ماشياً، متضرعاً، مخبتاً، متخشعاً؛ وقام ليخطب. فلما رأى بدار الناس إلى ارتقابه، واستكانتهم من خيفة الله، وإخباتهم له، وابتهالهم إليه، رقت نفسه، وغلبته عيناه؛ فاستغفر، وبكي حيناً؛ ثم افتتح خطبته بأن قال: سلام عليكم! ثم سكت، ووقف شبه الحصر، ولم يكن من عادته. فنظر الناس بعضهم ببعض، لا يدرون ما عراه، ولا ما أراد بقوله!، ثم اندفع تالياً قول الله تعالى: ﴿ سَكَمُّ عَلَيْكُمْ كَتَبَرَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءُا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصَّلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ [الأنعام:٥٤]، فاستغفروا ربكم، وتوبوا إليه، وتزلَّفوا بالأعمال الصالحات لديه! قال: فهاج الناس بالبكاء، وجأروا بالدعاء، ومضى على تمام خطبته؛ فقرع النفوس بوعظه، وانبعث الإخلاص بتذكيره؛ فلم ينقض النهار حتى أرسل الله السماء بماء منهمر، روى الثرى، وطرد المحل، وسكن الأزل(٤٦)، والله لطيف بعياده»(٤٧).

O قال ابن قدامة: «واعلم أن من هو في البحر على لوح ليس هو بأحوج

<sup>(</sup>٤٥) شعب الإيمان للبيهقي برقم (٤٥١١) (ج. ٤ - ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٤٦) طرد المَحْل، وَسَكَن الْأَزَل: (المَحْل) الجدبُ وهو نقيض الخِصِّب، والمقصود احتباس المطر وانقطاعه ويُبسُّ الأَرض من الكَلا. و(الأَزْل) الشدة والضيق والقحط، وطرده أو سكونه بمعنى ذهابه وانتهائه.

<sup>(</sup>٤٧) (تاريخ قضاة الأندلس) للنُباهي (ص: ٧٠ - ٧١).

إلى الله تعالى وإلى لطفه ممن هو في بيته وبين أهله وماله، فإن الأسباب التي ظهرت له بيد الله تعالى، كما أن أسباب نجاةٍ هذا الغريق بيده. فإذا حققت هذا في قلبك فاعتمد على الله تعالى اعتماد الغريق الذي لا يعلم له سبب نجاةٍ غير الله تعالى»(٤٨).

O قال تعالى: ﴿ وَإِذِ اَعْتَرَ لْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ إِلَّا اللّهَ فَأُورًا إِلَى اَلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّعُ لَكُو مِن أَمْرِكُو مِرْفَقًا الله ﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَرْوَرُ عَن كُهْ فِي هِمْ ذَات الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَات الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُووٍ مِنهُ أَن يَعرَفنا لطفه ذَلك مِنْ ءَايكِتِ اللّهِ ﴾ [الكهف:١٦-١٧]، قال ابن قتيبة: «أراد الله ﷺ وَفَعْ أن يعرفنا لطفه للفتية، وحفظه إياهم في المهجع، واختياره لهم أصلح المواضع للرقود، فأعلمنا أنه بوّأهم كهفا في مَقْنأةِ الجبل (١٤)، مستقبلا بنات نعش (١٠٠)، فالشمس تزور عنه أنه بوّأهم كهفا في مَقْنأةِ الجبل (١٤)، مستقبلا بنات نعش (١٠٠) فالشمس تزور وتلفحهم بسمومها، وتغيّر ألوانهم، وتُبلي ثيابهم، وأنهم كانوا في فجوة من وتلفحهم بسمومها، وتغيّر ألوانهم، وتُبلي ثيابهم، وأنهم كانوا في فجوة من الكهف أي متسع منه عنه ينالهم فيه نسيم الريح وبردها، وينفي عنهم غُمّة الغار وكربه» (١٠٥).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «إذا يسَّر الله عبدَه، وسهَّل طريق الخير، وأعانه عليه؛ فقد لطَف به، وإذا قيَّض الله له أسباباً خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد، فيها صلاحُه فقد لطَف له، ولهذا للَّا تنقَّلت بيوسف على الأحوال، وتطورت به الأطوار: من رؤياه، وحسد إخوته له، وسعيهم في إبعاده

<sup>(</sup>٤٨) (الوصية المباركة) لابن قدامة المقدسي (ص:٤٠) عنة حديثه عن (الدعاء وتفويض الأمر لله تعالى) (تحقيق: محمد خير رمضان يوسف - دار ابن حزم - بيروت - الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م).

<sup>(</sup>٤٩) مَقْنَأَةُ الجبل: المكان الظليل الذي لا تصيبه الشمس.

<sup>(</sup>٥٠) بنات نعش: سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشماليّ، شبهت بحملة النعش.

<sup>(</sup>٥١) تزورٌ عنه: تتنحى وتميل عن الكهف.

<sup>(</sup>٥٢) (تأويل مشكل القرآن) لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن فتيبة الدينوري (ص : ١٥ – ١٥).

جداً، واختصاصِهم بأبيهم، ثمَّ محنته بالنسوة، ثمَّ بالسجن، ثمَّ بالخروج منه بسبب رؤيا الملك العظيمة، وانفراده بتعبيرها، وتبوئه من الأرض حيث يشاء، وحصول ما حصل على أبيه من الابتلاء والامتحان، ثمَّ حصل بعد ذلك الاجتماع السار، وإزالة الأكدار، وصلاح حالة الجميع، والاجتباء العظيم ليوسف، – عرف على – أنَّ هذه الأشياء وغيرها لطفٌ لطفَ الله لهم به، فاعترف بهذه النعمة فقال: ﴿ إِنَّ رَفِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُو هُو الْعَلِيمُ لِمَا يَشَاءُ وَعَيرها لطفٌ الله لهم به فاعترف بهذه النعمة فقال: ﴿ إِنَّ رَفِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُو هُو الْعَلِيمُ الله لهم تعالى مُحلا لذلك، وأهلا له، فلا يضعه إلا في محلّه، والله أعلم حيث يضع فضلَه، فإذا رأيتَ الله تعالى قد يسَّر العبدَ لليسرى، وسهَّل له طريق الخير، وذلً لله صِعابَه، وفتح له أبوابه، ونهج له طرقه، ومهَّد له أسبَابه، وجنَّبه العُسر فقد لطَف به» (١٥٠).

## وكم لله من لطفِ خفيّ (٥٤)

وَكَمْ للهِ مِنْ لُطُفٍ خَفِيًّ وَكَمْ يُسْرٍ أَتَى مِنْ بَعْدِ عُسْرٍ وَكَمْ يُسْرٍ أَتَى مِنْ بَعْدِ عُسْرٍ وَكَمْ أُمرٍ تُسناءُ بِهِ صَبَاحاً إِذَا ضَاقَتْ بِكَ الأحوالُ يَوْماً وَلاَ تَجْرَزُعُ إِذَا ما نَابَ خَطْبُ

يَدِقُّ خَفَاهُ عَنَ فَهُمِ الذَّكِيِّ فَ فَرَّجَ لَوُعَةَ القَلْبِ الشِّبِيِّ فَتَغَفَّدُ بُهُ المَسَرَّةُ بِالعَشِيِّ فَتَغَفَّ بُهُ المَسَرَّةُ بِالعَشِيِّ فَثِقَ بِالوَاحِدِ الفردِ العَلِيِّ فكم للهِ من لُطفِ خفي

<sup>(</sup>٥٣) (المواهب الربانية من الآيات القرآنية) للشيخ عبدالرحمن السعدي: (ص: ١٢٠)، (من مطبوعات مركز تدبر للدراسات والاستشارات، الطبعة الأولى - ١٤٣٢ هـ).

<sup>(</sup>٥٤) أورد القصيدة الشيخ عبدالعزيز السلمان -رحمه الله- في (مجموعة القصائد الزهديات) (ج: ١ – ص: ٢٣١) دون عزوها لقائلها. والبعض ينسبها إلى الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رَضِيْتُهُ.

المجموعــ١٧ ــة موضوع الأسماء: الْخَلْقُ (٣٥ ـ ٤٥ ـ ٥٥ ـ ٥٦ ـ ٥٥) الخَالِقُ - الخَلاَّقُ - البَارِئُ الْصَوِّرُ - المُحْسِنُ

#### المجموع١ لة

## موضوع الأسماء: الْخُلْقُ

(00-30-00-01-07)

# الخَالِقُ - الخَلاَّقُ - الْبَارِئُ - الْمُصَوِّرُ - الْمُحْسِنُ أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

٥ الخَالِقُ: ورد في القرآن الكريم (٨ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ الْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسَمَآءُ ٱلْحُسَّنَى ﴾ [الحشر: ٢٤]، ومن السنة قوله ﷺ: (لاَ طَاعَة لِمُخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الخالق) (١).

O الخَلاَقُ: ورد في القرآن الكريم (مرتين) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٨١]، ومن السنة حديث الْعَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٨١]، وقوله تعالى: ﴿ بَكَى وَهُو الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ﴾ [يس: ٨١]، ومن السنة حديث ابن عباس هي، قال: (إن العاص بن وائل أخذ عظماً من البطحاء، ففته بيده، ثم قال لرسول الله في: أيُحيي الله هذا بعد ما أرم ١٤، فقال رسول الله في: (نعم، يميتك الله، ثم يحييك، ثم يدخلك جهنم) (٢)، قال فنزلت الآيات: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَكُنُ أَنَّا خَلَقُنْهُ مِن نُطْفَةٍ يحييك، ثم يدخلك جهنم) (٢)، قال فنزلت الآيات: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَكُنُ أَنَّا خَلَقُنْهُ مِن نُطْفَةٍ يحييك، ثم يدخلك جهنم) (٧)، قال فنزلت الآيات: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَكُنُ أَنَّا خَلَقُنْهُ مِن نُطْفَةٍ إِلَى هُو خَصِيمُ مُبِينُ ﴿ الله وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خُلْقَهُ قَالَ مَن يُحْي الْعِظْمَ وَهِى رَمِيمٌ ﴾ فإذا هُو خَصِيمُ مُبِينُ ﴿ الله وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خُلْقَهُ قَالَ مَن يُحْي الْعِظْمَ وَهِى رَمِيمٌ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَسُبْحَانَ اللّهِ عِيدِهِ عَلَكُوتُ كُلٌ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يس: ٧٧-٨٥].

O البَارِئُ: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول تعالى: ﴿ هُو اللّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الحشر: ٢٤]، وورد مرتين مقيدا ومضافاً كما حكاه بَهَالاً على لسان موسى هَنَا: ﴿ فَتُوبُوا إِلَى بَارِبِكُمْ فَاقَنُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٥]، ولم يرد الاسم في السنة النبوية بسند صحيح.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (جـ:٢ - ص:٤٢٩) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

٥ المُصَوِّرُ: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْحَالِقُ ٱلْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسَمَاءُ ٱلْحُسِّنَى ﴾ [الحشر: ٢٤]، ولم يرد الاسم في السنة النبوية بسند صحيح.

المُحْسِنُ: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية، في قوله في: (إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله مُحْسِنٌ يحب الإحسان) (٢)، وقوله في: (إن الله مَحْسِنٌ يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ...) (٤).

ملحوظة: يأتي معنى (المُحْسِن) ب (المتقن والمحكم) ويأتي -أيضاً بمعنى (المنعم والمتفضل)، فمن الأول قوله تعالى: ﴿ اللَّذِي َ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ ﴾ [السجدة:٧]، ولورود ومن الثاني قول الله تعالى: ﴿ وَأَحْسِن كُمّ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ ﴾ [القصص:٧٧]، ولورود المعنى الثاني ضمن أسماء الكرم والجود (الكريمُ - الأَكْرَمُ - الجَوَادُ - البَرُّ)، أُدرج اسم (المُحْسِنُ) ضمن أسماء الخلق والايجاد، لتكتمل حلقة الخلق، مع الإشارة للمعنى الثاني. فالله بَهَا (خَالِقٌ) من حيث إنه مُخترع مُوجِد، و(مُصورٌ) من حيث إنه مُخترع مُوجِد، و(مُصورٌ) من حيث إنه مُخترع مُوجِد، و(مُصورٌ) بأحكم ترتيب وأتقن هيئة، كما قال سبحانه: ﴿ ثُرُ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَطَى كُورَا المَعْمَا فَكَسُونَا ٱلْعِطَاعَمَ لَحَمًا ثُمَّ أَنْشَأَنَاهُ خَلُقًا ءَاخَرَ أَنْشَأَنَاهُ خَلَقًا ءَاخَرَ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلمُضَعَة عِظَامًا فَكَسُونَا ٱلْعِظَاءَ لَحَمَا ثُمَّ أَنْشَأَنَاهُ خَلَقًا ءَاخَرَ أَنْشَأَنَاهُ أَنْسُ أَنْكُ خَلَقًا ءَاخَرَ أَنَاهُ أَنْسُ أَنْكُ خَلَقًا ءَاخَرَ أَنْكُ أَنَّمُ أَنْكُ أَنْكُونَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## ثانياً: المعنى اللغوي:

الخَالِقُ الْخَلاَقُ: اسمان يرجعان في معناهما إلى أصل واحد، ف(الخَالِقُ): اسم فاعل للموصوف بـ (الخَلق)، و(الخَلاَّقُ): صيغة مبالغة، من اسم الفاعل (الخَالِق)، وتصريف فعلهما: خلَقَ يَخلُق خَلْقاً، فهو خالِقٌ وخَلاَّقٌ، ويرجع معنى (الخَلْقِ) في اللغة إلى أحد أصلين:

١) التقدير: بمعنى المقدِّر للأشياء على مقتضى العلم والحكمة، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٨٢٤).

﴿ فَتَبَارِكَ ٱللّٰهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤]، أي أحسن المُقدِّرين، ويفسر به كذلك قوله تعالى عن عيسى على: ﴿ أَنِّ آخَلُقُ لَكُم مِّرَ ٱلطِّينِ كَهَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ ﴾ [آل عمران: ٤٩]، أي: أُقَدِّر لكم من الطين ما يكون مماثلا لهيئة الطير، وقوله تعالى: ﴿ وَتَخَلُّقُونَ إِنْ العنكبوت: ١٧]، أي: تقدِّرون كذباً، وقوله تعالى: ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهِلْذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَلْا آخِلَتُ ﴾ [ص: ٧]، أي: افتعال وكذب، الأن الكاذب يُقدِّر ويخترع الكذب في عقله وخاطره.

٢) الابداع والانشاء والتكوين: بمعنى أوجده من العدم، وأبدعه على غير مثال سابق، قال تعالى: ﴿ وَخَلَقَ حَكُلَ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُۥ لَقَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢]، وقال تعالى: ﴿ قَالَ يَاإِبْلِسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيدَى ﴾ [ص: ٧٥]، وقال تعالى مخبرا عن مقالة إبراهيم لقومه بعد تحطيمه لأصنامهم: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦]، أي: خَلَقَكُم، وخلق عَمَلَكُم وما تنحتون منه أصنامكم من الأحجار والأخشاب والمعادن.

ف(الخَالِقُ): هو الذي أوجد الأشياء، وأنشأها من العدم بتقدير وعلم، ثم تصنيع وإيجاد، و(الخَلاَّقُ): يدل على كثرة خلق الله جَهَالوما يبدعه ويوجده من جهة الكم والكيف، ومن يطيق أن يُحصي ما يخلقه الله جَهَالُ الله جَهَالُ واحدة مما لا يعلمه إلا هو سبحانه؟، وما ذلك إلا أثر من آثار اسمه (الخَلاَّق)(٥)، قال الراغب: «أصل الخلق: المتقدير المستقيم، ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء، قال تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَاللَّرْضَ ﴾ [الأنعام:١]، ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء، قال تعالى: ﴿ خَلَقَكُمُ مِن نَفْسٍ وَلَولَةٍ ﴾ [النساء:١]، قال أبن الأنباري: «الخلق في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإنشاء على مثال أَبْدعَه، والآخر: المتقدير»(٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: (المفردات) للأصفهاني (مادة: خلق) (ص:٢٠٩)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص:٤٩)، و(لسان العرب) (ج: - ص: ٨٥). (مادة: خلق).

<sup>(</sup>٦) (المفردات) للأصفهاني (مادة: خلق) (ص:٢٠٩).

<sup>(</sup>٧) (لسان العرب) (جـ: ١٠ - ص: ٨٥). (مادة: خلق).

البارئ: اسم الفاعل، من الفعل (برأ)، ويرجع معناه في اللغة - بحسب تقدير فعله - إلى أحد أصلبن(^):

ا بمعنى خلق، واشتقاقه من الفعل المتعدي (برأ)، وتصريفه: برَأ يَبْرَأُ بَرْءاً، فهو بَارِئ، ورالبَارِئُ) هنا: الخالق الموجد من العدم، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَتُوبُوّا إِلَىٰ فهو بَارِئِمُ ﴾ [البقرة:٥٤]، أي: خالقكم، وقوله تعالى: ﴿ أُولَيْكِ هُمُ شَرُّ ٱلْبَرِيّةِ ﴾ [البينة:٦]، أي: «شر من برأه الله وخلقه» (١)، وقوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ وَشَر من برأه الله وخلقه» (١)، وقوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلّا فِي كَتَبٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْراً هَا ﴾ [الحديد:٢٢] أي: «من قبل أن نخلقها» (١٠).

۲) بمعنى التباعُد مِن الشيء، ومُزايَلتُه، والتخلص منه، والتنزه عنه، واشتقاقه من الفعل اللازم (برِئَ)، فتصريفه: برِئَ يَبرأ براءً، فهو بَارِئ وبريء وبَراء، و(البَارِئ) هنا: البريء السائم الخالي من أي عيب، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَنَّ اللَّهَ بَرِئَيُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ, ﴾ [التوبة:٣]، قال ابن الأعرابي: «(بَرِئَ) إِذَا تخَلَّصَ، و(بَرِئَ) إِذَا تَنَزَّهُ وتباعَد، و(بَرِئَ)، إذا أَعْذَرَ وأَنذَنَ (١١).

وسياق الآيات الثلاث التي ورد فيها اسم (البارئ) يرجح المعنى الأول، كما أن المعنى الثاني قد دل عليه أسماؤه سبحانه وتعالى (السبوحُ والقُدُّوسُ والسلامُ).

المُصور تصويراً، فهو مصور، الشاعل من الفعل (صَور)، وتصريفه: صَور يُصور تصويراً، فهو مصور، وصور الشيء: جعل له شكلا متصوراً ومتميزاً عن غيره، والصُورة: هي شكل الشيء، وهيئة خِلْقته، أو الذات المتميزة بالصفات، قال الزجاجي: «الصورة: شخص الشيء وهيئته من طول وعرض، وكبر وصغر، وما اتصل بذلك وتعلق به مما يكمله فيُرى

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) انظر (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:۱ – ص: ٢٣٦) مادة: (برأ)، (لسان العرب) (ج: ١ – ص: ٣١)، (مادة: برأ)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٤٥)، و( معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة:  $\Psi$ , أ.

<sup>(</sup>٩) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير: [البينة: ٦].

<sup>(</sup>١٠) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير: [الحديد: ٢٢].

<sup>(</sup>١١) (لسان العرب) (ج: ١ - ص: ٣٣)، (مادة: برأ).

مصوراً»(١٢)، وقال الراغب: «الصورة: ما ينتقش به الأعيان، ويتميز بها غيرها»(١٢).

المُحْسِنُ: اسم الفاعل من الفعل (أحسنَ)، وتصريفه: أحسنَ يُحسِن إحساناً، فهو مُحسِنُ، والحسننُ ضد القُبُح ونقيضه، يقال: حسَّنت الشيء أي: أحسنت إليه وبه، أو زيَّنتُه، ولذا فالإحسان يأتي بمعنيين:

الإنعام على الغير: ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكَ ﴾ [القصص: ٧٧] أي: كما أحسن الله إليك بالإنعام والفضل (١٤).

٢) الإحكام والإتقان: ومنه قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِيَّ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. ﴾ [السجدة:٧]،
 أي: أحكم وأتقن(١٥).

قال الراغب: «الإحسان يقال على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير .. والثاني: إحسان في فعله، وذلك إذا علم علما حسناً، أو عمل عملاً حسناً» (١٦).

## ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالَة:

O الخَالِقُ: «الذي خلق جميع الموجودات» (١٧)، قال الخطابي: «(الخَالِقُ) المبدع للخلق، والمخترع له على غير مثال سبق» (١٨)، وقال الألوسي: «(الخَالِقُ) المقدر للأشياء على مقتضى الحكمة، أو مبدع الأشياء من غير أصل ولا احتذاء» (١٩)، وقال الرضواني: «(الخَالِقُ) الذي أوْجد جميعَ الأشياء بعد أن لم تكنْ مَوْجُودة، وقدّر أمورها في الأزل بعد أن كانت معدومة» (٢٠).

<sup>(</sup>١٢) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢٤٣).

<sup>(</sup>١٣) (المفردات) للأصفهاني (ص:٣٧٨)، (مادة: صور).

<sup>(</sup>١٤) انظر تفسير (أنوار التنزيل) للبيضاوي، وتفسير (مدارك التنزيل) للنسفي، عند تفسير: [القصص: ٧٧].

<sup>(</sup>١٥) انظر تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) لابن جرير الطبري، وتفسير (أحكام القرآن) للقرطبي، عند تفسير: [السجدة: ٧].

<sup>(</sup>١٦) (المفردات) للأصفهاني (ص:١٥٦) (مادة: حسن).

<sup>(</sup>١٧) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

<sup>(</sup>١٨) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٤٩).

<sup>(</sup>١٩) تفسير (روح المعاني) للألوسي عند تفسير: [الحشر: ٢٤].

<sup>(</sup>٢٠) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٨٤). (الخالق).

Olلخُلاَّقُ: «الكثير المخلوقات»(٢١)، قال البيهقي: «(الخَلاَّقُ) المخالق خلقاً بعد خلق»(٢٢)، وقال البقاعي: «(الخَلاَّقُ) المتكرر منه هذا الفعل في كل وقت بمجرد الأمر، فلا عجب في إيجاد ما يُنسب إليه من إبداع الساعة أو غيرها»(٢٢)، وقال في موضع آخر: «(الخَلاَّقُ) المبالغ في هذه الصفة مطلقاً في تكثير الخلق وتكريره بالنسبة إلى كل شيء ما لا تحيط به الأوهام، ولا تدركه العقول والأفهام»(٤٢)، وقال الشيخ السعدي: «(الخَلاَّقُ) الذي جميع المخلوقات، متقدمها ومتأخرها، صغيرها وكبيرها، كلها أثر من آثار خلقه وقدرته، وأنه لا يستعصى عليه مخلوق أراد خلقه»(٢٥).

O الْبَارِئُ: «الذي برأ الخليقة، وأوجدها بعد عدمها» (٢٦)، قال الحليمي: «(البَارِئُ): يحتمل معنيين: أحدهما: الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق، وهذا هو الذي يشير إليه قوله عَرَّانَ: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَنْ مِن قَبْلِ أَن نَبْراًها ﴾ [الحديد: ٢٢]، .. والآخر: (البَارِئُ): قالب الأعيان، أي: أنه أبدع الماء والتراب والنار والهواء لا من شيء، ثم خلق منها الأجسام المختلفة، .. فيكون هذا من قولهم: برأ التقوّاسُ القوسَ: إذا صنعها من موادّها التي كانت لها، فجاءت منها لا كهيئتها» (٢٧)، وقال الرازي: «(البَارِئُ) الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت، ومتميزاً بعضه عن بعض بالأشكال المختلفة والصور» (٢٨)، وقال ابن كثير: «(البَارِئُ) البرء: هو الفري، وهو التنفيذ، وإبراز ما المختلفة والصور» (٢٨)، وقال الألوسي: «(البَارِئُ) الموجد للأشياء بريئة من تفاوت ما قدّره وقرره إلى الوجود» (٢٩)، وقال الألوسي: «(البَارِئُ) الموجد للأشياء بريئة من تفاوت ما تقتضيه بحسب الحكمة والجبلة، وقيل: الميز بعضها عن بعض بالأشكال المختلفة» (٢٠).

<sup>(</sup>٢١) تفسير (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) للنسفى عند تفسير: [يس: ٨١].

<sup>(</sup>٢٢) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج:١ - ص: ٧٤).

<sup>(</sup>٢٣) تفسير (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) للبقاعي عند تفسير: [الحجر: ٨٦].

<sup>(</sup>٢٤) تفسير (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) للبقاعي عند تفسير: [يس: ٨١].

<sup>(</sup>۲۵) تفسير (السعدى) عند تفسير: [يس: ۸۱].

<sup>(</sup>٢٦) (شفاء العليل) لابن القيم (ج:٢ - ص: ٧٩٥).

<sup>(</sup>٢٧) (الأسماء والصفات) للبيهقي: (جـ ١٠ – ص:٧١)، ونقل فيه قول الحليمي.

<sup>(</sup>٢٨) تفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير (سورة البقرة: الآية ٥٤).

رُ ( ) تفسير (القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [الحشر: ٢٤].

<sup>(</sup>٢٠) تفسير (روح المعاني) للألوسي عند تفسير: [الحشر: ٢٤].

0 المُصَوِّرُ: «الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها» (٢١)، قال القرطبي: «(المُصَوِّرُ) مصوّر الصور، ومركبها على هيئات مختلفة» (٢٢)، وقال ابن كثير: «(المُصَوِّرُ) الذي يُنفّذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها» (٢٢)، وقال الرضواني: «(المُصَوِّرُ) الذي صوّر المخلوقات بشتى الصور الجليلة والخفية والحسية والعقلية» (٢٤).

0 المُحْسِنُ: «المتفضلُ النَّعِمُ» (٢٥) «المتقِنُ المُحكِمُ» (٢٦)، قال مجاهد: «﴿ اللَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خُلَقَهُ حتى أَتُقَنَه» (٧٦)، وقال المناوي: «الإحسان له وصف لازم، لا يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين، فلا بد لكل مكون من إحسانه إليه بنعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد» (٢٨)، وقال ابن القيم: «الذي تَعرَّف إلى عباده بأوصافه وأفعاله وأسمائه، وتحبب إليهم بنعمه وآلائه، وابتدأهم بإحسانه وعطائه، فهو (المُحْسِنُ) إليهم والمجازي على إحسانه بالإحسان، فله النعمة والفضل والثناء الحسن الجميل» (٢٩).

## رابعاً: الفروق بين الأسماء:

الخَالِقُ - الْخَلاَقُ: «(الخَالِقُ) هو الذي ينشئ الشيء من العدم بتقدير وعلم ثم بمشيئة وتصنيع وخلق عن قدرة وغنى، أما (الخَلاَّقُ) فهو الذي يبدع في خلقه -كما وكيفا - بقدرته المطلقة، فيعيد ما خلق ويكرره كما كان، بل يخلق خلقا حديدا أحسن مما كان»(٤٠).

٥ الخَالِقُ - البَارِئُ - المُصَوِّرُ - المُحْسِنُ: قال البغوي: « (الخَالِقُ) المقدِّر والمقلب

<sup>(13)</sup> (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: (13)

<sup>(</sup>٣٢) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [الحشر: ٢٤].

<sup>(</sup>٣٣) تفسير (القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [الحشر: ٢٤].

<sup>(</sup>٣٤) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٢٩٤). (المصور).

<sup>(</sup>٢٥) (التمهيد لما في الموطأ ..) لابن عبد البر (جـ ٢٢٠ - ص:٢١٢).

<sup>(</sup>٢٦) (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [السجدة: ٧]: قال: ﴿ أَحْسَنَ ﴾: أي أتقن وأحكم.

<sup>(</sup>٣٧) تفسير (النكت والعيون) للماوردي عند تفسير: [السجدة: ٧].

<sup>(</sup>٢٨) (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (جـ:٢ - ص: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣٩) (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٤٧١).

<sup>(</sup>٤٠) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٥٨٧-٥٨٨). (الخلاق).

للشيء بالتدبير إلى غيره، (البَارِئُ) المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، (المُصَوِّرُ) المثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض»(ائ)، وقال الشيخ عطية محمد سالم: «(الخَالِقُ) المقدِّر قبل الإيجاد، و(البَارِئُ) الموجد من العدم على مقتضى الخلق والتقدير، .. و(المُصَوِّرُ) المُشكِّل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها»(الأنه فالله يقدر، ثم يُخرج مقدوره من العدم، ثم يهبه علامة تميزه عما سواه من المقدورات، وأشار الشيخ عبدالعزيز الجليل إلى أن: «هذه الفروق تعرف عند اجتماع هذه الأسماء، أما عند افتراقها فإن كل اسم من هذه الأسماء الحسني يشمل معناه ومعاني الاسمين الآخرين افتراقها فإن كل اسم من هذه الأسماء الحسني يشمل معناه ومعاني الاسمين الآخرين افتراقها أعلم»(الله أعلم) أن القيم: «إن البَارئ المُصَوِّر تفصيل لمعنى اسم الْخَالق»(المُعَاد).

وأما (المُحْسِنُ) فهو الذي أحكم الخلق والتقدير، وأتقن الإيجاد والتنفيذ، وأحسن الهيئة والصورة، قال تعالى: ﴿ اللَّذِي اللهيئة والصورة، قال تعالى: ﴿ اللَّذِي اللَّهِيئة والصورة عَلَقَهُ وَ السجدة:٧].

## خامساً: الصفة المشتقة:

الخَالِقُ - الخَلاَقُ: الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه (الخَالِق - الخَلاَق)
«صفة (الْخَلْق) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة»(٥٤)، قال تعالى:
﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخُلْقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]. ومن السنة قوله ﷺ: (قال الله - تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كَخَلْقي ..)(٢٤).

البارئ: الصفة المشتقة من اسمه سبحانه (البارئ) «صفة (الإبراء) كوصف

<sup>(</sup>٤١) تفسير (معالم التنزيل) للبغوي عند تفسير: [الحشر: ٢٤].

<sup>(</sup>٤٢) (تتمة أضواء البيان) للشيخ عطية محمد سالم، عند تفسير: [الحشر: ٢٤]، والكتاب تتمة لما بدأه العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسير سورة (المجادلة)، فأتمه تلميذه الشيخ: عطية محمد سالم - يرحمه الله - بنهاية تفسير سورة (المجادلة)، فأتمه تلميذه الشيخ: عطية محمد سالم - يرحمه الله - ابتداء من (سورة الحشر إلى آخر الناس).

<sup>(</sup>٤٣) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ٤٤٥ - ٤٤٦).

<sup>(</sup>٤٤) (شفاء العليل) لابن القيم (ج:٢ - ص:٧٥٧).

<sup>(</sup>٤٥) (صفات الله عَبَّرَانً ) للسقاف (ص: ١١٣).

<sup>(</sup>٤٦) رواه البخاري برقم (٧٥٥٩)، ومسلم برقم (٢١١١).

فعل» (٧٤)، قال تعالى: ﴿ مَا آَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَيَ أَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَيْ اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحديد: ٢٢]، ومن الأثر ما جاء عن علي بن أبي طالب رَفِي : «والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة ..» (٤٨).

المُصَوِّر: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (المُصَوِّر) «صفة (التصویر) وهي من صفات الأفعال» (١٤)، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَكُمُ مُ ثُمَّ صَوَّرُنكُمُ ﴾ [الأعراف:١١]، ومن السنة قوله ﷺ: (سجد وجهي ثلذي خلقه وصوَّره، وشق سمعه وبصره) (٥٠).

O المُحْسِنُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (المُحْسِن) «صفة (الإِحْسَان) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة، والإحسان يأتي بمعنيين؛ الأول: الإنعام على الغير، وهو زائد على العدل، والثاني: الإتقان والإحكام»(٥١)، قال تعالى: ﴿ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ فَالْحَسَنَ صُورَكُمُ وَالْتَالِي: ﴿ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ وَالْتَالِي: ﴿ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ وَالْتَالِي: ﴿ وَمَوْرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ وَالْتَالِي: ﴿ وَصَوْرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

## سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

O الخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ: ورد الاقتران بينها مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ هُوَ النَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر:٢٤]، يقول الغزالي: «كل ما يخرج من العدم إلى الوجود، يفتقر إلى التقدير أولاً، وإلى الإيجاد على وفق التقدير ثانياً، وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثاً، والله -تعالى- خالق من حيث إنه مقدِّر، وبارئ من

<sup>(</sup>٤٧) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٢٩١). (البارئ)

<sup>(</sup>٤٨) رواه البخاري برقم (٣٠٤٧).

<sup>(</sup>٤٩) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٢٩٦). (المصور)

<sup>(</sup>٥٠) رواه مسلم برقم (٧٧١).

<sup>(</sup>٥١) (صفات الله مِرْوَانَّ) للسقاف (ص: ٤٢).

<sup>(</sup>٥٢) رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم (١١٢٥).

حيث إنه مخترع موجد، ومصور من حيث إنه مرتب صور المخترعات أحسن ترتيب» (٥٢)، وبذلك ينتظم اقتران هذه الأسماء الثلاثة؛ فالخلق أولاً: وهو تقدير وجود المخلوق، ثم بريه: وهو إيجاده من العدم، ثم جعله بالصورة التي شاءها –سبحانه. وكما ذكر الشيخ عبدالعزيز الجليل فإن هذه الأسماء الثلاثة تفترق معانيها عند الاجتماع، وتجتمع عند الافتراق.

0 الوكيل: ورد الاقتران مع اسمه عَرَّقَ (الخَالِق) مرتين في قوله تعالى: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الأنعام:١٠٢]، والله إلا هُو خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الأنعام:١٠٢]، والحكمة من ذلك - والله أعلم - للربط بين الخلق والتدبير .. فكما أن الله جَرَاسَ خالق كل شيء، وكل شيء، وكل شيء محتاج إليه في حدوثه وإيجاده، فكذلك هو مدبر لكل شيء، وكل شيء محتاج إليه في إمداده وبقائه، يقول الألوسي: «وحاصله أنه -تعالى- يتولى حفظ كل شيء بعد خلقه، فيكون إشارة إلى احتياج الأشياء إليه -تعالى- في بقائها كما أنها محتاجة إليه عَرَقَنَ في وجودها» (١٥).

0 الواحد الفقار: ورد الاقتران مع اسمه ﴿ وَهُو الْخَالِق ) مرة واحدة في قوله تعالى: 
﴿ قُلِ اللّهَ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو الْوَحِدُ الْقَهَّدُ ﴾ [الرعد: ١٦]، وحكمة ذلك – والله أعلم – 
للربط بين الخلق والعبادة، وأنه إذا لم يكن الخلق إلا من واحدٍ لا نظير له، فكذلك لم 
يكن الخالق إلا واحداً لا شريك له، وهو الذي يستحق العبادة وحده كما كان خالقا وحده 
بلا شريك ولا نظير، والقهر ملازم للوحدة، فالذي يقهر كل الأشياء هو الذي يستحق أن 
يعبد وحده كما كان قاهرا وحده، يقول الشيخ السعدي: «من المحال أن يخلق شيء من 
الأشياء نفسه، ومن المحال أيضاً أن يوجد من دون خالق، فتعين أن لها إلها خالقا 
لا شريك له في خلقه، لأنه الواحد القهار، فإنه لا توجد الوحدانية والقهر إلا لله

<sup>(</sup>٥٣) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ٧٧).

<sup>(</sup> ٥٤ ) تفسير (روح المعاني) للألوسي (الآية ٦٢ - سورة الزمر ).

وحده، فالمخلوقات وكل مخلوق فوقه مخلوق يقهره، ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه، حتى ينتهي القهر للواحد القهار، فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده، فتبين بالدليل العقلي القاهر، أن ما يُدعى من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات، وبذلك كانت عبادته باطلة»(٥٥).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

#### 0 الأثر العلمي الاعتقادي:

قال الشيخ السعدي: «الخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ: الذي خلق جميع الموجودات وبرأها وسوّاها بحكمته، وصوّرها بحمده وحكمته، وهو لم يزل -ولا يزال- على هذا الوصف العظيم» (٥٠) .. فالله جَهَا هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات، وبرأ بحكمته جميع البريّات، وصوّر بإحكامه جميع الكائنات، فَخَلَقها وفطرها في الوقت المناسب لها،

<sup>(</sup>٥٥) تفسير السعدى عند تفسير: [الرعد: ١٦]، (ص: ٣٧٠).

<sup>(</sup>٥٦) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص٣٥٦).

<sup>(</sup>٥٧) تفسير السعدي (فصل شرح الأسماء الحسنى) (ص:٧١).

وقدَّر خلقها أحسن تقدير، وصنعها أتقن صنع، وأعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لمصالحه ولما خلق له.

## 0 الأثر العملي:

- ١. توحيد الله ﴿ إِنَّانَ وإفراده وحده بالعبادة، لكونه جَالَا الخالق وحده، وهذا ما احتج به الله ﴿ وَأَنَّ على المشركين الذين يُقرِّون بأنه الخالق وحده، ثم هم يعبدون غيره ممن لا يخلق!، قال سبحانه: ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخَلُقُ شَيْئًا وَهُمُ يَعْلَقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩١].
- ٧. الإقرار بعلم الخالق -سبحانه بجزئيات خلقه كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ومن أحسن الأدلة في الاحتجاج على إثبات علمه -سبحانه بالجزئيات كلها، قوله تعالى: ﴿ وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ الجَهَرُواْ بِهِ اللّهِ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلِيمُ مِنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ اللّهَ عَلَى مُنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ اللّهَ عَلَى ١٤ ١٤].
- ٣. محبة الله غاية الحب، والتذلل له غاية التذلل؛ لأنه بَهَالاً الذي خلقنا، وأنعم علينا بنعمة الإيجاد بعد أن لم نكن شيئاً مذكوراً، كما قال تعالى: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ [الإنسان:١]، ثم أمدنا بَهَالاً بما خلقه في هذا الكون من نعم، وبما خلق في قلوب الأمهات والآباء من الرحمة والرعاية، وبما أمدنا به من السمع والبصر والأفتدة وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى.
- شكر الله الخالق جَهَا بالقول والعمل، وطاعته على نعمة الخلق والإيجاد، قال على الله الخالق جَهَا بالقول والعمل، وطاعته على ستين وثلاثمائة مفصل، فمن كبر الله، وحَمِد الله، وهلّ الله، وسبّح الله، واستغفر الله، وعزل حجراً عن طريق الناس، أو شوكة أو عظماً من طريق الناس، وأمر بمعروف، أو نهى عن منكر، عدد تلك الستين والثلاثمائة السّلامَى، فإنه يمشي يومئذ وقد زُحزَحَ نفسَه عن النار) (٥٠).

<sup>(</sup>۵۸) رواه مسلم برقم (۱۰۰۷).

- ٥. تعظيم الله ﷺ وإجلاله عند معاينة مخلوقاته العظيمة في الآفاق والأنفس؛ لأن عظمة هذه المخلوقات ودقتها وانتظامها يدل على عظمة خالقها وإتقانه لما خلق، ولعل مطالعة سريعة لمشاهد الإعجاز في آثار اسمه -سبحانه (المُصور) تبين هذا الأمر، حيث يعيش على هذه الأرض ما يقرب من ثمانية مليارات نسمة، كل واحد منهم تغاير صورته صورة غيره في الملامح والسمات، وفي الألوان والهيئات .. إنها عظمة هذا الخالق العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه، كما قال سبحانه: ﴿ صُنَعَ ٱللّهِ ٱلّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٨٨].
- قبول شرع الله، والحكم به، والتحاكم إليه، وعدم الرضا بغيره بديلاً؛ لأنه الشرع الصادر عن الخالق الحكيم العليم بخلقه، ونوازعهم، ومصالحهم، فكان أحسن الشرع وأكمله وأصلحه: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤].

## ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الخَالِقُ - الخَلَقُ - البَارِئُ - المُصورُ - المُحسنُ) من أسماء الأفعال الدالة على صفات الله الفعلية (الْخَلِق والإبراء والتصوير والإحسان)، وهي صفات تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله فعلها - سبحانه - وإن شاء لم يفعلها؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله -سبحانه وتعالى - والثناء عليه، والتوسل إليه، بهذه الأسماء، في حاجات العبد التي تناسب معانيها، كدعاء الله بتحسين الخُلق وتجميل الصورة الظاهرة والباطنة، قال تعالى: ﴿ اللَّهِ كَا خَلْقُ اللَّهِ اللَّهِ مَن طِينٍ ﴾ [السجدة:٧]؛ ولذا جاء عنه في أنه كان يقول: (اللهم كما حسَّنْتَ خَلْقي، فحسِّنْ خُلُقي) (١٩٥)، وجاء في صفة صلاته في: «.. وإذا سجد قال: (اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين) ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرق، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت) (١٠).

<sup>(</sup>٥٩) رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٣٠٧).

<sup>(</sup>٦٠) رواه مسلم برقم (٧٧١).

### تاسعاً: لطائف وأقوال:

و قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُوَ إِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبِابُ شَيْعًا لَا يَعُلُقُواْ ذُبِكِابًا وَلَو الْجَدَّمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبِابُ شَيْعًا لَا يَعْدُوهُ مِنْ هُ فَمَعُفَ ٱلطّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾ [الحج: ٣٧]، إنها دعوة لتدبر حقيقة لا يَسْتَنقِدُوهُ مِنْ هُ ضَعُفَ ٱلطّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾ [الحج: ٣٧]، إنها دعوة لتدبر حقيقة المعبودات التي تُعبد من دون الله، وأنها لن تستطيع أن تخلق شيئاً مهما يكن تافها حقيراً كالذباب، ولو تضافروا جميعاً على خلقه، بل إن هذا الذباب لو سَلَبَ من الأصنام شيئا من القرابين التي تُقدَّم إليها، كما قال ابن عباس: «كانوا يَطْلُون أصنامهم بالزّعفران فتجفّ القرابين التي تُقدَّم إليها، كما قال ابن عباس: «كانوا يَطْلُون أصنامهم بالزّعفران فتجفّ الطالب، وهي فيأتي فيختلسه» (١٦)، فإنها لا تستطيع أن تمنعه عنه أو تسترده منه، ضَعُفَ الطالب، وهو هذه المعبودات التي هُرمت أمام الذباب في استرداد ما سلبه منها، وضعف المطلوب وهو الذباب الصغير الحقير، فإذا كانت هذه المعبودات لا تستطيع خلق أو دفع أذية مثل هذا الذباب الذي هو أضعف حيوان وأحقره، فكيف يجوز أن تكون آلهة معبودة، وأرباباً مطاعة؟!.

O عن أبي هريرة والله على الله والله والله

وقال الحسن البصري: «من أحسن عبادة الله في شبيبته لقاه الله الحكمة عند كبر سِنه، وذلك قوله: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, وَاسْتَوَى عَائَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِك نَجْزِى الله المحكمة عند كبر سِنه، وذلك قوله: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, وَاسْتَوَى عَائَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِك نَجْزِى المُحْسِنِينَ ﴾ [القصص: ١٤]» (١٣).

<sup>(</sup>١٦) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [الحج: ٧٧].

<sup>(</sup>٦٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٧٥٥٩)، ورواه مسلم برقم (٢١١١) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٦٢) (المجالسة وجواهر العلم) لأبي بكر أحمد الدينوري (ص٥٦: ) رقم الأثر (٣١٥).

O «لما ولي عمر بن هبيرة الفزاري العراق وخراسان سنة (١٠٣ هـ)، استدعى الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي، فقال لهم: إن يزيد بن عبدالملك خليفة الله، استخلفه على عباده، وأخذ عليهم الميثاق بطاعته، وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة، وقد ولاني ما ترون، فيكتب إلي بالأمر من أمره؛ فأنفذ ذلك الأمر، فما ترون؟ فقال ابن سيرين والشعبي قولا فيه تقية فقال ابن هبيرة: ما تقول يا حسن؟، فقال: يا ابن هبيرة خف الله في يزيد، ولا تخف يزيد في الله أن الله يمنعك من يزيد، وإن يزيد لا يمنعك من الله، وأوشك الله أن يبعث إليك ملكاً فيزيلك عن سريرك، ويخرجك من سعة قصرك، إلى ضيق قبرك، ثم لا ينجيك إلا عملك، يا ابن هبيرة: إن تعص الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصراً لدين الله وعباده، فلا تركبن دين الله وعباده بسلطان الله، فإنه: (لا طاعة لمخلوق في معصية المخالق)(١٤٠)، فأجازهم ابن هبيرة وأضعف جائزة الحسن، فقال الشعبي لابن سيرين: سفسفنا له فسفسف لنا (١٥٠).

قال مطرف بن عبدالله: «لو أخرج قلبي، فجُعل في يساري، وجيء بالخير، فجُعل في يميني، ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئاً حتى يكون الله يضعه» (١٦).

O قال جار لأبي رجاء العطاردي: أتيته بإبنين لي قد ألبستهم وهيأتهم، فقلت: ادع الله لي فيهم بالبركة، قال: «اللهم قد أحسنت نبتهم؛ فأحسن حصدتهم»(١٧). أي خاتمتهم.

و قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللهُ مِن ٱلسَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ بَعْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱلله مِن السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِج وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ فِيهَا مِن كُلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِج وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ لِيَعْلَى مَعْلَى اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُونَ: «المحمد للله يَعْقِلُونَ \*[البقرة: ١٦٤]، قال الحسن البصري: كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: «المحمد للله المؤلِّق فَلْقاً دائماً لا يَتَصَرَّفُ (١٨)؛ لقال الشّاكُ فِي الله: لو

<sup>(</sup>٦٤) حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٥٢٠) من حديث عن عمران بن حصين في ، قال: قال رسول الله ﷺ: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).

<sup>(</sup>٦٥) (وفيات الأعيان) لابن خلكان (ج : ٢ - ص: ٧١ - ٢٧).

<sup>(</sup>٦٦) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ٣٨٦٣) في ترجمة الإمام (مطرف بن عبدالله بن الشخير).

<sup>(</sup>٦٧) (حلية الأولياء وطبقاتٍ الأصفياء) لأبي نعيم الأصفِهاني (ج: ٣ – ص: ٣٠٧).

<sup>(</sup>٦٨) لا يَتَصَرَّف: أي لا يَتَقَلَّبُ ولا تَتَغيَّرُ أحواله، وتَصْريفُ الشيء: تغييره من جهة إلى جهة.

كان لهذا الخَلْقِ رَبُّ لَحادَثَهُ (١٠)، وإن الله قد حادَثه بما ترون من الآيات، إنَّه جاء بضوء طَبَقَ ما بين الخافقين (١٠)، وجعل فيها معاشاً وسراجاً وهاجاً، ثم إذا شاء ذهب بذلك الخَلْقِ وجاء بظلمة طَبَقَتُ ما بين الخافقين، وجعل فيها سَكناً ونُجُوماً وقمراً منيراً. وإذا شاء بن بناء (١٧) جعل فيه من المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاء، وإذا شاء صرف ذلك وجاء ببَرْدٍ يُقرُقِفُ (١٧) الناس، وإذا شاء ذهب بذلك وجاء بحرر يأخذ بأنفاس الناس، ثم إذا شاء ذهب بذلك وجاء بحرر يأخذ بأنفاس الناس، ثم إذا شاء ذهب بذلك وجاء بنبات وأزهار وخضرة وفواكه تدهش العقول والأفكار من بهجتها وحسنها وأرواح طيبها، ثم إذا شاء ذهب بذلك ليعلم الناس أنَّ لهذا الخَلْق رَبّاً يُحادثُهُ بما ترون من الآيات، كذلك إذا شاء سبحانه ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة (١٧)، وقال خليفة العبدي: «لو أن الله تبارك وتعالى لم يُعبد إلا عن رؤية ما عبدَه أحد (١٤)، ولكن المؤمنين تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فملأ كل شيء، وغطى كل شيء، وفي مجيء سلطان النهار إذا جاء فمد الله المؤمنون يتفكّرون فيما خلق ربُّهم تبارك وتعالى حتى وفي الشتاء والصيف، فوالله ما زال المؤمنون يتفكّرون فيما خلق ربُّهم تبارك وتعالى حتى أيشت قلوبُهم بربهم ﴿ إِنَّنَ وحتى كأنما عبدوا الله تبارك وتعالى عن رؤية ما عروقية (١٧).

و قال جعفر الصادق: «تأمل حِكْمة عدم تشابُه الناس بخلاف سائر الحيوان، فإنّك ترى السّرب من الظّباء والقَطا يتشابه، حتى لا يُفرَّقُ بين واحد منها وبين الآخر، وترى الناس مختلفة صُورُهم وخَلْقُهم، حتى لا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صورة

(٦٩) لَحادَثُهُ: أي جدد وجوده وغيّر أحواله.

<sup>(</sup>٧٠) طَبَّقَ ما بين الخافِقِينَ: ملاً وعَمَّ ما بينهما، قال أُبو الهيثم: الخَافِقانِ المشرق والمغرب، وذلك أن المغرب يقال له الخافِقُ وهو الغائب، فغَلَبُوا المغرب على المشرق فقالوا: الخَافِقانِ، كما قالوا: الأَبوان. (لسان العرب)

<sup>(</sup>٧١) يقصد بـ (بني بناءً): أي ألَّفَ بين السحابُ بأن يسوقه فيَجعَلُّهُ رُكَاماً أمثالَ الجبال فيخرج منه المطر والبرق والرعد.

<sup>(</sup>٧٢) يُقَرِّقِفُ: أي يقَشَعَرُّ ويرتعدُ من البرد، من القَرَقَفَة: أي الرِّغَدة، يقال: إني لأَفَرَقِف من البرد أي أَرْعَدُ.

<sup>(</sup>٧٣) (تفسير آيات أشكلت) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٤٨٦ – ٤٨٨) والأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتاب (المطر)، وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب (العظمة)، وذكره ابن الجوزي في تفسيره (زاد المسير) عند تفسير: [البقرة:١٦٤].

<sup>(</sup>٧٤) (لم يُعبد إلا عن رؤيةٍ ما عبدَه أحد): لأنه سبحانه لا يراه أحد في الدنيا وإنما يراه المؤمنون في الآخرة، ومن رحمته بعباده أن أرسل رسله وأنزل كتبه ونثر آياته في مخلوقاته، ودعا عباده للتأمل والتفكر حتى قامت الحجة، وتبين أن الله عَبَرَقَلَ هو الحق المبين الذي لا إله غيره ولا ربَّ سواه مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ سَزُيهِم عَايَرَتَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ حَقَّى يَبَيَّنَ لَهُم أَنَهُ ٱلحُنُ ﴾ [فصلت: ٥٠]. (٧٥) (كتاب العظمة) لأبي الشيخ الأصبهاني (ج: ١ - ص: ٣٢٥ - ٣٢) والأثر رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء) (ج: ٦ - ص: ٣٠٣).

واحدة، والعِلَّة في ذلك أن الناس محتاجون إلى أن يتعارفوا بأعيانهم وحُلاهم (٢٠) بلا يجري بينهم من المعاملات، وليس يجري بين البهائم مثل ذلك، فيحتاج إلى معرفة كل واحد منها بعينه. ألا ترى أن التشابه في الطير والوحش لا يَضُرُّها شيئاً وليس كذلك الإنسان فإنه ربما تشابه التوائمان تشابها شديداً فتَعْظُم المؤنة على الناس في معاملتها حتى يؤخذ أحدهما بذنب الآخر: ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ (٧٧).

وقال الشريف الرضي أبو الحسن النَّقيب: «من هوان الدنيا على الله: أن أخرج نفائسها من خسائسها، وأطايبها من أخابثها: فالذهب وَالْفِضَة من حِجَارَة، والمسك من فأرة (٨١)، والعنبر (٤١) من رَوْث دَابَّة، وَالْعَسَل من ذُبابَة (٨١)، والسكر من قصب، والخَزُّ من كُلْبَةُ (٨١)، والديباج من دودة (٨١)، والعالَم من نُطْفَة قدرة: ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [غافر: ٦٤]» (٨١).

Oقال الأصبهاني: «قال بعض الملحدة يوماً: أنا أخلق!، فقيل: فأرنا خلقك!، فأخذ لحماً فشرحه، ثم جعل بينه روثاً، ثم جعله في كُوز (٤٨)، وختمه، ودفعه إلى من حفظه عنده ثلاثة أيام، ثم جاء به إليه فكسر الخاتم، وإذا الكوز ملان دوداً!، فقال: هذا خلقي!، فقال له بعض من حضر: فكم عدده؟!، فلم يدر!، فقال: فكم منه ذكور، وكم منه إناث؟!، وهل تقوم برزقه؟، فلم يأت بشيء!، فقال له: الخالق الذي أحصى كل ما خلق عدداً، وعرف الذكر والأنثى، ورزق ما خلق، وعلم مدة بقائه، وعلم نفاد عمره!، قال الله عَرَقِيَّ: ﴿ اللّهُ الّذِي خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمُ ثُمَّ يُعِينِكُمُ مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ شُبْحَننَهُ وتَعَلَى عَمَّا يُثْرَكُونَ ﴾ [الروم: ٤٠]» (٨٥).

<sup>(</sup>٧٦) حُلاهم: أي صفاتهم، والحِلْيَةُ: الخِلْقة والصُّورة والصفة، والتَّحْلِيةُ: الوَصْف، وتَحَلَّاه: عَرَفَ صِفَته. (لسان العرب).

<sup>(</sup>۷۷) (موارد الظمآن لدروس الزمان) لعبد العزيز السلمان: (جـ: ٣ - ص: ٣٩٩-٤٠٠) (الطبعة الثلاثون – ١٤٢٢ هـ)، وعزاه لكتاب التوحيد المسمى: «الأدلة على الحكمة والتدبير والرد على القائلين بالإهمال ومنكرى الحمد»، المنسوب للإمام جعفر الصادق.

<sup>(</sup>٧٨) فارة المسك: كيس جلدى وتجمع دموى غليظ أسود يكون قرب السرة في بطن الظبي (غزال المسك)، وهو دو رائحة زكية .

<sup>(</sup>٧٩) العنبر: مادة شمعية صلبة القوام، تُخرج كفضلات من القناة الهضمية لحوت العنبر، وتقذفها الأمواج على الشواطئ، وهو ذو رائحة طيبة، ويستخدم في الروائح العطرية، وصنع الأدوية.

<sup>(</sup>٨٠) ذُبَابَة: يقصد النحل.

<sup>(</sup>٨١) الكُلْبَةُ: خُصَلة من شَعَر حيوان يستخدمها الإسْكافيُ في الخياطة والخَزّ، يقال: خزَّ الشوك في الحائط: أي غرزه.

<sup>(</sup>٨٢) الدودة: هي دودة القَزِّ، وهي نوع من الحشرات، تقوم بتصنيع خيوط الحرير الطبيعي.

<sup>(</sup>۸۲) (خاص الخاص) للثعالبي: (ص:۳۱).

<sup>(</sup> ٨٤) الكُوز: إناء من فخار أو زجاج أو غيره، له عروة، يشرب فيه أو يصب منه.

<sup>(</sup>٨٥) (الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) للأصبهاني: (جـ:١ - ص:١٣١)، برقم الأثر: (٣٤).

المجموع ١٨ ــة موضوع الأسماء: الْهَيْمَنَةُ (١٥ - ٥٩ - ٦٠ - ٦١) الْمُحِيطُ - الْحَافظُ - الْحَفيظُ - الْهَيْمِنُ

#### المجموع١ لة

## موضوع الأسماء: الْهَيْمَنَةُ

(71-7.-09-01)

# الْجيطُ - الحَافظُ - الحَفيظُ - اللهَيْمنُ

## أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

٥ الْمُحِيطُ: ورد في القرآن الكريم (٨ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَالَء رَبِّهِمٌ أَلاَ إِنَّهُم بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطُ ﴾ [فصلت:٥٤]، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح. وقد عده الكثير من العلماء ضمن أسماء الله الحسني(١).

O الْحَافِظُ: ورد في القرآن الكريم (مرتين) بصيغة المفرد، في قول الله تعالى: ﴿ فَاللّهُ خَيْرٌ حَلِفِظاً وَهُو اَرْحَمُ الرّبِحِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤]، وقوله تعالى: ﴿ إِنّا نَحُنُ نَزَّلْنا اللّهِ كُلُ نَفْسِ لّمَا عَلَيْها حَافِظُ ﴾ [الطارق: ٤]، ومرتين بصيغة الجمع في قوله تعالى: ﴿ إِنّا نَحُنُ نَزَّلْنا اللّهِ كُر وَإِنّا لَهُ وَالطَارِق: ٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ الشّيطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ الشّيطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنّا لَهُمْ حَلفِظِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٦]، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح. وقد عده الكثير من العلماء ضمن أسماء الله الحسنى (١).

<sup>(</sup>۱) ممن عده من العلماء وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى: الحافظ ابن حجر: (فتح الباري شرح صحيح البخاري) (ص: ۲۸٦ – رقم الحديث: ۲۵۱)، والإمام القرطبي: (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ۲۲۱)، والإمامين البيهقي والحليمي: (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ – ص: ١١٣) ونقل فيه قول الحليمي، والخطابي: (شأن الدعاء) (ص: ١٠٢)، والشيخ عبدالرحمن السعدي في التفسير: فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨)، والشيخ عبدالعزيز بن باز كما أشار سعيد القحطاني في مؤلفه (شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة) (ص: ٢)، والشيخ محمد العثيمين: (القواعد المثلي في صفات الله وأسمائه الحسنى) (ص: ١٩)، رحمهم الله أجمعين.

<sup>(</sup>۲) ممن عده من العلماء وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى: الحافظ ابن حجر: (فتح الباري شرح صحيح البخاري) (ص: ۲۸)، والإمامين (ص: ۲۸)، والإمامين البيهقي والحليمي: (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ۱ - ص:۱۷۵) ونقل فيه قول الحليمي، والشيخ محمد العثيمين: (الأسماء والصفات الله وأسمائه الحسنى) (ص: ۱۹)، رحمهم الله أجمعين.

الحَفيظُ: ورد في القرآن الكريم (٣ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ مَكِي كُلِّ مَكَىٰ كُلِّ مَعْ فَعَلَىٰ عُلَىٰ كُلِّ هَيْ عَلَىٰ كُلِّ السنة بسند صحيح.

٥ المُهَيْمِنُ: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَرِينُ ٱلْمُجَبَّالُ ٱلْمُتَكِيِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٣]، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح.

## ثانياً: المعنى اللغوي:

- ٥ اللّحِيطُ: اسم الفاعل من (أحاط)، وتصريف فعله: أحاط يُحيطُ إحاطةً، فهو مُحيط، وأحاط بالأمر: إذا أُحْدَقَ به، وأخذه من جميع جوانبه، فلم يكن منه مخلص، والإحاطة بالشيء تأتى على وجهين:
- ا) بمعنى العلم المتام به، فلا يخفى منه شيء، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يَحِطُ بِهِ وَمَنه قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ قَدُ أَحَاطَ يَعِطُ بِهِ وَ وَجِئْتُكَ مِن سَبِهِ بِنَبَإِ يَقِينٍ ﴾ [النمل: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢]، وهذا من كمال علم الله جَهَا الذي أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا.
- ٢) بمعنى القدرة الكاملة على الشيء، فهو في قبضته، وتحت سلطانه وقهره، وهذا
   من كمال قدرة الله جَهَالَهُ المتصرف في كل شيء بحكمه، فلا شيء يُعجزه أو يفوته (٢).

قال ابن جرير: «﴿ أَلَا إِنَّهُ, بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ﴾ [فصلت:٥٤]، يقول تعالى ذكره: ألا إن الله بكل شيء مما خلق محيطٌ عِلماً بجميعه، وقُدرةً عليه، لا يَعزب عنه علم شيء منه أراده فيفوته، ولكن المقتدر عليه، العالم بمكانه»(٤). وقال الزجاجي: «(الْمُحِيطُ) اسم الفاعل، من قولهم: أحاط فلان بالشيء فهو محيط به: إذا

 <sup>(</sup>٣) انظر: (المفردات) للأصفهاني (مادة: حائط) (ص:١٨٠)، و(لسان العرب) (ج:٧ - ص: ٢٧٩)، (مادة: حوط)،
 ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ح و ط).

<sup>(</sup>٤) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) لابن جرير الطبرى عند تفسير: [فصلت - ٥٤].

الحَافظُ - الحَفيظُ: اسمان يرجعان في معناهما إلى أصل واحد، ف(الحَافظُ): اسم الفاعل من (حفِظ)، وتصريفه: حفِظ يحفَظُ جِفُظا، فهو حافظ، و(الحَفيظُ) صيغة مبالغة من اسم الفاعل (الحَافظ): أي فَعِيْلٌ بمعنى: فاعِل، و(الحِفُظ) له معنيان:

() ضبط الشيء، واستظهاره عن ظهر قلب، ونقيضه السهو والنسيان، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيظٌ ﴾ [ق:٤]، أي كل شيء مضبوط فيه، فلا يمحى ما كتب فيه، ولا يتبدل ولا يتغير، وبهذا المعنى ف(الحَافظُ الحَفيظُ): الذي يحفظ أعمال العباد، ويحصي أقوالهم، فهو حافظ لها، عالم بجملها وتفاصيلها، كما حكاه ﴿ وَلَا يَسَى اللَّهُ عَن كليمه موسى هَ قُوله تعالى: ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُ رَبّي وَلَا يَسَى ﴾ [طه:٥٢].

٢) مراعاة الشيء وتعاهده وصونه، وعدم الغفلة عنه، ونقيضه الإهمال والتضييع، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُر وَإِنَّا لَهُۥ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر:٩] أي أن الله ﷺ حافظ كتابه من التحريف والتضييع (٦).

قال الزجاجي: «فالله حافظ لعباده، يكلؤهم بطوله وإنعامه، وهو حفيظ لهم، وحفيظ لأفعالهم عليهم، لا يعزب عنه تبارك وتعالى»(٧).

<sup>(</sup>٥) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٤٦-٤٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: (المفردات) للأصفهاني (مادة: حفظ) (ص:١٦٤)، و(لسان العرب) (ج:٧ - ص: ٤٤١)، (مادة: حفظ)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص:٦٨)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ح ف ظ)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:٥٠).

<sup>(</sup>٧) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٤٦).

0 اللُّهَيْمِنُ: اسم الفاعل من (هيمنَ)، وتصريفه: هيمنَ يُهيمنُ هَيْمَنةً، فهو: مُهَيْمنُ، وأصل (الهَيْمَنة): الحفظ والارتقاب، يقال إذا رَقَب الرجل الشيء وحفظه وشُهده: قد هيمن فلان عليه، فهو يُهَيمن هيمنةً، وهو عليه مهيمن، وقد تعددت معانى (المُهَيْمن) عند أئمة التفسير إلى بضعة أقوال منها: (المؤتمن، والأمين، والشاهد، والحاكم، والحفيظ، والمُصَدِّق، والرَّقيب) (^)، ومن يتأمل هذه الأقوال يجدها كلها متقاربة المعنى، فإن اسم (المُهَيْمن) يتضمن هذا كله، ولذا «قال بعض أهل اللغة: الهَيْمَنَةُ: القِيامُ عَلى الشَّيْءِ؛ والرِّعايَةُ لَهُ»(٩)، وقال فِي اللسان: «الهَيْمَنَة: القيام على الشيء .. وقال ابن الأنباري: (الْهَيْمن): القائم على خلقه»(١٠)، و«العرب تقول للطائر إذا أرخى جناحيه فألبسهما بيضه وفرخه: مُهَيْمن»(١١)، فـ(الهَيْمَنَة) تحمل معانى: السيطرة والتمكن والحكم، وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة:٤٨]، حيث قال: «وقيل: الهيمنة بمعنى: السيطرة والحكم؛ أي أنه حاكم على ما سبقه من الكتب، مسيطر عليها، ناسخ لها، وهذا المعنى أصح»(١٢)، فـ(الْهَيْمن) هو القائم بأمور الخلق، ومن كان قائما على خلقه بالحكم والتدبير، فهو متمكن منهم، أمين بهم، حاكم فيهم، حفيظ لهم، شاهد عليهم، إلى غيره من المعاني التي تتضمنها الهيمنة والله اعلم.

<sup>(</sup>٨) انظر: تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) لابن جرير الطبري عند تفسير: [المائدة - ٤٨]، و(تفسير القرآن العظيم) لابن كثير عند تفسير: [الحشر:٢٣]، و(لسان العظيم) لابن كثير عند تفسير: [الحشر:٢٣]، و(لسان العرب) لابن منظور (ج:١٣ – ص:٤٣٧) (مادة: همن)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص:٤٦)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: هيمن).

<sup>(</sup>٩) (شأن الدعاء) للخطابي (ص٤٦:).

<sup>(</sup>۱۰) (لسان العرب) لابن منظور (جـ ۱۳: - ص(٤٣٧) (مادة: همن).

<sup>(</sup>۱۱) تفسير (الكشف والبيان) للثعلبي عند تفسير: [14]دة -24].

<sup>(</sup>١٢) (تفسير القرآن الكريم) لابن عثيمين عند تفسير: [المائدة – ٤٨].

## ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالةً:

O الْمُحِيطُ: «الذي أحاطت قدرته بجميع المقدورات، وأحاط علمه بجميع المعلومات»(١٢)، وقال الخطابي: «(اللَّحِيطُ) الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، وهو الذي أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً»(١٤)، وقال الحليمي: «(اللَّحِيطُ) الذي لا يُقْدَر على الفرار منه، وهذه الصفة ليست حقاً إلا لله جل ثناؤه، وهي راجعة إلى كمال العلم والقدرة، وانتفاء الغفلة والعجز عنه»(١٥)، وقال الشيخ السعدي: «(اللَّحِيطُ) بكل شيء علماً وقدرة ورحمة وقهراً»(١٦).

الحافظُ: «العالم بأحوال كل شيء، الموصل اليه منافعه، والدافع عنه مضاره» (١٧)،
 قال الحليمي: «(الحافظُ) الصائن عبده عن أسباب الهلكة في أمور دينه ودنياه» (١٨).

Olلحفيظُ: «العالم بكل شيء، والقادر على كل شيء، والبالغ الحفظ له» (١٩)، قال الخطابي: «(الحَفيظُ) هو الحافظ .. يحفظ السماوات والأرض وما فيهما، لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تندثر.. وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب، ويقيه مصارع السوء .. ويحفظ على الخلق أعمالهم، ويحصي عليهم أقوالهم، ويعلم نياتهم، وما تُكِنُ صدورهم، ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية» (٢٠)، وقال الحليمي: «(الحَفيظُ): الموثوق منه بترك التضييع» (٢١)، وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله تعالى: «(الحَفيظُ) يتضمن معنيين .. أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر، وطاعة ومعصية .. وأنه -تعالى- الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون» (٢٢).

<sup>(</sup>١٣) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص٤٧:).

<sup>(</sup>١٤) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ١٠٢).

<sup>(</sup>١٥) (الأسماء والصفات) للبيهقي: (جـ:١ – ص:١١٣)، ونقل فيه قول الحليمي.

<sup>(</sup>١٦) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨).

<sup>(</sup>١٧) تفسير (روح البيان) لإسماعيل حقي عند تفسير: [الطارق: ٤].

ر ( الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ – ص:١٧٥). (١٨)

<sup>(</sup>١٩) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) للبقاعي عند تفسير: [هود: ٥٧].

<sup>(</sup>۲۰) (نظم الدرري فالسب الايات والسور) للبقاعي علد لفسير (حر) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٦٧ - ٦٨).

رِي . (٢١) (الأسماء والصفات) للبيهقي (جه: ١ - ص:١٧٧).

<sup>(</sup>۲۲) (توضيح الكافية الشافية) للشيخ السعدي (ص: ۱۲۲).

O المُهَيْمِنُ: «المسيطر، القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، الحافظ لهم»(٢٢)، قال الغزالي: «(المُهَيْمِنُ) القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه»(٢٤)، وقال البيهقي: «(المُهَيْمِنُ) الشهيد على خلقه بما يكون منهم من قول أو عمل، .. وقيل هو: الأمين، وقيل هو: الرقيب على الشيء والحافظ له»(٢٥)، وقال الشيخ السعدي: «(المُهَيْمِنُ) المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علماً»(٢٦).

### رابعاً: الفروق بين الأسماء:

الْمُحِيطُ - الْحَفيظُ - اللهُيْمِنُ: (اللهُيْمِنُ) هو: «القائم على الشيء بالتدبير» (۲۷)، والقيام على الشيء بالتدبير يتضمن أربعة أمور:

الأول: مراقبة الشيء، والإحاطة به، والاطلاع على خفاياه، وهذا يرجع إلى كمال العلم.

الثاني: السيطرة والاستيلاء على الشيء، بأن يكون مقدوراً عليه من كل وجه، ويرجع ذلك إلى كمال القدرة.

الثالث: القيام بالحفظ وصون الشيء من المهالك والشرور.

الرابع: المداومة بالقيام على الشيء، ورعايته، بكل ما له من رزق وعمل وأجل. فباعتبار المعنى (الأول والثاني) فهو جَهَا (اللَّحِيطُ)، الذي أحاط بكل شيء علماً وقدرة، قال العسكري: «أصل المحيط المطيف بالشيء من حوله، بما هو كالسور الدائر عليه؛ يمنع أن يخرج عنه ما هو منه، ويدخل فيه ما ليس فيه، ويكون من قبيل العلم، وقبيل القدرة. قال تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحْيطاً ﴾ [النساء:١٢٦]،

<sup>(</sup>۲۳) (ولله الأسماء الحسنى) للدكتور يوسف المرعشلي (ص: ١١٠).

<sup>(</sup>٢٤) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ٦٩).

ر (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقى (ص ٣٨).

<sup>(</sup>٢٦) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨).

<sup>(</sup>۲۷) (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (ص ۲۱۸).

يصلح أن يكون معناه أن كل شيء في مقدوره، فهو بمنزلة ما قبض القابض عليه في إمكان تصريفه، ويصلح أن يكون معناه أنه يعلم بالأشياء من جميع وجوهها، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴾ [الطلاق:١٢]، أي عَلِمَه من جميع وجوهه»(٢٨). وباعتبار المعاني الثلاثة (الأول والثاني والثالث)، فالله جَهَالِلَهُ هُو (الحَفيظُ)، فإذا أضيف إليها المعنى (الرابع)، فالله جَارَالاً هو (اللُّهَيْمنُ)، قال الغزالى: «(الْهَيْمِنُ) القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستبلائه وحفظه، وكل مشرف على كنه الأمر مسؤول عليه، حافظ له، فهو مهيمن عليه، والإشراف يرجع إلى العلم، والاستيلاء إلى كمال القدرة، والحفظ إلى الفعل، فالجامع بين هذه المعاني اسمه المهيمن، ولن يجتمع ذلك على الإطلاق والكمال إلاّ لله -تعالى» (٢٩)، وقد عرّف ابن عباس (الْهَيْمِنُ) بالأمين، كما رواه ابن جرير الطبري<sup>(٢٠)</sup>، وا**لأمين** على الشيء: القائم عليه بما يصلحه، ولا يتأتى له ذلك إلا بأن يكون علماً به، قادراً عليه، حفيظاً له؛ ولذا وصف الله عِزْوَلَ خواص عباده بذلك، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَئْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ [القصص:٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف:٥٥]، والله أعلم وأحكم.

O الْحَافِظُ - الْحَفِظُ: (الحَافِظُ) اسم فاعل للموصوف بالحفظ، وهو يدل على أصل الحفظ، في أن الله -تعالى- هو الحافظ للموجودات الظاهرة التي يطول أمد بقائها، كالأرض والسماوات والملائكة، والتي لا يطول أمد بقائها مثل الحيوانات والنبات وغيرها؛ ولذا فجميع الآيات الأربع التي ورد فيها اسم الله (الحَافِظُ) كانت من هذا الباب. أما (الحَفيظُ) فهو من أبنية المبالغة على وزن (فعيل)، وهو مصوغٌ للدلالة على

<sup>(</sup>٢٨) (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (ص٩٦).

<sup>(</sup>٢٩) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٣٠) (تفسير الطبري) عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

شمول الحفظ، وأنه ليس مقتصراً على الموجودات الظاهرة؛ بل يتجاوزه إلى الموجودات الباطنة مما نراه ومما لا نراه، وقد ورد مرتين في القرآن الكريم مقترناً بالعلو المطلق، مما يزيد معنى الحفظ كمالاً على كمال، وجمالاً فوق الجمال، قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ [هود:٥٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ [سبأ:٢١]؛ ولذا عرّف الغزالي (الحَفيظُ) بأنه: «الحافظ جداً»(٢١)، مما يدل على أن (الحَفيظ) يشير إلى عموم حفظه -سبحانه- لكل شيء: الظاهر الذي نراه، والباطن الذي لا نراه، بدءاً من أكبر شيء في ملكوت السماوات والأرض، وحتى أصغر جزء تتخيله عقول البشر! فالله (الحَفيظُ) سبحانه، يحفظ الشيء، ويحفظ ما فيه، مما نعلمه، ومما لا نعلمه! حتى الجسيمات الصغيرة في الذرة، يحفظها بشحناتها، وسرعاتها، ومداراتها، وهي تطوف حول النواة؛ لئلا يختل تركيبها، وتضطرب مكوناتها، وتبقى الذرة على استقرارها وسكونها، يقول الغزالي عند حديثه عن اسم الله (الحَفيظُ): «وكذا شمل حفظه -جلت قدرته، كل ذرة في ملكوت السماوات والأرض، حتى الحشيش الذي ينبت من الأرض، يحفظ لبابه بالقشر الصلب، وطراوته بالرطوية، وما لا ينحفظ بمجرد القشر يحفظه بالشوك النابت منه ليندفع به بعض الحيوانات المتلفة له (۲۲).

#### خامساً: الصفة المشتقة:

الحافظ الحميط: الصفه المشتفه من اسميه -سبحانه (الحافظ) و(الحميظ) « فَأَللّهُ «صفة (الْحِفْظ) وهي من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة » (٢٤)، قال تعالى: ﴿ فَأَللّهُ

<sup>(</sup>٣١) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ١٠٠).

<sup>(</sup>٢٢) (المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسني) للغزالي (ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٣٢) (صفات الله عِبْوَلِنَّ) للسقاف (ص:٢٢٩).

<sup>(</sup>٣٤) (صفات الله عَرِّقِلَ ) للسقاف (ص: ٩٧).

خُيرٌ حَافِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤]، ومن السنة وصيته وصيته الله يحفظك ..) (٥٥). وقال القرطبي: «هذا الاسم يكون من أوصاف الذات، ومن أوصاف الفعل، فإذا كان من صفات الذات فيرجع إلى معنى (العليم)؛ لأنه يحفظ بعلمه جميع المعلومات .. وفي مقابلة هذا الحفظ النسيان .. وإذا كان من صفات الفعل فيرجع إلى حفظ الوجود، وضد هذا الحفظ الإهمالُ» (٢٦).

0 المُهيْمِنُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (المُهيْمِن) «صفة (الْهيْمَنَة) وهي من صفات الله الثابتة بالكتاب» (۲۷) .. قال تعالى: ﴿ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ الله المهيمن دل ٱلْمَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ ﴾ [الحشر: ۲۳]، قال الرضواني: «اسم الله المهيمن دل على صفة من صفات الذات والفعل معاً، أما دلالتها على صفة الذات فلاستحالة وصف الله بمقابلها، وأما دلالتها على صفة الفعل فلتعلّق بعض المعنى الذي يشمله الوصف بالمشيئة من الحفظ الخاص والاستواء والقهر لمن شاء» (۲۸).

### سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

0 الرحمن: ورد اقتران الاسم المضاف (أرحم الراحمين) والدال على صفة الرحمة مع اسمه سبحانه (الحافظ) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبُلُّ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤]، والحكمة في ذلك - والله أعلم - للإشارة إلى أن حفظ الله لعباده ما هو إلا أثرٌ من آثار رحمته التي وسعت كل شيء، وعمّت كل حي، ولذا كان قوله تعالى: ﴿وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ في موضع التعليل لقوله تعالى: ﴿ وَهُو اَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ في موضع التعليل لقوله تعالى: ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً ﴾، ولقد دل القرآن الكريم على أن حفظ الله ﷺ لا يقتصر على عباده وأوليائه، بل له صور شتى، ومظاهر عدة، لا يمكن حصرها، أو الوقوف

<sup>(</sup>٣٥) رواه الترمذي و وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٩٥٧).

<sup>(</sup>٣٦) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسني) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (جـ ١٠ -ص: ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣٧) (صفات الله عِبْرَقِلِيٌّ) للسقاف (ص: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣٨) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٢٦٨). (المهيمن).

على حدها، فهو يتسع باتساع تلك الرحمة التي وسعت كل شيء، حيث شمل حفظه جَهَالاً كل ذرة في ملكوت السماوات والأرض، قال الله تعالى: ﴿ وَسِعَ كُرْسِينُهُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ وَفَعْ مَلكوت السماوات والأرض، وقال يعمُودُهُ وَفَعْ السماوات والأرض، وقال يعمُودُهُ وَفَعْ السماوات والأرض، وقال تعالى مشيرا إلى حفظه لكل شيء: ﴿ إِنَّ رَبِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ [هود: ٥٧]، قال أبو حيان الله هو ذو الرحمة الواسعة، فأرجو منه الأندلسي: ﴿ وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ اعتراف بأن الله هو ذو الرحمة الواسعة، فأرجو منه حفظه» (٢٩)، وقال القاسمي: ﴿ فَاللّهُ خَيْرٌ حَفِظًا ﴾، أي: منكم ومن كل أحد: ﴿ وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾.

0 الْعَزِيزُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (المُهيَمِن) مرة واحدة في قول الله تعالى: 
﴿ هُوَ اللّهُ اللّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُو الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهيَمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبّارُ الْمُتَكِبِرُ مَّ سُبْحَانَ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣]، والسرفي ذلك الجَبّارُ المُتكبّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمّا يشرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣]، والسرفي ذلك حقب والله أعلم - كما يقول ابن عاشور: ﴿ ووجه ذكر ﴿ الْعَزِيزُ الْجَبّارُ الْمُتَكِبِرُ ﴾ عقب صفة ﴿ الله عَلَم الله على أن جميع ما ذكره آنفا من الصفات لا يؤذن إلا باطمئنان العباد لعناية ربهم بهم، وإصلاح أمورهم، وأن صفة ﴿ الله عَلْب لا يعجزه شيء، وأتبعت بصفة ﴿ المُجَبّارُ ﴾ الدالة على أنه مسخر المخلوقات لإرادته، ثم صفة ﴿ الْمُتَكِبِرُ ﴾ الدالة على أنه دو الكبرياء؛ يصغر كل شيء دون كبريائه، فكانت هذه الصفات في الدالة على أنه ذو الكبرياء؛ يصغر كل شيء دون كبريائه، فكانت هذه الصفات في الدالة على أنه ذو الكبرياء؛ يصغر كل شيء دون كبريائه، فكانت هذه الصفات في الدالة على أنه ذو الكبرياء؛ يصغر كل شيء دون كبريائه، فكانت هذه الصفات في الدالة على أنه ذو الكبرياء؛ يصغر كل شيء دون كبريائه، فكانت هذه الصفات في الدالة على أنه ذو الكبرياء؛ يصغر كل شيء دون كبريائه، فكانت هذه المفات قبلها في جانب الإطماع» (المُعَادُ).

سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

### 0 الأثر العلمي الاعتقادي:

الله جَالَالًا مَا اللهِ عَلَيْ هو (الْمُحِيطُ) الذي أحاط بكل شيء علماً وقدرة، فلا تخفى عليه خافية، ولا يعزب

<sup>(</sup>٢٩) تفسير أبي حيان (البحر المحيط) عند تفسير الآية (٦٤) من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٤٠) تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (ج: ٩ - ص: ٢٤٨) عند تفسير الآية (٦٤) من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٤١) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

عن علمه قاصية ولا دانية، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو -سبحانه (الحَافظُ الحَفيظُ)، الذي حفظ بعلمه جميع المعلومات، وبقدرته جميع المقدورات، فحفظ المخلوقات لتبقى مدة بقائها، فلا تزول ولا تختل إلا بإذنه، وهو الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، وهو -سبحانه (المُهُيِّمِنُ) الأمين على الشيء، المحيط به علماً وقدرة، والحافظ له، والقائم عليه، له الملك والفضل على جميع الخلائق في أعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وسائر أمورهم.

#### 0 الأثر العملي:

- ١. محبة الله ﷺ والتقرب إليه بالطاعات والقربات تعبداً له، وحباً والتماساً لمرضاته، وشكراً له على نعمائه وأفضاله وإحسانه، كما يثمر التوكل عليه وحده وتفويض الأمور إليه.
- ٣. تعظيم الله ﷺ وإجلاله وعبادته وحده؛ لأنه هو الخالق لهذا الكون العظيم، وهو الحافظ له وللسماوات والأرض أن تزولا، وهو القائم المهيمن المدبر لكل نفس بما تحتاجه.

<sup>(</sup>٤٢) رواه الترمذي و وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٩٥٧).

- البعد عن ظلم العباد وأكل حقوقهم، والاعتداء عليهم، وتذكر أن الله ﷺ هو المحيط الحفيظ المهيمن، الذي أحاطت قدرته بكل شيء، فلا يفوته شيء، ولا يعجزه شيء، فلا يغتر العبد بقدرته على الناس وظلمهم.
- 7. الأخذ بأسباب مدافعة الأعداء دون تضخيم لقوتهم، أو الشعور أمامهم بالعجز أو الضعف أو الوهن أو الاستكانة، لأن الله ﷺ محيط بهم، وقاهر لهم، ومهيمن عليهم، وإذا حصل التقوى والصبر من المؤمنين فلن يضرهم كيد الكائدين، كما قال سبحانه: ﴿ وَإِن تَصَبِرُواْ وَتَتَقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ لَا يَضُرُّ عَمَلُونَ عُمِيطً ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

## ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الْمُحِيطُ - الْحَافِظُ - الْحَفِيظُ - الْهُوْيْمِنُ) من أسماء الذات الدالة على صفات (الإحاطة والْحِفْظ والْهَيْمَنَة)، وهي من صفات الله الذاتية، التي لم يزل - ولا يزال - الله متصفاً بها، ولا تعلق لها بالمشيئة؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله ﷺ، والتوسل إليه، والثناء عليه، وتعظيمه وتمجيده بها في جميع أغراض الدعاء وحاجات العبد، ويتأكد ذلك عند الخوف والهم، والحاجة للأمن والحفظ، فالله -سبحانه وتعالى - قد أحاط بكل شيء من كل وجه، حفيظاً له، مهيمنا عليه، قال -تعالى - عن يعقوب في قال هَلُ هَلَ مَلَ عَلَيهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى آخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُو آرْحَمُ اللهُ عَلَيهِ إِلَّا حَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى آخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُو آرْحَمُ الله عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) (عن)، ومن حديث أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي وفيه، أنه عبادك الصالحين) (عن)، ومن حديث أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي وفيه، أنه كان في سفر مع النبي في وفيه: «.. فبينما رسول الله في يسير حتى إبهار الليل وأنا

<sup>(</sup>٤٣) رواه البخاري برقم (٦٣٢٠).

إلى جنبه، فنعس رسول الله ، فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته، من غير أن أوقظه، حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى تهور الليل، مال عن راحلته، قال فدعمته من غير أن أوقظه، حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة، هي أشد من الميلتين الأوليين، حتى كاد ينجفل!، فأتيته فدعمته، فرفع رأسه فقال: (من هذا؟) قلت: أبو قتادة، قال: (متى كان هذا مسيرك مني؟) قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة، قال: (حفظك الله بما حفظت به نبيه) "(أنا)، وقوله : (اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، لا تشمت بي عدوا و لا حاسدا، اللهم ومن حديث ابن عمر ن كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك) (أنا)، وحين يصبح: (اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والأخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والأخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي) (ائا).

## تاسعاً؛ لطائف وأقوال؛

٥ قال تعالى: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلّذِينَ كَفُرُواْ ثَانِيَ النّفَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْغَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَحَجِهِ الْآخَوْنُ اللّهَ وَمَا فِ ٱلْغَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَحَجِهِ الْآخَوْنُ لَا تَحْرَنْ إِنّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللّهُ سَكِينَتَهُ, عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ, بِجُنُودٍ لّهُ تَرَوْهَا وَجَعَلَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللّهُ سَكِينَتَهُ, عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ, بِجُنُودٍ لّهُ تَرَوْهَا وَجَعَلَ صَلِمَة اللّهِ هِي وَجَعَلَ صَلِمَة اللّهِ هِي الْعَلْيَا وَاللّهُ عَنِينٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٤٠]، في بداية هجرة النبي على من مكة إلى الْعُلْيَا وَاللّهُ عَنِينٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٤٠]، في بداية هجرة النبي على من مكة إلى المُعْلَيَا وَاللّهُ عَنِينٌ حَكِيمٌ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>٤٤) رواه مسلم برقم (٦٨١).

<sup>(</sup>٤٥) رواه الحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٢٦٠).

<sup>(</sup>٤٦) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (٣١٢١).

المدينة أختباً هو وصاحبه أبو بكر رَوْقَ في غار جبل ثور، وكان وسط الغار أعلى من مدخله، ومن وقف ببابه فلا بد أن يطأطيء رأسه إلى موضع قدميه كي يرى من في الغار، فلما اقتربَ المشركون من باب الغار فزع أبو بكر رَوْقَ وقال للنبي عَلَيْ: (لو أن أحَدَهُم نظرَ تحتَ قدَمَيْهِ لأَبْصَرَنا)، فقال النبي عَلَيْ: (ما ظَنُكَ يا أبا بكر باثنين الله ثالِثُهُما)(٤٧).

و قال مجاهد: خرجتُ إلى العراقِ أنا ورجلٌ معي، فشيَّعنا عبدُ اللهِ بنُ عمر هَ فلما أراد أن يُفارقَنا، قال: إنه ليس معي ما أُعطيكما!، ولكن سمعتُ رسولَ الله عَلَي يقول: (إذا استُودعَ الله شيئاً حفظه، وإني أستودعُ الله دينكما وأمانتكما وخواتيم عملكما)(٤٨).

O قال ابن عباس هم مخبرا عن قصة إبراهيم ها وزوجه هاجر وابنها إسماعيل هي ترضعه أنها إسماعيل هي ترضعه أنها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه أحد ونيس عند البيت، عند دَوْحَة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي، الذي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يتلفت إليها فقالت له ألله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم القالت: إذن لا يُضيعنا ثم رجعت من إلى قوله: (.. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال: بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف .. فشربت وأرضعت ولدها، قال لها الملك: لا تخافوا الضيعة فان ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يُضيع أهله) (١٤).

<sup>(</sup>٤٧) رواه البخاري برقم (٣٦٥٣) ومسلم برقم: (٢٣٨١).

<sup>(</sup>٤٨) رواه ابن حبان والطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (جـ ١١ - ص: ٤٩ - ٥٠) برقم الحديث: (١٤).

<sup>(</sup>٤٩) رواه البخاري برقم (٣٣٦٤).

 كان الصحابي الجليل عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح رَضْ من السابقين الأولين من الأنصار، وشهد بدرا وأحدا، وكان من الرماة المشهورين من أصحاب النبي ﷺ، وقتلَ بنَّبُله يوم «أحد» من أصحاب اللواء من المشركين الحارث ومسافعا ابنى طلحة بن أبى طلحة وأمهما «سلافة بنت سعد»، فنذرت أن تشرب الخمر في فِحْف (٥٠) رأسه إن هي قدرت عليه، وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة، وكان «عاصم بن ثابت» قد عاهد الله منذ إسلامه أن لا يمس مشركا، ولا يمسه مشرك تنجسا منهم، فلما بعث النبي ﷺ عشرة من أصحابه في شهر صفر من العام الرابع من الهجرة، استجابة لطلب بني لحيان من هذيل كي يقرئوهم القرآن، ويعلموهم شرائع الإسلام، غدر بهم بنو لحيان عند ماء لهذيل يقال له: «الرجيع» وقالوا لهم: إنا والله لا نريد قتلكم، ولكنا نريد أن نصيب بكم ثمناً من أهل مكة، ولكم عهد الله وميثاقه ان لا نقتلكم!، فأبوا، وقال عاصم: إنى نذرت أن لا أقبل جوار مشرك أبداً، وجعل يقاتلهم ويرتجز ، ورمى حتى فنيت نَّبُلهُ، ثم طاعنهم حتى انكسر رمحه، وبقى السيف في يده، فقال: اللهم إني حَمَيت دينك أول النهار، فاحم لي لحمي آخره!، وقاتل هو وأصحابه حتى استشهد منهم سبعة بالنَّبُل، وبقى ثلاثة وقعوا في الأسر!. فأرادت هذيل حزّ رأس «عاصم بن ثابت» رَضُّتُ ليبيعوه من «سلافة بنت سعد»، فبعث الله عليه مثل الظّلّة من الدُّبَر (٥١)، فمنعتهم من الاقتراب منه، وحالت بينهم وبينه!، فقالوا: دعوه حتى يمسى، فيذهب عنه، ثم نأخذه، فبعث الله تبارك وتعالى في الليل سيلا، وجرى الوادى، واحتمله وذهب به فلم يصلوا إليه ولم يجدوه!، فكان عمر بن الخطاب (وهو زوج بنت عاصم بن ثابت) على عاصم قد وفي الله العبد المؤمن، كان عاصم قد وفي الله العبد المؤمن، كان عاصم قد وفي الله في حياته، فمنعه الله منهم بعد وفاته، كما امتنع منهم في حياته (٥٢).

(٥٠) القِحُف: العظم الذي فوق الدِّماغ من الجُمجمة، والجمجمة هي التي فيها الدماغ، ويُطلق على ما انكسر وانفصل عن جمجمة الرأس قِحَفاً، وكان من عادة العرب أَن أَحدهم إذا قَتَل ثُأَرَه شَرب بقِحَف رأُسه يَتَشَفَّى به.

<sup>(</sup>٥١) الدُّبْر: بالفتح قيل: النحل، وقيل: الزنابير الكبار.

<sup>(</sup>٥٢) انظر (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ١ - ص: ١١٠ - ١١١)، و(الرحيق المختوم) للمباركفوري (ص: ٢٨٢ - ٢٨٢)، وجزء منه رواه البخاري برقم (٣٩٨٩).

٥ قال ابن المسيب لابنه: «يا بنيّ لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أُحفظ فيك، وتلا هذه الآية: ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾ [الكهف: ٨٢]» (٥٣).

٥ قال محمد بن المنكدر: «إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولدَه، وولدَ ولدِه،
 وقريته التي هو فيها، فما يزالون في حفظ من الله وستر»(١٥٤).

O قال أبو الوفا بن عقيل: «حكى لي بعض أهل العلم أن القاضي (أبا الطيب الطبري: طاهر بن عبدالله) قفز من السفينة إلى الشط، وقد تم له مائة سنة!، فقال له بعض من حضر: لا تفعل هذا، فإن أعضاءك تضعف، وربما أورث مثل هذه القفزة فتقا في المعي، فقال: يا هذا، إن هذه أعضاءنا حفظناها من معاصي الله؛ فحفظها الله علينا»(٥٥).

نظر أبو بكر محمد بن علي الكتاني إلى شيخ أبيض الرأس واللحية يسأل الناس!،
 فقال: «هذا رجل أضاع حق الله في صغره فضيّعه الله في كبره»(٥٦).

O قال أبو الحسن المدائني: «لما حج المنصور مَرَّ بالمدينة، فقال لحاجبه الربيع: عليَّ بجعفر بن محمد، قتلني الله إن لم أقتله، ثم ألح عليه فحضر، فلما كشف الستر بينه وبينه ومثل بين يديه، همس جعفر بشفتيه وقال: «اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بحفظك الذي لا يرام، ولا أهلك وأنت رجائي، فكم من نعمة أنعمتها علي قل لك عنها شكري فلم تحرمني، وكم من بلية ابتليت بها قلّ عندها صبري فلم تخذلني، بك أدرأ في نحره، وأستعيذ بخيرك من شره، فإنك على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم»، ثم تقرب وسلم، فقال أبو جعفر المنصور: لا سَلّم الله عليك يا عدو الله، تعمل على الغوائل (٥٠) في ملكي، قتلني الله إن لم

<sup>(</sup>٥٣) (جامع العلوم والحكم) لابن رجب الحنبلي (ص: ٤٣٨).

<sup>(</sup>٥٤) (حلية الأولياء) للأصفهاني (ج: ٣ - ص: ١٤٨) في سيرة (محمد بن المنكدر).

<sup>(</sup>٥٥) (صفوة الصفوة) لأبى الفرج ابن الجوزى (ج: ٢ - ص: ٤٩٣ - ٤٩٤).

<sup>(</sup>٥٦) (تاریخ دمشق) لابن عساکر (ج: ٥٤ – ص: ٢٥٨).

<sup>(</sup>٧٧) الغوائل: الشرُّ والدواهي والمهالك.

أقتلك، قال جعفر: «يا أمير المؤمنين، إن سليمان هي أعطي فشكر، وإن أيوب هي أبتلي فصبر، وإن يوسف هي ظُلم فغفر، وأنت على إرث منهم، وأحق مَنْ تأسًى بهم»، فنكس المنصور رأسه ملياً، وجعفر واقف، ثم رفع رأسه فقال: إلي أبا عبد الله فأنت القريب القرابة، وذو الرحم الواشجة، السليم الناحية، القليل الغائلة، ثم صافحه بيمينه، وعانقه بشماله، وأجلسه معه على فراشه وانحرف له عن بعضه، وأقبل عليه بوجهه يحادثه ويسأله، ثم قال: يا ربيع، عجل لأبي عبد الله كسوته وجائزته وإذنه» (١٥).

O قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول وهو متعلق بأستار الكعبة: «إلهي أ، من أولى بالزلل وَالتَّقْصِير مني أ، وَقد خلقتني ضَعِيفا. إلهي أ من أولى بالْعَفو عني مِنْك أ، وقضاؤك نَافِذ، وعلمك بِي مُحِيط، أطعتك بإذنك، والْنَّة لَك عَليّ، وعصيتك بعلمك، وَالْحجّة لَك عَليّ، فعناك عني، ألا عَليّ، فبثبات حجتك وَانْقِطَاع حجتي، وبفقري إلَيْك وغناك عني، ألا غفرت لي ذُنُوبي (٥٩).

Oقال الأسنوي: «رأى الملك العادل نور الدين محمود زنكي في (عام ١٥٥ه) النبي في نومه في ليلة ثلاث مرات، وهو يشير إلى رجلين أشقرين، ويقول: أنجدني أنقذني من هذين (الله فأرسل إلى وزيره، وتجهزا في بقية ليلتهما على رواحل خفيفة في عشرين نفرا، وصحب مالا كثيرا، وقدم المدينة في ستة عشر يوما، فزارا، ثم أمر بإحضار أهل المدينة بعد كتابتهم، وصار يتصدّق عليهم، ويتأمل تلك الصفة إلى أن انفضت الناس (الفقال: هل بقى أحد (الهوا) لم يبق سوى رجلين صالحين عفيفين مغربيين يكثران الصدقة (الله فطلبهما فرآهما فإذا هما الرجلان اللذان أشار إليهما النبي في (الله فلم عن منزلهما وأخبر أنهما قرب الحجرة النبوية (القام فلم ير

<sup>(00)</sup> (العقد الفريد) لابن عبد ربه الأندلسي (ج: ٢ - 0: (30) ((30)).

<sup>(09)</sup> (نثر الدر) للآبي (ج: ٦ – ص: ٥٠ – ٥١)، و(البصائر والذخائر) لأبي حيان التوحيدي (ج: ٤ – ص: ٢٤٢).

إلا خيمتين، وكتبا في الرقائق، ومالا كثيرا، فأثنى عليهما أهل المدينة بخير كثير!، فرفع السلطان حصيرا في البيت فرأى سردابا محفورا ينتهي إلى صوب الحجرة!، فارتاعت الناس لذلك!، وقال لهما السلطان: أصدقاني!، وضربهما ضربا شديدا فاعترفا أنهما نصرانيان، بعثهما سلطان النصارى في زي حجاج المغاربة، وأمّلهما بأموال عظيمة ليتحايلا في الوصول إلى الجناب الشريف في ونقله وما يترتب عليه، فنزلا بأقرب رباط، وصارا يحفران ليلا، ولكل منهما محفظة جلد، والذي يجتمع من التراب يخرجانه في محفظتيهما إلى البقيع بعلة الزيارة، .. فلما ظهر حالهما بكى السلطان بكاء شديدا، وأمر بضرب رقابهما، فقتلا تحت الشباك الذي يلي الحجرة الشريفة »(١٠).

<sup>(</sup>٦١) أشار الشيخ عبدالعزيز الطريفي في شرحه إلى أن الملائكة المختصة بالعبد كثيرون وهم على الإجمال نوعين: الأول: ملائكة ملائكة ملائكة ملائكة العين، وعملها معه دائم بلا انقطاع، كالملائكة الكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، وأما النوع الثانى فهم المُعتَّبات.

وذلك بحسب مُوجِبِ الحفظ الذي قام بأمر اللهِ الذي نشّا عن صلاح العبدِ؛ كمن ذكرَ الله واستعاذ به عند نزولِهِ منزلاً؛ فيُحفَظُ حتى يخرجَ منه، ومَن يُحفَظُ عند قراءة وردِهِ عند نومِهِ، فيُحفَظُ حتَّى يستيقظَ أو يُصبح. ومنهم مَن يَحفَظُ العبدَ مِن الصباح حتَّى المساءِ؛ بسبب وِرْدِ صباحهِ، ومنهم من يَحفَظُهُ مِن المساءِ حتَّى المسبب وِرْدِ ليلِهِ، ومنهم مَن يَحفَظُ الولدَ والبيتَ والمالَ» (15).

O قال الشيخ علي الطنطاوي: «لما كنت في رحلة المشرق، وامتدت بي تسعة أشهر تباعاً، كنت أفكر في بناتي هل عرّاهن شيء؟، هل أصابتهن مصيبة؟، ثم أقول لنفسي: يا نفس ويحك، هل كنت تخافين لو كان معهن أخ يحنو عليهن، أو جد يحفظهن، فكيف تخافين والحافظ هو الله؟!، ولو كنت أنا معهن هل أملك لهن شيئاً إن قدر الله الضر عليهن؟، فلا ألبث أن أشعر بالاطمئنان. ودهمني مرة هم مقيم مقعد، وجعلت أفكر في طريق الخلاص، وأضرب الأخماس بالأسداس، ولا أزال مع ذلك مشفقاً مما يأتي به الغد، ثم قلت: ما أجهلني إذ أحسب أني أنا المدبر لأمري وأحمل هم غدي على ظهري، ومن كان يبرر أمري لما كنت طفلاً رضيعاً ملقى على الأرض كالوسادة لا أعي ولا أنطق ولا أستطيع أن أحمي نفسي من العقرب إن دبّت إليّ، والنار إن شبت إلى جنبي، أو البعوضة إن طفلي؟ ومن رعاني قبل ذلك جنيناً، وبعد ذلك صبياً؟ أفيتخلى الله الآن عني؟!، ورأيت كأن الهم ثقلٌ كان على كتفي وألقي عني، أفيتخلى الله الآن عني؟!، ورأيت كأن الهم ثقلٌ كان على كتفي وألقي عني، ونمت مطمئناً»(٥٠).



<sup>(</sup>٦٤) (الخُرَاسانية في شرح عقيدة الرَّازيَّين) للشيخ عبدالعزيز الطريفي (ص: ٤٣٦) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦٥) كتاب (فصول إسلامية) (ص: ١١٨ – ١١٩) ضمن مقالة (بمناسبة ليلة القدر).

المجموع ١٩ ــة موضوع الأسماء: الرِّزْقُ (٦٢ - ٦٣ - ٦٢) الرَّازِقُ - الرَّزَّاقُ - المُقيتُ

#### المجموع ١٩ـة

## موضوع الأسماء: الرِّزْقُ

(75 - 77 - 77)

# الرَّازِقُ - الرَّزَّاقُ - المُقيتُ

### أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

الرَّازِقُ: ورد في القرآن الكريم (٥ مرات) مقيداً بصيغة التفضيل(١)، منها قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُ مُ وَهُو حَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴾ [سبأ ٢٩٠]، ومن السنة حديث أنس بن مالك رَفِّ ، قال: ﴿ غلا السعر على عهد رسول الله على فقالوا: يا رسول الله سَعِّر لنا؟، فقال: (إن الله هو المُسَعِّر القابض الباسط الرَّازِقُ، وإني لأرجو أن القى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)(٢).

0 الرَّزَّاقُ: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو الْمُرَقِّ وَالْمُرَقِّ وَالْمُوالِّ الْمُرَّوِّ الْمُرَاقِ السَابِقِ الفظ: (إن الله هو المُسَعِّر القابض الباسط الرَّزَّاقُ ..) (٢).

٥ المُقيتُ: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَ وَاحدة، في قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُ قِينًا ﴾ [النساء: ٨٥].

## ثانياً: المعنى اللغوي:

0 الرَّازِقُ - الرَّزَّاقُ: اسمان يرجعان في معناهما إلى أصل واحد، ف(الرَّازِقُ):

<sup>(</sup>١) قرأ التابعي: «محمد بن عبد الرحمن بن محيصن المكي» قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ ٱلْرَزَّاقُ ذُو ٱلْتُوَوَ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٨٥]، ب(الرَّارَق) على وزن اسم الفاعل، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلنَّمَاءِ رِزُوَكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٢]، بر(زَافِقُكم)، وهي قراءة ثابتة صحيحة الإسناد، وليست من القراءات العشر المتواترة، وحُكم عليها بالقراءة الشاذة لعدم تواتر سندها. (انظر: (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر) لأحمد البثا (ج: ٢ - ص: ٤٩٤) و(القراءات الشاذة) لعبد الفتاح القاضي (ص: ٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٣٤٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١٠٥٩).

اسم الفاعل من الفعل (رَزَقَ)، وتصريفه: رَزَقَ يرزُق رَزْقاً ورِزْقاً، فهو (رَازِقُ)، و(الرَّزْقُ)، و(الرَّزْقُ)؛ صيغة مبالغة على وزن فعّال من اسم الفاعل (الرَّازِق) في والله الشيء الذي بكسر الراء: العطاء الذي يَرزق الله به عباده، فهو عين المرزوق، واسم للشيء الذي يعطى، ويُنْتَفَعُ به، أما (الرَّزْقُ) بفتح الراء: الإعطاء وهو فعل (الرَّازِق)، ويقع موقع الصفة، فالله عَرَّقَ يوصف بـ(الرَّزْق)، ومن أثر هذه الصفة أنه عَرَّقَ يرزق عبادة بـ(الرِّزْق)، ومن أثر هذه الصفة أنه عَرَّقَ يرزق عبادة بـ(الرِّزْق)، و(الرَّازِقُ) خالق الرِّزق، ومعطيه، والمسبِّب له، ومُوصِله، وهو الله عَرَقَ والله عَرَّقَ الله عَرَّقَ أَقَ والرَّوقُ على كثرة رُزْق الله عَرَّقَ وتكراره لكل حيً، وفي كل وقت، بما لا تبلغه العقول والأفهام، ولا تحيط به الظنون والأوهام. وأرزاقُ الله نوعان: ظاهرة للأَبدان كالأَقُوات والثروات، وباطنة للقلوب والنُفوس كالمَعارِف والعلوم (٥).

0 المُقيتُ: اسم فاعل، للموصوف بـ (الإقاتة)، فعله: أقاتَ يُقيتُ إقاتةً، فهو مُقيتُ، والقوت: ما يَقُوم به بَدَنُ الإنسان من الطعام، قال تعالى: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ وَالقوت: ما يَقُوم به بَدَنُ الإنسان من الطعام، قال تعالى: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ وَالقَوْمِ بَهُ بَدَنُ الإنسان من الطعام، قال تعالى: ﴿ وَقَدَّرُ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرَبَعَةِ النّبِي اللّهِمُ ارْزُقُ آل محمّد قوتاً) (١)، أيّ مقداراً يُمسَك به الرمَق، و(المُقيتُ): خالق الأقوات، الذي يعطي كل مخلوق قوتَه، بما يُمسك به رمَقه، ويقوم به بَدَنه (٧).

## ثالثاً: العني في حق الله جَهَالَ:

## ٥ الرَّازِقُ: «النُّفيضُ على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قواماً إلا به، والمُنْعِم عليهم

(٤) انظر (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٩٤)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: رزق)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:٥٧).

<sup>(</sup>٥) انظر (لسان العرب) (جـ:١٠- ص: ١١٥)، (مادة: رزق)، و(المفردات) للأصفهاني (ص:٢٥٧) (مادة: رزق)، و(الشرح الممتع) لابن عثيمين (جـ:٢ - ص: ٤٩)، و(صفات الله ﷺ السقاف (ص: ١٢٦)، وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الحجر- ٢٠]، و شرح القصيدة النونية للدكتور الهراس (جـ:٢ - ص: ١١٠) و(أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٥٦٣ و ٢٠٠). (١) أخرجه البخاري برقم (٦٤٦٠) واللفظ له، ومسلم برقم (١٠٥٥).

<sup>(</sup>٧) انظر (لسان العرب) (ج: ٢ ص: ٧٤)، (مادة: قوت)، و(بصائر ذوي التمييز) للفيروز أبادي (مادة: قوت)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق و ت).

بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم» (^)، قال الخطابي: «هو المتكفل بالرزق، القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته، فلم يختص بذلك مؤمناً دون كافر، ولا ولياً دون عدو، يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيلة له ولا متكسب فيه، كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السَّوي» (٩).

O الرَّزَّاقُ: «هو الرازق رزقاً بعد رزق، والمكثر الموسع له»(١٠)، قال الشيخ السعدي: «(الرَّزَّاقُ) لجميع عباده، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ورزقه لعباده نوعان: رزق عام، شمل البَرَّ والفاجر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان، ورزق خاص، وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته»(١١)، وقال الهرَّاس: «(الرَّزَّاقُ) الكثير الرزق لعباده الذي لا تنقطع عنهم أمداده وفواضله طرفة عين»(١١).

O الْمُقيتُ: «الذي يُنزِّل الأقوات للخلق، ويُقسِّم أرزاقهم» (١٣)، قال القرطبي: «(المُقيتُ) الذي يعطي كل إنسان وحيوان قوته على مَمَرَ الأوقات شيئاً بعد شيء، فهو يمدها في كل وقت بما جعله قواماً لها» (١٤)، وقال الشيخ السعدي: «(المُقيتُ) الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات، وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده» (١٥).

### رابعاً: الفروق بين الأسماء:

الرَّازِقُ - الرَّزَّاقُ: (الرَّازِقُ) هو مُقدّر الرِّزق، وخالقه، ومعطيه، والمسبِّب له،

<sup>(</sup>٨) (الأسماء والصفات) للبيهقي: (جـ:١ – ص:١٧٢)، والقول للحليمي.

<sup>(</sup>٩) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (Φ)

<sup>(</sup>١٠) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٧٢) وعزا القول للحليمي.

<sup>(</sup>١١) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسني) (ص: ١٨).

<sup>(</sup>١٢) شرح القصيدة النونية للدكتور محمد خليل هراس (جـ:٢ - صِ: ١١٠).

<sup>(</sup>١٢) (الحجة في بيان المحجة) لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني: (جـ ١ - ص ١٤٨).

<sup>(</sup>١٤) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسني) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (جـ:١-ص: ٢٧٢).

<sup>(</sup>١٥) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨).

ومُوصِله، فالله بَهَالاً قدّر الأرزاق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وتكفل بإيصالها لمحالّها، واستكمالها ولو بعد حين، قال الحليمي: «(الرَّازِقُ) المفيض على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قواماً إلا به، والمنعم عليهم بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم»(١٦)، أما (الرَّزَقُ): فهو من أفعال المبالغة من (الرَّازِق)، وتدل على كثرة وتكرار رزق الله بَرَقَنَ، قال الحليمي: «(الرَّزَاقُ) رزقاً بعد رزق، والمكثر الموسع له»(١٧)، «فهو كثير الإنفاق، وهو المفيض بالأرزاق رزقاً بعد رزق، مبالغة في الإرزاق، وما يتعلق بقسمة الأرزاق وترتيب أسبابها في المخلوقات، ألا ترى أن الذئب قد جعل الله رزقه في أن يصيد الثعلب في أكله، والثغف والمثند رزقه أن يصيد الأفعى في أكلها، والأفعى رزقها أن تصيد الطير فت أكله، والطير رزقه في أن يصيد المحراد في أكله ... (١٨).

الرَّازِقُ - المُقيتُ؛ (المُقيتُ) أخص من (الرَّازِق)؛ لأن (المُقيتَ) هو الذي يعطي كل إنسان وحيوان قوته، فهو مختص بالقوت، والقوت: ما يقوم به بدن الإنسان والحيوان من الطعام، وأما (الرَّازِقُ) فهو الذي يرزق مخلوقاته بجميع أنواع الرزق، الظاهرة كالأَقوات للأَبدان، والباطنة كالمَعارف والإيمان للقلوب والنُّفوس. قال القرطبي: «والفرق بين القوت والرزق، أن القوت ما به قوام البنية مما يؤكل ويقع به الاغتذاء، والرزق كل ما يدخل تحت ملك العبد مما يؤكل ومما لا يؤكل» (١٩)، وقال الشيخ عبد العزيز الجليل: «ويبدو أن هناك فرقاً بين اسم (المُقيت) واسم (الرَّزَاق)، فالمقيت أخص من الرزاق؛ لأنه يختص بالقوت، أما الرزاق فيتناول القوت وغير القوت» (٢٠).

#### خامساً: الصفة المشتقة:

0 الرَّازقُ - الرَّزَّاقُ: الصفة المشتقة من اسميه - سبحانه (الرَّازق) و(الرَّزَّاق) «صفة

<sup>(</sup>١٦) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٧٢) ونسبه للحليمي.

<sup>(</sup>۱۷) المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٨) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٠١) (الرزاق).

<sup>(</sup>١٩) (النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى) للنجدي (ص: ١٣٩).

<sup>(</sup>٢٠) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ٦٨٩).

(الرَّزْق) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة»(٢١)، قال تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزْقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ [النحل: ١١٤]، ومن السنة قوله ﷺ: (لو أنَّ أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رَزْقُتَنَا..)(٢٢).

المُقيتُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (المُقيت) «صفة (الإقاتة) وهي من صفات الأفعال» (٢٢)، قال تعالى: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴾ [النساء: ٨٥]، وكان من دعائه ﷺ: (اللهُمُ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتاً) (٢٤).

## سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

## سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

#### 0 الأثر العلمي الاعتقادي:

الله جَنَ الله على كل نفس بما الله على كل نفس بما

<sup>(</sup>٢١) (صفات الله عَبَّرُوبَانَّ) للسقاف (ص: ١٢٦)

<sup>(</sup>۲۲) رواه البخاري برقم (۱٤۱) ومسلم برقم (۱٤٣٤).

<sup>(</sup>٢٣) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٤). (المقيت)

<sup>(</sup>٢٤) رواه البخاري برقم (٢٣٧٢).

<sup>(</sup>٢٥) تفسير السعدي عند تفسير الآية (٥٨) من سورة الذاريات.

<sup>(</sup>٢٦) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ٤٠٣).

يقيمها من قوتها، فيعطي كل مخلوق قوته ورزقه على ما حدده -سبحانه- من زمان أو مكان أو كيف كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود:٦]، وقوله سبحانه: ﴿ وَكَ أَبِّتِهِ لَا تَحَمِّلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [العنكبوت: ٦٠].

## 0 الأثر العملي:

- محبة الله عَبَرَقَنَ وإفراده -سبحانه- بالعبادة والانخلاع من الشرك بجميع أنواعه وأشكاله؛ لأن الله الخالق لعباده والرازق لهم هووحده المستحق للعبادة، وهذا ما احتج به -سبحانه- على المشركين حيث قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَمَلِكُ لَهُمْ رِزَقًا مِن السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْ الله عَلَيمة خاصة في قلوب أولياء ولا يستقطيعُون ﴾ [النحل: ٧٧]. وهناك محبة عظيمة خاصة في قلوب أولياء الله عَبَرَقُ وأصفيائه، حيث من عليهم بأعظم الرزق وأنفعه ألا وهو رزق العلم النافع، والعمل الصالح، وسلوك الطريق الموصلة لمرضاته وجناته، وهذا هو الرزق على الحقيقة، قال على الله على الدنيا من يحب و من لا يحب، ولا يعطي بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب و من لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، فمن ضَنَ بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر) (٧٢).
- ٢. التوكل الصادق على الله ﷺ والتعلق به وحده مع فعل الأسباب الشرعية في طلب الرزق وعدم التعلق بها، لأنه -سبحانه- خالق الأسباب ومُسَبِّباتها، وهو المتفرد برزق عباده، المتكفل بأقواتهم، وهذا بدوره يثمر الطمأنينة والسكينة وعدم الهلع والخوف على الرزق، قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اُذَكُرُوا نِعَمَتَ

<sup>(</sup>٢٧) أخرجه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٧١٤).

الله عَلَيْكُمْ هَلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَا الله عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَ فَلَه؛ فَأَنَّ ثُونَ الله، والبركة فيه؛ تقوى الله وطاعته قال سبحانه: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ، مَخْرَجًا الله وَكُورُزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣].

- ٣. ترك الأسباب المحرمة في طلب الرزق، وعدم الخوف من المخلوق في قطع الرزق، والاستعلاء على الباطل وأهله عندما يساومون المؤمن على رزقه في ترك الحق أو فعل الباطل، وهذا ديدن المنافقين كما وصفهم -سبحانه في قوله تعالى: ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنفَضُّواً وَلِلهِ خَزَابِنُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِكنَّ الْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون:٧].
- اليقين بأن ما في اليد من رزق فهو من الله وحده، وما في القلب من إيمان وهداية وعلم فهو رزق الله وفضله وهو المانُّ به جَلَيْكَ، وهذا اليقين يثمر عند العبد الابتعاد عن الشح والبخل والكِبر والزَّهُو، والتواضع والجود بما رزقه الله عَبَرُكَ من علم أو مال أو جاه في سبيل الله جَلَيْكَ وإيصاله للضعفاء والمحتاجين إليه، والتذكر أن هؤولا الضعفاء جعلهم الله سببا في هذا الرزق والنصر واليسر، قال النبي عنه (هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم) (٨١).
- ٥. حرص المؤمن على أن يجعل أكبر همه السعي لنيل الرزق الأعظم، والفضل الأكبر، الا وهو رضا الله -سبحانه- وجنته، فالجنة أعظم الرزق وأكرمه، قال سبحانه: ﴿ وَٱلنَّذِينَ هَا حَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَو مَا تُوا لَيَ رُزُقَتَهُمُ ٱللهُ رِزُقًا حَسَنَا وَإِن اللهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَعْتِها ٱلأَنْهُنُ مَا اللهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَعْتِها ٱلأَنْهُنُ خَلِينَ فِيهَا أَبِدًا أَقَد أَحْسَنَ ٱللهُ لَهُ وَرُقًا ﴾ [الطلاق: ١١].

<sup>(</sup>۲۸) رواه البخاري برقم (۲۸۹٦).

## ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الرّازق - الرزّاق - المُقيتُ) من أسماء الأفعال الدالة على صفات الله الفعلية (الرّزق والإقاتة)، فالله عبر الله عبر المرزق جميع الخلق؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله عبر والنتاء عليه، بهذه الأسماء، في حاجات العبد المتعلقة بالرزق بمفهومه الواسع الذي يشمل غذاء الأجساد والأبدان، وغذاء القلوب والأرواح، وحاجات العبد الأخرى كالذرية التي أشار إليها الرسول في في الحديث السابق: (اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رَزَقْتَنَا) (٢٩)، وكالمطر والغيث الذي سماه الله في كتابه رزقاً، وغيرها من الحاجات، يقول النبي في: (لا يقل أحدكم: اللهم اغضر في إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء، لا مكره له) (٢٠)، وكان الرجل إذا أسلم علّمه النبي الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: (اللهم اغضر في، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني) (٢١)، وفي رواية: (قل: اللهم اغضر في، واردمني، وعافني، وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك) (٢٢).

## تاسعاً: لطائف وأقوال:

O عن أبي هريرة وَ الله قال: «أتيت النبي النبي الله وقلت: يا رسول الله ادع الله فيهن بالبركة وقلت: يا رسول الله ادع الله فيهن بالبركة وقال لي: (خذهن فقال لي: (خذهن فاجعَلْهن في مِزْوَدِكَ (٢٢) هذا، كلما أردت أن تأخذ منه شيئاً فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثراً (٢٥) وقال أبو هريرة وقي فقد حمَلت من ذلك التمر كذا وكذا من وَسُقٍ (٢٦) في سبيل الله، وكنا نأكل منه ونُطعِم، وكان لا يفارق

<sup>(</sup>۲۹) رواه البخاري برقم (۱٤۱) ومسلم برقم (۱٤٣٤).

<sup>(</sup>٣٠) رواه البخاري برقم (٧٤٧٧).

<sup>(</sup>۲۱) رواه مسلم برقم (۲۲۹۷).

<sup>(</sup>٣٢) رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٣٩٨).

<sup>(</sup>٣٣) فضمَّهنَّ ثم دعا: أي أُخذ التمرات وضم كلتا يَدَيهِ عليهن، ثم دعا الله أن يُبارك لأبي هريرة وَ فَ فيهنَّ.

<sup>(</sup>٣٤) فاجْعلُهُنَّ في مزودكَ: المزودُ هو الجرابُ، وهو عبارة عن وعاء من جلد ونحوه يُوضع فيه الزَّاد من الطُّعام.

<sup>(</sup>٣٥) ولا تَنْثُرُهُ نَنْراً: أي إذا أردت أن تأخذ منه فأدخل يدك داخل الجراب وخند ما شئت، ولا تُقُرغِه من التمر، ولا تَنَشُرَهُ نَشُراً.

<sup>(</sup>٣٦) الوَسْقُ: مِكيالٌ معلوم، وهو يعادل ٦٠ صاعا نبويا، والصاع يُقدر بـ(٢،١٧٦ كجم) وبالتالي فـ «الوَسْقُ» يُعادل (١٣٠,٥ كجم) تقريباً.

حَقْوي (۲۷)، حتى كان يومُ قَتلِ عثمان رَخِيْ فَيْ فإنه انقطع «(۲۸).

O روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب والمناد من منى (سنة ٢٣هـ)، فأناخ بالأبطح، وكوَّم كومة من بطحاء، فألقى عليها طرف ثوبه، ثم استلقى عليها، ورفع يديه إلى السماء فقال: «اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيّتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط» (٢٩)، وفي رواية البخاري: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك في (٤٠) قالت حفصة: وأنى يكون هذا ١٩، قال: يأتي الله به إن شاء»، وكانت تلك آخر حجة حجها وفي أنم قدم المدينة، فطعنه أبو لؤلؤة المجوسي في صلاة فجر يوم (٢٣/١٢/٢٣ هـ)، فلما عرف من طعنه قال: «الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها قط».

O قال الخطابي: «وكان من دعاء داود على: (يا رازق النعَّابَ في عُشّه) يريد: فرخ الغراب، وذلك أنه يقال: إذا تفقأت عنه البيضة؛ خرج أبيضاً كالشحمة!، فإذا رآه الغراب أنكره لبياضه فتركه!، فيسوق الله رَّرَّا الله البَقُ (اك)، فيقع عليه لزهومة ريحه (٢٤)، فيلقُطُها، ويعيش بها إلى أن يحمم ريشه فيسوّد (٣٤)، فيعاوده الغراب عند ذلك، ويألفه، ويُلقطهُ الحبَّ، فهذا معنى: رازق النعَّابَ في عشه» (كا).

و قال القشيري: «يقال: إن سليمان على سأل ربه سبحانه وتعالى، أن يأذن له أن يضيّف يوما جميع الحيوانات، فأذن الله تعالى له، فأخذ سليمان في جمع الطعام مدة طويلة، فأرسل الله تعالى له حوتاً واحداً من البحر، فأكل كل ما جمعه سليمان

<sup>(</sup>٣٧) لا يُفارِقُ حَقَوي: الحَقَوُهو الرِّباطُ الذي يُشَدُّ بِهِ الوَسَطُّ، أي ظل جِرابُ التَّمْرِ معه رَفَّ منذ دعا له فيه النبي ﷺ بالبركة حتى كان اليومُ الذي قُتِلَ فيه عثمان بن عفان رَفِّ، انقَطَعَ الجراب وضاع منه.

 <sup>(</sup>٣٨) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٣٨٣٩).

<sup>(</sup>٢٩) أخرجه ابن عبد البرفي (الاستذكار) وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤٠) رواه البخاري برقم (١٨٩٠).

<sup>(</sup>٤١) البَقَّ: البِّعُوضَ. (لسان العرب).

رُ ) : و ع رُ رُ رُ . (٤٢) الزُّهُمُ: الريح المنتنة. (لسان العرب).

<sup>(</sup>٤٣) يحمم ريشه: أي يسوّد، والحمم والأحم: هو الأسود من كل شيء.

<sup>(</sup>٤٤) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٥٥).

في تلك المدة الطويلة، ثم استزاده!، فقال سليمان: لم يبق عندي شيء!، وأنت تأكل يوم مثل هذا؟!، فقال: رزقي كل يوم ثلاثة أضعاف هذا، ولكن الله لم يطعمني اليوم إلا ما أطعمتني أنت، فليتك لم تضيّفني فإني بقيت اليوم جائعا حيث كنت ضيفك!،» قال الدميري: وفي هذا إشارة إلى كمال قدرة الله تعالى، وعظيم سلطانه، وسعة خزائنه، إذ مثل سليمان على مع سعة ملكه وقوة سلطانه الذي آتاه الله تعالى، عجز أن يُشبع مخلوقاً واحداً من مخلوقات الله تعالى، فسبحانه المتكفل بأرزاق خلقه» (٥٤).

و قال القاضي بن هبة الله الأفطسي: «انظر إلى قول الله ﷺ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِهُمُ رَبِّ اَجْعَلُ هَذَا بَلَدًا عَامِنًا وَاُرْزُقُ أَهَلَهُ، مِنَ الثَّمَرَتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُم بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ رَبِّ اَجْعَلُ هَذَا بَلَدًا عَامِنًا وَارْزُقُ أَهَلَهُ، مِنَ الثَّمَرَتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُم بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَا أَمْتِعُهُ، وَاسْترط الرزق للمؤمنين، فوسَّع فَأُمتِّعُهُ، وَلِيلا ﴾ [البقرة: ١٢٦]، ضيَّق إبراهيم في المسلمين، واشترط الرزق للمؤمنين، فوسَّع الله ﷺ وَالله ﷺ الله عَلَى الكريم وقال: ﴿ وَمَن كَفَر ﴾، فسبحان من هو كما قال بعض الصالحين: أنا في جراية من إذا غضب رزق، وقد فُسِّر قوله ﷺ ﴿ وَهُو خَيْرُ الرَّرْقِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٧]، على هذا النحو» (٤١).

0 قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْغَفُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ نُفَلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ٩-١٠]، كان عراك بن مالك وَ الله وصليتُ صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد وقال: «اللهم إني أجبتُ دعوتك، وصليتُ فريضتك، وانتشرت كما أمرتنى، فارزقنى من فضلك وأنت خير الرازقين» (٤٧).

O قال سفيان الثوري: «ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر، فإذا قُبل ذلك منه أخذ في الباطل، ومنع الحق، وتكلم بالهوى، وظن بربه ظن السوء» (٤٨).

O قال على بن بكار: شكا رجل إلى إبراهيم بن أدهم كثرة عياله! فقال: « يا أخى!

<sup>(</sup>٤٥) (حياة الحيوان الكبرى) لأبي البقاء محمد بن موسى الدميري (ج: ١ - ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤٦) (المجموع اللفيف) للقاضي أمين الدولة محمد بن محمد بن هبة الله الحسيني الأفطسي: (ص: ٢٧)، بتحقيق د. يحيى ابن وهيب الجبورى، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة الأولى - ١٤٢٥ هـ.

<sup>(</sup>٤٧) تفسير (النكت والعيون) للماوردي عند تفسير الآية (١٠) من سورة (الجمعة).

<sup>(</sup>٤٨) (إحياء علوم الدين)لأبي حامد الغزالي (ج: ٣ – ص: ٣٣).

انظر كل من في منزلك ليس رزقه على الله فحوله إلى منزلي! فسكت الرجل» (٤٩).

و قال حاتم الأصم: «لي أربع نسوة، وتسعة من الأولاد، ما طمع الشيطان أن يوسوس لي في شيء من أرزاقهم .. وما من صباح إلا والشيطان يقول لي: ما تأكل؟ وما تلبس؟ وأين تسكن؟، فأقول: آكل الموت، وألبس الكفن، وأسكن القبر» (٥٠). وقال في موضع آخر: « رأيت الناس في شك من أمر الرزق، فتوكلت على الله القائل سبحانه: ﴿ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُها ﴾ [هود: ٦]» (٥١).

٥ «حج الخليل بن أحمد الفراهيدي فدعا في حجه أن يرزقه الله تعالى علماً
 لم يسبقه أحد إليه، ولا يؤخذ إلا عنه، فرجع وقد فتح عليه بعلم العروض» (٥٢).

كان من دعاء أحدهم: «اللَّهُمَّ إِن كَانَ رِزْقِي فِي السَّمَاء فأنزله، وَإِن كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجهُ، وَإِن كَانَ بَعيدا فقرِّبه، وَإِن كَانَ قَرِيباً فيسره، وَإِن كَانَ قَلِيلاً فكثِّره، وَإِن كَانَ قَلِيلاً فكثِّره، وَإِن كَانَ قَلِيلاً فكثِّره، وَإِن كَانَ قَلِيلاً فكثِّره،
 وَإِن كَانَ كثيرا فَبَارِك فِيهِ» (٥٣).

O «كان ابن بابشاذ النحوي في سطح جامع مصر، وهو يأكل شيئا وعنده ناس، فحضرهم قِطُّ، فرموا له لقمة، فأخذها في فيه، وغاب عنهم، ثم عاد إليهم!، فرموا له شيئا آخر، ففعل كذلك، وتردد مراراً كثيرة، وهم يرمون له، وهو يأخذه ويغيب به، ثم يعود من فوره، حتى عجبوا منه، وعلموا أن مثل هذا الطعام لا يأكله وحده لكثرته!، فلما استرابوا حاله تبعوه فوجدوه يرقى إلى حائط في سطح الجامع، ثم ينزل إلى موضع بيت خال خرب، وفيه قِطُّ آخر أعمى، وكل ما يأخذه من الطعام يحمله إلى ذلك القطّ ويضعه بين يديه، وهو يأكله، فعجبوا من تلك الحال، فقال ابن بابشاذ: «إذا كان هذا حيوانا أخرس قد سخر الله – سبحانه وتعالى – له هذا القط، وهو يقوم بكفايته، ولم يحرمه الرزق، فكيف يضيع مثلي؟!»(١٥٥).

<sup>(</sup>٤٩) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (جـ:٦ – ص: ٣٤٥).

<sup>(</sup> مسفة الصفوة ) لابن الجوزي (ج: ٤ – ص: ١٦٢ ).

<sup>(</sup>٥١) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ١٣٤٦) في ترجمة الإمام حاتم الأصم.

<sup>(</sup>٥٢) (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لأبي العباس بن خلكان (جـ ٢٠ – ص: ٢٤٤).

<sup>(37)</sup> (نثر الدر) للآبي  $(ج: 7 - \omega: 2\Lambda)$ .

<sup>(</sup> ٥٤ ) (وفيات الأعيان) لابن خلكان (ج: ٢ - ص: ٥١٦ ).

O نقل عطاء الخراساني: «أن امرأة أبي مسلم الخولاني قالت له: « ليس لنا دقيق!، فقال: هل عندك شيء؟، قالت: درهم بعنا به غزلاً، قال: ابغنيه، وهاتي الجراب، فدخل السوق، فأتاه سائل وألحّ، فأعطاه الدرهم!، وملا الجراب من نشارة النجارة مع التراب، وأتى وقلبه مرعوب منها!، فرمى الجراب وذهب، ففتحته، فإذا به دقيق حوارى (٥٥) فعجنت وخبزت، فلما ذهب من الليل هَوِيُّ (٥١) جاء فنقر الباب، فلما دخل وضعت بين يديه خوانا وأرغفة، فقال: من أين هذا؟!، قالت: من الدقيق الذي جئت به!، فجعل يأكل ويبكى» (٧٥).

O قال أبو عبد الرحمن العمري: «كنت جنيناً في بَطْنِ أمي، وكان يؤتى برزقي حتى يُوضَعَ في فمي، حتى إذا كَبرْتُ وعرفت رَبِّي ساءَ ظني، فأي عبد أَشَرُّ مِنِّي» (٥٩).

O نزل البَرَدُ على زرع عجوز بالبادية، فأخرجت رأسها من الخباء ونظرت إلى الزرع قد تلف!، فرفعت رأسها إلى السماء وقالت: «اصنع ما شئت فإن رزقي عليك» (٥٩).

O «للّا أُصيبَ أبو المحسن الكَرُخِي بالفَالجِ (١٠) في آخر عُمُره، حضره أصحابه وقالوا: هذا مَرَضٌ يحتاج إلى نَفقةٍ وعِلاج، والشيخُ فقيرٌ ومُقلٌ، فكتبوا إلى الأمير سيف الدولة الحمداني يطلبون معونته، فلمّا أحسّ أبو الحسن بما هم فيه بكى (، وقال: اللهم لا تجعلْ رِزْقي إلا من حيث عَوّدتني (، فمات قبل أن يُحْمَل إليه شيءً (، ثم جاء من سيف الدولة الحمداني عشرة آلاف درهم، فتُصدّق بها عنه (١٦).

# ٥ قال تعالى في شأن المنافقين: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>٥٥) الحُوَّارَى: الدقيق الأبيض، وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه.

<sup>(</sup>٥٦) الهَويُّ: الفترة الطويلة من الزمان، والساعة الممتدة من الليل، وهو مختص بالليل.

<sup>(</sup>٥٧) (تاريخ الإسلام) للذهبي (ج: ٥ – ص: ٢٩٦) عند حديثة عن سيرة التابعي الجليل (أبو مسلم الخولاني)، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٣٨٥٠).

<sup>(</sup>٥٨) (القناعة والتعفف) لابن أبي الدنيا (ص:٥٥) وأبو عبدالرحمن العمري هو: عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، توقي سنة ١٨٤ هـ، أنظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء) للذهبي: (ص: ٢٤٢١ – ترجمة رقم: ٣٢٧٧).

<sup>(</sup>٥٩) (نثر الدر) للآبي (ج: ٤ – ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٦٠) الْفَالِج: هو الشلل النصفيّ، وهو دَاءٌ يصيب الإنسان فيُحَدِثُ شَلَلاً فِيْ أَحَدِ شَقّي الْبَدَنِ طولاً فيُبْطل إحساسَه وحركتَه.

<sup>(</sup>٦١) (سير أعلام النبلاء) للذهبي، (ص: ٢٦١٤) - في ترجمة (أبي الحسن عبيداللُّهُ بن الحسين الكرخي) برقم (٣٦٢٠).

حَقَّى يَنفَضُّواً وَلِلَّهِ خَزَابِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون: ٧]، قال ابن عاشور: « واستدراك قوله: ﴿ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ لرفع ما يُتوهم من أنهم حين قالوا: ﴿ لَا نُنفِ قُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ كانوا قالُوه عن بصيرة ويقين بأنَّ انقطاع إنفاقهم على الذين يلوذون برسول الله على يقطع رزقهم، فينفضون عنه بناء على أنَّ القدرة على الإنفاق منحصرةٌ فيهم؛ لأنهم أهل الأحوال، وقد غفلوا عن تعدُّد أسباب الغنى وأسباب الفقر» (١٢).

٥ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْكَوْرُ اللَّهِ الْكَوْرِ اللَّهِ الْكَوْرِ اللَّهِ الْكَوْرِ اللَّهِ الْكَوْرِ اللَّهِ الْكَوْرُ الْكَوْرِ الْكَوْرِ الْكَوْرِ اللَّهِم الرَقْنِي مِن فَضِلُ أَم جعفرا، فكانت تُرسلُ إلى طالب فَضِلُ الله بدرهمين، وإلى طالب فَضِلِها برغيفين بينهما دجاجة مشويّة في جوفها عشرة دنانير. فكان طالب فَضَلِها يقول لطالب فضل الله: أعطني الدرهمين وخذ الخبر والدّجاجة لأولادك؛ وهو لا يعلم ما في جوف الدجاجة، وكانا يفعلان ذلك مُدَّة عشرة أيام. فلما كان بعد العشرة قالت أم جعفر لغلمانها: قولوا لطالب فضلِنا: أما أغناك عطاؤنا؟، قال: وما الذي أعطيتموني؟ا، فقالوا: مائة دينارا، فقال: فولا كنت تصنع بها؟، قال: كنت أبيعها من رفيقي هذا بالدّرهمين في كل يوم، فقالت أم جعفر: صدق!، ذلك طالبُ فضلِ الله يَهَالَى من حيث لم يحتسب، ولم نقصد غِنَاهُ، وهذا طلب فضلَنا فحرَمه الله من حيث أردنا غِنَاهُ!؛ ليعلمَ الخلقُ أنَ المقادير لا تُغالب، وأنَ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن (على).

<sup>(</sup>۱۲) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير:  $[1\overline{\text{Ai}}]$ افقون- الآية:[17]

<sup>(</sup>٦٣)قال محقق الكتاب: يحتمل أن تكون «زبيدة بنت جعفر بن المنصور» زوجة هارون الرشيد، وكانت معروفة بالخير والكرم، ويحتملٍ أن تكون «أم جعفر بن يحيى البرمكي» وكذلك كانت سيدة ذات رأي ونفوذ وكرم.

<sup>(</sup>٦٤) (أنس المنقطعين لعبادة رب العالمين) للمعافي بن إسماعيل الموصلي (جـ:١- ص:٤٤١) (دراسة وتحقيق: د. رضا أحمد إغبارية – الناشر: دار الكتب العلمية).

المجموع ١٠ ــ ـ ١ موضوع الأسماء: الْعَطَاءُ موضوع الأسماء: الْعَطَاءُ ( ٥٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٨ - ٢٩) المُعْطيُ - المَوَهَّابُ - المَنَّانُ - القَابِضُ - المُعْطيُ - المَوَهَّابُ - المَنَّانُ - القَابِضُ - المُعْطيُ الْبَاسِطُ

#### المجموع ٢٠ــــ

# موضوع الأسماء: الْعَطَاءُ

(74 - 74 - 77 - 77 - 70)

# المُعْطي - الوَهَّابُ - المَّنَّانُ - القَابِضُ - البَاسِطُ

## أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

المُعْطي: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث معاوية بن أبي سفيان في قال: سمعت النبي في يقول: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون)(۱).

○ الوَهّابُ: ورد في القرآن الكريم (٣ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ أَمْعِندُهُمْ خَزَابِنُ الْوَهَّابِ ﴾ [ص:٩]، ومن السنة قول عائشة ﴿ أَن النبي ﴿ كُمْ وَ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴾ [ص:٩]، ومن السنة قول عائشة ﴿ كَان إذا استيقظ من الليل قال: (لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي، وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب) (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٣١١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان (٢٣٥٩) والحاكم (١/ ٥٤٠) ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (٥٠٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (٢٨٠٩).

O القَابِضُ الْبَاسِطُ: لم يرد الاسمان الكريمان في القرآن العظيم، وإنما وردا في السنة النبوية، من حديث أنس وَ في قال: غلا السعر على عهد رسول الله في فقالوا: يا رسول الله، سَعِّرْ لنا، فقال في: (إن الله هو المُسَعِّرُ القابضُ الباسطُ الرَّزَّاقُ، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)(٤).

### ثانياً: المعنى اللغوي:

O المُعْطي: اسم الفاعل، للموصوف ب(الْعَطَاء)، وتصريف فعله: أعطى يُعطي إعطاءً وعطاءً، فهو مُعْط، والعطاء: اسمٌ لما يُعْطَى ويُتناول، وهو اسم جامع، فإذا أُفرد قيل: العَطِيَّة، وأعطاه الشيء: ناوله إيَّاه، ومنحه، ومكَّنه منه، و(المُعْطي) هو: المُمكِّن من نعَمه(٥).

O الوَهّابُ: صيغة مبالغة على وزن فعّال، من اسم الفاعل (الواهِب): وهو المعطي المهبة، فإذا كثرت منه العطايا والهبات سُمِّي صاحِبُها (وَهَّابا)، وتصريفه: وهَبَ يَهَبُ هِبَة وَوَهُبَاً، فهو واهِب، والهِبةُ: العَطِيَّة الخاليةُ عن الأَعْواضِ والأَغْراضِ، أي: التمليكُ بغير عوض يأخذه الواهِبُ من الموهوب له، و(الوَهّابُ): المتفضِّل بالعطاء بلا عوض، والمانح الفضل بلا غرض، والمعطى الحاجة بغير سؤال(١).

المَنْانُ: صيغة مبالغة على وزن فعّال، من اسم الفاعل (المان)، وفعله: مَنَّ يَمُنُّ مَنَّاً، فهو مانٌ، يقال: منَ الله عليه: أي وهبه نعمة طيبة، والمنتُة: العطية العظيمة، والمنتُ الله عليه: أي وهبه نعمة طيبة، والمنتُ العطاء، و(المَنَّانُ): العظيم الهبات، الوافر العطايا، الكثير المنتُ والمفضل (۷)، قال الراغب: «المنتَّةُ: النعمة الثقيلة، ويقال ذلك على وجهين: أحدهما:

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١٠٥٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: (لسان العرب) (جـ: ١٥ - ص: ٦٨): (مادة: عطا)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادة: ع ط و)، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (جـ:١ – ص: ١٩٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: (لسان العرب) (ج: ١ - ص: ٨٠٣): (مادة: وهب)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادة: وهب)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٥٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: (لسان العرب) (ج: ١٣ - ص: ١٨٤): (مادة: منن)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادة: منن).

أن يكون ذلك بالفعل، فيقال: منَّ فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله عَبْوَلَى، والثاني: أن يكون ذلك بالقول، وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمة، ولقبح ذلك قيل: المنة تهدم الصنيعة، ولحسن ذكرها عند الكفران قيل: إذا كفرت النعمة حسنت المنة، وقوله: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُواً قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَ إِسَلَامَكُم اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُم أَنَّ هَدَكُم لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُم صَلِقِينَ ﴾ [الحجرات: ١٧]، فالمنة منهم بالقول، ومنة الله عليهم بالفعل، وهو هدايته إياهم كما ذكر»(٨).

0 الْقَابِضُ الْبَاسِطُ: (الْقَابِضُ): اسم الفاعل من الفعل (قَبَضَ)، وتصريفه: قَبَضَ يَقْبِضُ قَبْضاً، فهو قابِض، و(الْبَاسِطُ): اسم الفاعل من الفعل (بسَط)، وتصريفه: بسَط يبسُط بسَط بَسُط بَسَطاً، فهو باسِط، والبسط: نقيض القبض، والبسطة: الزيادة والسعة والوفرة. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَزَادَهُ، بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، والقبض: التقتير والتضييق، ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ وَالقبض: التَقتير والتضييق، ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ الْبَعْوَى ﴾ [البقرة: ٢٤٥] (١٠)، قال الزجاجي: «القبض: التَقْتيرُ والتَّضْييقُ، والبسط: التَوْسعةُ فِي الرزق والإكثار منه» (١١)، وقال ابن جرير: ﴿ وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ ﴾ يعني بقوله: (وَيَبْسُطُ) المنزق عمن يشاء من خلقه، ويعني بقوله: (وَيَبْسُطُ) الذي يوسع ببسطه الرزق على من يشاء منهم» (١١)، وقال ابن الأثير: «(القابِضُ) الذي يُمسك الرزق وغيرَه من الأشياء عن العباد بلُطْفه وحِكْمَتَه، ويَقْبِض الأرْواح عند المَات، .. و(البَاسِطُ) الذي يَبْسُط الرزق لعباده ويُوسَعه عليهم بجُوده ورحمته، المُمات، .. و(البَاسِطُ) الذي يَبْسُط الرزق لعباده ويُوسَعه عليهم بجُوده ورحمته، ويَسُط الأرواح في الأجواد عند الحياة» (١٠).

<sup>(</sup>٨) (المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص:٦١٣).

<sup>(</sup>٩) انظر معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: قبض) و (مادة: بسط).

<sup>(</sup>١٠) (اشتقاق أسماء الله) لأبى القاسم الزجاجي (ص: ٩٧).

<sup>(</sup>۱۱) (تفسير الطبرى) عند تفسير: [البقرة: ٢٤٥].

<sup>(</sup>١٢) (النهاية  $\underline{\underline{\omega}}$  غريب الحديث) لابن الأثير (ج:٤ – ص:٦) و (ج:١ – ص:١٢٧).

### ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالَة.

المُعْطي: «المكِّن من نعمه، الواهب عطاءَه لمخلوقاته»(١٢)، قال الحليمي: «(المُعْطي): هو المُمكِّن من نعمه»(١٤)، وقال الشيخ السعدي: «والله هو (المُعْطي) .. الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه»(١٥).

O الوَهَّابُ: «الكثيرُ الهبات، المُصِيبُ بها مواقِعَها، الذي يُقَسِّمُها على ما تقتضيه حِكَمَتُه وعدلُه، ولا يَتَعاظَمُ عنده هِبَة» (١٦)، يقول الخطابي: «(الوَهَّابُ) الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد من غير استثابة» (١٧)، أي: من غير طلب للثواب من أحد، وقال الزجاجي: «(الوَهَّابُ): الكثير الهبة والعطية .. فالله عَرَّوَلَ وهًاب، يهب لعباده واحداً بعد واحد ويعطيهم» (١٨).

الْمَنَّانُ: «العظيم الهبات، الوافر العطايا» (١٩)، قال الزجاجي: «فالله مَّرُولَ مَنَّانُ على عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه إياهم» (٢٠). وقال الخطابي: «(المَنَّانُ) كثير العطاء» (٢١).

O القَابِضُ الْبَاسِطُ: «يقبض الأرزاق والأرواح، ويبسط الأرزاق والقلوب، وذلك تبعاً لحكمته ورحمته» (٢٢)، قال البيهقي: «(القَابِضُ البَاسِطُ) الذي يوسع الرزق ويقتره، يبسطه بجوده ورحمته، ويقبضه بحكمته، وقيل: الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على العباد، والذي يبسط الأرواح في الأجساد» (٢٢)، وقال الهراس: «(القَابِضُ البَاسِطُ) يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات، ويبسط الأرواح في الأجساد عند

<sup>(</sup>١٢) معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادة ع ط و).

<sup>(</sup>١٤) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٩٢) ونسبه للحليمي.

<sup>(</sup>١٥) تفسير السعدي عند تفسير: [الشورى: ١٢].

<sup>(</sup>١٦) انظر: تفسير (الكشاف) للزمخشري عند تفسيرسورة: [ص: ٩]، وتفسير (البحر المحيط) لأبي حيان [ص: ٣٥] بتصرف.

<sup>(</sup>١٧) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٥٣).

<sup>(</sup>١٨) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>١٩) معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادة منن).

<sup>(</sup>٢٠) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٦٤).

<sup>(</sup>۲۱) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ١٠٠).

<sup>(</sup>٢٢) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٩).

<sup>(</sup>٢٣) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص٩٠).

الحياة، ويقبض الصدقات من الأغنياء، ويَبسط الأرزاق للضعفاء، ويبسط الرزق لمن يشاء حتى لا تبقى فَاقة، ويَقبضه عمن يشاء حتى لا تبقى طاقة»(٢٤).

### رابعاً: الفروق بين الأسماء:

0 المُعْطِي - الْوَهَّابُ - الْمَنَّانُ: مفهوم (الرِّزق) ومعناه أوسع من قصره على الأشياء المادية فقط من مطعم وملبس ومال وغيره من المحسوسات، بل يتجاوز ذلك كله ليشمل المعنويات أيضا، ومن ذلك قول النبي على عن زوجه خديجة على: ﴿ إِنِي قَدْ رُزِقْتُ حُبُها) (٢٥)، يقول الشيخ السعدي في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفُرُوا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلْزِينَ ٱتَّقَوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَيَسْخُرُونَ مِن ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلْزِينَ اللهُ وَهُومَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَٱللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ اللهُ وَسَابٍ ﴾ [البقرة - ٢١٢]: «الرُّزق المدنيوي يحصل للمؤمن والكافر، وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه، ونحو ذلك فلا يعطيها المنا وهو الله من يحبه» (٢٠٠)، ويقول الشيخ ابن عثيمين: «الرُّزق هنا: ما ينتفع به الإنسان وهو نوعان: رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به المدين، والرزق الذي يقوم به البدن: هو الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما أشبه ذلك، والرزق الذي يقوم به الدين: هو المعلم، والإيمان، وكلاهما مراد بهذا الحديث» (٢٠٠).

وبتأمل آيات القرآن الكريم نلحظ أن (الرِّزق) يوصف تارة بر(الهبة) وأخرى بر(العطاء) وتارة ثالثة بر(المنه ومن ذلك مثلا (الملك والتمكين) فهو من أعظم نعم الله ورزقه، ومع ذلك سمّاه الله (هبة) كما حكاه تعالى عن نبيه سليمان على ﴿ قَالَ رَبِّ الله وَهَبَ لِي مُلكًا لاَ يَنْبَغِي لِأُحَدِ مِّنْ بَعْدِي ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهّابُ ﴾ [ص:٣٥]، فاستجاب الله

<sup>(</sup>۲٤) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:٢ - ص: ١١٣).

<sup>(</sup>۲۵) رواه مسلم برقم (۲٤٣٥).

<sup>(</sup>٢٦) تفسير السعدي عند تفسير: [البقرة: ٢١٢]، (ص:٧٨).

<sup>(</sup>۲۷) (شرح الأربعين النووية) للشيخ ابن عثيمين (ص: ۱۰۱ – ۱۰۲) عند شرحه لحديث النبي ران أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات، فيكتب عمله، وأجله، ورزقه، وشقيًّ أم سعيد) متفق عليه (أخرجه البخاري برقم (٣٣٣٢) واللفظ له، ومسلم برقم (٣٦٤٣)).

له، ورد عليه ملكه، وخصه بتسخير الرياح والشياطين ثم وصف ذلك كله بـ (العطاء) فقال تعالى: ﴿ هَٰذَا عَطَا َوُنَا فَامَنُنُ أَو اَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [ص:٣٦]، كما سمّاه الله (منّة)، وامتن به على عباده فقال تعالى عن نبيه يوسف على: ﴿ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي قَدُ مَن اللّهُ على عباده فقال تعالى عن نبيه يوسف على: ﴿ وَاللّهُ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي قَدُ مَن اللّهُ عَلَيْنَا ﴾ [يوسف: ٩٠]، إلى قوله تعالى: ﴿ رَبِّ قَدُ ءَاتَيْتَنِي مِن اللّمُلُكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ عَلَيْنَا ﴾ [يوسف: ١٠]، وقال تعالى في وعده بالعز والتمكين لبني إسرائيل: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُن عَلَى اللّهِ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُ الْوَرِثِينَ ﴿ وَالْمَكِينَ لَهُمْ فِي اللّهُ مُ الْوَرِثِينَ ﴿ وَالْمَكِينَ الْمُمْ فِي اللّهُ مُ الْوَرِثِينَ اللّهُ وَالمَّمَ اللّهُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [القصص: ٥-٦]، فرالملك والمتمكين) أمر واحد ومع ذلك وصفه المولى جَنَالًا مرة بـ (الهبة)، وأخرى بـ (العطاء)، ومرة ثالثة بـ (المنّة) .. فما الفرق بينها؟!.

بالنظر إلى (الرِّزق) نجد أنه متعلق بثلاثة أشياء:

الأول: بـ (الرازق) جَهَالاً الذي قدّر الرِّزق وخلقه وأنزله وأفاض به على خلقه.

الثاني: ب(المرزوق) وهو المخلوق الذي ينتفع بالرزق.

الثالث: بـ (الرِّزق) نفسه وهو اسم لنفس الشيء الذي يرزق الله به خلقه.

فإذا أسند (الرِّزق) إلى رازقه ومالكه حقيقة الذي قدّره وخلقه وأنزله ف(الرِّزق) هنا هو (العطاء)، و(المعطي) هو الله بَهَ الذي مكّن عباده من نِعَمه، والتصرف فيها، وبهذا المفهوم فكل ما في الدنيا والآخرة من الرزق المادي والمعنوي فهو ملك لله تعالى، منه بدأ وإليه يعود وإلى الله تصير الأمور، ف(الملك) مثلا رزقٌ من الله لبعض عباده، ومع ذلك فهو عطاء، و(المعطي) هو مالك الملك، قال تعالى: ﴿ قُلِ اللّه مُمّ مَلِكَ الْمُلّكِ تُوَقِي الْمُلكَ مَن تَشَامُ وَرَالمعطي) هو مالك الملك، قال تعالى: ﴿ قُلِ اللّه مُمّ مَلِكَ المُملُكِ تُوقِي الْمُلكَ مَن تَشَامُ وَرَّانِعُ اللّه مَن الله كما أشار ورابع الله الله والذرية) رزق من الله كما أشار إليه النبي في في قوله: (لو أنَّ أحدهم إذا أراد أن يأتى أهلَهُ قال: باسم الله، اللهم جَنبُنا المشيطان، وجَنبُ المشيطان ما رزقتنا) (٢٨)، ومع ذلك سمّاه عطاء، وأنه مُلك لله (المعطي) فقال في معزياً إحدى بناته في ابن لها: (إنَّ لله ما أخَذ، وله ما أعطى، وكلُّ (المعطي) فقال في معزياً إحدى بناته في ابن لها: (إنَّ لله ما أخَذ، وله ما أعطى، وكلُّ

<sup>(</sup>۲۸) متفق علیه: رواه البخاری برقم (۲۳۸۸)، ومسلم برقم (۱٤٣٤).

إلى أجلٍ مُسَمًّى، فلتَصبِرْ ولتحتَسِبْ) (٢١)، قال أبو هلال العسكري: «الإعطاء لا يقتضي إخراج المُعطَى من المُلك، وذلك أنك تعطي زيدا المال ليشتري لك الشيء وتعطيه الثوب ليخيطه لك ولا يخرج عن ملكك» (٢٠)، وقد سمى الله نعيم الدنيا المادي عطاءً، ولم يمنعه عن أحد، مؤمناً كان أم كافرا، فقال سبحانه: ﴿ كُلَّا نُمِدُ هَمَّوُلاَءٍ وَهَمَّوُلاَءٍ مِنْ عَطاءً ورَيكً وَمَا كان عَطاءً، وله عائل هذا وما كان عطاء، وأن العباد مستخلفون في التصرف فيه فقال سبحانه: ﴿ وَءَاتُوهُم مِن مَالِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله الله على عالمور: ﴿ وَمَا عَلَى اللهِ الله على على على على على على على على على عاده كان حقاً عليهم أن يمتثلوا لذلك كما يمتثل مَا، فلما أمرهم بالإنفاق منها على عباده كان حقاً عليهم أن يمتثلوا لذلك كما يمتثل الخازن أمرَ صاحب المال إذا أمره بإنفاذ شيء منه إلى من يعينه» (١٢).

وإذا تعلق (الرِّزق) بالمخلوق المرزوق فهو (هبة) له من الله تعالى تفضلاً وتكرما وابتداءً من غير استحقاق عليه سبحانه، وجميع ما في الدنيا كلها من أولها إلى آخرها هبات من الله تعالى لهذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْكُنَ ضُرُّدُ كَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُ نِعَمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُو بِيتُهُ, عَلَى عِلْمٍ قال تعالى: ﴿ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْكُنَ مُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٤٩]، ف(الوهاب) هو الله جَرَالِيَّا، الذي تفضل بلا عوض، ومنح الفضل بلا غرض، وجاد بالحاجات من غير سؤال ولا استثابة، وجميع ما في الوجود هو هبات من الله تعالى لمخلوقاته تفضلا وابتداءً من غير استحقاق عليه، حتى تلك ما في التي اكتسبها المخلوق بسعيه وجهده لأن الله تعالى هو الذي وهبه تلك الأسباب وسخرها له، وهذا «قارون» عندما كفر واستكبر، ونسب فضل الله وهباته إلى نفسه كما حكاه سبحانه

<sup>(</sup>٢٩) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٧٤٤٨)، ومسلم برقم (٩٢٣) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٣٠) (معجم الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (ص: ١٧٦).

<sup>(</sup>٣١) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور عند تفسير سورة الحديد، الآية (٧).

في قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِى ﴾ [القصص: ٧٨]، نزع الله منه سببا واحدا فقط متمثلا في ثبات الأرض واستقرارها تحت قدميه، فإذا به يُخسف مع داره وكنوزه، قال تعالى: ﴿ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَمَا كَانَ مِن ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴾ [القصص: ٨١]، وهو ما دعى الذين تمنوا مكانه بالأمس إلى الاتعاظ بعذابه، وتذكر نِعم الله عليهم، وعطائه ومننه، فقالوا كما حكاه تعالى عنهم: ﴿ وَأَصْبَحُ ٱلّذِينَ تَمنّوا مكانهُ بِاللهُ عليهم، وعطائه ومننه، فقالوا كما حكاه تعالى عنهم: ﴿ وَأَصْبَحُ ٱلّذِينَ تَمنّوا مَكانهُ عِنّا لَهُ عَلَيْكُ أَنّ وَيُكَأَنّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَوْرُقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيقَدِرُ لَولا آن الذرية مَن اللهُ عَلَيْنَا لَحُسَفَ بِنَا وَيَكَأَنّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَوْرُونَ ﴾ [القصص: ٨٦]. وقد مر معنا أن الذرية والأولاد «رزق» و«عطية» وكذلك هي «هبة» من الله كما حكاه سبحانه عن شكر عبده وخليله إبراهيم الله على المُحمّدُ لِلّهِ ٱلنّذِي وَهبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنّ رَبّي لَسَمِيعُ الْرَاعِينَ فَوْلُونَ وَاللهُ وَيدعونه أن يهب لهم من أزواجهم وذياتهم قرة أعين قال تعالى: ﴿ وَٱلّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِعِنَا وَذُرّيّلُنِنَا قُرّرً مِنا الله ويدعونه أن يهب لهم من أزواجهم وذياتهم قرة أعين قال تعالى: ﴿ وَٱلّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِعِنَا وَذُرّيّلُنِنَا قُرّرً عَلَهُ اللهُ عَلَيْ مَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤].

وبالنظر إلى (الرِّزق) نفسه، فهو (منه أي نعمة عظيمة وثقيلة، والله هو (المَنانُ)، عظيم الهبات، وافر العطايا، المنعم بالنعم الثقيلة، التي يعجز المخلوق عن شكرها فضلا عن إحصائها أو مكافئتها، قال تعالى: ﴿ وَءَاتَكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا عن إحصائها أو مكافئتها، قال تعالى: ﴿ وَءَاتَكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا بِعِيْمَ اللهِ لَا يَحُصُوهَا إِن اللهِ العباد من الضلالة، وعصمهم به من الهلكة، وأعلاها هو بعثة النبي على الذي أنقذ الله به العباد من الضلالة، وعصمهم به من الهلكة، وهداهم به إلى الصراط المستقيم الذي صلح به الحال في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنْ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ ءَايكتِهِ وَيُكِلِّمُهُمُ الْكِنْبُ وَالْحِكْمَة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ وَيُرْكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبُ والْعَرِينِ إِن كُنتُومُ صَلْاقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، وقال تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنُ أَسَّلَمُوا قُلُ لَا تَمُنُوا عَلَيْ إِسْلَمُوا قُلُ لاَ تَمُنُوا عَلَيْ إِسْلَمُوا عَلَيْ إِلَى الله كثيرة، بَلُ الله كثيرة، والحدات: ١٧]، وقعم الله كثيرة، بُلُ الله كثيرة، الله كثيرة، ألله كثيرة، الله كثيرة، الله كثيرة، الله كثيرة، الله كثيرة، الله كثيرة، المَلْ الله كُنْ الله كُنْ الله كثيرة، الله كثيرة، الله كثيرة الله كثيرة الله كثيرة الله كثيرة الله كثيرة الله كثيرة المؤلِّ الله كُنْ اللهُ كُنْ الله عَلَى الله عَلَى الله كُنْ الله المُولِ الله عَلَى الله عَنْ الله كُنْ الله كُ

لا تعد ولا تحصى، ومهما اجتهد الإنسان في شكرها فلن يقدر قدرها، أو يوفيها حقها، فضلا على أن الشكر في حد ذاته نعمة وتستحق شكرا آخرالا، ولذا لن يدخل الجنة أحد بعمله، ولكن من رحمة الله بعباده أنه يعاملهم بفضله، ولو عاملهم بعدله لعذبهم غير ظالم لهم.

O الْقَابِضُ - الْبَاسِطُ: (الْقبض) و(الْبسط) متعلق بسعة الرزق وتضييقه، يبسط الرزق لمن يشاء حتى لا تبقى طاقة، يبسط الرزق عمن يشاء حتى لا تبقى طاقة، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وهو على كل شيء قدير.

### خامساً: الصفة المشتقة:

المُعْطي: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (المُعْطي) «صفة (الْعَطَاء) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة» (٣٢)، قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِى ٓ أَعْطَىٰ من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة قوله عِيْدُ: (١٠ اللهم لا مانع لما أعطيت، كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مُمُّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠]، ومن السنة قوله عِيْدُ: (١٠ اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ١٠) (٣٣).

الوَهَّابُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الوَهَّاب) «صفة (الوهب) .. وهي من صفات الأفعال» (١٤) ، قال تعالى: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنْكًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنْكًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اللهُ لَكم، يهب لمن يشاء اللهُ لَكم، يهب لمن يشاء اللهُ لَكم، يهب لمن يشاء إناثاً، ويهب لمن يشاء الذكور؛ فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) (٢٥).

الله المُنَّانُ: الصفة المشتقة من اسمه عَرُّقَانَ (المَنَّان) «صفة (الَّنَّ وَ الْمِنَّة) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة» (٢٦)، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ وَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمُ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، ومن السنة أن النبي على خرج على حلقة من أصحابه، فقال: (ما أجلسكم؟، قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومنَّ به علينا..) (٢٧).

<sup>(</sup>٣٢) (صفات الله عِزَّوَانَّ) للسقاف (ص: ١٨١).

<sup>(</sup>٣٣) رواه البخاري (٨٤٤) ومسلم (٤٧١).

<sup>(</sup>٣٤) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٦٧٥). (الوهاب)

<sup>(</sup>٣٥) رواه الحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٣٦) (صفات الله عَرِّقِلَ ) للسقاف (ص: ٢٤٤).

<sup>(</sup>۲۷) رواه مسلم (۲۷۰۱).

O الْقَابِضُ - الْبَاسِطُ: الصفات المشتقة من اسميه -سبحانه (القَابِض) و(البَاسِط) «صفتا (القَبْض والبَسْط) وهما من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة» (٢٨)، قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَقُبِضُ وَيَبُصُّطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، والسنة ما ورد عنه هي أنه كان يدعو بهذا الدعاء: (اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مُضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، أعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا) (٢٩).

### سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

O الرَّازِقُ: ورد الاقتران مع (القَابِض البَاسِط) في قوله و : (إن الله هو المُسَعِّرُ القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال) (٤٠٠)، والحكمة من ذلك واضحة؛ في أن القبض والبسط متعلقان بالرزق، فالله ورحمته، ويقبضه ويقتره بعدله وحكمته.

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء: ٥ الأثر العلمي الاعتقادي:

الله جَلَيْلاً واسع العطاء، كثير الهبات، عظيم المنن، بيده البسط والسعة، وبيده القبض والتضييق، وهو العليم الحكيم، يدرّ على عباده العطاء، ويوالي عليهم نعمه وهباته، ويجزل لهم في النّوال، تفضلاً منه وإكراماً، وهو عَرَّرَانَ بيده خزائن كل شيء، يقبض الرزق عمن يشاء حتى لا تبقى طاقة، ويبسطه لمن يشاء حتى لا تبقى فاقة، ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا تزال هباته على عباده متوالية، وعطاياه لهم متتالية، في عطاء دائم، وسخاء مستمر، فله المنّة – سبحانه – على عباده، ولا منّة لأحد منهم عليه.

<sup>(</sup>٣٨) (صفات الله عَِزْوَلَنَّ) للسقاف (ص: ١٩٨ - ٦٥).

<sup>(</sup>٢٩) رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في تخريج كتاب السنة برقم (٣٨١) .

<sup>(</sup>٤٠) رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (١٨٠١).

### 0 الأثر العملي:

- المحبة الله جَنَّالًا وحمده، والثناء عليه، وشكره على ما له من العطايا المتنوعة، والهبات المتتالية، التي لا تعد ولا تحصى، والشكر يستلزم العمل بطاعته، واجتناب محارمه، وتعظيم شرعه، يقول ابن القيم: «فمنه السبب ومنه الجزاء، ومنه التوفيق ومنه العطاء أولاً وآخراً، وهم محل إحسانه فقط، ليس منهم شيء، إنما الفضل كله، والنعمة كلها، والإحسان كله؛ منه أولاً وآخراً؛ أعطى عبده ماله وقال: تقرّب بهذا إلي أقبله منك، فالعبد له، والمال له، والثواب منه، فهو (المعطي) أولاً وآخراً، فكيف لا يُحبُ من هذا شأنه ١٤، وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئاً من محبته إلى غيره ١٤، ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه ١٤، ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه ١٤، فسبحانه وبحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم» (١٤).
- ٢. سؤال الله وحده، والتعلق به في جلب المنافع والمصالح، ودفع المضار؛ إذ إن المخلوق الضعيف لا يملك من ذلك شيئاً إلا أن يأذن الله عَرَّانَ ويجعله سبباً في العطية والهبة، والحرص على سؤال الله عَرَّانَ المنة العظيمة، والعطية الغالية، التى لا تبيد ولا تفنى؛ ألا وهى الجنة ونعيمها ورؤية الله عَرَّقَانَ.
- ٣. الشعور بالتطامن، وهضم النفس، والاعتراف بضعفها ونقصها، وأن العبد الضعيف لو وُكِل إلى نفسه طرفة عين لهلك وخاب وخسر، ولكنه توفيق الله للعبد، ومنته عليه، هو الذي أقامه، وحفظه، ويسر له أموره، كما قال سبحانه: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَّلُمُواً قُل لاَ تَمُنُّوا عَلَيْكَ أَنَّ أَسَّلُمُواً قُل لاَ تَمُنُّوا عَلَيْ إِسْلَامَكُم بَلِ الله يَمُنُ عَلَيْكُم أَنَّ هَدَىكُم لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ﴾ [الحجرات: ١٧].
- السخاء بما في اليد، وإعطاؤه لمستحقيه من الفقراء والمحتاجين؛ لأن المال مال الله ﷺ وهو المعطي على الحقيقة، فمن شُكر الله في نعمة المال الجود به وإعطاؤه لمستحقيه، كما قال سبحانه: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِمّا جَعَلَكُم مُ شُتَخَلَفِينَ فِيدٍ ﴾ [الحديد:٧]. وكذلك الجاه والعلم، فهما مما يهبه الله ﷺ لعبده المؤمن، وزكاته تكون ببذله ونشره.
- ٥٠ البعد عن صفة المنة على الخلق؛ لأن الله -سبحانه- هو المانُّ الحقيقي على

<sup>(</sup>٤١) (طريق الهجرتين) لابن القيم (ص: ٢٦١).

عباده، وقد نهى الله ﷺ ورسوله ﷺ عن المنّ بالعطية، ورؤية النفس، وإيذاء الفقراء بالمنّ عليهم، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم الفقراء بالمنّ عليهم، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَٱلْأَذَى ﴾ [البقرة:٢٦٤]، وقال الرسول ﷺ: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنتان الذي لا يعطى شيئاً إلا منّة، والمُنفّقُ سلعته بالحلف الكاذب) (٢٤٠).

## ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(المُعْطى - الوَهَّابُ - المَنَّانُ - القَابِضُ - البَاسطُ) من أسماء الأفعال الدالة على صفات الله الفعلية (الْعَطَاء - الوهب - الْمَنّ والْمَنَّة - القَبْض والبَسْط)، وكما ذكرنا فإن معاني هذه الأسماء متقاربة؛ وترجع إلى سعة عطائه -سبحانه - وكثير هباته، وعظيم مننه، وأن قبض الرزق وبسطه بيده وحده -سبحانه؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله - سبحانه وتعالى - والثناء عليه، بهذه الأسماء، في كل ما يحتاجه العبد من خيري الدنيا والآخرة؛ لأنه لا معطى، ولا واهب، ولا مانّ، ولا قابض، ولا باسط بحق إلا الله عِبْوَلِنَّ وقد ورد في القرآن الكريم نماذج من دعاء الأنبياء والصالحين في الثناء على الله بهذه الأسماء، قال تعالى: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرًّا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾ [آل عمران: ٣٨]، وقال -سبحانه-عن دعوة سليمان عَنَى ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِئ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴾ [ص: ٣٥]، وقال -تعالى- عن دعوة الراسخين في العلم: ﴿ رَبُّنَا لَا يُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران:٨]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لَمَن يَشَآءُ وَنَقُدرُ ﴾ [الإسراء:٣٠]، ومن السنة قوله على: (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل)(٢١)، وبعد مصاب المسلمين في غزوة «أحد»، وقف النبي عَيْقُ، والصحابة خلفه صفوفاً فأثنى على ربه عَرْزَلَ. فقال: (اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لن هديت، ولا معطى لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك، ورحمتك، وفضلك، ورزقك، اللهم إني أسألك

<sup>(</sup>٤٢) رواه الإمام احمد وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٠٦٧).

<sup>(</sup>٤٢) رواه مسلم برقم (٢٧٦٠).

النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم الْعَيْلَةِ، والأمن يوم النعيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني عائذ بك من شَرِّ ما أعطيتنا وشَرِّ ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وَزِيِّنْهُ فِي قلوبنا، وَكَرِّهُ إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يُكَذِّبُونَ رُسُلكَ، ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رِجْزَكَ وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين يُكَذِّبُونَ رُسُلكَ، ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رِجْزَكَ وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، إله الحق) (٤٤).

## تاسعاً: لطائف وأقوال:

والهبة العظيمة، فقال الله على خليله إبراهيم على بالولد والذرية الصالحة، حمد الله على هذه المنة والهبة العظيمة، فقال الله -سبحانه - حاكياً قول خليله إبراهيم : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِى وَهَبَ لِى عَلَى وَالهبة العظيمة، فقال الله -سبحانه - حاكياً قول خليله إبراهيم : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱللّذِى وَهَبَ لِى عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَا ﴾ [إبراهيم: ٣٩]، ولذا جاء عن نبينا على قوله: (ما أنعم الله عليها، إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة) (٤٥).

O عن أبي سعيد الخدري وَ الله عَلَى الله عَلَى الأنصار سألوا رسول الله عَلَى الأنصار سألوا رسول الله عَلَى الأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: (ما يكون عندي من خيرفلن أدّخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحداً من عطاء أوسع من الصبر) (٢١).

O عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي على الخرُ مَن يدخلُ الجنَّة، رجلٌ يمشي على الصِّراطِ، فهوَ يمشي مرَّة، ويكبو مرَّةُ (عنا)، وتسفعُهُ النَّارُ مرَّة (عنا)، فإذا جاوزَها التفتَ اليها، فقال: تباركَ الَّذي نجَّاني منكَ، لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاهُ أحداً مِن الأوَّلينَ والأَخرينَ (، فتُرْفَعُ لهُ شجرةٌ، فيقولُ: أيْ ربُ ( أَدْنِنِي مِن هذهِ الشَّجرةِ فلأستَظِلَّ

<sup>(</sup>٤٤) رواه الإمام أحمد واللفظ له، والنسائي والبزار، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (٦٩٩)، وصححه الألباني في تخريج فقه السيرة، (ص: ٧٨٤)، وفي صحيح الأدب المفرد للبخاري برقم (٥٣٨) وقال محقق المسند: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤٥) رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٥٥٦).

<sup>(</sup>٤٦) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (١٦٤٤).

<sup>(</sup>٤٧) يَكُبُو مَرَّةً: أي يَسقُط على وجهِهِ مَرَّةً؛ وذلك من شِدَّةِ ما كان فيه من الخوفِ والفزع.

<sup>(</sup>٤٨) تَسْفَعُه النَّارُ مَرَّةً: أي وتُصيبُه النَّارُ وتَحرِقه مَرَّةً، والسَّفَعُ: الضَّربُ على الوجهِ مُؤثِّراً فيه بعلامةٍ.

بِظِلُها، وأشربَ من مائها، فيقولُ اللهُ مِرْوَانَ: يا ابنَ آدمَ؛ لعلِّي إن أعطيتُكها سألْتَني غيرَها؟ فيقولُ: لا يا ربُ١، ويُعاهدُهُ أن لا يسألُهُ غيرَها، وربُّهُ يعذرُهُ، لأنَّهُ يرَى ما لا صبرَ لهُ عليه، فيُدنيه منها، فيستَظلُّ بظلُها، ويشربَ من مائها، ثمَّ تُرْفَعُ لهُ شجرةٌ أُخرَى، هيَ أحسنُ من الأُولَى، فيقولُ: أيْ ربِّ! أَدْنِني من هذه، لأشربَ من مائها، وأستَظلُّ بِظلُّها، لا أسألُكَ غيرَها! فيقولُ: يا ابنَ آدمَا الله تُعاهدُني أن لا تسألُني غيرَها؟ فيقولُ: لعلَي إن أدنيتُكُ منها تسألُني غيرَها؟ فيُعاهدُهُ أن لا يسألَهُ غيرَها، وربُّهُ يعذرُهُ، لأنَّهُ يرَى ما لا صبرَ لهُ عليه، فيُدنيه منها، فيستَظلُّ بظلُّها، ويشربَ من مائها، ثمَّ تُرْفَعُ لهُ شجرةٌ عندَ باب الجنَّة، هيَ أحسنُ من الأُوليَيْن، فيقولُ: أيْ ربِّ! أَدْنني من هذه، فلأستَظلُ بِظلُها، وأشربَ من مائها، لا أسألُكُ غيرَها! فيقولُ: يا ابنَ آدمَ ألَم تُعاهدُني أن لا تسألُني غيرَها؟ قال: بلَى يا ربِّ، أدْنني من هذه لا أسألُكَ غيرَها، وربُّهُ يعذرُهُ، لأنَّهُ يرَى ما لا صبرَ لهُ عليه، فيُدنيه منها، فإذا أدناهُ منها، فيسمعُ أصواتَ أهل الجِنَّة، فيقولُ: أيْ ربِّ أدخلْنيها، فيقولُ: يا ابنَ آدمَ ما يَصريني (٤٩) منك؟ أيُرضيكُ أن أُعطيَكُ الدُّنيا ومثلُها معها؟ قال: يا ربِّ! أتستَهزئُ منِّي وأنتَ ربُّ العالمينَ؟) فضحك ابنُ مسعود فقال: ألا تسألوني ممَّ أضحكُ؟ فقالوا: ممَّ تضحكُ؟ قال: هكذا ضحك رسولُ الله ﷺ. فقالوا: ممَّ تضحكَ يا رسولُ الله؟ قال: (من ضُحك ربِّ العالمينَ حين قال: أتستهزئَ مني وأنت ربُّ العالمين؟ فيقولُ: إنِّي لا أستَهزئُ منكَ ولكنِّي على ما أشاءُ قادرٌ )(٥٠).

عن مالك بن نضلة الجشمي رَضَى قال: قال النبي على: (الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، يد المعطي التي تليها، يد السائل السفلى، فأعط الفضل؛ ولا تعجز عن نفسك) (١٥).

٥ عن عائشة ﷺ قالت: «جاء رجلٌ إلى النبيّ ﷺ فقال: يا رسولَ الله إنكَ لَأحبُ إلي من نفسي، وإنك لَأحبُ إلي من أهلي، وأحبُ إلي من ولدي، وإني لأكون ﴿ البيتِ فأذكرُ كُ فما أصبرُ حتى آتيكَ فأنظرُ إليك، وإذا ذكرتُ مَوتي وموتك؛ عرفتُ أنك إذا دخلتَ الجنّة رُفِعتَ مع النّبييّن، وإني إذا دخلتُ الجنّة خشيتُ أن لا أراكَ ا، فلم يرد عليه النبي ﷺ شيئاً حتى

<sup>(</sup>٤٩) ما يَصْرِيني منكَ؟: أي ما يقطع مسألتك ويمنعك من سؤالي؟، يقال: صريت الشيء إذا قطعته، والمعنى: أيُّ شيءٍ يُرضيك ويَقطُع السُّوْالَ بَيني وبينك، وما الَّذي تُطلُبُه حتَّى تَقَنَعَ به وتَكُفَّ عن مَسْألتِك لي؟!.

<sup>(</sup>٥٠) رواه مسلم برقم (١٨٧).

<sup>(</sup>٥١) رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٧٩٤).

نزل جبريلُ عليه السلامُ بهذه الآية: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَيَهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أَوْلَكَمٍكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء:٦٩] (٥٢).

٥ عن مالك بن نضلة الجشمي وَ عَلَى قال: أَتَيْتُ رسولَ ﴿ وَعَلَى ثَوْبٌ دُونُ (٥٢) ١، فقال لي: (أَلَكَ مالٌ) ١٤، قلت: نعم ١، قال: (من أَيُ المالِ) ١، قلت: من كلِّ المالِ قد أعطاني اللهُ منَ الإبلِ وَالْبَقر وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ١، قال: (فإذا آتَاكَ اللهُ مالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكرامَتِهِ) (٥٤).

٥ قال علقمة بن قيس: كنت رجلا قد أعطاني الله حُسنَ الصوتِ بالقرآن، فكان عبد الله بن مسعود رَبِّ يُن يرسلُ إلي فأقرأ عليه (، قال: فكنت إذا فرغت من قراءتي، قال: زدنا من هذا، فإني سمعت رسول الله على يقول: (حُسنُ الصوت زينةُ القرآن)(٥٥).

وقال موسى النّه «يا ربا، دلني على خَفيٌ نعمتك؟، فقال: النفسان، يدخل أحدهما وهو بارد، ويخرج الآخر وهو حار، ولولاهما لفسد عيشك، وهل تبلغ قيمة نفس منهما؟١»(٥٠).

O قال سعيد بن المسيب: حج عمر بن الخطاب والمنه المنه المنه المسيد بن المسيب: حج عمر بن الخطاب والمنه المنه المعطي ما شاء من شاء، كنت أرعى إبل الخطاب في هذا الوادي، في مدرعة صوف (٧٥) وكان فظاً، يتعبني إذا عملت، ويضربني إذا قصرت، وقد أصبحت وليس بيني وبين الله أحد» (٥٨).

O كان ابن عمر رضي يقول: «اللهم لا تنزع منّى الإيمان كما أعطَيْتنيه» (٥٩).

<sup>(</sup>٥٢) أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) و(الصغير) وصحعه الألباني في السلسلة الصعيعة (ج: ٦ - ص: ١٠٤٤) برقم (٢٩٣٣).

<sup>(</sup>٥٣) ثُونً دُون: أي رَثُّ ورديء وغير لائق بأهل الغنى.

<sup>(</sup>٥٤) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم (٤٣٥٢) (ص:١٢٤٦ – ١٢٤٧).

<sup>(</sup>٥٥) أخرجه الطبراني وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٨١٥) (ج: ٤ - ص: ٢٦٩ - ٤٣٠).

<sup>(</sup>٥٦) (ربيع الأبرار) للزمخشري (جـ:٥ – ص: ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥٧) مدرعة صوف: أي جبة من صوف.

<sup>(</sup>٥٨) أخرج الأثر أبو جعفر الطبري في تاريخه (تاريخ الأمم والملوك) (جـ: ٥ - ص: ٥٩).

<sup>(</sup>٥٩) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٢٩٥٣٦) (جـ:٦ – ص:٦٩) وقال عنه الألباني: إسناده صحيح موقوفا (الإيمان لابن أبي شيبة برقم (١٥)).

Oقام الحسن البصري من الليل يُصلِّي، فلم يزلُ يُردِّدُ هذه الآية حتى أصبح: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لَا يَحُصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل:١٨]، فقيل له في ذلك، فقال: ﴿إِنَّ فيها مُعتبراً، ما تَرْفَعُ طَرفاً ولا تَرُدُّ إلا وقع على نعمةٍ، وما لا نعلمُ من نِعَم اللهِ أكثرُ (١٠).

٥ قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ لَا تُحَصُّوهَا ۗ إِنَ ٱللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل: ١٨]، قال الإمام أبو سليمان الداراني: ﴿إني لأخرج من منزلي، فما يقع بصري على شيء، إلا رأيت لله عليَّ فيه نعمة، أو لي فيه عِبرة »(١١).

O جاء رجل إلى «يونس بن عُبيد العبدي»، فشكا إليه ضيقاً من حاله ومعاشه واغتماماً بذلك (، فقال له يونس: «أيسرُك ببصرك مئة ألف ؟ (، قال الرجل: لا (، قال: فبسمعك؟ (، قال: لا (، قال: فبلسانك؟ (، قال: لا (، قال: فبلسانك؟ (، قال: لا (، .. وذَكَّره نِعَمَ الله عليه (، ثم قال يونس: أرى لك مئين ألوفاً وأنت تشكو الحاجة (، (١٢)).

O قال صالح بن جناح الدمشقي لابنه: «يا بني، إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيها دينك، وجسمك، ومالك، وعيالك، فأكثر الشكر لله تعالى، فكم من مسلوب دينه، ومنزوع ملكه، ومهتوك ستره، ومقصوم ظهره في ذلك اليوم، وأنت في عافية» (١٣).

<sup>(</sup>٦٠) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب (التهجد وقيام الليل) (ص: ١٥٩)، برقم الأثر: (٥٣)، (الناشر: مكتبة الرشد - بتحقيق: مصلح الحارثي - الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ).

<sup>(</sup>١١) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير (آل عمران - الآية: ١٩١) وعزاه لابن أبي الدنيا في كتابه (التفكر والاعتبار).

<sup>(</sup>٦٢) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٤٢٩٦)، في ترجمة «يونس بن عُبيد بن دينار العبدي»، برقم الترجمة: (٦٨٨٧).

<sup>(</sup>٦٢) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (ج: ٢٣ – ص: ٣٢٥).

<sup>(</sup>٦٤) الجراية: الرزق الذي يجري على الشخص من بيت المال.

<sup>(</sup>٦٥) (الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) لأبي القاسم اسماعيل بن محمد الأصبهاني: (جـ ١٠ - ص ١٣٦٠ - ١٣٧).

O دخل ابن السمّاك يوماً على الرشيد فدعا الرشيد بماء ليشربه فقال: ماء الشدتك الله يا أمير المؤمنين، أرأيت لو مُنعت من شربه، ما الذي كنت فاعله ؟ فقال: كنت أفتديه بنصف ملكي إن فقال: اشرب هنيئاً لك، فلما فرغ من شربه قال: ناشدتك الله، أرأيت لو منعت من خروجه ماذا كنت تفعل ؟ قال: كنت أفتديه بنصف ملكي، فقال: إن ملكاً يفتدى بشربة ماء لخليق بألا يُنافس عليه (١٦).

٥ قال تعالى: ﴿ وَلَوْ بَسَطُ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاآهُ إِنَّهُ, بِعِبَادِهِ عَجِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ [الشورى:٢٧]، قال ابن عاشور: « لو بَسط الله الرِّزق للناس كلِّهم لكان بسطه مفسداً لهم؛ لأن الذي يستغني يتطرَّقَه نسيان الالتجاء إلى الله، ويحملُه على الاعتداء على الناس، فكان من خير المؤمنين الآجل لهم أن لا يُبسط لهم في الرِّزق، وكان ذلك منوطاً بحكمة أرادها الله من تدبير هذا العالَم، تَطْرِدُ فِي الناس مؤمنِهم وكافرهم، قال تعالى: ﴿ كُلِّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَى ۖ أَنَ رِّءَاهُ ٱسْتَغْنَحَ ﴾ [العلق:٦-٧]، وقد كان في ذلك للمؤمن فائدةٌ أخرى، وهي أن لا يَشْغَلُهُ غناه عن العمل الذي به يفوز في الآخرة فلا تَشغَلُه أمواله عنه، وهذا الاعتبار هو الذي أشار إليه النبي على حين قال للأنصار لما تَعَرَّضُوا له بعد صلاة الصبح وقد جاءَه مال من البحرين: (فوالله ما الفقرَ أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبسطُ عليكم الدُّنيا، كما بُسطت على مَن كان قَبلكم، فتَنافسوها كما تَنافسوها، وتُهلكَكُم كما أهلكَتهم) (٦٧)» (٦٨)، وقال الألوسي: «إن الله محيطٌ بخفيّات أمور عباده وجلاياها، فَيُقَدِّرُ لكل واحد منهم في كل وقت من أوقاتهم ما يليق بشأنه، فيُفقر ويُغنى، ويَمنع ويُعطى، ويَقبض ويَبسط حسبما تقتضيه الحكمة الربانية، ولو أغناهم جميعا لبَغوا، ولو أفقرهم لهلكوا»(٢٩).

<sup>.</sup> (٦٧) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٤٠١٥)، ورواه مسلم برقم (٢٩٦١).

<sup>(</sup>۱۸ ) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الشورى: ۲۷].

<sup>(</sup>٦٩) تفسير (روح المعانى) للآلوسى عند تفسير: [الشورى: ٢٧].

# 

### المجموع ٢١ــ

# موضوع الأسماء: الْهِدَايَةُ

 $(\forall \xi - \forall \Upsilon - \forall \Upsilon - \forall \Lambda - \forall \Lambda)$ 

# الحَقُّ - المُبِينُ - الْهَادِي - الحَكمُ - الفَتَّاحُ

### أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

المُبِينُ: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَبِذِ يُوفِيهِمُ ٱللّهُ وينهُمُ ٱللّهُ عَلَى وَرد في السنة بسند صحيح.
 دِينَهُمُ ٱلۡحَقَّ وَيَعۡلَمُونَ أَنَّ ٱللّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النور: ٢٥]، ولم يرد في السنة بسند صحيح.

O الْهَادِي: ورد في القرآن الكريم (مرتين) في قوله تعالى: ﴿ وَكُفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِينًا وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢١]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَطٍ مَادِينًا وَنَصِيرًا ﴾ [الحج: ٥٤]، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح.

الحكم : ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ أَفَعَ يُرَ اللَّهِ أَبْتَغِى
 حَكَمًا ﴾ [الأنعام: ١١٤] ، ومن السنة قوله في (.. إنَّ الله هو الحكم) (٢).

0 الْفَتَّاحُ: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ قُلُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [سبأ: ٢٦]، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٣١٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٨٤٥).

### ثانياً: المعنى اللغوي:

0 الحَقُّ: مصدر في معنى الفاعل على وزن (فَعُل) ، أُستُعمِل اسماً للموصوف بـ (الْحَقُ) على سبيل المبالغة، وعند أهل اللغة والنحو فإن من يوصف بالمصدر يصبح وكأنه قد صار المصدر بعينه؛ لشدة تمثل المعنى فيه، تصريف فعله: حقَّ يَحُقّ حَقّاً، فهو حاقّ، والحقُّ: فيض الباطل، وهو ما لا يسع إنكاره، ويلزم إثباته، والاعتراف به، وكل شيء صحَّ وجوده وكونه فهو حقٌ، يقال: حقّ الشيء يَحُقُ حَقّاً: أي وجب يجب وجوباً، وكان منه على يقين، ومنه قول الله تعالى: ﴿ الْحَاقَةُ الله مَا لَا عَلَى الله عَلى حقيقتها، ويتحقق وعد بذلك لأنها تَحِقُ فيها الأمور من غير شك، وتعرف على حقيقتها، ويتحقق وعد الله ووعيده، فالله هو (الحقُّ) المتحقق وجوده وإلهيته، وهو ذو الحقِّ في أمره، ونهيه، ووعده ووعيده، وجميع ما أنزل على لسان رسله، وما عُبد من دونه هو الباطل (٣).

O المُبِينُ: اسم الفاعل من الفعل الرباعي (أبانَ)، والفعل يستعمل لازماً ومتعدياً، وتصريفه: أبانَ يُبين إبانةً، فهو مُبِين، وأبانَ الشيء: أوضحه وأظهره، والمُبينُ إن كان مصدره الفعل اللازم فمعناه: البيئن الظاهر بنفسه، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِلّا مَنِ ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنُبِعَدُو شِهَابُ فَمعناه: البيئن الظاهر بنفسه ويراه كل أحد، وإن كان مصدره أمُبِينُ ﴾ [الحجر:١٨] أي: شهاب بيئن ظاهر منير بنفسه ويراه كل أحد، وإن كان مصدره الفعل المتعدي فمعناه: المُظهر للحق من الباطل، حتى بان وظهر، ومنه قوله تعالى: ﴿ حَمَ النّه وَ اللّهِ عَنَا الله الله الله الله الله الله الله عَنَا أَبانَ طُرُقَ الهدى من طرق الضلالة، وأبان كلّ ما تحتاج إليه الأُمّة، فالله عَنَا أَمُو (المُبِينُ): البين أمره، وربوبيته، وملكوته، وكذلك: أبان للخلق ما احتاج وا إليه من أمور الدنيا والدين والآخرة (٤).

O الْهَادِي: اسم فاعل، للموصوف بـ (الهداية)، فعله: هدَى يَهدي هُدىً وهَدُياً وهِدايةً،

<sup>(</sup>٣) انظر: (لسان العرب) (ج.١٠ - ص.٤٩) (مادة: حقق)، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج.١١ - ص. ٤٥)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٧٨)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص.٧٦). وتفسير (الطبري) و(ابن كثير) عند تفسيد: [الحاقة: ١].

<sup>(</sup>٤) انظر: (لسان العرب) (جـ ١٣٠ - ص:٦٨) (مادة: بين)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٨٠)، و(الحجة في المحجة) للأصبهاني (جـ: ١ - ص: ١٤٣)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: بين).

فهو هاد، و(الهَادِيُ): الدليل، وهَدَى الحائر: أرشده ودله، والهداية: الإرشاد والدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، و(الهَادِيُ): الذي بَصَّرَ عبادَه وعرَّفَهم طَريقَ معرفته حتى أَقرُّوا برُبُوبيَّته، وهَدى كل مخلوق إلى ما لا بُدَّ له مَنه في بَقائه، ودَوام وجُوده (٥)، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادٍ ٱلنِّينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَطٍ مُّستَقِيمٍ ﴾ [الحج: ٥٤]، قال ابن جرير: «وإن الله لمُرشد الذين آمنوا بالله ورسوله إلى الحقّ القاصد، والحقّ الواضح» (٦).

O الْحَكُمُ: صفة مشبهة باسم الفاعل (الحاكم)، وتصريفه: حكَمَ يَحكُم حُكَماً، فهو حاكم، ويدور أصل مادة (الحُكَم) في اللغة على «المنع»، وسمي القاضي حَكماً لأنه يمنع أحد الخصمين من التعدي على حق الآخر، ف(الحَكَمُ): هو القاضي الذي يحكم ويفصل ويقضي في سائر الأمور، واسم الفاعل (الحاكم) لم يردفي الكتاب والسنة مفرداً مطلقاً كاسم لله بَرَقَنَ وإنما ورد مقيدا بالإضافة في خمس مواضع منها قوله تعالى: ﴿ حَتَّى يَحَكُمُ اللّهُ بَيْنَا لَهُ بَرُنَى اللّه بَرَقَنَ والمناب والسنة مفرداً مطلقاً كاسم وهُو خَيرُ الله المناب والسنة مفرداً مطلقاً كاسم وقوله تعالى: ﴿ أَلِسَ الله بِأَحْكِم الله بَيْنَا التين ١٨]، وقوله تعالى: ﴿ أَلِسَ الله بِأَحْكِم الله وأمدح وأمدح وأكمل من (الحاكم) لأن (الحكم) هو الذي يكون متخصصاً بالحُكْم وأهلاً له؛ فلا يَحْكُمُ وأكمل من (الحاكم) كل من يحكم، وقد يكون من غير أهله فيحكم بغير الحق والصواب (٧).

وَنَعَ يَفْتَح يَفْتَح على وزن فعَّال، من اسم الفاعل (الفاتح)، فعله: فَتَحَ يَفْتَح فَتَح الْفَتْح على وزن فعَّال، من اسم الفاعل (الفاتح)، فعله: فَتَح يَفْتَح فَتَحاً، فهو فاتح، و(الفَتْح) نقيض الإغلاق وخلافه، وفتح القضية: فصل الأمر فيها، وأزال الإغلاق عنها، والفَتْح نوعان: أحدهما يُدْرَكُ بالبصر، كفتح الباب والقفل والمتاع، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَنَعَهُم ﴾ [يوسف: ٦٥]، ونوع يدرك بالبصيرة كفتح الرزق المرزق المناسية المرزق المناسية المناسلة المناسلة

<sup>(</sup>٥) انظر: (لسان العرب) (جـ ١٥٠ - ص:٣٥٣) (مادة: هدي)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٨٧)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: هـ دى).

<sup>(</sup>٦) تفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) للطبرى عند تفسير: [الحج:٥٤].

<sup>(</sup>٧) انظر: (لسان العرب) (جـ:١٢ - ص:١٤٠) (مادة: حكم)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٦١)، و(المفردات) للأصفهاني (مادة: حكم) (ص: ١٦٧)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ٥١)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: حك م)، وتفسير (النكت والعيون) للماوردي عند تفسير [الأنعام:١١٤].

والرحمة والبركة والنصر والعلم وغيرها، نحو قوله تعالى: ﴿ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنْتِ مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف:٩٦]، وقوله تعالى: ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف:٩٦]، وقوله تعالى: ﴿ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُم ﴾ [البقرة:٧٦] (٨)، قال الها المنقاعي: ﴿ الفَتّاحُ ): البليغ الفتح لِما انغلق، فلم يقدر أحد على فتحه ﴿ القرك وإحقاق (الفَتّاحُ ): القاضي في القضايا المنغلقة، فكيف بالواضحة كإبطال الشرك وإحقاق التوحيد، أو القاضي في كل قضية خفية كانت أو واضحة ﴿ (١٠).

## ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالاً:

0 الْحَقُّ: «الموجود حقيقة، المتحقق وجوده وإلهيته» (١١)، قال الخطابي: «(الحَقُّ) المتحقق كونه ووجوده، وكل شيء صح وجوده وكونه، فهو حق» (١٢)، وقال الحليمي: «(الحَقُّ): ما لا يسع إنكاره، ويلزم إثباته والاعتراف به، ووجود الباري عزَّ ذكره أولى ما يجب الاعتراف به، ولا يسع جحوده، إذ لا مُثبَت يتظاهر عليه من الدلائل البينة الباهرة ما تظاهرت على وجود البارئ جلَّ ثناؤه» (١١)، وقال الشيخ السعدي: «(الحَقُّ) في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود، كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل −ولا يزال − بالجلال والجمال والكمال موصوفاً، ولم يزل −ولا يزال − بالإحسان معروفاً؛ فقوله حق، وفعله حق، ولقاؤه حق، ورسله حق، وكتبه حق، ودينه هو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء يُنْسَبُ إليه فهو حق: ﴿ ذَلِكَ الحق، وكل شيء يُنْسَبُ إليه فهو حق: ﴿ ذَلِكَ الْحَق، وكل شيء يُنْسَبُ إليه فهو حق: ﴿ ذَلِكَ الْحَق، وكل شيء يُنْسَبُ إليه فهو حق: ﴿ ذَلِكَ الْحَق، وكل شيء يُنْسَبُ إليه فهو حق: ﴿ ذَلِكَ الْحَق، وكل شيء يُنْسَبُ إليه فهو حق: ﴿ ذَلِكَ الْحَق، وكل شيء يُنْسَبُ إليه فهو حق: ﴿ ذَلِكَ الْحَق، وكل شيء يُنْسَبُ إليه فهو حق: ﴿ ذَلِكَ الْحَق، وكل شيء يُنْسَبُ إليه فهو حق: ﴿ ذَلِكَ الْحَق، وكل شيء يُنْسَبُ إليه فهو حق: ﴿ ذَلِكَ الْمَالُ الْمُعْرِفُهُ وَأَبُ مَا يَكُمُونَ مِن مِن دُونِهِ عَمُو الْبُعُولُ ﴾ [الحج: ١٦]» (١٤).

<sup>(</sup>٨) انظر: (المفردات) للأصفهاني (مادة: فتح) (ص:٤٧٩)، و(لسان العرب) (ج:٢ - ص:٥٣٨) (مادة: فتح)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (مادة: ف ت ح).

<sup>(</sup>٩) تفسير (نظم الدرر) للبقاعي عند تفسير: [سبأ:٢٦].

<sup>(</sup>١٠) تفسير (روح المعاني) للآلوسي عند تفسير: [سبأ:٢٦].

<sup>(</sup>١١) (النهاية) لابن الأثير (جـ : ١ - ص: ٤١٣) (مادة: حقق) والقول لابن الأثير.

<sup>(</sup>١٢) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:٧٦).

<sup>(</sup>١٣) (الأسماء والصفات) للبيهقي: (جـ:١ - ص: ٤٥ - ٤٦) ونقل فيه قول الحليمي.

<sup>(</sup>١٤) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ٢٠).

0 المُبِينُ: «البين الظاهر، المظهر للحق من الباطل»(١٥)، قال الزجاجي: «(المُبِينُ) المبين لعباده سبيلَ الرشاد، والموضِّح لهم الأعمال الموجبة لثوابه، والأعمال الموجبة لعقابه، والمبين لهم ما يأتونه ويَذرُونه»(١٦)، ويقول الخطابي: «(المُبِينُ) البَينُ أمْرهُ في الموحدانية، وإنه لا شريك له»(١٧)، وقال الأصبهاني: «(المُبِينُ) البين أمره، وقيل: البين الربوبية والملكوت.. وقيل: أبان للخلق ما احتاجوا إليه»(١٨) ويقول الحليمي: «(المُبِينُ) الذي لا يخفى ولا ينكتم، والبارئ -جل ثناؤه- ليس بخاف ولا منكتم؛ لأن له من الأفعال الدالة عليه ما يستحيل معها أن يخفى»(١٩).

0 الْهَادِي: «الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته، وبهدايته اهتدى الحيوان لما يُصلحه، واتقى ما يضره» (٢٠)، قال الخطابي: «(الْهَادِيُ) الذي مَنَّ بِهُداهُ على من أراد من عباده، فخصَّهُ بهدايته، وأكرمه بنور توحيده، كقوله تعالى: ﴿ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى عِباده، فخصَّهُ بهدايته، وأكرمه بنور توحيده، كقوله تعالى: ﴿ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى مِصالحها، صِرَطٍ مُّسَنِقِيمٍ ﴾ [يونس: ٢٥]، وهو الذي هَدَى سائر الخَلْقِ من الحيوان إلى مصالحها، وألهمها كيف تطلب الرِّزْق، وكيف تتقي المضارَّ والمهالك؟، كقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبُّنَا النَّذِى اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلِقَهُ أَمُ مَّ هَدَى ﴾ [طه: ٥٠]» (٢١)، وقال الزجاجي: «(الْهَادِيُ) يهدي عباده إليه، ويَدُلهُ معليه، وعلى سبيل الخير والأعمال المقرِّبة منه ﷺ (٢٢)، وقال الشيخ السعدي: «(الْهَادِيُ) الذي يَهدي ويُرشد عباده إلى جميع المنافع، وإلى دفع المضار، ويُعلمهم ما لا يعلمون، ويَهديهم لهداية التوفيق والتسديد، ويُلهمهم المتقادة لأمره» (٢٢).

<sup>(</sup>١٥) معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: بىن).

<sup>(</sup>١٦) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٨١).

<sup>(</sup>١٧) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص١٠٢).

<sup>(</sup>١٨) (الحجة في المحجة) للأصبهاني (ج: ١ - ص: ١٤٣).

<sup>(</sup>١٩) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٢٠) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص:٤٦).

<sup>(</sup>٢١) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٩٦-٩٥).

<sup>(</sup>٢٢) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٨٧).

<sup>(</sup>٢٣) تفسير السعدى فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ٢٠).

0 الحكم؛ «الحاكم المتخصّص بالحكم الذي لا يُنَقَض حكمه» (٢٤)، يقول الخطابي: « للهُ (الحَكمُ ) الحاكم.. وهو الذي سَلِمَ له الحُكْمُ، ورُدَّ إليه فيه الأمر كقوله تعالى: ﴿ لَهُ الْحَكمُ ) المحاكم.. وهو الذي سَلِمَ له الحُكْمُ، ورُدَّ إليه فيه الأمر كقوله تعالى: ﴿ لَهُ الْحُكمُ وهو الْفَكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٨٨]» (٢٥)، ويقول القرطبي: «(الحَكمُ ) من له الحكم، وهو تنفيذ القضايا وإمضاء الأوامر والنواهي» (٢٦)، ويقول الحليمي: «(الحَكمُ ) هو الذي له الحكم، وأصل الحكم منع الفساد، وشرائع الله -تعالى- كلها استصلاح للعباد» (٧٧)، وقال الشيخ السعدي: «(الحَكمُ ) .. الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يُحمِّل أحداً وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدى الحقوق إلى أهلها، فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه» (٨٨).

0الفَتَّاحُ: القاضي بين عباده، الكاشف لكل منغلق ومشكل، الناصر لكل مؤمن، قال الخطابي: (الفَتَّاحُ) الحاكم بين عباده .. وقد يكون معناه -أيضاً - الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم، ليبصروا الحق، ويكون الفاتح -أيضاً - بمعنى الناصر»(٢٩)، وقال الحليمي: «(الفَتَّاحُ) هو الحاكم: أي يفتح ما انغلق بين عباده، ويميز الحق من الباطل، ويعلي المُحِقَّ، ويخزي المبطل، وقد يكون ذلك منه في الدنيا والآخرة»(٢٠). ويقول البيهقي: «هو الحاكم بين عباده، ويكون (الفَتَّاحُ) الذي يفتح المنغلق على عباده من أمورهم ديناً ودنيا، ويكون بمعنى الناصر»(٢١).

الْحَقُّ - الْبِينُ - الْهَادِي - الْحَكمُ - الْفَتَّاحُ: إن الله بَهَالِلاً هو (الحَقُّ) المتحقق كونه ووجوده، وهو ذو الحق في أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وجميع ما أنزل على لسان رسله وأنبيائه،

<sup>(</sup>٢٤) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الأنعام: ١١٤].

<sup>(</sup>منان الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:٦١). (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (منان الدعاء).

<sup>(</sup>٢٦) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسني) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (جـ١١-ص:٤٣٨).

<sup>(</sup>٢٧) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج.: ١ - ص: ١٩٩).

<sup>(</sup>٢٨) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٩).

<sup>(</sup>٢٩) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي ص (٥٦).

<sup>(</sup>٢٠) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٦٤) أورد فيه قول الحليمي.

<sup>(</sup>٣١) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٣٩).

وهو -سبحانه (الْبُينُ) الذي وعد عباده أن يبين لهم هذا الحق، وأن يقيم عليهم الحجة ببيانه، كما قال سبحانه: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِّ قَد تَّبَيِّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ ۚ فَمَن يَكُفُر بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوٓةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾البقرة:٢٥٦]. ومن رحمته عِبْوَلِنَّ بعباده أن نوّع بيانه لهذا الحق من خلال الفطرة التي فطر الناس عليها، ومن خلال آيات الكون والخلق، كما قال سبحانه: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايُلِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَّبَيَّنَ لَهُمَّ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾ [فصلت:٥٣]، ومن خلال إرسال الرسل، وإنزال الكتب، كما قال سبحانه: ﴿ وَأَنزَلْنَآ ۚ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾[النحل:٤٤]، حتى بان الحق من الباطل، بياناً شافياً تقوم به الحجة؛ وهذا البيان هو ما أطلق عليه العلماء (هداية **البيان والإرشاد)** التي عرَّف الله بموجبها طريقي الخير والشر، وسبيلي النجاة والهلاك، وهو مقتضى اسمه عِرْقِلَ (الْهَادِي) كما قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِينُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمُّ ﴾ [النساء:٢٦]، وهذه الهداية لا تستلزمٌ الهدى التام، فإنها سببٌ وشرط لا موجب، وأما الهداية المستلزمة للاهتداء فهي (هداية التوفيق والإلهام)، كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِيلُّ مَن يَشَآءُ وَهَدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [فاطر:٨]. وقوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهُدِى ٱلسَّبيلَ ﴾[الأحزاب:٤] والقلوب معرضة للشهوات والشبهات والعي، وقد يخفي عليها هذا الحق بعد البيان المعجز، والدلالة الواضحة، فيكون الضلال، ويحدث الاختلاف، وعندئذ فالله هو (الحَكمُ)، وهو أولى من يتحاكم الناس إلى قوله الفصل المحكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا انَّخْنَافَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُّمُهُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [الشورى:١١]، وقوله عِبَّوْالَ: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأنبياء:١١٢]. ولما جبلت عليه بعض الأنفس من الظلم والجهل والكِبر والحسد فإنها قد تأبى الانقياد لحكم الله، ولا تقبل الحق، وتعادى أهله، وهنا لا بد من مجيء الحق وظهوره، فيقضي الله (الفَتَّاحُ) بحكمه، ويفتح على المؤمنين برحمته ونصره، بإظهار أثر رضاه على أوليائه، وغضبه على أعدائه، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمٌّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [سبأ:٢٦]، وقال -تعالى- حكاية عنَّ شعيب عليهُ: ﴿ وَإِن كَانَ ۖ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ، وَطَآبِهَ أَنْ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنا أَرَّبْنا ٱفْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَالِحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْلَا أُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُو إِذًا لَّخْدِرُونَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٧-٩١]. خامساً: الصفة المشتقة:

O المُبِينُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (البُبِين) «صفة (الإبانة)» (٥٠)، وهي صفة ثابتةٌ لله ﷺ وينَهُمُ الْحَقَّ وهي صفة ثابتةٌ لله ﷺ وينَهُمُ الْحَقَّ الْعَزيز، في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ إِذِي يُوفِيهِمُ اللّهُ وِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ هُو الْحَقُ الْمُبِينُ ﴾ [النور: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ ءَايَتِهِ عَلِينَا اللهُ هُو الْحَقُ الْمُبِينُ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، «وعلى تقدير أن اسم الله (المُبِين) من الفعل للنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، «وعلى تقدير أن اسم الله (المُبِين) من الفعل (أبان) فهو يدل على وصف فعل» (٢٦).

O الْهَادِي: الصفة المشتقة من اسمه عُرُوَّلَ (الْهَادِي) صفة (الهداية) «ومن الصفات المتقابلة قوله: (يهدي ويضل)، وهذا فيه إثبات لصفتين متقابلتين وهما (الهداية والمضلالة).. وهداية الله جَلَّالاً صفة من صفات الأفعال»(٢٧)، قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ المُضلالة) وَمِن السنة قوله عَلَيْ الله جَلَّالُ لَا تَهُدى مَن السنة قوله عَلَيْ الله عَلَى القدسي: القدسي: (١٠٠٠ عبادي،.. كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم..) (٢٨).

<sup>(</sup>٣٢) (صفات الله عَبِّوْلَ ) للسقاف (ص: ٩٩). (٣٣) رواه البخاري برقم (٦٣١٧).

<sup>(</sup>٣٤) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٩١) (الحق).

<sup>(</sup>٣٥) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٣٩٤) (المبين).

<sup>(</sup>٢٦) (أسماء الله الحسني) للرضواني (ص: ٣٩٥) (المبين).

<sup>(</sup>٣٧) (سلسلة الأسماء والصفات (٧)) للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي.

<sup>(</sup>۳۸) رواه مسلم برقم (۲۵۷۷).

الحكم: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الحكم) «صفة (الحُكَم) وهي صفة دابتة لله ﷺ المكتاب والسنة»(٢٩)، قال تعالى: ﴿ فَأُصَّبِرُواْ حَتَّى يَحُكُمُ صفة فعلية ثابتة لله ﷺ (١٩ عراف : ٨٧]، ومن السنة قوله ﷺ: (ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه وجبينه، حتى يحكم الله بين عباده)(٤٠).

الفَتَّاحُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الفَتَّاح) «صفة (الْفَتْح) وهي صفة فعلية ثابتة لله بالكتاب والسنة» (١٤)، قال تعالى: ﴿ رَبِّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا صفة فعلية ثابتة لله بالكتاب والسنة» (١٤)، قال تعالى: ﴿ رَبِّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِينَ وَالسنة قوله عَلَى في غزوة خيبر: (الأعطين مِلْ الله على يديه) (١٤).

### سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

0 الْمُبِينُ: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (الحَقُّ) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَبِنِ مُولَا لِهِمْ اللّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ هُو الْحَقُ الْمُبِينُ ﴾ [اننور: 70]، والسرفي ذلك - والله أعلم - كما يقول الرازي: «إنما سمي بالحق، لأن عبادته هي الحق دون عبادة غيره، أو لأنه الحق فيما يأمر به دون غيره، ومعنى ﴿ اللّبِينُ ﴾ يؤيد ما قلنا؛ لأن المحق فيما يخاطب به هو المبين من حيث يبين الصحيح بكلامه دون غيره» (٢٤)، فالله -سبحانه وتعالى - هو (الحقُّ)، ورحمة بعباده أوضح لهم من الحجج والآيات ما يبين لهم أنه الله الحق الذي لا إله إلا هو كما قال سبحانه: ﴿ سَنُرِيهِمْ عَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي ٓ أَنفُسِمِمْ حَقَّى الله عَرى الله -سبحانه - أهل الذي لا إله إلا هو كما قال سبحانه: ﴿ سَنُرِيهِمْ عَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِمْ حَقَى يَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْخَقُ ﴾ [فصلت: ٥٦]، يقول ابن القيم: «لا بد أن يُري الله -سبحانه - أهل كل قرن من الآيات ما يُبيّن لهم أنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن رسله صادقون» (١٤٤).

<sup>(</sup>٢٩) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٥٥٢-٦٥٣) (الحكم).

<sup>(</sup>٤٠) رواه مسلم برقم (٩٨٧).

<sup>(</sup>٤١) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٥٢٠) (الفتاح).

<sup>(</sup>٤٢) رواه مسلم برقم (٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٤٣) تفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير: [النور: ٢٥].

<sup>(</sup>٤٤) (التبيان في أيمان القرآن) لابن القيم (ص: ٤٥٦ - ٤٥٧).

 النَّصير: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الهادي) مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكِ هَادِيـًا وَنَصِيرًا ﴾[الفرقان:٣١]، والسر في ذلك - والله أعلم - كما قال الشيخ عبدالعزيز الجليل: «يبين الله -سبحانه- أن من سُنَّته أن يقيض لكل نبي عدواً من المجرمين، ولكن الله -سبحانه- يتولى أنبياءه بهدايتهم إلى الحق، ونصرتهم على أهل الباطل من المجرمين فهو -سبحانه- الذي يتولى أنبياءه وأولياءه بالهداية - بكل معانيها - ونصرتهم بجميع أنواع النصرة» (٥٥)، ويقول الشيخ محمد متولى الشعراوي: « ﴿ وَكُفِّي بِرَبِّكِ هَادِيكا وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١]، أن الله عَزَّوَانَّ سيهديك إلى الطريق الذي بمقتضاه تنتصر على هؤلاء جميعاً» (٢٦)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « قوام الدين كتاب يهدي، وسيف ينصر: ﴿ وَكُفِّي بِرَبِّكِ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ﴾[الفرقان:٣١]»(١٤)، فالثبات على هذا الدين، وتحقق النصر في الدنيا والآخرة متلازمان ولا ينفكان عن بعضهما البتة، حتى وإن كان طريق الله ومنهجه وسبيله محفوفا بالمخاطر والمصاعب، وتكتنفه المخاوف والأهوال، فنهايته إلى النصر والتمكين لا محالة، وهدايته إلى اليسر والأمن والسلام، وهو وعد الله الذي وعد به أنبياءه وأولياءه، يقول الشيخ السعدى عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ. مَا يَغِيظُ ﴾ [الحج: ١٥]: «معنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول محمد على الساعى في إطفاء دينه، الذي يظن بجهله، أن سعيه سيفيده شيئاً، اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب، وسعيت في كيد الرسول، فإن ذلك لا يُذهب غيظك، ولا يشفى كمدك، فليس لك قدرة في ذلك، ولكن سنشير عليك برأي، تتمكن به من شفاء غيظك، ومن قطع النصر عن الرسول إن كان ممكنا!، ائت الأمر مع بابه، وارتق إليه بأسبابه، اعمد إلى حبل من ليف أو غيره، ثم عَلَقُهُ في السماء، ثم اصعد به حتى تصل إلى الأبواب التي ينزل منها النصر، فسدها وأغلقها واقطعها، فبهذه الحال تشفى غيظك، فهذا هو الرأى والمكيدة، وأما ما سوى هذه الحال فلا يخطر ببالك أنك تشفى بها غيظك، ولو ساعدك من ساعدك من الخلق. وهذه

<sup>(</sup>٤٥) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ٤٧٤).

<sup>(</sup>٤٦) (تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي) عند تفسير: [الفرقان: ٣١]، (ج: ١٧ - ص:١٠٤٣٣).

<sup>(</sup>٤٧) (مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية) (جـ: ١٠ – ص: ١٣).

الآية الكريمة، فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا يخفى، ومن تأييس الكافرين، الذين يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي: وسعوا مهما أمكنهم» (٨٤).

0 الْعَلِيمُ: ورد الاقتران مع اسمه جَرَالاً (الفَتَّاح) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَجُمَعُ بَيْنَا رَبُّنَا ثُمَّ بَقَالُ عَلَى وَهُو الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ ﴾ [سبأ:٢٦]، والسرفي ذلك - والله أعلم - للدلالة على كمال الفتح، واستقامة الحكم، وأنه قائم على العدل والقسط، لصدوره عن الحق المبين، العليم الحكيم جَرَالاً، الذي لا تخفى عليه خافية، ولا تحف بحكمه أسباب الخطأ والجور الناشئة عن الجهل والعجز، يقول ابن عاشور: «أتبع ﴿ اللَّفَتَّاحُ ﴾ بـ ﴿ الْعَلِيمِ ﴾ للدلالة على أن حكمه عدْلُ مَحض؛ لأنه عليم، لا تحفُ بحكمه أسباب الخطأ والجور الناشئة عن الجهل والعجز، واتباع النفساني الناشئ عن الجهل بالأحوال والعواقب» (١٤).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

### 0 الأثر العلمي الاعتقادي:

الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴾ الذي لا شك فيه ولا ريب، فهو جَلَالاً حقٌّ، وأسماؤه وصفاته حقٌّ، وأفعاله وأقواله حقٌّ، ودينه وشرعه حقٌّ، ووعده حقٌّ، ولقاؤه حقٌّ، وجميع ما أخبر به ﴿ الله وهو جَلَالاً الله الذي أوضح وأظهر وأنزل من الدلائل والبراهين والحجج والبينّات ما يدل على أنه الإله الحق، (الهادي ) إلى الصراط المستقيم، هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام، (الحكم ) الذي له الحكم وحده، يحكم بين عباده بما شاء، ويقضي ما يريد، وهو (النّفتّاحُ) الذي ينصر أولياءه، ويفتح المنغلق على عباده، فلا راد لحكمه، ولا معقب لقضائه.

### 0 الأثر العملى:

١. تجريد المحبة لله ﷺ وتعظيمه وإجلاله حيث إنه الموجود الحق، والرب الحق، والإله الحق، وأنه من رحمته -سبحانه- بعباده أبان لهم الحق والآيات في الآفاق وفي الأنفس

<sup>(</sup> الحج: ١٥ ]، (ص: ٤٨٤ – ٤٨٥ ). (ما ٤٨٤ – ٤٨٥ ). ( على تفسير السعدي عند تفسير: [ الحج: ١٥ ] (

<sup>(</sup>٤٩) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [سبأ: ٢٦].

- الدالة على وجوده، وأقام عليهم الحجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل وبهدايتهم هداية البيان والإرشاد، فأبان لهم الخير وحثهم عليه، وعرَّفهم بالشر وحذرهم منه، ودعاهم إلى التحاكم إلى حكمه، والتعلق به وحده الذي بيده مقاليد كل شيء وهو الذي بيده مفاتيح العلم والهدى والرحمة والرزق والنصر، ومفاتيح ما انغلق من الأمور.
- ٢. الرضى والطمأنينة بما يصيب المؤمن من المصائب، والإيمان بأنها كائنة بعلم الله جَهَالَة وإرادته وحكمته، وهي حق لا باطل فيها ولا عبث ولا ظلم، والتسليم التام لأحكامه الشرعية فيما يأمر به وينهى عنه، واليقين بأن أحكام الله عَرَقِلَ كلها حق وخير.
- ٣. مع أن الآيات والبينات الكونية قد دلت العقول والفطر على وحدانية الله عَرَّوَلَنَّ، وتفرده بالخلق والأمر، وهوما تقوم به الحجة على المكلفين، إلا أنه برحمته وفضله جَالِالله يقصر الحجة على ذلك، بل أرسل الرسل، وانزل الكتب حتى بان الحق من الباطل، والغي من الرشد، قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].
- الصدق في الحديث، وقول الحق والتمسك به، مهما كانت تبعاته؛ ولذا عَدَّ الإسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان ظالم؛ لحديث أبي سعيد الخدري وَ عَنْ عَنْ النبى عَنْ قال: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)(٥٠).
- ٥. شعور العبد بافتقاره التام إلى ربه -سبحانه في طلب هداية التوفيق والإلهام، التي لا يملكها إلا الله ﷺ عما قال سبحانه مخاطباً نبيه في في حرصه على هداية عمه أبي طالب: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ اللّهَ مَهْدِى مَن يَشَاءً وهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينِ ﴾ [القصص:٥٦]، ولذا كان حرياً بالعبد أن يسأل ربه الهداية والتثبيت.
- ٦. سعي المؤمن إلى أن يكون هادياً إلى الله ﷺ وإلى صراطه المستقيم؛ وذلك بنشر العلم
   والدعوة إلى الله -سبحانه، وإرشاد الناس إلى الحق، وتحذيرهم من الباطل.
- ٧. الثقة في نصر الله جَلَّالاً وفتحه لعباده المؤمنين، فهو جَرَّالً الذي يأتي بالفتح بين عباده المؤمنين وأعدائه الكافرين، ومنه النصر والتمكين، فلا يجوز بحال أن يتطرق إلى نفس المؤمن اليأس من فتحه جَرَالاً ونصره إذا أبطأ فله جَرَّالً الحكمة البالغة من ذلك.

<sup>(</sup>٥٠) رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: (١١٠٠).

### ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الحَقُّ - الْبُينُ - الْهَادي - الحكمُ - الفَتَّاحُ) من الأسماء الدالة على صفة الله الذاتية (الحَقّ) وصفات الله الفعلية (الإبانة والهداية والحُكُم وانْفَتْح)؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه باسم (الحَقّ) في جميع أغراض الدعاء، ومن ذلك استفتاح الرسول الله على صلاته من الليل: (اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهنّ، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت ..)(١٥)، وأما أسماؤه (الْمُبِينُ - الْهَادى - الحَكمُ - الفَتَّاحُ)، فللمسلم أن يدعو بما شاء من أغراض الدعاء التي تناسب معانى تلك الأسماء، كمن كان عاجزاً عن بيان حجته، أو كان في حاجة لبيان مسألة قد أشكلت عليه، أو كان مظلوماً ولا يجد دليلاً لبراءته، أو سنداً لتنفيذ ما حكم له، أو الدعاء بالهداية للطريق المستقيم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ﴾ [البقرة:٦٩]، وقوله تعالى: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة:٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَئنَا لِهَلذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَننَا ٱللَّهُ ﴾ [الأعراف:٤٦]، وقوله -تعالى- عن نوح عليه: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ اللهُ فَأَفْنَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ فَأَبَحِيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي ٱلْفُلْكِ ٱلمُشْحُونِ﴾ [الشعراء:١١٨]، وفي الأثر من حديث عمر بن الخطاب رَضُّ ، قال: «اللهم بين لنافي الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في البقرة: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلَّ فِيهِمَا إِتُّمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَّا ﴾ [البقرة:٢١٩]، فَدُعيَ عمر فقرئت عليه، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في النساء: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُرَبُوا ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ شَكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَّمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء:٤٦]، فَدُعِيَ عمر فقرئت عليه، ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في المائدة: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيِّنكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَبَرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنْهُم ثَننَهُونَ ﴾ [١١عدة: ٩١]، (٥١) رواه البخاري برقم (٦٣١٧).

فَدُعِيَ عمر فقرئت عليه، فقال: انتهينا انتهينا» (٥٢)، وحديث عائشة وأنها سئلت: بأي شيء كان نبي الله وين يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟، قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) (٥٠)، وحديث علي والسداد قال لي رسول الله والله اللهم اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم) (١٥٠).

## تاسعاً: لطائف وأقوال:

O قال النبي ﷺ: (يلقى إبراهيمُ أباه آزرَ يومَ القيامةِ، وعلى وجه آزرَ قترةٌ وغبَرةٌ، فيقول النبي ﷺ: (يلقى إبراهيمُ أباه آزرَ يومَ القيامةِ، وعلى وجه آزرَ قترةٌ وغبَرةٌ، فيقول له إبراهيمُ: ألم أقُلْ لك لا تعصني الله فيقول أبوه: فاليومَ لا أعصيك، فيقول إبراهيمُ: يا ربُ الك وعدتني أن لا تُخزيني يومَ يُبعثون، فأيُ خزي أخزى من أبي الأبعدُ ؟ فيقول اللهُ تعالى: إني حرَّمتُ الجنةَ على الكافرين، ثم يقال: يا إبراهيمُ، ما تحت رجليك ؟ فينظر، فإذا هو بذِيخِ مُتلطِّخِ (٥٠)، فيؤخذُ بقوائمِه فيُلقَى في النَّارِ) (٢٥).

O عن أبي سعيد الخدري وَ قَالَ: قال رسول الله وَ الله عَلَيْ: (لا يَمنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبةُ النَّاسِ أَنْ يقولَ بحقِّ إذا رآه، أو شَهِدَهُ، أو سَمِعَهُ) (٥٧)، فكان أبو سعيد الخدري وَ النَّاسِ أَنْ يقولَ بحقِّ إذا رآه، أو شَهِدَهُ، أو سَمِعَهُ ) (٤٥)، فكان أبو سعيد الخدري وَ النَّاسِ أَنِّي لم أَكن سَمِعْتُه»، ولم يرد بذلك كتم العمل أو كره الحق؛ وإنما الإشارة إلى ثقل الأمانة، وعِظَم المسؤولية، ولذا صحَّ عنه وَ الله قوله: «فحَمَلَني على ذلك أن رَكِبت

<sup>(</sup>٥٢) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٤٤٢).

<sup>(</sup>۵۳) رواه مسلم برقم (۷۷۰).

<sup>(</sup>٥٤) رواه مسلم برقم (٢٧٢٥).

<sup>(</sup>٥٥) الذيخ: الضبع كثير الشعر. متلطخ: أي أنه قد تمرغ بشيء فتلطخ به وقيل أن هذا الشيء رجيع أو دم أو طين، قال ابن حجر: «وقد عينت الرواية الأخرى المراد وأنه الاحتمال الأول (الرجيع) حيث قال: (فيتمرغ في نتنه)»، وعن الحكمة من ذلك علق ابن حجر فقال: فيل الحكمة في مسخة لتنفر نفس إبراهيم منه ولئلا يبقى في النار على صورته فيكون فيه غضاضة على إبراهيم وقيل الحكمة في مسخه ضبعا أن الضبع من أحمق الحيوان وآزر كان من أحمق البشر لأنه بعد أن ظهر له من ولده من الآيات البينات أصر على الكفر حتى مات. انظر (فتح الباري) لابن حجر (ص: ٢٠٨٢) عند شرح الحديث رقم (٤٧٦٩).

<sup>(</sup>٥٧) أخرجه الإمام أحمد واللفظ له، والترمذي وابن ماجة والحاكم باختلاف يسير، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال: صحيح على شرط مسلم:  $(+ : 1 - \omega)$  عند تخريجه للحديث رقم (١٦٨).

إلى مُعاوية، فمَلأت أُذُنيه، ثم رَجعت»، يقصد: أنه سافر إلى معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة المسلمين في الشام، فمَلأ أُذُنيه بالنُّصح والحقِّ، ثم رجع إلى المدينة، وقال الشيخ الألباني معلقا على الحديث: «وفي الحديث النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفا من الناس، أو طمعا في المعاش، فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء؛ كالضرب والشتم، وقطع الرزق، أو مخافة عدم احترامهم إياه، ونحو ذلك، فهو داخل في النهي ومخالف للنبي في وإذا كان هذا حال من يكتم الحق وهو يعلمه؛ فكيف يكون حال من لا يكتفى بذلك، بل يشهد بالباطل على المسلمين الأبرياء ويتهمهم في دينهم وعقيدتهم مسايرة منه للرعاء، أو مخافة أن يتهموه هو أيضا بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم واتهامهم؟ (، فاللهم ثبتنا على الحق، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين» (٥٠).

O جاء الأخنس بن شريق إلى أبي جهل بن هشام فقال له: «يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟، قال: ماذا سمعت؟، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب، وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟!، والله لا نؤمن به أبدا ولا نصد قه، فقام عنه الأخنس وتركه»(٥٩).

O لما اختار عقبة بن نافع موضعا لمدينة القيروان، قال له أصحابه: «إنك أمرتنا ببناء في شعار وغياض لا ترام، ونحن نخاف من السباع والحيات وغير ذلك من دواب الأرض!، وكان في عسكره ثمانية عشر رجلاً من أصحاب رسول الله وسائرهم من التابعين. فدعا الله سبحانه، وأصحابه يؤمنون على دعائه، ومضى إلى السبخة وواديها ونادى: أيتها الحيات والسباع نحن أصحاب رسول الله في فارحلوا عنا، فإنا نازلون، ومن وجدناه بعد هذا قتلناه!، فنظر الناس بعد ذلك إلى أمر معجب!، من أن السباع تخرج من الشعار وهي تحمل أشبالها سمعاً وطاعة!، والذئب يحمل

<sup>(</sup>٥٨) انظر: السلسلة الصحيحة،  $(+ : 1 - \omega : 277 - 770)$  عند تخريجه للحديث رقم (١٦٨).

<sup>(</sup> ٥٩ ) (سيرة النبي ﷺ) لابن هشام (ج: ١ - ص: ٣٣٨).

جروه، والحية تحمل أولادها، ونادي في الناس: كفوا عنهم حتى يرحلوا عنا!، فلما خرج ما فيها من الوحش والسباع والهوام، أمرهم أن يقطعوا الشجر فأقام أهل أفريقية بعد ذلك أربعين عاما لا يرون فيها حية أو عقرياً ولا سبعاً (، فاختط عقبة أولا دار الإمارة ثم أتى إلى موضع المسجد الأعظم فاختطه، فاختلف عليه الناس في القبلة! وقالوا: إن جميع أهل المغرب سيضعون قبلتهم على قبلة هذا المسجد، فأجهد نفسك في تقويمها (، فأقاموا أياما ينظرون إلى مطالع الشتاء والصيف من النجوم ومشارق الشمس، فلما رأى أمرهم قد اختلف بات مغموماً!، فدعا الله ﴿ إِزَّلَ اللَّهُ عَبِّرُكَّ إ أن يفرج عنهم، فأتاه آت في منامه فقال له: إذا أصبحت فخذ اللواء في يدك، واجعله على عنقك، فإنك تسمع بين يديك تكبيراً، ولا يسمعه أحد من المسلمين غيرك، فانظر الموضع الذي ينقطع عنك فيه التكبير: فهو قبلتك ومحرابك!. فاستيقظ من منامه، فتوضأ للصلاة، وأخذ يصلى وهو في المسجد ومعه أشراف الناس، فلما أفجر الصبح وصلى ركعتى الصبح بالمسلمين إذا بالتكبير بين يديه! فقال لمن حوله: أتسمعون ما أسمع؟، فقالوا: لا!، فعلم أن الأمر من عند الله، فأخذ اللواء فوضعه على عنقه وأقبل يتبع التكبير حتى وصل إلى موضع المحراب فانقطع التكبير فركز لواءه وقال: هذا محرابكم!، فاقتدى به سائر مساجد المدينة ثم أخذ الناس في بناء الدور والمساكن والمساجد وعمرت القيروان»(٦٠).

O يقول ابن القيم: «شهدت شيخ الإسلام - قدّس الله روحه - إذا أعْيَتُه المسائل، واستصعبت عليه، فر منها إلى التوبة والاستغفار، والاستغاثة بالله، واللجأ إليه، واستنزال الصواب من عنده، والاستفتاح من خزائن رحمته، فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مداً، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ»(١٦).

قال عون بن عبدالله بن عتبة: «الخير من الله كثير، ولكنه لا يبصره من
 الناس إلا يسير، وهو للناس من الله معروض، ولكنه لا يبصره من لا ينظر اليه،

<sup>(</sup>٦٠) (البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب) لابن عذاري المراكشي (جـ ١٠ - ص: ٢٠ - ٢١).

<sup>(</sup>٦١) (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لابن القيم  $( = : 3 - \omega : 1)$ .

ولا يجده من لا يبتغيه، ولا يستوجبه من لا يعلم به، ألم تروا الى كثرة نجوم السماء فإنّه لا يهتدي بها إلا العلماء(«٢٢).

O سأل بعض الدهرية (الملحدين) الإمام الشافعي عن دليل الصانع (وجود الله)؟، فقال: ورقة الفرصاد(١٢)، تأكلها دودة القز فيخرج منها الإبريسم(١٤)، والنحل فيكون منها العسل، والظباء فينعقد في نوافجها(١٠) المسك، والشاء فيكون منها البعر، فآمنوا كلهم وكانوا سبعة عشر!. وقيل لأعرابي: بم عرفت ربك؟!، فقال: البعرة تدل على البعير، والروث يدل على الحمير، وآثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، أما يدل ذلك على العليم القدير؟!»(٢١).

0 قال ابن القيم: «كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده، وقع  $\underline{\underline{s}}$  باطل مقابل 1 أعرض عنه من الحق وجحده ولا بد، حتى  $\underline{\underline{s}}$  الأعمال: من رغب عن العمل لوجه الله وحده؛ ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق. فمن رغب عن العمل لن ضره ونفعه وموته وحياته وسعادته بيده ابتلي بالعمل 1 لا يملك 1 له شيئا من ذلك. وكذلك من رغب عن إنفاق ماله 1 طاعة الله ابتلي بإنفاقه 1 لغير الله وهو راغم. وكذلك من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب 1 خدمه الخلق ولا بد. وكذلك من رغب عن الهدى بالوحي ابتلي بكناسة الآراء وزبالة الأذهان ووسخ 1 الأفكال 1 (1).

○ قال تعالى: ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَنُخْشَىٰ ﴾ [النازعات:١٩]، قال ابن القيم: «أي إذا اهتديت إليه وعرفته: خشيته، لأن من عرف الله خافه، ومن لم يعرفه لم يَخفه، فخشيته – تعالى – مقرونة بمعرفته، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية»(١٨).

<sup>(</sup>٦٢) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٤ –  $\infty$ : ٢٤٥).

<sup>(</sup>٦٣) الفرصاد: التوت، أي ورق شجرة التوت، وهو طعام دود القرّ.

<sup>(</sup>٦٤) الإِبْرَيْسَم: الحَرير.

<sup>(</sup>٦٥) النوافج: وعاء المسكَ في جسم الظبي (الغزال)، وهو عبارة عن ورم وتجمع دموي غليظ أسود يكون في بطن الظبي قرب السرة.

<sup>(</sup>٦٦) (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) للتلمساني (ج٥ – ص: ٢٨٨ – ٢٨٩).

<sup>(</sup>۱۲۰) (مدارج السالكين) لابن القيم  $(+:1 - \infty: 170)$ ).

<sup>(</sup>١٨) (التبيان في أيمان القرآن) للإمام ابن القيم (ص:٢٢٠).

#### 

# موضوع الأسماء: المُحَاسَبَةُ

# الرَّقيبُ - الشَّهيدُ - الْحَاسبُ - الديَّانُ

## أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

0 الرَّقيبُ: ورد في القرآن الكريم (٣ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، ومن السنة حديث ابن عباس هي قال: خطب رسول الله عقال: (يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غُرلاً(١)، ثم قرأ: ﴿ كُمَا بَدَأُنَا أَوِّلَ حَلْقٍ نُعِيدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْناً إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أُصَيْحَابِي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمَتُ فِيهِمٌ فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهُمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً ﴾ [المائدة: ١١٧]، فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)(٢).

0 الشَّهيدُ: ورد الاسم الكريم في القرآن العظيم (١٩ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿ أُولَمُ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ [فصلت: ٥٣]، ومن السنة ما ورد في الحديث السابق. ٥ الْحَاسِبُ: ورد الاسم الكريم في القرآن العظيم مرتين، في قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَنِينَ ٱلْقِسَطَ لِيوَمِ ٱلْقِيكُمَةِ فَلَا نُظَّلُمُ نَفَسُّ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنَ خَرْدَلِ أَنَيْنَا بِهَا وَكُفِي بِنَا حَلْسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى ٱللهِ

<sup>(</sup>١) غرلا: جمع الأَغْرَل، وهو الأَقْلف غير المختن، والمقصود: أَي قُلْفاً؛ غير مَخْتُونِينَ.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري برقم (٤٦٢٥).

مُولَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُو أَسَرَعُ ٱلْحَسِيِنَ ﴾ [الأنعام: ٦٢]، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح، وقد عدّه بعض العلماء وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى (٢)، والأكثر لم يدرجه ضمن الأسماء، وإن اعتبر معناه ضمن معاني اسمه عَرَّقِلُ (الحسيب).

# ثانياً: المعنى اللغوي:

الرَّقيبُ: صفة مشبَّهة على وزن (فعيل)، للموصوف ب(الرَقابة)، فعله: رَقَبَ يَرقُب رَقابةً، فهو راقب ورقيب، و الفعل (رَقَبَ) في أصله يدل على: انتصاب الناظر لمراعاة شيء ورصده، ومنه سمي (المَرْقَب): وهو المكان العالي، والموضعُ المُشْرِفُ يقف عليه الناظر والرَّقِيبُ، والرَقَابة: الحراسة والرصد والانتظار والحفظ (٥)، و«(الرَّقيبُ): الموكَّلُ بحفظ الشيء، والمترصِّد له، المتحرِّزُ عن الغفلة فيه» (١).

٥ الشُّهيدُ: صيغة مبالغة على وزن (فعيل)، من اسم الفاعل (الشاهد)، فعله: شَهِدَ

<sup>(</sup>٣) ممن عده من العلماء وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى: الإمام القرطبي في مؤلفه، (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) (ج: ١ - ص: ٢٠٧)، والشيخ عبدالله بن صالح الغصن في كتابه: (أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧٦)، والشيخ محمد الحمود النجدي في كتابة: (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى) للنجدي (ص: ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني في صحيح الترغيب برقم (٣٦٠٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: (لسان العرب) (ج:١ - ص:٤٢٤) (مادة: رقب)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٢- ص:٤٢٧) مادة: (رقب)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: رق ب).

<sup>(</sup>٦) (شأن الدعاء) للخطابي (ص:٧٢).

يَشْهَدُ شهودا وشهادة، فهو شاهد وشهيد، والفعل (شَهِدَ) في أصله يجمع ثلاثة معان: المحضور، والعلم، والإعلام، ولذا جمعت (الشهادة) هذه الأصول الثلاثة، وشهود الشيء: حضوره ومعاينته، والشاهد خلاف الغائب وهو: من حضر مشهداً، فعلم ما فيه، ثم أعلم وأخبر بما شاهده، وشهيد: بمعنى شاهد يشهد ويخبر بما عاين وحضر (٧)، و(الشّهيد): «الحاضر الشاهد الذي لا يَعْزُبُ عنه شيء»(٨).

الْحَاسِبُ: اسم الفاعل من الفعل (حَسَبَ)، تصريفه: حَسَبَ يَحسُب حِساباً، فهو حاسِب، والفعل (حَسَبَ) يدل في اللغة على عدة معان، وما يتصل منها بأسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة معنيان:

() الكفاية: ومنه قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱللَّهُ وَمِنِ ٱللَّهُ وَيَكُفّي مِنَ اتبعك مِن المؤمنين، وسنطرق للمُؤمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٤]، أي: يكفيك الله، ويكفي من اتبعك من المؤمنين، وسنطرق لهذا المعنى عند الحديث عن اسم الله (الحسيب) في المجموع ٢٣ ـ ق.

٢) العد والإحصاء والحساب: ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَيَةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيبِينَ ﴾ [الأنبياء:٤٧] (١)، قال أبو حيان: «إشارة إلى ضبط أعمالهم من الحساب وهو العد والإحصاء، والمعنى أنه لا يغيب عنا شيء من أعمالهم، وقيل: هو كناية عن المجازاة» (١٠٠).

قال الزجاج: «(الحسيب): يجوز أن يكون من: حَسَبْت الحِسَاب، ويجوز أن يكون: أَحْسَبَنى الشيء: إذا كفاني»(١١).

<sup>(</sup>٧) انظر: (لسان العرب) (ج:٣ - ص:٣٣٨) (مادة: شهد)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٣ - ص:٣٢١) مادة: (شهد)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٣٢)، و( معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ش هد). (٨) (شأن الدعاء) للخطابي (ص:٧٥).

<sup>(</sup>٩) انظر: (لسان العرب) (ج:۱ - ص:٣١٠) (مادة: حسب)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٢- ص:٥٩) مادة: (حسب)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٢٩)، و( معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: ح س ب)، وتفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) للطبري عند تفسير: [الأنعام:٦٢].

<sup>(</sup>١٠) وتفسير (البحر المحيط) لأبي حيان عند تفسير: [الأنبياء:٤٧].

<sup>(</sup>١١) (تفسير الأسماء) للزّجّاج: (ص:٤٩).

0 الديّانُ: صيغة مبالغة على وزن فعّال، فعله دَانَ يَدين دَيّناً، وجميع اشتقاقات هذا الفعل تدل في الأصل على معنى واحد: الانقياد والطاعة، ويوم الدين: يوم الجزاء، لأن الناس تنقاد فيه لحكم الله، و(الديّانُ) يطلق على الملك المطاع، والحاكم والقاضي، وهو الذي يدين الناس؛ إما بمعنى: يقهرهم، وإما بمعنى: يحاسبهم ويجازيهم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ أَوذَا مِنْنَا وَكُنّا تُرَابًا وَعِظُلمًا أَوِنًا لَمَدِينُونَ ﴾ [الصافات:٥٦]، أي: لمجزيُون من (الدّينِ) بمعنى المجزاء، وقوله تعالى: ﴿ فَلُولًا إِن كُنتُمُ عَيْرٌ مَدِينِنَ الله تَهُودِينَ من (الدّينِ) بمعنى المجزاء، وقوله تعالى: ﴿ فَلُولًا إِن كُنتُمُ عَيْرٌ مَدِينِنَ الله المعلوكين مقهورين من من (الدّينِ) ﴿ [الواقعة:٨٥-٨٧]، أي: مجزيين يوم القيامة، أو مملوكين مقهورين من دانه إذا أذلّه واستعبده (١٢)، قال الخطابي: ﴿ (الديّانُ) المجازي، يقال: دِنْتُ الرجل إذا جزيته، والدّين: الجزاء، ومنه المثل: كما تدين تدان، والديان أيضا: الحاكم» (١٠).

# ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالة.

0الرَّقيبُ: «الذي يراقب الأشياء ويلاحظها، فلا يَعزب عنه مثقال ذرة في الأرض، ولا في السماء» (١٤)، قال القرطبي: «فهو -سبحانه (رقيب) .. تحت رقبته الكليات والمجزئيات وجميع الخفيات في الأرضين والسماوات، ولا خَفِيَ عنده، بل جميع الموجودات كلها على نمط واحد، في أنها تحت رقبته التي هي من صفته» (١٥)، وقال ابن كثير: «(الرَّقيبُ): المراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم» (١٦)، وقال الشيخ السعدي: «(الرَّقيبُ): المطلع على ما أكنَّته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير» (١٧).

<sup>(</sup>۱۲) انظر: (لسان العرب) (جـ: ۱۳ - ص: ۱۹۱) (مادة: دين)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (جـ: ۲- ص: ۳۱۹) مادة: (دين)، و(معجم اللغة العربية المعاصرة) لأحمد مختار عمر (مادة: دين)، وتفسير (أنوار التنزيل) للبيضاوي عند تفسير: [الصافات: ۵]، و[الواقعة: ۸-۸-۸].

<sup>(</sup>۱۳) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:١٠٥).

<sup>(</sup>١٤) (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي: (جـ٢٠ – ص:٦١٦)، برقم الأثر: (٢٣٦٧).

<sup>(</sup>١٥) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (جـ١١-ص:٤٠٢).

<sup>(</sup>١٦) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [النساء: ١].

<sup>(</sup>١٧) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨).

0 الشّهيدُ: «المطلع على ما لا يعلمه المخلوقون إلا بالشهود وهو الحضور» (١٠)، قال ابن الأثير: «(الشّهيدُ): الذي لا يغيب عنه شيء.. أي أنه حاضر يشاهد الأشياء ويراها» (١٩)، وقال ابن القيم: «(الشّهيدُ): الذي لا يغيب عنه شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله» (٢٠)، وقال ابن كثير: «قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾ [الحج: ١٧]: شهيدٌ على أفعالِهم، حفيظٌ لأقوالِهم، عليمٌ بسرائرهم، وما تُكِنُ ضمائرهم» (١١)، وقال السعدي: «(الشّهيدُ) المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات؛ خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات؛ دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه وكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه» (٢٢).

O الْحَاسِبُ: «المدرك للأجزاء والمقادير التي يعلم العباد أمثالها بالحساب، من غير أن يحسب» (٢٢)، قال ابن جرير: «﴿ أَلَا لَهُ الْخُكُمُ وَهُوَ أَسَرَعُ الْخُكِيبِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٦] غير أن يحسب عددكم وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك من أموركم أيها الناس، وأحصاها وعرف مقاديرها ومبالغها؛ لأنه لا يحسب بعقد يَدٍ، ولكنه يعلم ذلك، ولا يخفى عليه منه خافية » (٤٠)، وقال الشيخ السعدي: «كفى به (حَاسِباً) أي: عالما بأعمال العباد، حافظا لها، مثبتاً لها في الكتاب، عالماً بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقها، موصلاً للعمال جزاءها «٢٥).

O الديَّانُ: «المحاسب المجازي، لا يُضِيع عمل عامل» (٢٦)، قال القرطبي: «وهو

<sup>(</sup>١٨) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص ١٢٦) وعزا القول للحليمي.

<sup>(</sup>١٩) (جامع الأصول) لابن الأثير (ج: ٤ - ص: ١٧٩).

<sup>(</sup>۲۰) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ٤٦٦).

<sup>(</sup>٢١) (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير، عند تفسير: [الحج:١٧].

<sup>(</sup>٢٢) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٩).

<sup>(</sup>٢٣) (الأسماء والصفات) للبيهقي: (جـ:١ – ص:١٢٧)، والقول للحليمي.

ربار (۲٤) (تفسير الطبرى) عند تفسير: [الأنعام:٦٢].

<sup>(</sup>٢٥) تفسير (السعدى) عند تفسير: [الأنبياء:٤٧].

<sup>(</sup>٢٦) (فتح الباري) لابن حجر (ج: ٣ - ص: ٣٣٤٠)، وعزا القول للحليمي.

(الديّانُ) المجازي، وفي الحديث: (الكيّس من دان نفسه) (٢٧) أي حاسب» (٢٨)، وقال ابن القيم: « وَيَوْمِ الدّينِ فَإِنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم فيثيبهم على المخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات» (٢٩)، وقال الحليمي: «(الدّيّانُ) الحاسب والمجازي، الذي لا يضيع عملاً، ولكنه يجزي بالخير خيراً وبالشر شراً» (٢٠).

## رابعاً: الفروق بين الأسماء:

O الرّقيبُ - الشّهيدُ: من العلماء من يرى أن الاسمين مترادفان، وأن المراقبة تستلزم الشّهود والحضور، قال الشيخ السعدي: «(الرّقيبُ) و(الشّهيدُ) من أسمائه الحسنى وهما مترادفان، وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات، وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية، وهو الرقيب على ما دار يُ الخواطر، وما تحركت به اللواحظ، ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان»(١٦)، وهناك من يرى أن (الرّقيب) أعم من (الشّهيد) حيث إن (الرّقيب) هو المطلع على جميع الأحوال الظاهرة من الأفعال والأقوال، والباطنة في الضمائر والسرائر، أما (الشّهيدُ) فهو المطلع على الأعمال الظاهرة، المحصي لها، الشاهد عليها، يقول الشيخ الهراس: «فإذا كان الله رقيباً على دقائق الخفيات، مطلعاً على السرائر والنيات، كان الله رقيباً على الظواهر والجليات، وهي الأفعال التي تفعل بالأركان أي من باب أولى شهيداً على الظواهر والجليات، وهي الأفعال التي تفعل بالأركان أي الجوارح»(٢٦)، ويقول الغزالي: «فإنه -تعالى- عالم الغيب والشهادة، والغيب عبارة عما بطن، والشهادة عبارة عما ظهر، وهو الذي يشاهد، فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم .. وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد»(٢٦)، ومن يتأمل في سياق بعض

<sup>(</sup>۲۷) رواه الترمذي وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (٤٣١٠).

<sup>(</sup>٢٨) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [الفاتحة:٤].

<sup>(</sup>۲۹) (مدارج السالكين) لابن القيم (جـ:١ - ص: ١٢).

<sup>(</sup>٣٠) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص ١٩٥) وعزا القول للحليمي.

<sup>(</sup>٣١) (الحق الواضح المبين) للشيخ السعدى (ص٥٨:).

<sup>(</sup>٢٢) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:٢ - ص: ٨٩).

<sup>(</sup>٣٣) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ١١٢).

الآيات والأحاديث يلحظ أن معنى (الشُّهيد) أعم من قصره على الأمور الظاهرة فقط، فالله جَارِيالاً شهيد على كل شيء، وهذا يشمل أعمال القلوب ومن باب أولى أعمال الجوارح، ومنه قوله ﷺ في التحذير من الرياء وشدة عقوبة صاحبه يوم القيامة وهو من أعمال القلوب: (إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه: رجلٌ استشهد فأتى به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل ..) (٢٤) الحديث، كما أن التماثل والترادف في اللغة قليل جدا، والتأسيس مقدم على التأكيد، ومع اشتراك الاسمين في العلم والاحاطة الكاملة للظواهر والبواطن، وأن الله عَزْوَلَ مطلع على أحوال العباد، ولا يفوته منهم شيء، يسمع ويرى، ويعلم السر وأخفى؛ مما هجست به الضمائر أو تحركت به الخواطر؛ إلا أن كل اسم تضمن خصوصية ليست في الآخر، وتدل على صفة من صفات الكمال، فـ(الرَّقيبُ) كما يتضح من معناه - في أصله اللغوي - يفيد: الاستمرار والدوام في مراعاة الشيء ورصده ومراقبته في كل حين، وعلى كل حال، فلا يغيب عنه أبدا، كما قال عَرْدَانُ مخاطبا نبيه على: ﴿ وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱلْعَرْبِرِ ٱلرَّحِيمِ ١٧٠٠ ٱلَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ١٨٠٠ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ الشُّ إِنَّهُ هُو السِّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الشعراء:٢١٧-٢١٧]، فأحاط علمه عَزْقِلَ بجميع المعلومات، وأحاط بصره بكل المبصرات، وسمعه بجميع المسموعات، وهو (الرَّقيبُ) الذي لا يغيب عنه شيء في الأرض و لا في السماوات، قال الغزالي: «(الرَّقيبُ): العليم الحفيظ، فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه، والحظة ملاحظة دائمة الازمة .. سُمِّي رقيباً»(٢٥). أما (الشهيدُ) فهو يجمع في أصله اللغوي ثلاثة معان: الحضور، والعلم، والإعلام، ومن حضر مشهداً، فعلم ما فيه، ثم شهد وأخبر بما شاهده فهو شهيد، فاشتركا الاسمان في (العلم والحضور)، وإختص (الرَّقيبُ) بالكمال في دوام الرصد والحفظ والمراقبة والصون، واختص (الشهيد) في الشهادة وإحصاء الأعمال التي تستحق المحاسبة، والثواب أو

<sup>(</sup>۲٤) رواه مسلم برقم (۱۹۰۵).

<sup>(</sup>٢٥) (المقصد الأسنى) للغزالي، (ص:١٠٥).

العقاب، والإخبار عنها، وإقامة الحجة عليها؛ فمتى ما عمل الانسان عملا قلبيا أو قوليا أو فعليا؛ فالله (شَهيدٌ) عليه، ولذا أخبر الله تعالى عن عبده ورسوله عيسى بن مريم فقال تعالى: ﴿ مَا قُلْتُ هُمُ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِهِ ۚ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ رَبِي وَرَبّكُمُ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا فقال تعالى: ﴿ مَا قُلْتُ هُمُ إِلّا مَا آَمَرْتَنِي بِهِ ۗ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ رَبّي وَرَبّكُم وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دَمتُ فِيهم ﴿ فَلَمّا لَا حوالهم، وشاهداً عليهم، ومانعا لهم من مخالفة أمر الله تعالى ما دمت مقيماً فيهم، ﴿ فَلَمّا تَوَفّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرّقِيبَ عَلَيْهِم ﴾: المراقب لأعمالهم على الدوام، ﴿ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المائدة:١١٧]، مما كان وما سيكون من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وقريب من هذا المعنى - في تعلق (الشّهيد) بإحصاء الأعمال والمحاسبة وإقامة الحجة - قوله تعالى: ﴿ أَحْصَنهُ ٱللّهُ وَلَسُوهُ وَٱللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ [المجادلة:٦]،

0 الْحَاسِبُ - الديّانُ: (الْحَاسِبُ) الذي أحصى كل شيء من الأعمال إحصاءً دقيقاً، وكتب ما ترتب عليها من السيئات والحسنات، وحسبك بالله حاسباً ومحصياً، كما قال الله سبحانه: ﴿ وَكَفَى بِنَا حَسِينَ ﴾ [الأنبياء:٤٧]، وقوله تعالى: ﴿ أَحْصَنهُ اللهُ وَنَسُوهُ ﴾ [المجادلة: ٢]، ولذا وصف المولى بَنَا المجرمين، وخوفهم وفزعهم عند نشر كتب أعمالهم، وتعجبهم من دقة الإحصاء، وشموله لكل شيء قد افترفته أيديهم وعملته جوارحهم من الأقوال والأفعال الصغيرة والحقيرة فضلاً عن الكبيرة والعظيمة، فضجوا بالشكوى لسوء حالهم وخزيهم وافتضاحهم في ذلك الجمع، ودعوا على أنفسهم بالويل والهلاك، فما أعظمه من موقف، وما أشده من خزي وعار؛ حيث اجتمع عليهم خوف المعقاب من الحق، وخوف الفضيحة عند الخلق، فقال تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ فَتَرَى وَلَا كَيْبُ أَمْدُ إِلّا يُظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٤]، ولا كيبرة ولا كيبرة إلاّ يَعْلِمُ مَمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَويّلُننا مَالِ هَذَا ٱلْكِتبِ لا يُغَادِرُ صَغِيرة قال الأصبهاني: «قال تعالى: ﴿ وَكُفَى بِنَا حَسِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٤]، والحساب يقع على الخير والشر بمثاقيل الذر، .. فانظر ما مثقال الذرة؟، وأنت محاسب عليها فيما تأخذه وتعطيه، مأخوذ منك، ومحسوب لك، تعطاه من غيرك، وغيرك، وغيرك

يعطاه منك، فليكن بحسب هذا إشفاقك وخوفك، وليحذر أهل الغفلة عن النظر في مثاقيل الذرة، وفقنا الله لما يرضى من القول والعمل» (٢٦).

وبعد الإحصاء والكتابة يكون الجزاء والمحاسبة للعباد، والحكم بينهم يوم المعاد، وهو مقتضى اسمه -سبحانه (الدينان) أي المجازي، كما قال سبحانه: ﴿ ٱلْيُوْمَ بُحُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مِمَا كَسَبَتُ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللّه سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴾ [غافر:١٧]، يقول القرطبي: «فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله -سبحانه- هو (الدينانُ) يوم القيامة، الذي يُجازى كلاً بعمله، فيقتص للمظلوم من الظالم، ومن السيد لعبده» (٧٧).

#### خامساً: الصفة المشتقة:

الرَّقيبُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الرَّقيب) «صفة (الرقابة) وهي من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة» (٢٨)، قال تعالى: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمٌ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمٌ فَلَمَا وَفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمٌ ﴾ [المائدة:١١٧]، ومن السنة ما ورد في حديث ابن عباس الآنف الذكر: (١٠٠: نكم محشورون إلى الله حفاة عراة غُرْلاً..).

الشَّهيدُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الشَّهيد) «صفة (الشهادة) وهي من صفات الله الناتية الثابتة بالكتاب والسنة» (٢٩) .. قال تعالى: ﴿ شَهِدَ اللهُ النَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ [آل عمران: ١٨]، ومن السنه قوله ﷺ في حجة الوداع: (٠٠٠ اللهم الشهد؛ فليبلغ الشاهد الغائب..) (٤٠).

٥ الْحَاسِبُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الْحَاسِب) «صفة (المحاسبة) وهي من صفات الله الفعلية» (٤١) .. قال تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْبَيَةٍ عَنَتُ عَنْ أَمْ رَبِّهَا

<sup>(</sup>٢٦) (الحجة في بيان المحجة) لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني: (جـ١١ - ص: ١٤٤ - ١٤٥).

<sup>(</sup>٢٧) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (جـ ١٠ -ص: ٤٢١ -٢١).

<sup>(</sup>٢٨) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦١٢). (الرقيب).

<sup>(</sup>٢٩) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص٥٢٥) (الشهيد).

<sup>(</sup>٤١) رواه البخاري برقم (٧٠٧٨)، ومسلم برقم (١٦٧٩).

<sup>(</sup>٤١) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٦٢١) وأوردها مع اسم الله (الحسيب).

الديّانُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الديّان) «صفة (الدينونة)
 وهي من صفات الله الفعلية» (٤٢) .. وفي الحديث الآنف: (٠٠ أنا الملك، أنا الدّيّان٠٠).
 سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

٥ الرَّقيبُ - الشَّهيدُ: ورد اقتران اسمه ﷺ (الرَّقيبِ) مع (الشَّهيدِ) مرة واحدة، فِي قَوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ [المائدة:١١٧]. ولقد أشير إلى الحكمة من ذلك عند الحديث عن الفرق بين الاسمين فليُرجع إليه.

<sup>(</sup>٤٢) رواه الإمام أحمد وقال عنه الألباني: إسناده جيد (مشكاة المصابيح:٥٤٩٥)

<sup>(</sup>٤٣) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٥٧٢). (الديّان).

<sup>(</sup>٤٤) تفسير الشوكاني (فتح القدير) عند تفسير: [الإسراء: ٩٦].

الشهادة سبب الحكم .. وجملة ﴿ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ تعليل للاكتفاء به تعالى، و(البصير): العليم، وأريد به العليم بالنوايا والحقائق، و(البصير): العليم بالنوات، والمشاهدات من أحوالها، والمقصود من اتباعه به إحاطةُ العلم وشموله» (فع).

01 لغفور الرحيم: ورد الافتران مع اسمه سبحانه (الشهيد) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَكُ قُلُ إِنِ اَفْتَرَتُكُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيّعًا هُو اَعْلَمُ بِما نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ عَمَمِيلًا بَيْنِي وَبَيْنَكُو وَهُو الْغَفُورُ الرّحِيمُ ﴾ [الأحقاف: ٨]، والحكمة في ذلك واضحة، وهي الدعوة إلى الإقلاع عن الذنوب والرجوع إلى الحق، والتوبة والإيمان، وأنه مع كونه سبحانه شهيدا على ذنوب عباده باطلاعه، وإحاطة سمعه وبصره وعلمه؛ إلا أن ذلك لا يمنع قبوله جَهَاتَ توبة عباده لكونه سبحانه (غفورا رحيما)، وهذا وعد من الحق تعالى بالمغفرة والرحمة إن هم رجعوا عن الكفر والذنوب وآمنوا أو تابوا، وإشعارٌ بحلمه سبحانه عنهم مع عظم ما اقترفوه وارتكبوه. يقول ابن كثير: ﴿ كُفّى بِهِ عَشَمِيلًا بَيّنِي وَبَيْنَكُو ﴾ هذا تهديد، ووعيد أكيد، وترهيب شديد، وقوله جل وعلا: ﴿ وَهُو الْغَفُورُ الرّحِيمُ ﴾ ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة، أي ومع هذا كله إن رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفا عنكم وغفر ورحم» (٢٠).

# سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء: 0 الأثر العلمي الاعتقادي:

الله بَهَا (رَقيبٌ شَهيدٌ حَاسِبٌ ديًانٌ): رقيب على ما أكنَّته الصدور، مطَّلع على جميع المخلوقات، شهيد على المبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء، وشهيد على المسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء، وهو حاسبٌ ومحصٍ على عباده كلَّ ما عملوه، ويوم القيامة يدينهم بأعمالهم ويجازيهم، فيرضى على من يستحق الرضا، فيرحمه، ويثيبه، ويكرمه، ويدنيه، ويغضب على من يستحق الغضب، فيعذبه، ويعاقبه، ويهينه، ويقصيه.

<sup>(</sup>٤٥) تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير) عند تفسير: [الإسراء: ٩٦].

<sup>(</sup>٤٦) (تفسير ابن كثير) عند تفسير: [الأحقاف: ٨].

#### 0 **الأثر العملي:**

- اليقظة والحذر والخوف من الله برقيل وتحري الإخلاص والتقوى في الأقوال والأعمال؛ لأن الله رقيب على ما في القلوب من النوايا والمقاصد، ولا يقبل اسبحانه إلا ما كان من العمل خالصاً صواباً، كما أنه شهيد على ما تعمله الجوارح، فيحرص العبد على ألا يصدر منه إلا ما يحبه الله برق ويرضاه من الأقوال والأعمال لأنه -سبحانه لا تخفى عليه خافية كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا لَتَلُوا مِنَهُ مِن قُرْءَانِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كُنّا عَلَيْكُمُ السّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلّا فِي كِنَانِ مُبِينٍ ﴾ [يونس: ٦١].
- ٢. اللين والحلم والتسامح في التعامل مع الآخرين، والحرص على إعطائهم حقوقهم، مع الحذر والخوف الشديد من الاعتداء عليهم أو ظلمهم وأكل حقوقهم، وكما تدين تدان، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب والقصاص، قال في: (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، تنطحها) (٧٤)، وقوله في عن نفسه: (بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة) (٨٤).
- ٣. التفكر في ذلك اليوم العظيم .. يوم القيامة، يوم يجيء الله الملك الديّان؛ مجيئاً يليق بجلاله، للفصل بين العباد، كما قال سبحانه: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفّا صَفّا ﴿ الله عَلَى العباد عَما قال سبحانه عَرْمَ الله الذِّكُرك صَفّا ﴿ الله عَرْمَ عَرْمَ الله الله الله الذِّكُرك الله عَمْ فَوْلُ يَلَيْتَنِي قَدّمْتُ لِمَيَاتِي ﴾ [الفجر: ٢٢- ٢٤]، فالله -سبحانه ديّان، والحقوق ستؤدى في ذلك اليوم إلى أهلها، وأنه ليس ثُمَّ في ذلك اليوم إلا الحسنات والسيئات .. اللهم أجرنا من خزي يوم الندامة ومن الفضيحة يوم القيامة.

<sup>(</sup>٤٧) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٥٠٦٢).

<sup>(</sup>٤٨) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٨٣٦).

# ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الرَّقيبُ - الشُّهيدُ - الْحَاسبُ - الديَّانُ) من الأسماء الدالة على صفات الله (الرقابة والشهادة والمحاسبة والدينونة)، وهي صفات مرتبطة بأحوال العباد في دنياهم، وأن كل شيء تحت رقابته -سبحانه، لا يخفي عليه شيء؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه بهذه الأسماء في كل أحوال العباد، لا سيما حال الخوف من المتجبرين والمستكبرين، كحال الدعاة، والمجاهدين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وما يمثله الدعاء والثناء بهذه الأسماء من اطمئنان وتثبيت، كما أخبر -سبحانه- عن موسى وهارون عَلَيْهَا السِّلْمِ في قوله تعالى: ﴿ قَالَا رَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ اللَّهِ قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأُرُكُ ﴾ [طه:٤٥-٤٦]، وأما يوم القيامة وما سيكون فيه من حساب وأهوال، فقد كان حاضراً في دعوات الأنبياء كما قال -سبحانه- عن خليله إبراهيم عليه في وَٱلَّذِي ٱلْمَعُ أَن يَغْفِر لي خَطِيَّتي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ [الشعراء:٨٢]، وقوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾ [إبراهيم:٤١]، وعن عائشة على قالت: قلت: يا رسول الله، ابن جدعان، كان في الجاهلية يصل الرحم، ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟، قال: (لا ينفعه، إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين) (٤٩)، وكان من دعائه ﷺ: (اللهم بعلمك الغيب، وَقُدْرَتكُ على الخلق، أحْيني ما علمت الحياةُ خيرا لي، وَتُوفَّني إذا علمت الوفاةُ خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتُك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمةُ الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك ٱلْقُصْدَ فِي الفقر والغني، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غيرضراء مضرة، <mark>ولا فتنة مضلة، اللهم زيِّنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين) (٥٠)،</mark> وكذلك كان من دعائه ﷺ كما مرَّ معنا: (اللهم حاسبْني حساباً يسيراً)(٥١).

<sup>(</sup>٤٩) رواه مسلم برقم (۲۱٤).

<sup>(</sup>٥٠) رواه الإمام أحمد والحاكم وابن خزيمة وحسنة الألباني في التعليقات الحسان برقم (٧٣٢٨)، وقال عنه في تخريج (مشكاة المصابيح) برقم (٥٤٩٥): إسناده جيد.

<sup>(</sup>٥١) رواه النسائي، وأحمد الحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٣٠١).

## تاسعاً: لطائف وأقوال:

O عن عائشة عن قالت: إن رجلا قعد بين يدي النبي عن فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟، قال: (يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك!، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك دون ذنوبهم كان فضلا لك!، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل)، قال: فتنحى الرجل، فجعل يبكي ويهتف، فقال: رسول الله عن (أما تقرأ كتاب الله: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسَطَ لِيوُمِ ٱلْقِيدَمَةِ فَلَا لُغُلُمُ نَفَسُّ شَيْعًا وَإِن كان عقال الرجل: مِثْقَالَ حَبِيهِ مِنْ خَرْدَلٍ أَلْيُنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِيبِ ﴿ [الأنبياء:٤٧]، فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيراً من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرار كلهم) (٥٢).

O يقول النبي على: (لتُودُنُ الحقوقَ إلى أهلها يومَ القيامةِ، حتَّى يُقادُ للشَّاةِ الجلْحاء(٢٥) من الشَّاةِ القرْناءِ)(٤٥). وفي رواية: (يقتص الخلق بعضهم من بعض، حتى الجماء من القرناء، وحتى الذرة من الذرة(٥٥))(٢٥). وفي رواية أخرى عن أبي ذر الغفاري على قال: رأى رسولُ اللهِ على شاتَينِ تنتطِحانِ، فقال: (يا أبا ذرًا أتدري فيما تنتطِحانِ؟)، قلتُ: لا، قال: (ولكنْ ربُك يدري، وسيقضي بينهما يومَ القيامةِ)(٥٧).

<sup>(</sup>٥٢) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٨٠٣٩).

<sup>(</sup>٥٣) الجلحاء: هي الجماء التي لا قرن لها.

<sup>(</sup>٥٤) رواه مسلم برقم (٢٥٨٢).

<sup>(</sup>٥٥) إذا اتحد نوع وجنس الدَوَابِّ كان الحساب والقصَاصُ في تعدِّي بَغَضِها على بعض، حتى بين الذرة والذرة، أما إذا اختلفت الأنواع والأجناس وكان من طبيعتها وفطرتها التعدِّي طلبا للرزق فلا حساب، يقول الشيخ عبدالعزيز الطريفي: «إدراك البهائم للأوامر الدنيوية مفطورة عليه بطبعها؛ ولهذا فهي تختلف وتتباينُ بحسب جنسها ونوعها؛ فبهيمة الأنعام ليست كالسباع؛ فالشّياهُ إن تَناطحت تحاسَبَت، ولو أكلَ السّبعُ الشاة لم يُحاسَب، لأنَ الله جعل رزق السّبعِ فيها، ولم يَجعَل رزق الشيامِ بعضها من بعض،: (المغربية في شرح العقيدة القيروانية) للشيخ عبدالعزيز الطريفي (ص: ١٧٦).

<sup>(</sup>٥٧) أخرجه الإمام أحمد والطيالسي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (جـ ٤ - برقم: ١٥٨٨).

Oتظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، قال تعالى عن آل فرعون: ﴿ ٱلنَّارُ يُعُرَّضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرَعَوْنَ أَشَدَّ اللهُ السَّنَةِ على الْمَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦]، قال ابن كثير: «وهذه الآية أصلٌ كبير في استدلال أهل السُنَة على عذاب الْبَرْزَخ (٥٠) في القبور» (٥٠). ومما جاء في السنة من إشارة لعذاب القبر ما يلي:

- قال النبي عن حال الكافر والمنافق في القبر: (.. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس!، فيقال: لا دَرَيْت ولا تَلَيْتَ(١٠)؛ ثم يُضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه(١٠) إلا الثَقَايُن(١٢)) (١٢).
- وعن عائشة و أنها قالت للنبي ا (يا رسول الله 1، إن عَجُوزَيْنِ من عُجُز يهود المدينة دخلتا عليّ، فزعمتا أنَّ أهل القبور يُعَذَّبُونَ في قُبُورِهِم 1، فقال: صَدَقَتَا 1، إنَّهم يُعَذَّبُونَ عذاباً تَسْمَعُهُ البَهَائِمُ، قالت: فما رأيته بَعْدُ في صلاة إلا يَتَعَوَّذُ من عذاب القبر) (١٤).
- ومن أحاديث عذاب القبر: حديث رؤيا المنام الذي ذكر فيه النبي عقوبات وأحوال عصاة هذه الأمة في البُرِزُخ، وهي الفترة التي تعقب الموت وحتى قيام الساعة، ومما جاء فيه: (إنه أتاني الليلة آتيان (١٥٠)، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخرُ قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي

<sup>(</sup>٥٨) الْبَرُزَخُ: الحاجز بين الشّيئين، ويقصد به الفترة الزمنية التي تفصل بين لحظة موت الانسان وحتى قيام الساعة.

<sup>(</sup>٥٩) تفسير ابن كثير: عند تفسير: [غافر: ٤٦].

<sup>(</sup>٦٠) لا دريت ولا تليت: أي لم تَنتفعُ بدرايتك: وهو ما كنتَ تسمعُه، ولا تلاوتك: وهو ما كنت تقرأه.

<sup>(</sup>٦١) يسمعها من يليه: أي من يقرب من قبره من الملائكة والدّوابّ.

<sup>(</sup>٦٢) الثَّقَلان: تثنية «ثَقَل»، وهذا المثنى اسم مفرد لمجموع «الإنس والجنِّ»، يقال لكلِّ ما يَعظم أمره: ثقيلٌ، فسُمي «الجن والإنس» بـ«الثَّقَلينِ» لعِظم شأنهما بالنسبة إلى غيرهما من دوابِّ الأرض، وقيل: سُمِّيا بذلك لِثِقَلِهِما على الأرض أو لرزانة آرائهما أو لأنهما مُثقلان بالتكاليف أو مُثقلان بالذُنوب.

<sup>(</sup>٦٣) أخرجه البخاري برقم: (١٣٣٨) واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٨٧٠).

<sup>(</sup>٦٤) أخرجه البخاري برقم: (٦٣٦٦)، ومسلم برقم: (٥٨٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦٥) أتاني الليلة آتيان: أي مَلكان، وهما: جبريل وميكائيل عليهما السلام كما ثبت في رواية البخاري الأخرى برقم (١٣٨٦).

بالصخرة لرأسه فيَثْلغ رأسَهُ فيتدَهدَه الهجرها هنا، فيتبعُ الهجرَ فيأخُدُه، فلا يَرجعُ إليه، حتى يصحَّ رأسُه كما كان، ثم يعودُ عليه فيفعل به مثلَ ما فعَلَ به المرّةَ الأولى(٢٠). قال: قلتُ لهما: سبحان الله (، ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل مستَلْقِ لقَفاهُ، وإذا آخرُ قائمٌ عليه بكلُوبٍ من حديد، فإذا هو يأتي أحدَ شقّي وجهه فيُشرشر شدْقه إلى قفاه ومنْخُره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الأخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصحَّ ذلك الجانب كما كان، ثم يعودُ عليه فيفعل مثل ما فعل المرّة الأولى(١٠). قال: قات: سبحانَ الله ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا، فأتينا على مثل المتنور - قال: وأحسبُ أنه كان يقول - فإذا فيه لَغَطُ وأصواتُ، قال: فاطلغنا فيه، فإذا فيه رجالٌ ونساءٌ عراة، وإذا هم يأتيهم لَهَبٌ من أسفلَ منهم، فإذا أنه م ذلك اللهب ضَوْضَوْا (١٨). قال: قاتُ لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق فإذا أتاهم ذلك اللهب ضَوْضَوْا (١٨). قال: قاتُ لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق

(٦٦) المعنى: الرجل القائم يقوم بشدخ وكسر رأس الرجل المضطجع بحجر، فيتدحرج الحجر ويسقط إلى جهة أخرى، فيلحق به الرجل القائم ويلتقطه، وما أن يعود إلى الرجل المضطجع حتى يرجع رأسه صحيحاً كما كان، فيكسره مرة أخرى، وقد فسر جبريل وميكائيل عليهما السلام هذا المشهد في آخر الحديث (.. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة ..) ومناسبة العقوبة للذنب أنه لما ترك العمل بأفضل الأشياء وهو القرآن ونام عن أفضل العبادات وهي الصلاة؛ عوقب في أشرف أعضائه «الرأس»، وفيه التحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة وترك العمل بالقرآن الكريم وما جاء به من أوامر ونواهي.

<sup>(</sup>١٧) المعنى: مع الرجل القائم (كلوب) وهي حديدة حادة عقفاء أي معطوفة الرأس، يُدخلها في جانب فم الرجل المستلقي على قفاه، فيقطع الجلد ويشقه من فمه وحتى قفاه من الخلف، ثم يفعل بأنفه وعينه مثل ذلك، فإذا انتهى من أحد شقي وجهه، ذهب للشق الثاني ويفعل به مثلما فعل بالشق الأول، وما أن ينتهي من الشق الثاني حتى يصح الشق الأول فيعود إليه من جديدا، وقد فسر جبريل وميكائيل عليهما السلام هذا المشهد في آخر الحديث (..وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق ..)، (قال ابن حجر: «إنما استحق التعذيب لما ينشأ عن تلك الكذبة من المفاسد وهو فيها مختار غير مكره ولا ملجأ، قال ابن هبيرة: «لما كان الكاذب يساعده أنفه وعينه ولسانه على الكذب بترويج باطله وقعت المشاركة بينهم في العقوبة») (فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ص: ١٤٤٩ عند شرح الحديث رقم: ٧٠٤٧)، وفيه التحذير من الكذب المتعمد وما يشابهه من الكبائر القولية كالغيبة والنميمة والقذف وغيرها، وخاصة في ظل الانفجار الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي وما يسرته من نقل الأخبار وانتشارها.

<sup>(</sup>١٨) المعنى واضح و(التنور) بناء أعلاء ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نارا، و(ضوضوا) أي صاحوا وضجوا واستغاثوا ورفعوا أصواتهم بألفاظ غير مفهومة ومختلطة، وقيل ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا من التنور، فإذا خمدت رجعواا، وقد فسر جبريل وميكائيل عليهما السلام هذا المشهد في آخر الحديث (.. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور، فهم الزناة والزواني ..) قال ابن حجر: «مناسبة العري والتنور لهم لاستحقاقهم أن يُفضحوا لأن عادتهم أن يستتروا في الخلوة فعوقبوا بالهتك، والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفلى» (فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ص: ٣١٤٩ عند شرح الحديث رقم: ٧٠٤٧ بتصرف يسير)، وفيه التحذير من الزني وما يشابهه من الكبائر الفعلية كالسرقة والظلم والبغي وغيرها.

انطلق، قال: فانطلقنا، فأتينا على نهر - حسبتُ أنه كان يقول - أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجلٌ سابحٌ يسبَح، وإذا على شَط النهر رجلٌ قد جَمعَ عندَه حجارةً كثيرةً، وإذا ذلك السابحُ يسبحُ ما يسبح، ثم ً يأتي ذلك الذي قد جمعَ عندَه الحجارة، فيضغَر له فاهُ فيلقمُهُ حجراً فينطلقُ يسبَح، ثم يرجعُ إليه، كلما رَجَعَ إليه فغَرَ له فلهُ فألقمه حجراً (١٠)، قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق ..)، إلى قوله هي: ( .. قلتُ لهما: فإني قد رأيتُ منذ الليلةِ عَجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: أما إنا سنُخبرُك، أما الرجلُ الأولُ الذي أتيتَ عليه يُثلَغ رأسه بالحجر، فإنه الرجلُ الأولُ الذي أتيتَ عليه يُثلَغ رأسه بالحجر، أتيتَ عليه، يُشرشَرُ شِدقُهُ إلى قفاه، ومنخَرُه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجلُ يغدو من بيته، فيكذب الكذبَةَ تبلغُ الآفاق، وأما الرجالُ والنساءُ العراةُ الذين في مثل بناءِ التنور، فإنهم الزُناة والزواني، وأما الرجل الذي أتيتَ عليه يُسبح في النهر ويُلقم الحجارة، فإنه آكِلُ الرُبا(٠٠) ..)(١٧).

• مر النبي على قَبْرَيْنِ فقال: (أما إنَّهُما لَيُعَذَّبَانِ، وما يُعَذَّبَانِ فَي أما أَحدهما فكان يمشي بالنَّمِيمَةِ، وأما الآخَرُ فكان لا يَسْتَترُ من بَوْلِهِ، قال: فدعا بعَسِيبِ رَطْبِ فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله أن يُخَفَّفُ عنهما ما لم يَيْبَسا) (٢٢).

<sup>(</sup>١٩) المعنى: كلما أراد الرجل السابع - والذي يعوم في النهر الأحمر - الخروج من النهر فغر فاه أي فتح فمه، فيلقمه الرجل الواقف على شط النهر حجراً، يمنعه من الخروج ويجبره على العودة إلى وسط النهر والتخلص من الحجر، وكلما عاد ألقم حجراً جديداً، وقد فسر جبريل وميكائيل عليهما السلام هذا المشهد في آخر الحديث (.. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه أكل الربا ..) قال ابن هبيرة: «إنما عوقب آكل الربا بسباحته في النهر الأحمر وإلقامه الحجارة لأن أصل الربا يجرى في الذهب والذهب أحمر، وأما إلقام الملك له الحجر فإنه إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئاً وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله من ورائه يمحقه» (فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ص: ٢١٤٩ عند شرح الحديث رقم: ٧٠٤٧)، وفيه التحذير من أكل الربا وعظم عقوية آكله. ومحظور، فترك الواجب مثل ترك العمل بالقرآن والنوم عن الصلاة المكتوبة وأما ارتكاب المحرم فيكون بالقول كالكذب أو بالفعل البدني كالزنا أو الفعل المالي كأكل الربا، فذكر لكل منهم مثال ينبه به على ما عداه من الذنوب والكبائر المشابهة والله أعلم. (٧) رواه البخارى برقم: (٧٠٤٧).

<sup>(</sup>۷۲) رواه البخاري برقم (٦٠٥٢)، ومسلم برقم (٢٩٢) واللفظ له.

• وعن زيد بن ثابت رضي قال: (بينما النبي علي في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه؛ إذ حادت به فكادت تُلْقيه!، وإذا أُقْبُرٌ سنة أو خمسة أو أربعة فقال ﷺ: من يعرف أصحاب هذه الْأَقْبُر؟، فقال رجل: أناا، قال على: فمتى مات هؤلاء؟، قال: ماتوا في الإشراك!، فقال على: إن هذه الأمة تُنتَلَى في قبورها فلولا أن لا تَدَافَنُوا لدعوت الله أن يُسْمِعَكُمْ من عذاب القبر الذي أسمع منه) (٧٢)، ومن عجيب ما يروى عن سماع البهائم لعذاب القبر؛ أنه كان في دمشق عمودٌ من حجر من أبنية اليونان يتبرك به الجهلاء، اعتقاداً منهم أنه يضر وينفع، فيستخدمونه في علاج دوابِّهم وبهائمهم إذا عَسَرَت بطونها وأمسكت عن الروث والبول، قال عنه ابن كثير: «ومن ذلك: العمود الذي في رأسه مثل الكرة في سوق الشعير عند قنطرة أم حكيم .. ذكر أهل دمشق أنه من وضع اليونان لعُسْر بول الحيوان، فإذا داروا بالحيوان حول هذا العمود ثلاث دورات انطلق باطنه فبال؛ وذلك مجرب من عهد اليونان!، قال ابن تيمية عن هذا العمود: إن تحته مدفون جبَّار عنيد كافر يُعذِّب، فإذا داروا بالحيوان حوله سمع العذابَ فراث وبال من الخوف!، قال: ولهذا يذهبون بالدواب إلى قبور النصاري واليهود والكفار فإذا سَمِعَتْ أصوات المعذَّبين انطلق بولها، والعمود المشار إليه ليس له سرٌّ، ومن اعتقد أنَّ فيه منفعة أو مضرة فقد أخطأ خطأ فاحشاً»(٧٤)، كما فسر شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة ما يحدث للدوابِّ المصابة بالمَغَل (٥٥) في بُطُونها عند أخذها إلى قبور الكفار والمنافقين وذاك في سياق رده على من يتبرك بتلك القبور بحجة تسببها في شفاء الدوابِّ!، فقال: «إنما يذهبون بها إلى قبور الكفار والمنافقين .. لأن هؤلاء يُعَذَّبُونَ في قبورهم، والبهائم تسمع أصواتُهم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، فإذا سمعت ذلك فرعت؛ فبسبب الرُّعب الذي يحصل لها تنحلٌ بطونها فتروث، فإن الفَزَعَ يقتضي الإسهال» (٢٦).

<sup>(</sup>۷۳) رواه مسلم برقم (۲۸٦۷).

<sup>(</sup>٧٤) البداية والنهاية (ص:١٤١٠) في أحداث سنة ٩٦ هـ.

<sup>(</sup>٧٥) المَغَلُ: وَجَعٌ ومَغْصٌ يأخذ الدوابَّ في بُطُونِها من أكْلِ التُّرَابِ مع البَفْل، فيُسبّب لها عُسَراً وإمساكا شديداً.

<sup>(</sup>٧٦) (الاستغاثة في الرد على البكري) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:  $^{779}$ ).

O قال تعالى: ﴿ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي اَنفُسِكُمْ اَوْ تُحَفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللّهُ فَيغَفِرُ إِمَن يَشَاء وَيُورِبُ مَن يَشَاء وَ البقرة: ٢٨٤]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [روي عن عائشة ﷺ أنها قالت: «ما أعلنت فإن الله يحاسبك به، وأما ما أخفيت فما عُجلت لك به العقوبة في الدنيا»، وهذا قد يكون مما يعاقب فيه العبد بالغَمّ، كما سئل سفيان بن عيينة عن غَمِّ لا يُعرف سببه؟، فقال: «هو ذنبٌ هممت به في سرك ولم تفعله، فجُزيت هما به»، فالذنوب لها عقوبات؛ السر بالسر، والعلانية بالعلانية، وروي عن عائشة ﴿ موفوعا قالت: سألت رسول الله ﷺ عن هذه الآية: ﴿ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي الفَيسِكُمُ أَو تُحَفُّوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ الله ﴾ فقال الله الشوكة والبضاعة يضعها في كمّه فيفقدها فَيرُوعُ لها فيجدها في جيبه (٢٧)، حتى الشوكة والبضاعة يضعها في كمّه فيفقدها فَيرُوعُ لها فيجدها في جيبه (٢٧)، حتى المرفوع هو - والله أعلم - بيان ما يُعاقب به المؤمن في الدنيا؛ وليس فيه أن كل ما أخفاه يُعاقب به المؤمن في الدنيا؛ وليس فيه أن كل ما أخفاه يُعاقب به، المؤمن في الدنيا؛ وليس فيه أن كل ما أخفاه يُعاقب به، المؤمن في الدنيا؛ وليس فيه أن كل ما أخفاه يُعاقب به، المؤمن في الدنيا؛ وليس فيه أن كل ما أخفاه يُعاقب به، المؤمن في الدنيا؛ وليس فيه أن كل ما أخفاه يُعاقب به، بل فيه أنه إذا أعوقب على ما أخفاه عُوقب بمثل ذلك، وعلى هذا دلت الأحاديث الصحيحة [ ٢٨٠).

٥ قال عمر بن الخطاب رضي في خطبة له: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون لحسابكم، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزيّنوا للعرض الأكبر، يوم (نُعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرٌ خَافِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٨]» (١٨).

<sup>(</sup>٧٧) معاتبة الله: أي مؤاخذته لعبده بسبب ذنبه؛ بما يصيبه في الدنيا من المصائب والحمى حتى الشوكة يشاكها تكفر بها ذنوبه.

<sup>(</sup>٨٨) النَّكَبَة: في الأصل أن ينكبه الحجر إذا أصاب ظفره أو إصبعه، ثم انتقل معناه إلى الحوادث والمصائب التي تصيب الإنسان.

<sup>(</sup>٧٩) البضاعة: قسط من المال، والمقصود: أنه يضع المال اليسير في جيبه، فينساه ويهِم، ويظن أنه في يده، فيطلبه فلا يجده!، فيفزع ويَروع، حتى ينتبه له.

<sup>(</sup>٨٠) التِّبَرُّ: فتات الذهب قبل أن يصاغ، فإذا صيغ فهو ذهب.

<sup>(</sup>٨١) الكِير: كير الحداد، وهو جلد غليظ ذو حافات، ينفخ به النار حتى تُذكى وتتوهج.

<sup>(</sup>٨٢) رواه الترمذي والطبري والطيالسي والإمام أحمد، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) وكذلك في مختصره (عمدة التفسير) الذي أختصر فيه (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير عند تفسير (سورة البقرة – الآية: ٢٨٤)، وكذلك أخرجه ابن حجر العسقلاني في (الأمالي المطلقة) (المجلس: ٩٤ – ص: ٧٩ – ٨٠) وقال عنه: هذا حديث حسن، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (٦٠٨٦)، وضعيف الترمذي برقم (٢٩٩١).

<sup>(</sup>٨٢) (مجموع فتاوى ابن تيمية) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ١١٤ – ١١١).

<sup>(</sup>٨٤) (كنز العمال) للمتقي الهندي (ج: ١٦ - ص: ١٥٩ - برقم: ٤٤٢٠٣) والأثر أخرجه ابن المبارك والإمام أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس وغيرهم.

٥عن عبدالله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدِّه أسلم، قال: «بينما أنا مع عمرَ بن الخطاب وَ الله يعسُ المدينة إذ أعيا واتكاً على جانب جدار في جوف الليل، وإذا امرأةٌ تقول لابنتها: يا ابنتاه، قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه (٥٠) بالماء، فقالت لها: يا أمّتاه، وما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم؟ (، قالت: وما كان من عزمته يا بُنية؟، قالت: إنّه أمّر منادياً فنادى: ألا يشاب اللبن بالماء، فقالت لها: يا بنية، قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء، فإنّك بموضع لا يراك عمرٌ ولا منادى عمر، فقالت الصبية: يا أمّتاه، ما كنت لأطبعه في الملأ، وأعصيه في الخلاء (١٨).

O لما وَلِيَ الخلافة عمر بن الخطاب والله المعاذ بن جبل والله إلى بني كلاب ليقسم فيهم أعطياتهم، ويوزِّع على فقرائهم صَدقات أغنيائهم، فقام بما عُهد إليه من أمر، وعاد إلى زوجه بجلسِه (١٨) الذي خرج به يلفه على رقبته، فقالت له امرأته: أين ما جئت به مما يأتي به الولاة من هدية لأهليهم ١٤، فقال: لقد كان معي رقيب (١٨) يقظ يُحصي عَليَ١، فقالت: قد كنتَ أميناً عند رسول الله والله والله والله على عند والله على والله عمر، واشتكته لهن الله عمر؛ فدعا معاذاً وقال: «أأنا عليك ١٤، وأشاعت ذلك في نسوة عمر، واشتكته لهن المير المؤمنين، ولكنني لم أجد شيئاً أعتذر بعثت معك رقيباً يُحصي عليك ١٤ فقال: لا يا أمير المؤمنين، ولكنني لم أجد شيئاً أعتذر به إليها إلا ذلك عمر؛ فضحك عمر والمناه شيئاً وقال له: أرضها به (١٨).

٥ عن عبد الله بن مسعود رَفِي قال: (يُؤْتَى بالعبد والأَمَةِ (١٠) يوم القيامة، فيُنادي منادٍ على رءوس الأولين والآخرين: هذا فلان بن فلان، من كان له حق فليأت إلى حقه ا، فتفرح المرأة أن يكون لها الحقُّ على أبيها أو أخيها أو زوجِها، ثم قرأ: ﴿ فَإِذَا نُونَحَ فِي فَتَفرح المرأة أَن يكون لها الحقُّ على أبيها أو أخيها أو زوجِها، ثم قرأ: ﴿ فَإِذَا نُونَحَ فِي الشَّهُ مِنْ حَقّهِ اللّهِ مِنْ حَقّهِ اللهِ مِنْ حَقّهِ ما يشاء، ولا يَغْفِرُ من حقوق الناس شيئا، فينصَب للناس فينادي: هذا فلانُ بن فلانٍ، مَنْ كان له حَقٌ فليأت إلى حَقّهِ، فيقول: رَبّ، فَنِيَت الدنياا، من أين أُوتِيهُم حقوقهم ١٠٠٥ مَنْ كان له حَقٌ فليأت إلى حَقّهِ، فيقول: رَبّ، فَنِيَت الدنياا، من أين أُوتِيهُم حقوقهم ١٠٠٥

<sup>(</sup>٨٥) المذق: المزج والخلط، يقال: مذقت اللبن أي خلطته بالماء.

<sup>(</sup>٨٦) (صفوة الصفوة) لأبي الفرج ابن الجوزي (ج: ٤ - ص: ٤٤١).

<sup>(</sup>٨٧) الحِلس: كِساءٌ رقيق يكون على ظهر الدابة وتحت القَتَبِ والسِّرْج.

<sup>(</sup>٨٨) يريد ب(الرقيب) الله مُرِّوَلِنَ على سبيل التورية كي لا تعتب عليه زوجته.

<sup>(</sup>٨٩) (صور من حياة الصحابة) لعبدالرحمن رأفت الباشا (ص: ٥٠٢ – ٥٠٣) طبعة دار النفائس.

<sup>(</sup>٩٠) العبد والأمة: في الأصل كل الناس حُرِّهِم ومَمَلُوكِهم: إماءُ الله وعَبيدُهُ، فالعبدُ: هو الرَّجل، والأمَةُ: هي المَرأة.

قال: خذوا من أعماله الصالحة، فأعطوا كل ذي حَقِّ حَقَّهُ بِقَدْرِ طَلَبَتِهِ، فإن كان ولياً لله فَضَلَ له مثقالُ ذَرَّةٍ، ضاعفها الله له حتى يدخلَه بها الْجَنَّة، ثم قرأ: ﴿إِنَّ ٱللهَ لَا يَظْلِمُ فَفَضَلَ له مثقالُ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفُها وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء:٤٠]، قال: الْجُنَّة؛ وإن كان عبدا شقياً؛ قال الْلَكُ: ربِّ فَنِيَتْ حسناته، وبقي طالبون كثير؟، فيقول: خذوا من سيئاتهمْ فَأَضِيفُوهَا إلى سيئاتِه، ثم صُكُوا لَهُ صَكَارً (١٩) إلى النار) (٩٢).

O «مر ابن عمر ﴿ براعي غنم، فقال: يا راعي الغنم، هل من جَزْرة (٩٣) ؟، قال الراعي: ليس ههنا ربُّها (٩٤) !، قال ابن عمر: تقول: أكلها الذئب، فرفع الراعي رأسه إلى السماء، ثم قال: فأين الله ؟ !، فاشترى ابن عمر الراعي، واشترى الغنم، فأعتقه، وأعطاه الغنم» (٩٥).

O قال عروة بن الزبير: «خطبت إلى ابن عمر ابنته، ونحن في الطواف، فسكت ولم يجبني بكلمة! فقلت: لو رضي لأجابني، والله لا أراجعه بكلمة! فقد مّن له أنه صدر إلى المدينة قبلي، ثم قدمت، فدخلت مسجد الرسول في فسلمت عليه، وأديت إليه حقه، فرحب بي، وقال: متى قدمت؟ قلت: الآن. فقال: كنت ذكرت لي سودة ونحن في الطواف، نتخايل الله بين أعيننا (١٩٠)!، وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن. فقلت: كان أمرا قُدِّر!، قال: فما رأيك الميوم؟ قلت: أحرص ما كنت عليه قط، فدعا ابنيه سالما وعبد الله، وزوجني» (١٩٠).

<sup>(</sup>٩١) الصَكُّ: الكتاب، وقوله: صُكُّوا لَهُ صَكّاً أَى: اكتبوا له كتاباً.

<sup>(</sup>٩٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (تفسير القرآن العظيم مسندا) عند تفسير سورة (النساء) الآية (٤٠)، وقال عنه ابن كثير في تفسيره: (ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح)، وصحح الأثر أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري (جامع البيان)، وقال عنه: (فهذا الإسناد عند ابن أبي حاتم إسناد صحيح، والحديث أثر موقوف على ابن مسعود، ولكني أراه من المرفوع حكماً. فإن ما ذكره ابن مسعود مما لا يعرف بالرأي، وما كان ابن مسعود ليقول هذا من عند نفسه، وليس هو ممن ينقل عن أهل الكتاب، ولا يقبل الإسرائيليات).

<sup>(</sup>٩٣) الجزرة: الشاة التي تصلح للذبح.

<sup>(</sup>٩٤) ربُّها: أي مالكها.

<sup>(</sup>٩٥) أخرجه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ج: ٧ - ص: ٤٦٩ - ٤٧٠) عند تخريجه لحديث الجارية وسؤال النبي ﷺ لها: (أين الله؟) برقم (٣١٦١).

<sup>(</sup>٩٦) أي أننا في موضع عبادة وطواف وخشوع وسكينة، وكأننا نتراءى الله بين أعيننا ونراقبه، ونستحضر قربه وعظمته، فهل كان من المناسب الحديث عن النكاح والتزويج في ذاك الزمان والمكان؟١.

<sup>(</sup>٩٧) (حلية الأولياء) للأصفهاني (جـ١١ – ص: ٣٠٩)، و(سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص:٢٦٧٨) في ترجمة (عروة بن الزبير) برقم (٣٧٥٣).

قال سلمان الفارسي رَوْ الله عَالَى فَهُ الله الله وَمَنْ وَفَى مِكْيَالُهُ وُفِّ لَهُ، وَمَنْ طَفَّفَ فَقد علمتم ما قال الله تعالى في المُطَفِّفينَ (٩٨).

٥ قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُّصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتُ أَيّدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]، قال الحسن البصري: «إذا رأيت في ولَدِك ما تكرهُ فَاعْتَبِ الله (٩٩)، فإنما هو شيءٌ يُرادُ بهِ أَنتَ»(١٠٠).

٥ قال تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلُنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنها ﴾ [الكهف:٤٩]، كان الفُضيل بن عِيَاض إذا قرأ هذه الآية يقول: « يا ويلتاه! ضجوًّا إلى الله تعالى من الصغائر قبل الكبائر!»(١٠١).

وقال سفيان الثوري لبعض أصحابه: «لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟! قالوا: لا! قال: فإن معكم من يرفع الحديث» (١٠٢) يقصد الملائكة الكتبة.

قال القاسم بن محمد: «كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيراً ما كان يخطر ببائي فأقول في نفسي: بأي شيء فُضًل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه

<sup>(</sup>٩٨) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (جـ:٤ - ص: ٥٠٥) برقم (٢٨٨١) وقال المحقق: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٩٩) فَاعْتَب اللَّهَ: أي أزل عتب الله عليك بالتوبة والاستغفار وطلب الرضا.

<sup>(</sup>١٠٠) انظر: (كتاب التوبة) لابن أبي الدنيا (ص٣١: ٣) برقم الأثر: (٢)، و(سير السلف الصالحين) لإسماعيل بن محمد الأصبهاني: (ص٣٤: ) برقم الأثر (١٢٢٥).

<sup>(</sup>١٠١) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [الكهف: ٤٩].

<sup>(</sup>۱۰۲) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٨ – ص: ١٠٨).

<sup>(</sup>١٠٣) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ١٨٤٨) في ترجمة الإمام (سفيان الثوري).

الشهرة ؟ أ، إن كان يصلي إنّا لنصلي ! ولئن كان يصوم إنّا لنصوم !، وإنْ كان يغزُو فإنا لنغزو ا، وإن كان يحج إنّا لنحجُّ ا، قال : فكنّا في بعض مَسيرنا في طرق الشام ليلة نتعشى في بيت إذ طفئ السراجُ ، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يَستصبح (١٠٤) ، فمكث هنية ثم جاء بالسّراج ، فنظرتُ إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلَّت من المدموع ، قلت في نفسي : بهذه الخشية فُضًل هذا الرجل علينا ، ولعله حين فقد السراج فصار إلى الظُلمة ذكر القيامة (١٠٥) .

O قال محمد بن سيرين: «ما غشيتُ امراةً قطُّ في نوم ولا يقظةٍ، إلا امراتي أمّ عبدِ الله (يعني زوجته)، وإنّي أرى المرأة في النوم؛ فأعلم أنها لا تحِلُّ لي، فأصرفُ بصري عنها» (١٠٠١).

O كان أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي يقول: «أنت في هدم عمرك منذ خرجت من بطن أمك لا . . ومن راقب الله في خَطَرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه (١٠٠).

O قال الليث بن سعد: رأى موسى بن وردان في المنام «عبد الله بن أبى حبيبة» بعد موته فقال له عبدالله: «عُرضت عليَّ حسناتي وسيئاتي، فرأيت في حسناتي حبات رمان التقطتهن فأكلهن!، ورأيت في سيئاتي خيطي حرير كانا في قلنسوتي!»(١٠٨).

O قال حاتم الأصم: اختلفتُ إلى شقيق ثلاثين سنة فقال لي يوما: أي شيء تعلمت؟، فقلت: رأيت رزقي من عند ربي؛ فلم أشتغل إلا بربي، ورأيت أن الله تعالى وكل بي ملكين يكتبان علي ما تكلمت به؛ فلم أنطق إلا بالحق، ورأيت أن الخلق ينظرون إلى ظاهري، والرب تعالى ينظر إلى باطني، فرأيت مراقبته أولى وأوجب؛ فسقطت عني رؤية الخلق، ورأيت أن الله مستحثاً يدعو الخلق إليه، فاستعددت له متى جاءني لا أحتاج يقتلني، يعني ملك الموت. فقال لى: يا حاتم ما خاب سعيك» (١٠٩).

<sup>(</sup>١٠٤) يستصبح: أي خرج يبحث عما يوقد به المصباح.

<sup>(</sup>١٠٥) (صفوة الصفوة) لأبي الفرج ابن الجوزي (ج: ٤ - ص: ١٤٥).

<sup>(</sup>١٠٦) (العقد الفريد) لابن عبد ربه الأندلسي (ج: ٣ – ص: ١١٧).

<sup>(</sup>۱۰۷) (صفة الصفوة) لابن الجوزى (ج: ٤ – ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>١٠٨) (الروح) للإمام أبن القيم (ص: ٢٥).

<sup>(</sup>١٠٩) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٤ – ص: ١٦١-١٦٢).

O قال سهل التُّستَري: « قال لي خالي (محمد بن سَوَّار) يوماً: ألا تذكر الله الذي خلقك؟!، فقلت: كيف أذكره؟ فقال: قل بقلبك عند تَقلُبِك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرّك به لسانك: الله معي، الله ناظرٌ إليّ، الله شَاهِد عليّ. فقلتُ ذلك ثلاث ليال، ثم أعلمتُه، فقال لي: قُلْها في كلّ ليلةٍ سبع مرّات، فقلت ذلك، ثم أعلمته، فقال: قلها في كلّ ليلةٍ احدى عشرة مرة، فقلت ذلك، فوقعَ في قلبي حلاوةً، فلما كان بعد سنةٍ قال لي خالي: احفظ ما علّمتُك، ودُمْ عليه إلى أن تدخلَ القبرَ، فإنه ينفعُك في الدّنيا والآخرة؛ فلم أزلَ على ذلك سنينَ، فوجدتُ لها حَلاوةً في سرِّي. ثم قال لي خالي يوماً: يا سهلُ ١، مَنْ فلم أزلَ على ذلك سنينَ، فوجدتُ لها حَلاوةً في سرِّي. ثم قال لي خالي يوماً: يا سهلُ ١، مَنْ كانَ الله معه، وهو ناظرٌ إليه، وشاهدُه؛ أيعُصيه ١٤، إياك والمعصية ١،(١١٠).

O قال الأصمعي: قال أعرابي: «خرجت في ليلة ظلماء فإذا أنا بجارية كأنها علم، فأردتها فقالت: ويلك (، أما لك زاجر من عقل إذ لم يكن لك ناه من دين؟ (، قال: إيها والله ما يرانا إلا الكواكب، فقالت: وأين مكوكبها؟ ((())).

O جاء رجلٌ إلى أبي يزيد البسطامي، وقال له: « عظني النه فقال له: أنظر الى السماء الموية فرفع الرجل رأسه ونظر إلى السماء المفال أبو يزيد: أتدري من خلقها الله تعالى فقال له: إن الذي خلقها مطلع عليك حيثما كنت فاحذره (١١٢).

٥ قال تعالى في اليتامى: ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُم ۚ إِلَهُم أَمُوكُم ۚ فَأَشَّهِدُوا عَلَيْهِم ۚ وَكَفَى بِاللّه محاسباً وشهيداً ورقيباً على حَسِيبًا ﴾ [النساء:٦]، قال ابن كثير: «أي: وكفى بالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على الأولياء؛ في حال نظرهم للأيتام، وحال تسليمهم للأموال؛ هل هي كاملة موفرة، أو منقوصة مبخوسة، مدخلة، مروج حسابها، مدلس أمورها؟»(١١٢).

<sup>(</sup>١١٠) (الرسالة القشيرية) للإمام أبي القاسم القشيري (ص:٦٥ – ٦٦)، و(وفيات الأعيان) لابن خلكان (ج:٢ – ص: ٤٢٩).

<sup>(</sup>١١١) (صفوة الصفوة) لأبي الفرج ابن الجوزي (ج: ٤ - ص: ٣٩٥).

<sup>(</sup>١١٢) (الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح) لابن الجزري (ص: ٨٧) (الناشر:دار الكتب العلمية، بتحقيق محمد عبد القادر عطا، الطبعة الأولى - ١٤٠٦ هـ).

<sup>(</sup>١١٣) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [النساء: ٦].

٥ قال تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَٱلْمُفْسِلِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَقِينَ كَٱلْفُجَارِ ﴾ [ص: ٢٨] ، قال ابن كثير: «أي: لا نفعلُ ذلك ولا يَسْتَوُونَ عند الله، وإذا كان الْأَمْرُ كذلك فلا بُدَّ من دَارٍ أخرى يُثَابُ فيها هذا الْمُطيعُ، وَيُعَاقَبُ فيها هذا الْفَاجِرُ، وهذا الإرشاد يدل الْعُقُولَ السَّلِيمَةَ وَالْفِطَرَ الْسُلِيمَةَ على أَنَّهُ لا بُدَّ من مَعَادٍ وَجَزَاءٍ فَإِنَّا نرى الظَّالِمَ الْبَاغِي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت، كذلك ونرى المُطيعَ المُظْلُومَ يموت بِكَمَدِهِ!، فلا بد ي حِكْمَةِ الحكيم العليم العادل الذي لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ من إنصاف هذا من هذا، وإذا لم يَقَعْ هذا في هذه المدار فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الْجَزَاءِ وَالْمُواسَاة» (١١٤).

# إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْماً (١١٥)

خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيْ وَقِيْبُ وَلا أَنَّ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ يَغِيْبُ ذُنُ وبُ عَلَى آثَارِهِ نَّ ذُنُ وَبُ وَيَالَّذُنُ فِي تَوْبَاتِنَا فَنَتُوْبُ وَحَلَّ بِقَلْبِيْ لِلْهُ مُومٍ نُسدُوبُ هَلَكْتُ وَمَا لِي فِي المَتَابِ نَصِيْبُ فَأَخْيَا وَأَرْجُ وَعَفْوَهُ وَأَنِيْبَ

لأبي نواس

<sup>(</sup>١١٤) (تفسير القرآن الكريم) لابن كثير عند تفسير: [ص: ٢٨].

<sup>(</sup>١١٥) القصيدة لأبي نواس، وقد أوردها الشيخ عبدالعزيز السلمان -رحمه الله- في (مجموعة القصائد الزهديات) (جـ: ١ - ص: ٢٤٠) دون عزوها لقائلها.

# المجموع - ١٣ - ٢٣ - ٢٣ موضوع الأسماء: المُحَبَّةُ والْولايةُ ( ٧٩ - ٨٠ - ٨١ - ٨٢ - ٨٤ ) الوَدودُ - الوَلِيُّ - المُوْلَى - المُستعَانُ الوَدودُ - الوَلِيُّ - المُوْلَى - المُستعَانُ الوَكيلُ - المَصيبُ

#### 

# موضوع الأسماء: الْمَحَبَّةُ والْوِلايَةُ

# الوَدودُ - الوَلِيُّ - المَوْلَى - المُستعَانُ - الوَكيلُ - الحَسيبُ

## أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

الوَدود: ورد في القرآن الكريم مرتين في قوله تعالى: ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ رَجِيمُ وَدُودٌ ﴾ [هود: ٩٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَهُو ٱلْعَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴾ [البروج: ١٤]، ولم يرد الاسم في السنة النبوية بسند صحيح.

O الوَلِيُّ: ورد في القرآن الكريم (١٣ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي يُنَزِّلُ الْفَيْتُ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُۥ وَهُو الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [الشورى:٢٨]، ومن الفي مَن بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُۥ وَهُو الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [الشورى:٢٨]، ومن السنة حديث عمرو بن العاص راح الله على الله على يقول: (إن آل أبي ليسوا بأوليائي، إنما وَلِيِّي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها(١)) (٢).

٥ المَوْلَى: ورد في القرآن الكريم (١٢ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِاللّهِ هُوَ مَوْلَكُمُ وَنَعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النّصِيرُ ﴾ [الحج: ٧٨]، ومن حديث البراء بن عازب على: أن أباسفيان قال يوم أحد: «لنا العُزّى ولا عُزّى لكم»، فقال النبي على: (أجيبوه)، قالوا: ما نقول؟، قال: (قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم) (٣).

المُستَعَانُ: ورد في القرآن الكريم (مرتين)، في قوله تعالى: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف:١٨]، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ

<sup>(</sup>١) أبلها ببلالها: أي أصلها بِصِلَتِهَا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٥٩٩٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٤٠٤٣).

المُستَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء:١١٢]، ومن السنة ما ورد عن عثمان بن عفان وَ المُستعانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء:١١٢]، ومن السنة ما ورد عن عثمان بن عفان وَ عندما فتح له أبو موسى الأشعري وَ في الحائط، وأخبره بقول النبي وورد كذلك من حديث قتادة بالجنة، على بلوى تصيبه) فقال عثمان: الله المستعان (٤)، وورد كذلك من حديث قتادة إبن النعمان وفيه قوله: (.. فأتيت رسول الله و فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبينة ١٤٢، قال فتادة: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله و في ذلك، فأتاني عمي رفاعة بن زيد، فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟، فأخبرته بما قال لي رسول الله و فقال: الله المستعان، فلم يلبث أن نزل القرآن..)(٥)، وقد عده بعض العلماء ضمن أسماء الله الحسني (١).

الوكيل: ورد في القرآن الكريم (١٣ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ اللّهُ وَنِعَمَ النّاسُ إِنّ ٱلنّاسُ قَدَ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاحْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننًا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللّهُ وَنِعَمَ النّاسُ إِنّ ٱلنّاسُ قَدَ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاحْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننًا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللّهُ وَنِعَمَ النّاسُ إِنّ ٱلنّا أَلَهُ وَنِعَمَ الْوَحْيِلُ ﴾ [آل عمران:١٧٣]، ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي قي قال: (كيف أنعم؟!، وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ) فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي قي فقال لهم: (قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا) (٧).

○ الحسيب: ورد في القرآن الكريم (٣ مرات)، منها قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى الْحَسِيبُ: ورد في القرآن الكريم (٣ مرات)، منها قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى النَّبِ عَلَى النَّبِ عَلَى رَجَلَ عند النبي في اللَّهِ: (ويلك، قطعت عنق أخيك - ثلاثا -، من كان منكم مادحاً لا محالة فليقل: أحسب فلانا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحداً، إن كان يعلم) (٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم (٦٢١٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي والحاكم والطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٣٠٣٦) باعتبار ترقيم (جامع الترمذي) وبرقم (٢٤٣٦) باعتبار الصحيح منه.

<sup>(</sup>٦) ممن عده من العلماء وأدرجه ضمن أسماء الله الحسنى: الحافظ ابن حجر: (فتح الباري شرح صحيح البخاري) (ص: ٢٨٦ – رقم الحديث: ٢٤١)، والإمام القرطبي: (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ٧٦)، والشيخ عبدالعزيز بن باز كما أشار سعيد القحطاني في مؤلّفه (شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة) (ص: ٢)، رحمهم الله أجمعين. (٧) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١٩٨٠).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري برقم (٦١٦٢).

## ثانياً: المعنى اللغوي:

O الوَدودُ: صيغة مبالغة على وزن (فَعُول)، فعله: وَدَّ يَوَدِّ ودَّاً، فهو وادُّ، والمفعول مَوْدود، (وَدَّ الأَمر): أَحَبَّه وآثره، والودُّ: الحُبُّ، و(الوَدودُ): إما بمعنى الفاعل (وادّ) أي: المُحِبُّ الذي يُحِبُّ أولياءَه ويرحمهم، وإما بمعنى المفعول (مَوْدود) أي: مَحْبوبٌ في قلوب أوليائه، و(الوَدودُ): الواد لأهل طاعته، المُحِبُّ لعبيده بإيصال الخيرات إليهم، المُحْبوبُ لكثرة إحسانه، المستحق لأن يُودَّ ويُعبد ويُحمد (٩).

0 الْوَلِيّ وَلِيْ الْوَلِيّ وَوَلاَية، صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من اسم الفاعل (الوالي)، فعله: وَلِي يَلِي وَلْيا وولِلية ووَلاَية، فهو وال ووليّ، والفعل في أصله يدل على (القُرْب)، وهو مشتق من الموليّ؛ أي القُرْب، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلِيلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ اللّهَ وَلاية المنصرة، اللّه وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَالولاية النصرة، و(الوليّ): الصديق، والنصير، والتابع المحب، وكذلك المتولي للأمر القائم به، الذي يلي غيره بحيث يكون قريباً منه بلا فاصل، كولي اليتيم والمرأة، وجميع الألفاظ المشتقة فلان: أي هو متولي أمره، والقيم بشؤونه، كأنه يلي إصلاح أمره بنفسه، لا يكله إلى غيره، وفلان وليّ فلان أي ناصره، والقيم بشؤونه، كأنه يلي إصلاح أمره بنفسه، لا يكله إلى غيره، وفلان وليّ فلان أي ناصره، وأنه يوليه نصره، فلا يحول بينه وبينه، .. والله غيره، وفلان وليّ فلان أي ناصرهم، ومصلح شؤونهم، والمثني عليهم» (١١).

المُوْلَى: مصدر ميمي على وزن مَفعَل، يراد به الفاعل، فعله: ولي يلي ولياً ومولى،
 وهو مشتق أيضاً من الوَلْيُ: أي القُرْب، و(المُولَى): اسم يطلق على الرَّب، والمالك، والسَّيْد،

<sup>(</sup>٩) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٣ - ص: ٤٥٣): مادة: (ودد)، و(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي (ج:  $\Gamma$  - ص:  $\Gamma$  (هود: ٩)، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (ج:  $\Gamma$  - ص:  $\Gamma$  (۱۹)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: و د د)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:  $\Gamma$  (١٠) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج:  $\Gamma$  - ص:  $\Gamma$  (٤٠)؛ مادة: (ولي)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:  $\Gamma$  ص:  $\Gamma$  ) مادة: (ولي)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص:  $\Gamma$  )، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: و لي)، وتفسير (لطائف الاشارات) للقشيري عند تفسير: [يونس:  $\Gamma$  ].

<sup>(</sup>١١) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١١٣).

والمنعم، والمعتق، والنّاصر، والمحِب، والتابع، والجار، وابن العَمّ، والحليف، والصّهر، والمعبّد، والمنعم، والمعتى النصرة (١٢)، والمعبّد، والمنعم عليه، وهو الذي يتولى أمر غيره ويدفع عنه، وفيه معنى النصرة (١٢)، و (المَوْلَى) في حق الله ﷺ مَوَّلَ الله ﷺ على: ﴿ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى الله مَوْلَكُهُمُ الْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ٦٢]، ويأتي بمعنى: المعين الناصر، ومنه قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى اللهُ الله هو المالك، ولا مَفْزَعَ للمملوك إلا مالكه، (١٢).

O المُستَعَانُ: اسم مفعول، يقال: استعان به واستعان إياه، فعله: استعان يستعينُ استعانة، فهو مُستعين، والمفعول مُستعان، والاستعانة: طلب العَوْنِ، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا فهو مُستعين، والمفعول مُستعان، والاستعانة: طلب العَوْنِ، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا السّتَعِينُوا بِالصّبِرِ وَالصّبَلُوقِ إِنّ ٱللّهَ مَعَ ٱلصّبِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣]، والعَوْنُ: الظّهير على الأمر، تقول: اسْتَعَينتُه واستَعَنْتُ به، فأعانني وعاونني (١٤)، قال ابن جرير مفسرا قولَ يعقوب السّي الأولاده في قوله تعالى: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]: «يقول: والله أستعين على كفايتى شرَّ ما تصفون من الكذب» (١٥).

O الوكيلُ: صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى المفعول (المُوْكول)، فعله: وَكَلَ يَكِلُ وَكُلًا ، فهو واكِل، والمفعول: مَوْكول، والفعل في أصله يدل على: الاعتماد على غيرك في أمرك، والوكيلُ: من قولك: وكلت أمرى إلى فلان، وتوكل به، أى: جعلته يليه دونى وينظر فيه (١٦)،

<sup>(</sup>١٢) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٥ – ص: ٢٠٤): مادة: (ولي)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٤٥)، و(إعراب القرآن الكريم وبيانه) لمحيي الدين الدرويش (ج: ١ – ص: ٣٨٧): [البقرة ٢٨٦٦]، و(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي (ج: ٢ – ص: ٧٠٣): [البقرة ٢٨٦]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ولي)، وتفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الأنفال: ٤٠].

<sup>(</sup>١٣) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٧٥).

<sup>(</sup>١٤) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٣ - ص:٢٩٨): مادة: (عون)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص:٢٠١) مادة: (عون)، و(عمدة القاري شرح صحيح البخاري) لبدر الدين العيني (المجلد الثامن) (ج: ١٦ - ص:٢٠١)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ع و ن).

<sup>(</sup>١٥) تفسير (جامع البيان) للطبري، عند تفسير: [يوسف:١٨].

<sup>(</sup>١٦) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (جـ:١١–ص: ٧٣٤)، مادة: (وكل)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (جـ:٦–ص: ١٣٦) مادة: (وكل)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٣٦)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: وك U).

قال الراغب: «التوكيل أن تعتمد على غيرك، وتجعله نائباً عنك، والوكيل فعيل بمعنى المضعول» (١٧)، وقال ابن جرير عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [النساء: ٨١]: «يقول: وفوِّض أنت أمرك إلى الله، وثق به في أمورك، وولِّها إياه.. ﴿وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾، أي: وحسبك بالله وكيلا، أي: فيما يأمرك، ووليّاً لها، ودافعاً عنك وناصراً» (١٨).

الحسيب: الفعل (حسب) يدل في أصله اللغوي على عدة معان، وما يتصل منها
 بأسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة معنيان:

ا-بمعنى الكفاية، والله هو الكافي الذي منه كفاية العباد، ومنه قولهم: حسيبك الله: أي كافيك الله، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٤]، كافيك الله، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ، و (الحسيبُ) هنا صفة مشبَّهة للموصوف أي: يكفيك الله، ويكفي من اتبعك من المؤمنين، و (الحسيبُ) هنا صفة مشبَّهة للموصوف بالحسّب، فعله حسّب يَحسُب حَسِّباً، فهو حسيب (١٩)، قال الغزالي: ﴿ (الحسيبُ): الكافي، الذي من كان له كان حسبه، والله ﷺ وَالله ﷺ حسيب كل أحد وكافيه (٢٠).

٢- بمعنى العدُّ والحساب، و(الحسيبُ) هنا صيغة مبالغة من اسم الفاعل (الحاسب) وفعله حسَبَ يَحسُب حساباً، فهو حاسب وحسيب، وهو الموصوف بمحاسبة غيره، والحساب ضبط العدد، وإدراك الأجزاء ومقادير الأشياء المعدودة (١١)، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعَتُمُ طَبِط العدد، وإدراك الأجزاء ومقادير الأشياء المعدودة (١١)، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعَتُمُ اللَّهِمُ أَمُولَهُمُ فَأَشَّهِدُوا عَلَيْهِمٌ وَكَفَى بِأُللّهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء:٦]، قال ابن كثير: «وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام، وحال تسليمهم للأموال: هل هي منقوصة مبخوسة مُروَّجُ حسابُها، مدلَّسٌ أمورها؟ الله عالم بذلك كله»(٢٢).

<sup>(</sup>١٧) (المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٦٨٩) مادة (وكل).

<sup>(</sup>١٨) تفسير (جامع البيان) للطبري، عند تفسير: [النساء:٨١].

<sup>(</sup>١٩) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (جـ:١ - ص:٣١٠): مادة: (حسب)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (جـ:٢- ص:٥٩) مادة: (حسب)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ح س ب)،

<sup>(</sup>٢٠) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ١٠٢).

<sup>(</sup>٢١) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (جـ١١ - صـ٣١٠): مادة: (حسب)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (جـ٢٠ صـ ٥٩٠)، و(الأسماء والصفات) للبيهقي (جـ١١ - صـ ١٢٧)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: حسب)،

<sup>(</sup>۲۲) تفسير (ابن كثير) عند تفسير [النساء: ٦].

## ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالَة:

Oالودود: «الحبيبُ المُحِبُّ لأوليائه، يحبُّهم ويحبُّونه» (٢٢)، قال ابن القيم: «(الودود) هو الذي يُحبُّ النبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين ..وهو المحبوب الذي يستحقُّ أن يُحَبَّ الحبَّ كلَّه، وأن يكون أحبُ إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته» (٢٤)، وقال السعدي: «(الودود) أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه، فهو (فعول) بمعنى (فاعل) ومعنى (مفعول)» (٢٥).

O المولي: «نصير المؤمنين وظهيرهم؛ يتولاهم بعونه وتوفيقه» (٢٦)، قال الخطابي: «(الوَلِيُّ): هوالناصر، ينصر عباده المؤمنين .. وهو -أيضاً -المتولي للأمر، والقائم به، كولي الميتيم» (٢٧)، وقال الزجاج: «(الوَلِيُّ): الناصر، قال تعالى: ﴿اللهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم وَلَيْ النَّوْرِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]: وهو تعالى وليُّهم بأن يتولى نصرهم وإرشادهم، كما يتولى ذلك من الصبي وليُّه، وهو يتولى يوم الحساب ثوابهم وجزاءهم» (٢٨)، ويقول ابن القيم: «(الوَلِيُّ) ولي الصالحين، .. ومقيل عثراتهم، وغافر زلاتهم، ومقيم أعذارهم، ومصلح فسادهم، والدافع عنهم، والمحامي عنهم، والناصر لهم، والكفيل بمصالحهم، والمنجي لهم من كل كرب، والموقي لهم بوعده، وأنه وليّهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق، ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير» (٢٩).

المُوْلَى: «الناصر المعين» (٢٠)، قال الخطابي: «(المُولَى) الناصر، والمعين، وكذلك النصير» (٢١)، وقال الرازي: «(المُولَى) ورد بمعنى السَّيِّد والرَّبِّ والناصر، فحيث قال: ﴿ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ﴾ أي ربهم قال: ﴿ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ﴾ أي ربهم

<sup>(</sup>۲۲) (التبيان في أيمان القرآن) لابن القيم (ص: ١٤٦).

<sup>(</sup>٢٤) (جلاء الأفهام) لابن القيم (ص:٢٤٣).

<sup>(</sup>۲۵) (تفسير السعدي) عند تفسير: [هود: ۹۰].

<sup>(</sup>٢٦) (تفسير الطبري) عند تفسير: [البقرة: ٢٥٧].

<sup>(</sup>۲۷) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي ص (۷۸).

<sup>(</sup>٢٨) (تفسير الأسماء) للزّجّاج: (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢٩) (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٥٧٠).

<sup>(</sup>٣٠) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ٤٧).

<sup>(</sup>٣١) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي ص (١٠١).

ومالكهم» (٢٢)، ويقول الشيخ السعدي: «(المُوَلَى) الذي يتولى عباده المؤمنين، ويوصل البيهم مصالحهم، وييسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية» (٢٣).

O المُستَعَانُ: «الذي يستعان به على المطلوب» (٢٤)، قال ابن القيم: «(المُستعَانُ) الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه» (٢٥)، وقال القرطبي: «(المُستعَانُ) الذي لا يَطْلُبُ العون، بل يُطْلَبُ منه .. وكل إعانة وعون فمنه وبه -سبحانه- لا إله إلا هو» (٢٦)، وقال النجدي: «(المُستعَانُ) الذي يُطلب منه العون والقوة على فعل المطاعات، وترك المحرمات، وجلب المنافع، ودفع المضرات» (٢٦).

O الوكيل: «المتولي لتدبير خلقه، بعلمه، وكمال قدرته، وشمول حكمته» (٢٨)، قال ابن القيم: «المتوكل: عزل النفس عن الربوبية وقيامها بالعبودية، وهذا معنى كون الرب وكيل عبده: أي كافيه، والقائم بأموره ومصالحه؛ لأنه نائبه في المتصرف، فوكالة الرب عبده أمر وتعبد وإحسان له، وخلعة منه عليه، لا عن حاجة منه وافتقار إليه كموالاته، وأما توكيل العبد ربه: فتسليم لربوبيته، وقيام بعبوديته» (٢٩)، وقال الخطابي: «(الوكيلُ) المكفيل بأرزاق العباد، والقائم عليهم بمصالحهم، وحقيقته أنه الذي يستقل بالأمر الموكول إليه، ومن هذا قول المسلمين (حسبنا الله ونعم الوكيل): أي نعم المكفيل بأمورنا، والقائم بها» (٤٠٠)، وقال الحليمي: «(الوكيلُ) هو الموكول والمفوض إليه، علماً بأن الخلق والأمر له، لا يملك أحد من دونه شيئاً» (١٤).

<sup>(</sup>۲۲) تفسير (مفاتيح الغيب) للرازي عند تفسير: [محمد:١١].

<sup>(</sup>٣٣) (تفسير السعدي) عند تفسير: [الأنفال:٤٠].

<sup>(</sup>۲٤) (مجموع فتاوی ابن تیمیة) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: ۱ –  $\omega$ : ۲۲).

<sup>(</sup>٢٥) (طريق الهجرتين و باب السعادتين) لابن القيم (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>٢٦) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (جـ١١-ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٣٧) (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى) لمحمد الحمود النجدي (ص ٥٣٢).

<sup>(</sup>٣٨) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨).

<sup>(</sup>۲۹) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ١٢٧).

<sup>(</sup>٤٠) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>٤١) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص:٢١٢) أورد فيه قول الحليمي.

0 الحسيب: «الكافي، الذي من كان له كان حسبه» (٢٤)، قال ابن القيم: «وهو (الحسيب) كفاية وحماية، والحسب كافي العبد كل أوان، .. قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتُوكّلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَ ﴾ [الطلاق: ٣]، كافيه، و(الحسب) الكافي .. وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النّبِي حَسَبُكَ ٱللّهُ وَمَنِ ٱتّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، الله وحده كافيك وكافي النباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد» (٢٤)، وقال السعدي: «(الحسيبُ) العليم بعباده، كافي المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها (٤٤)، وقال الهراس: «(الحسيبُ) بالمعنى العام الذي يكفي العباد جميع ما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، فيوصل إليهم المنافع ويدفع عنهم المضار. وبالمعنى الأخص الذي يكفي عبده المتقي المتوكل عليه كفاية خاصة يصلح بها (٥٤).

#### رابعاً: الفروق بين الأسماء:

<sup>(</sup>٤٢) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ١٠٢).

<sup>(</sup>٤٣) (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل (ص: ٥٦٧).

<sup>(</sup>٤٤) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٨).

<sup>(</sup>٤٥) (شرح القصيدة النونية) للدكتور الهراس (ج:٢ - ص:١٠٤).

يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه) (٤٦). والمحبة لها آثار ولوازم، ومن أهم آثارها ولوازمها (الولاية)، فإذا صدقت «المحبة»، وأثمرت «الولاية» نشأ عنهما الكثير من أعمال القلوب والجوارح؛ ولذا عُدَّ التوكل والاستعانة آحاداً من أفراد «الولاية» وصوراً من صورها الكثيرة، لأن «الولاية» تتفرع عن «المحبة»، وتمتد مروراً بالتوكل والإنابة والاستعانة والخوف والرجاء وغيرها من أعمال القلوب والأبدان، حتى تنتهي إلى الكفاية والنصرة فِي الدنيا، والفوز فِي الآخرة، قال تعالى: ﴿ قُلُ لِّنْ يُصِيبَ نَاۤ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَكُنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة:٥١]، فمن كان الله وليه ومولاه فلا يفوض الأمر إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يثق إلا بحسن تدبيره، ولطف تقديره، قال تعالى: ﴿ إِذْ هَمَّت ظَآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوكُّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٢]، قال أبو حيان: «لما ذكر -تعالى- ما همت به الطائفتان من الفشل، وأخبر -تعالى- أنه وليهما، ومَنْ كان الله وليه فلا يفوض أمره إلا إليه، أمرهم بالتوكل عليه»(٤٧)، فالعبد المؤمن يوقن بأن محبوبَه الله (الودود) هو (الوَليُّ المُوْلَى)، مالك التدبير والتصريف والإعانة، الذي تكفل بمصالح العباد، فأجرى أرزاقهم اليهم، ودفع المصائب عنهم، ونصر أولياءه على أعدائهم، مما يبعث في قلب المؤمن قوة الاستعانة بالله (المُستعان)، والتوكل عليه، والتفويض إليه، والكفاية به، والرضا بكل ما يقضى به جَهَاللاً.

O المولي - المولي ، (الولي الولي الخاصة لعباده المؤمنين، التي تقتضي العناية بهم، ونصرهم، وتوفيقهم، قال تعالى: ﴿ اللّهُ وَلِي النّبِي عَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ العناية بهم، ونصرهم، وتوفيقهم، قال تعالى: ﴿ اللّهُ وَلِي النّبِي النّبِي اللّهِ البقرة : ٢٥٧]، وأما (المَوْلَى) فباعتبار المعنى الأول (السيد والرب والماك) فهو رَبِي ( الولاية العامة للخلق أجمعين؛ بمعنى أنه سيدهم ومالكهم وخالقهم ومدبرهم والمتصرف فيهم بما شاء، قال الشيخ ابن عثيمين: «والولاية نوعان: عامّة

<sup>(</sup>٤٦) رواه البخاري برقم (٦٥٠٢).

<sup>(</sup>٤٧) تفسير (البحر المحيط) لأبي حيان عند تفسير: [آل عمران:١٢٢].

وخاصَّة، فالولاية الخاصَّة للمؤمنين خاصَّة، كما قال تعالى: ﴿ أَللَّهُ وَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وهي التي تقتضي العناية بمن تولاه الله عِزَّانَ، والتوفيق لما يحبه ويرضاه، أما الولاية العامة، فهي تشمل كل أحد، فالله ولى كل أحد، كما قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكَّمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ﴾ [الأنمام: ٦٢]»(٤٨). وباعتبار المعنى الثانى له (المُولَى): (الناصر والمعين) كما في قول الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمٌ ﴾ [محمد: ١١]؛ فإن الاختلاف في معنى الاسمين يتوجه إلى أن ( المُولَى) هو المقصود، الذي يُلجأ إليه لتولى جميع الأمور، والمأمول منه النصر والمعونة، فهو مِّرْوَلُ الذي يقصده أولياؤه المؤمنون، فيركنون إليه، ويعتمدون عليه، ويحتمون به -سبحانه- عند الشدة والرخاء، وفي السراء والضراء، كما قال تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُكُر ۚ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ [الحج:٧٨]، بينما (الوَليُّ) المستجيب لأوليائه، الذي يحقق مرادهم، ويستجيب دعاءهم، ويوفقهم، ويثبتهم، وينصرهم، كما قال سبحانه: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَـٰ لِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ, وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [الشورى:٢٨]، وقوله تعالى: ﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنًا ﴾ [الأعراف:١٥٥]، يقول الرضواني: «والفرق بين الولي والمولى أن الولي هو من تولى أمرك وقام بتدبير حالك وحال غيرك .. أما المولى فهو من تركن إليه، وتعتمد عليه، وتحتمي به عند الشدة والرخاء وفي السراء والضراء ..»<sup>(٤٩)</sup>.

<sup>(</sup>٤٨) (شرح دعاء قنوت الوتر) للشيخ ابن عثيمين عند قوله: (وتولنا فيمن توليت).

<sup>(</sup>٤٩) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٣٣٠) (المولي).

وَنِعُمُ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]: «﴿ حَسَبُنَا ﴾ أي كافينا الله الملك الأعلى في القيام بمصالحنا، ولما كان ذلك هو شأن الوكيل وكان في الوكلاء من يذم قال: ﴿ وَنِعُمَ اللّهِ المُوكِيلُ ﴾ أي الموكول إليه المفوض إليه جميع الأمور» (٥٠)، وقد يستبطئ العبد المتوكل كفاية الله له في نوائبه وحاجاته، وهذا من عجلة العبد وغفلته عن حكم الله الباهرة الذي جعل لكل شيء قدراً، يقول ابن القيم: «ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَ إِنَّ اللّهُ بَلِغُ أُمْرِهِ قَدَّ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَّرًا ﴾ [الطلاق: ٣]، فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه، فربما أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل، فعقبه بقوله: ﴿ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ أي وقتاً لا يتعداه، فهو يسوقه فعقبه بقوله: ﴿ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ أي وقتاً لا يتعداه، فهو يسوقه إلى وقته الذي قدره له، فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت فلم أرَ

#### خامساً: الصفة المشتقة:

O الوَدود) «صفة (الوِد) وهي من صفات الأفعال» (٥٠) ، قال تعالى: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمُ صفات الأفعال» (٥٠) ، قال تعالى: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمُ وَدُودٌ ﴾ [هود: ٩٠] ، قال ابن القيم: ﴿ (الوَدُودُ ) المُتَوَدِّد إلى عباده بنعمه، الذي يَودُ من تاب إليه وأقبل عليه، وهو الوَدُود -أيضاً - أي المحبوب» (٥٠).

٥ المُوْلَى - المُولِيُّ: الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه (الوَلِيُّ) و (المَوْلَى) «صفتا (الْوِلاَية) وَ (الْمُولَىُ السّفة المشتقة من اسميه -سبحانه (الوَلِيَّة) وَ (الْمُولاَة) (وَ اللّهُ وَلِيُّ اللّهِ وَلِيُّ اللّهِ وَ اللّهُ وَلِيُّ اللّهُ وَلِيَّ اللّهُ وَلِيَّ اللّهُ وَلِيَّ اللّهُ وَاللّهُ وَقُولُهُ تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه

<sup>(</sup>٥٠) تفسير (نظم الدرر) للبقاعي عند تفسير: [آل عمران: ١٧٣].

<sup>(</sup>١٦١) (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لابن القيم (ج: ٤ - ص: ١٦١)

<sup>(</sup>٥٢) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٤٩٤). (الودود)

<sup>(</sup>٥٣) (التبيان في أيمان القرآن) لابن القيم (ص: ١٤٥ - ١٤٦).

<sup>(</sup>٥٤) (صفات الله عَزَّوْلَ ) للسقاف (ص:٢٧٢).

<sup>(</sup>٥٥) (أسماء الله الحسني) للرضواني (ص:٣٦١ – ٤٩٨) (الولي والمولي).

مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾[محمد:١١]، ومن السنة قوله ﷺ: (٠٠ اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها ٠٠)(٥٦).

01 المُستعانُ: «يُوصَفُ الله عَرَّلَ بَأنه (المستعان)، الذي يستعين به عباده فيعينهم، وهذا ثابت بالكتاب والسُّنَة » (٥٠) ، قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَبْتُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة:٥]، وهذا ثابت بالكتاب والسُّنَة ولي لابن عباس عباس وفيها: ( .. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله ..) (٥٠) ، قال القرطبي : «(المُستعَانُ) مُسْتَفعَل من العون، وهو وصف ذاتي لله -تعالى » (٥٠).

0 الوكيل: الصفة المشتقة من اسمه سبحانه (الوكيل) «صفة التوكل بالغير وهي صفة من صفات الأفعال» (١٠) ، قال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلا ﴾ [الأحزاب: ٣] ، ومن السنة حديث أبي هريرة وَ الله على الله المجاهد في الله المعالم القائم، وتوكّل الله المجاهد في الله المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالمة إن توفّاه: أن يُدخِلَهُ الجنة، أو يُرْجعَهُ سالمًا مع أجر أو غنيمة ) (١١).

O الْحَسيبُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الحَسيب) «صفة (الحَسَب)» (١٢)، قال تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَعُدَعُوكَ فَإِنَ حَسَبَكَ اللّهُ هُوَ اللّذِي أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُوَّمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٢٦]، ومن السنة قصة الرجل الذي أثنى على رجل عند النبي فقال على: ﴿ وَيلكُ اللهُ مَا عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله الذي أن يعلم) (١٦)، قال ابن أحسب فلانا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحداً، إن كان يعلم) (١٦)، قال ابن

<sup>(</sup>۵<mark>۱)</mark> رواه مسلم برقم (۲۷۲۲).

<sup>(</sup>٥٧) (صفات الله عَِزُّوَلِنَّ) للسقاف (ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>٥٨) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٩٥٧).

<sup>(</sup>٥٩) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (جـ١١-ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٦٠) (أسماء الله الحسني) للرضواني (ص: ٦٠٧) (الوكيل).

<sup>(</sup>٦١) رواه البخاري برقم: (٢٧٨٧).

<sup>(</sup>٦٢) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٦٢١) (الحسيب).

<sup>(</sup>٦٣) رواه البخاري برقم (٦١٦٢).

القيم: ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسَبُهُ ﴾: أي كافي من يثق به في نوائبه ومهماته، يكفيه كل ما أهمه، و(الحَسَبُ) الكافي، ﴿ حَسَبُنَا الله ﴾ كافينا الله »(٦٤).

#### سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

0 الْحَمِيدُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الوَلِيَّ) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿وَيَشُرُ رَحَّمَتُهُۥ وَهُو الْوَلِيُ الْحَمِيدُ ﴾ [الشورى:٢٨]، وحكمة ذلك - والله أعلم - أن «الله بَرَّقَ هو الذي يتولى شؤون عباده، ويدبر أمورهم على نحو يستوجب الحمد والثناء؛ لاتصافه بصفات الكمال من العلم والحكمة والخبرة والعزة.. فولايته موصوفة بالكمال، وما كمل كان جديراً في ذاته بالحمد والثناء، فكيف إذا كان في ذلك صلاح من تحت ولايته، واستقامة أمورهم؟، ولذلك كان الله - وحده - الحقيق بالحمد على المنع، وعلى المعطاء، وعلى المحبوب وعلى المكروه، ولا يحمد على المكروه سواه» (١٥)، قال الشيخ السعدي: « ﴿وَهُو اللَّولِيُ ﴾: الذي يتولى عباده بأنواع التدبير، ويتولى المقيام بمصالح دينهم ودنياهم، ﴿ اللَّحَمِيدُ ﴾ في ولايته وتدبيره، ﴿ الْحَمِيدُ ﴾ على ما له من الكمال، وما أوصله إلى خلقه من أنواع الإفضال» (١٦).

0 النّصيرُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الوَلِيُّ) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمُ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٤٥]. وورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (المَوْلَى) (٤ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَوَلَّوُا فَأَعْلَمُوا الاقتران مع اسمه -سبحانه (المَوْلَى) (٤ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَوَلَّوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَوْلَكَكُمُ نِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الأنفال: ٤٠]، والسرفي ذلك - والله أعلم أنَّ الله مَرُّلُكُم في مولى عباده المؤمنين بولاية خاصة، فهو -سبحانه - ناصرهم ومؤيدهم، والاقتران هنا في هاتين الآيتين يراد به المعنى الخاص: أي أن اسمه -سبحانه (المولى)» (١٧). يقول البقاعي: «ولما المناه المناه (المولى)» (١٧). يقول البقاعي: «ولما

<sup>(</sup>٦٤) (مدارج السالكين) لابن القيم (جـ:١ - ص: ٤٧١).

<sup>(</sup>٦٥) (مطابقة أسماء الله الحسنى) د. نجلاء كردي (ص: ٦٦٠).

<sup>(</sup>٦٦) (تفسير السعدى عند تفسير: [الشورى: ٢٨]، (ص:٧٠٥).

<sup>(</sup>٦٧) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ٤٧٤).

كان الولي قد لا تكون فيه قوة النصرة، والنصير قد لا يكون له شفقة الولي، وكانت النصرة أعظم ما يُحتاج إلى الولي فيه؛ أفردها بالذكر إعلاماً باجتماع الوصفين، مكرراً الفعل والاسم الأعظم اهتماماً بأمرها فقال: ﴿ وَكَفَى بِاللّٰهِ ﴾ أي الذي له العظمة كلها ﴿نَصِيراً ﴾ أي لمن والاه فلا يضره عداوة أحد، فثقوا بولايته ونصرته دونهم، ولا تبالوا بأحد منهم ولا من غيرهم، فهو يكفيكم الجميع (١٨٠)، ويقول الشعراوي: «هناك قريب، وهناك -أيضاً- نصير، فقد يكون هناك من هو قريب منك ولا ينصرك، لكن الله وليّ ونصير (١٩٠).

0 القدير: ورد الاقتران مع اسمه سبحانه (الولي) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ أَمِ النَّخُذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِياً ۗ فَاللّهُ هُو اللّهِ لَوَلِيُ وَهُو يُحْيِ الْمُوتِيّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ٩]، وحكمة ذلك - والله أعلم - لتقرير من هو أحق بالولاية؟، هل هي تلك المعبودات التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعاً فضلا عن أن تملكه لغيرها، أم هو الله الواحد القهار الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير؟، فهو الحقيق سبحانه بأن يُتخذ ولياً، فليخصُّوه بالولاية، دون من لا يقدر على شيء، يقول القاسمي: ﴿ فَاللّهُ هُو اللّهِ لَولِي هو الذي يجب أن يُتولى وحده، ويُعتقد أنه المولى والسيد دون غيره، لتوليه سبحانه الذي يجب أن يُتولى وحده، ويُعتقد أنه المولى والسيد دون غيره، لتوليه سبحانه كل شيء، وسلطانه وحكمه .. ﴿ وَهُو يُحْي الْمَوَتَى وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي: هو الحيي القادر، فكيف تستقيم ولاية غيره؟» (٧٠).

0 الْحَقَّ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (المَوْلَى) مرتين، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى اللهِ مَوْلَكُهُمُ اللَّحَقِّ ﴾ [الأنعام: ٦٢] و[يونس: ٣٠]، وذلك للإشارة إلى أنه لا مولى ولا رب ولا مالك بحق إلا الله وحده -سبحانه. فملك الله حق، وصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا له -سبحانه، بينما غيره من الخلق، وإن كان له ملك في بعض الأوقات، على بعض الأشياء،

<sup>(</sup>١٨) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) للبقاعي عند تفسير: [النساء: ٤٥].

<sup>(</sup>٦٩) (تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي) عند تفسير: [النساء: ٤٥]، (ج: ٤ -  $\infty$ : ٢٢٧٨).

تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (ج:١٤ - ص:٢٩١ - عند تفسير: [الشورى: ٩]. و(v)

فإنه ملك قاصر باطل زائل، يقول الألوسي في تفسيره: « ﴿مَوَّلَاهُمُ ﴾ أي ربهم ﴿الْحَقّ ﴾ أي المُحقّ اي المتحقق الصادق في ربوبيته لا ما اتخذوه رباً باطلاً » (٧١).

0 الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (المَوْلَى) مرة واحدة في قوله تعلى: ﴿ فَلَا فَرَضَ اللهُ لَكُو تَحِلّةَ أَيْمَنِكُمْ وَاللهُ مَوْلَكُو وَهُو الْعَلِيمُ الْفَكِيمُ ﴾ [التحريم: ٢]، وحكمة ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى أن الله (المَوْلَى) يفعل مع المؤمنين فعل القريب الصديق، الذي يعلم مصالحهم، ويضع - سبحانه - كل ما يصدر عنه إليهم في أتقن محاله وأحكم مواضعه، يقول ابن عاشور: «هو الناصر ومتولي تدبير ما أضيف إليه، وهو هنا كناية عن الرؤوف والميسر .. وعطف عليها جملة ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ أي العليم بما يصلحكم فيحملكم على الصواب والرشد والسداد، وهو الحكيم فيما يشرعه، أي يجري أحكامه على الحكمة، وهي إعطاء الأفعال ما تقتضيه حقائقها دون الأوهام والتخيلات» (٢٧).

# سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء: الأثر العلمي الاعتقادي:

الله عَرَانَ هو (الوَدودُ - الوَلِيُ - المُولَى - المُستعانُ - الموكيلُ - الحسيبُ)، الذي تكفل بأمور الخلائق جميعها بولايته العامة، وخص أوليائه المؤمنين بولايته الخاصة، فهم أهل طاعته، الذين أخلصوا دينهم له، واتبعوا نبيه على فأحبوه وأحبهم، وهو جَهَالة وليهم ومولاهم، الذي يركنون إليه، ويستعينون به، ويتوكلون عليه في كل شيء .. عند الشدة والرخاء، وفي السراء والضراء، فيعينهم، ويتولى أمرهم، ويدبر أحوالهم، وهو حسيبهم الذي كفاهم، وحقق مرادهم، وغفر ذنوبهم وأيدهم ونصرهم على أعدائهم، فنعم المولى ونعم النصير.

<sup>(</sup>٧١) تفسير (روح المعاني) للألوسي عند تفسير: [يونس: ٣٠].

<sup>(</sup>٧٢) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [التحريم: ٢].

#### 0 الأثر العملي:

- محبة الله ﷺ وإفراده وحده بالعبادة، ونفيها عما سواه، والطمأنينة والثقة في نصرته وكفايته، وصدق التوكل عليه -سبحانه، واليقين بذهاب أعداء الله وأعداء أوليائه، وقطع دابرهم، وإن ظهروا في وقت ما فلحكمة، ونهايتهم إلى زوال؛ لأنهم مقطوعوا الصلة بالله ﷺ يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى: «فمن ظهر له اسم (الودود) مثلاً، وكشف له عن معاني هذا الاسم ولطفه، وتعلُقه بظاهر العبد وباطنه، كان الحال الحاصل له من حضرة هذا الاسم مناسباً له، فكان حال اشتغال حب وشوق ولذة لا أحلى منها، ولا أطيب بحسب استغراقه في شهود معنى هذا الاسم وحظه من أثره» (٢٧)، وهذا يثمر تجريد المحبة لله -تعالى- والعبودية الصادقة له -سبحانه.
- ۲. السعي إلى نيل ولاية الله ﷺ والاتصاف بصفات أوليائه المتقين، وذلك بتحقيق عبوديته سبحانه وتقواه والتقرب إليه بالعمل الصالح، فبهذا تنال ولاية الله -تعالى كما قال سبحانه: ﴿ أَلاّ إِنَ أُولِيآ ء الله لا خَوْفُ عَليَهِم وَلا هُم يَح زُنُون ﴿ الله النّبِينَ ءَامنُوا وَكَانُوا يَتَقُون ﴾ [يونس: ٢٦ ٦٣]، وقوله تعالى: ﴿ هُمُ دَارُ السّلَمِ عِندَ رَبِّم م وَهُو وَلِيتُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٧]، أما من يزعم أنه من أولياء الله، وهو بعيد عن التوحيد ولزوم الكتاب والسُّنَّة، وذلك بما يعرف عنهم من الشرك والشعوذة والخرافات، والوقوع في ما نهى الله عنه، وترك ما أمر به، فهؤلاء أبعد ما يكونون عن أولياء الله -تعالى، وهم أولياء الشيطان وحزبه.
- ٣. صدق التوكل على الله وحده في جلب المنافع، ودفع المضار ونفض القلب واليد عمن سواه؛ لأنه -سبحانه- الضامن لرزق عباده، المدبر لشؤونهم، الكافي لمصالحهم بحكمة وعلم وقدرة مطلقة، وهذا يقتضي عدم التعلق بالأسباب مع فعلها؛ لأن الله تعالى أمر بالأخذ بالأسباب الشرعية والقدرية، والنظر فيها إلى مسببها

<sup>(</sup>۷۳) (مدارج السالكين) لابن القيم (جـ ٣: ص ١٤٩).

- وخالقها وهو الله -سبحانه- الذي إن شاء نفع بها، وإن شاء أبطلها فعاد الأمر والتأثير والتدبير إلى الله وحده الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
- الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ...) ولي فالمهم وأذيتهم، والحذر من ظلمهم وأذيتهم، والتبرؤ من أعداء الله -تعالى وبغضهم وجهادهم، وهذا من مقتضيات عقيدة التوحيد القائمة على الولاء للمؤمنين، والبراءة من الكافرين، يقول على الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ..) (١٤).
- الثقة بكفاية الله، وتولِّيه لعباده الصالحين، ونصرته لهم، وإحسان الظن به الثقة بكفاية الله، وتولِّيه لعباده الصالحين، ونصرته لهم، وإحسان الظن على التوكل على الله وحده؛ فالمنصور من نصره الله -تعالى، والمخذول من خذله، قال تعالى: ﴿إِن يَنصُرُكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ أَوْلِن يَخُذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى الله عَلَي يَضُرُكُم مِّن بَعْدِه وَعَلَى الله فَلَي تَوكُلُ المُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

## ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الولي من الأسماء الدالة الولاية و المُولود من المُستعان من الوكيل من الأسماء الدالة على صفات الله (الولاية و المُولاية و المُولاة - الود - التوكل بالغير - الحَسِّب)، وهي صفات تورث عند العبد المؤمن إحساساً بالقرب من خالقه، مع الإحساس بالرحمة واللطف والحب والعناية، مما يمنح العلاقة بين العبد وربه قوة وطعماً غير مألوف، يسكب في القلب والروح من الرضا واليقين والطمأنينة ما لا سبيل لوصفه أو نعته؛ ولذا نجد معظم الآيات التي ورد فيها الثناء على الله -سبحانه وتعالى - بهذه الأسماء مفعمة بالعواطف والمشاعر الجياشة التي اقتضاها الموقف؛ كقول الله -تعالى - على لسان يوسف في المن المن عن المُملك وعَلَمتني مِن المُملك وعَلَمتني مِن المُولِي المناولي المناولي المناولي المناولي المناولي المناولية وصحابته في موقعة حمراء بالمناويين المناويين المناولية وصحابته في موقعة حمراء المناويين المناولية وصحابته في موقعة حمراء

<sup>(</sup>۷٤) رواه البخاري برقم (۲۵۰۲).

الأسد بعد مصيبة غزوة «أحد» وتخويف الناس لهم: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران:١٧٣]؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله عَبِّرُانَّ والثناء عليه، والتوسل إليه بهذه الأسماء، في حاجات العبد التي تناسب معانيها، كحال العبد المظلوم المقهور المرهوب، أو العبد الخائف على دينه، الذي يدعو ربه أن يثبّته له، ويحفظه عليه، حتى يلقاه، ومن ذلك ما جاء عن نبينا على قوله: (يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك)(٥٥)، ومن دعائه على: (اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها) (٢٦)، وقوله على: (دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت)(٧٧)، وحديث أبي سعيد الخدري صَرِّفَيُّ الآنف، أن النبي ﷺ قال: (كيف أنعم، وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟!) فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي على الله توكلنا) (من الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا) (٧٨)، كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك) (٢٩).

## تاسعاً: لطائف وأقوال:

O قال تعالى: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَمِّزِءِينَ ﴾ [الحجر:٩٥]، إنه وعد وتحذير وتهديد من المولى جَهَالَة لكل من ينتقص نبيه على أو يستهزيء به، أو يسخر منه، أو يطعن فيه؛ فقد توعده الله بما شاء من أنواع العقوبة، وأن الله كاف عبده على ولا زالت الأخبار تُنقل وتتواتر

<sup>(</sup>٧٥) أخرجه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٨٢٣).

<sup>(</sup>٧٦) رواه مسلم برقم (٢٧٢٢).

<sup>(</sup>٧٧) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٣٨٨).

<sup>(</sup>٧٨) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١٩٨٠).

<sup>(</sup>٧٩) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٩٦٩).

عبر العصور بمصير المجرمين ممن تظاهر بالاستهزاء بالنبي على والطعن فيه، وكيف قصمهم الله وأخزاهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنَّ الله منتقمٌ لرسوله علي ممن طعن عليه وسَبُّه، ومُظْهِرٌ لِدِينِهِ ولِكَذِبِ الكاذِبِ إذا لم يمُكِّن الناس أن يقيموا عليه الحد، ونظير هذا ما حَدَّثُنَا به أعدادٌ من المسلمين العُدُول، أهل الفقه والخبرة، عمَّا جربوه مرات متعددة في حَصْار الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لمَّا حاصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا، قالوا: كنا نحن نُحاصرُ الحصْنَ أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنعٌ علينا حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهلُهُ لسَبِّ رسول الله ﷺ والوقيعة في عرضه تَعَجَّلنا فتحه وتيَسَّر، ولم يكد يتأخر إلا يوماً أو يومين أو نحو ذلك»(٨٠)، ويروى ابن حجر العسقلاني عن جمال الدين إبراهيم الطيبي فيقول: «تنصّر بعض أمراء المغول، فحضر جماعة من كبار النصاري والمغول، فجعل واحد منهم ينتقص النبي على وبقربهم كلب صيد مربوط، فلما أكثر النصراني من انتقاصه للنبي على وثب عليه الكلب فخَمُّشُه!، فخلصوه منه، وقال بعض من حضر: هذا بكلامك في نبى الله محمد عليه!، فقال: كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير بيدى فظن أنى أريد ضربه!، ثم عاد إلى ما كان فيه من سب وطعن فأطال!، فوثب الكلب مرة أخرى على عنق هذا النصراني، فقبض على زُرْدَمَته(٨١) فقلعها، فمات من حينه!، فأسلم بسبب ذلك الكثير من المغول»(٨٢)، اللهم صلِّ على محمد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وصلِّ على محمد بعدد من صلى عليه، وعدد من لم يصلِّ عليه، وصلِّ على محمد بقدر حبات الرمال، وأوراق الأشجار، وصلِّ على محمد بعدد قطرات المطر، وأنفاس البشر، عدد ما كان، وعدد ما يكون، وصلِّ عليه في الأولين والآخرين، أبد الأبدين، ودهر الداهرين، إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيرا.

 $<sup>(^{(\</sup>Lambda)})$  (الصارم المسلول على شاتم الرسول) لابن تيمية (-1 - -1).

<sup>(</sup>٨١) ا لزَّرْدَمَةُ: موضع الابتلاع من الرقبة، وهي تحت الحلقوم واللسانُ مركّب فيها.

<sup>(</sup>٨٢) (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) لابن حجر العسقلاني (جـ: ٤ - ص:١٥٢ - ١٥٣)، طبعة: مجلس دائرة المعارف العثمانية، وبإشراف: محمد عبد المعيد ضان، الطبعة: الثانية، ١٩٧٢هـ/ ١٩٧٢م.

O وصى الزبير بن العوام رَحْقُكَ، ابنه عبد الله وَحَقَّكَ، يوم وقعة الجمل فقال له : «يا بني ١، إن عجزتَ عن شيء منه (يعني: دَيْنَه)، فاستعن عليه بمولاي، قال: فوالله؛ ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت ١، من مولاك؟، قال: الله. قال: فوالله، ما وقعت في كربة من دَيْنه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عنه دَيْنَه فيقضيه (٨٣).

O قيل لعمر بن عبدالعزيز في مرض موته: هؤلاء بنوك - وكانوا اثني عشر - ألا توصي لهم بشيء فإنهم فقراء؟، فقال: ﴿ إِنَّ وَلِحِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْكِئْبُ وَهُو يَتُولَى الصالح لهم بشيء فإنهم فقراء؟، فقال: ﴿ إِنَّ وَلِحِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْكِئْبُ وَهُو يَتُولَى الصالح في المصلح في أحد، وهم بين رجلين: إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه!»، وفي رواية: «أفأدع له ما يستعين به على معصية الله فأكون شريكه فيما يعمل بعد الموت؟!، ما كنت لافعل!». ثم استدعى أولاده فودعهم وعزاهم بهذا، وأوصاهم بهذا الكلام ثم قال: «انصرفوا عصمكم الله وأحسن الخلافة عليكم». قال: فلقد رأينا بعض أولاد عمر بن عبد الملك - عبد العزيز يحمل على ثمانين فرساً في سبيل الله، وكان بعض أولاد سليمان بن عبد الملك - مع كثرة ما ترك لهم من الاموال - يتعاطى ويسأل من أولاد عمر بن عبد العزيز، لأن عمر وكل ولده إلى الله جَهَاهَ، وسليمان وغيره إنما يكلون أولادهم إلى ما يدعون لهم من الأموال الفانية، فيضيعون وتذهب أموالهم في شهوات أولادهم إلى ما يدعون لهم من الأموال الفانية، فيضيعون وتذهب أموالهم في شهوات أولادهم» (١٨٤).

O قال رجل لمعروف الكرخي» أوصني! قال: توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك، وأكثر ذكر الموت حتى لا يكون لك جليس غيره، وأعلم أن الشفاء لل نزل بك كتمانه، وأن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يعطونك ولا يمنعونك»(٥٥).

كان يزيد بن حكيم يقول: « والله ما هبت شيئاً قط هيبتي لرجل ظلمته وأنا
 أعلم أنه لا ناصر له إلا الله تعالى! فيقول: حسبك الله، الله بيني وبينك»(٨٦).

<sup>(</sup>۸۳) رواه البخاري برقم (۳۱۲۹).

<sup>(</sup>٨٤) (البداية والنّهاية ) للإمام ابن كثير (ص: ١٤٣٥) في أحدث سنة (١٠١ هـ).

<sup>(</sup>۸۵) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ۲ – ص: ( ۲۲ )).

<sup>(</sup>٨٦) (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لأبي العباس بن خلكان (جـ ٦٠ - ص: ٣٢٤).

٥ قال أحمد بن أبي الحواري: « بِتُّ ليلة عند أبي سليمان الداراني فسمعته يقول: وَعزَّتِكَ وجلالك لئن طَالَبْتَنِي بِبُخْلِي لَأُطَالِبَنَّكَ بعفوك، ولئن طَالَبْتَنِي بِبُخْلِي لَأُطَالِبَنَّكَ بسَخَائِكَ، ولئن أمرت بي إلى النار لَأُخْبرَنَّ أهل النار أني أُحبُّك»(٨٧).

٥ قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وَوَكَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وَوَدَّهُ إِلاَّ مَرِيمٍ: ٩٦]، قال قتادة: كان هرم بن حيّان يقول: «ما أقبل عبدٌ بقلبه إلى الله، إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه ودّهم» (٨٨).

ويقول ابن تيمية: « وهو سبحانه لما جعل بين الزوجين مودة ورحمة كان كل منهما يود الآخر ويرحمه، وهو سبحانه كما ثبت في الحديث الصحيح أرحم بعباده من الموالدة بولدها، وقد بين الحديث الصحيح أن فرحه ﷺ بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد ماله ومركوبه في مهلكة إذا وجدهما بعد اليأس، وهذا الفرح يقتضي أنه أعظم مودة لعبده المؤمن من المؤمنين بعضهم لبعض، كيف وكل ودفي الوجود فهو من فعله ١٤ فالذي جعل الودفي القلوب هو أولى بالود كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلنَّنِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ الرَّمَّنُ وُدًّا ﴾ [مريم: ٩٦]، قال يحبهم، وقد دل الحديث الذي في الصحيحين على أن ما يجعله من المحبة في قلوب الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه، وأمر جبريل أن بنادي بأن الله يحبه، فنادى جبريل في السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، وفي مناجاة بعض الداعين: ليس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك، العجب من حبي لك مع عناك عنى (٩٨).

٥ قال الله تعالى: ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَغَذُلَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِن بَعَدِهِ ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران:١٦٠]، قال ابن القيم:

<sup>(</sup>۸۷) (البداية والنهاية) لابن كثير (ص: ۱٥٨٢) عند حديثه عن وفيات الأعيان في سنة (٢٠٥ هـ)، وكان منهم أبا سليمان: عبدالرحمن بن أحمد بن عطية الداراني.

<sup>(</sup>٨٨) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ٤٠٦٤) في ترجمة العابد هرم بن حيّان العبدي.

<sup>(</sup>۸۹) (النبوات) لابن تيمية (۷۹).

«تالله! ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي! فلا تظن أن الشيطان غَلب ولكن الحافظ أعْرَض .. ولا تحسب أنَّ نفسكَ هي التي ساقتك إلى فعل الخيرات، بل اعلم أنَّك عبد أحبَّك الله فلا تفرِّط في هذه المحبَّة فينساك» (٩٠). وقال في موضع آخر: «قال تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوِّمٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَه ﴿ [المائدة: ٥٤]، ليس العجب من قوله يُحبهم!. ليس العجب من فقير مسكين يحب قوله يُحبونه، إنما العجب من قوله يُحبهم!. ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه، إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا! (٩١). وقال في موضع ثالث: «من اشتغل بالله عن نفسه، كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس، كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس، كفاه الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله، وكَلَهُ الله إلى نفسه، ومن اشتغل

٥ قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُواْ لَكُمُ فَأَخْشُوهُمُ فَزَادَهُمُ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللهِ فَانَقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللهِ وَفَضَلٍ فَزَادَهُمُ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللهِ فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللهِ وَفَضَلٍ فَظِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٣-١٧٤]، لَمْ يَمْسَسَّهُمُ سُوّءُ وَاتَّبَعُواْ رِضُونَ ٱللهِ وَاللهُ ذُو فَضَلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٣-١٧٤]، قال القرطبي: « قال علماؤنا: لمَّا فوضوا أمورهم إليه، واعتمدوا بقلوبهم عليه، أعطاهم من الجزاء أربعة معان: النَّعمةُ، والفضلُ، وصرفُ السُّوءِ، واتباعُ الرِّضا، فرضاهم عنه، ورضى عنهم» (٩٣).

O «لما ألَّف العلاّمة القاضي ناصر الدين البيضاوي رحمه الله (ت ٦٨٥ هـ) تفسيره المشهور (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) وأكمله، ذهب به إلى السلطان ببغداد، فمَرَّ في طريقه بقرية فيها أحد المشايخ، فنزل عنده وأضافه، فسأله الشيخ: أين قصدك؟ قال: إلى بغداد. قال: وما تريد منها؟ قال: إني صنّفتُ تفسيراً أبذلتُ المجهود في تنقيحه وتهذيبه، ولي بناتُ قد أدركن، فاحتجت إلى تجهيزهن ولا مال لي، فأردت

<sup>(</sup>٩٠) (الفوائد) لابن القيم (ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٩١) (الفوائد) لابن القيم (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>۹۲) (الفوائد) لابن القيم (ص: ۱۰۷).

<sup>(</sup>٩٣) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي، عند تفسير: [آل عمران: ١٧٤].

أن أذهب إلى السلطان عسى أن يحلّ لي من عنده ما أستعين به في جهازهن. فقال له الشيخ: بم فسّرتَ قوله تعالى: ﴿إِيّاكَ نَبُّدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة:٥]؟. قال: فسّرناه بأنّا لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك. فقال له: فكيف تستعين بغيره؟ (. فأثّر كلامه في قلب العلاّمة، وتنبّه ورجع من حيث جاء، ولم يذهب إلى بغداد. فمن أجل ذلك وضع الله القبول على تفسيره، فأقبل عليه العلماء من كلِّ جهةٍ يأخذون عنه، وحصل له نفع كبير» (٩٤).

٥ قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ عَالَ فِرْعَوْنَ يَكُنُو إِيمَانَهُ وَأَنْقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ الله ﴾ [غافر: ٢٨] ، قال فخر الدين الرازي: «اعلم أنه تعالى لما حكى عن موسى هي أنه ما زاد في دفع مَكْرِ فرعون وشَرِّهِ على الاستعادة بالله، بَيْنَ أنه تعالى قَيْضَ إنساناً أجنبياً غير موسى حتى ذبَّ عنه على أحسن الوجوه، وبالغ في تسكين تلك الفتنة، واجتهد في إزالة ذلك الشَّرِ»، ثم يكمل الرازي ويقول: «ولقد جَرَّبْتُ في أحوال نفسي أنه كلما قصدني شِرِّيرٌ بِشَرِّ، لم أتعرَّض له، وأكتفي بتفويض ذلك الأمر إلى الله، فإنه سبحانه يُقَيِّضُ أقواما لا أعرفهم البَتَّة، يبالغون في دفع ذلك الشَّرِ».

O «لما جاء سلطان المماليك: الملك الناصر محمد بن قلاوون، إلى «شقحب» قرب دمشق لمواجهة التتار عام ٧٠٢هـ، هاله كثرة التتار، فقال: يا خالد بن الوليد!، وكان معه شيخ الاسلام ابن تيمية، فأنكر عليه قولَه، وقال له مثبتاً: قل: يا ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ السيخ الاسلام ابن تيمية، فأنكر عليه قولَه، وقال له مثبتاً: قل: يا ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ السيخ الاسلام ابن تيمية، فأنكر عليه قولَه، وقال الفاتحة: ٤-٥]، اثبت فأنت منصور!، فقال بعض الأمراء لشيخ الاسلام: قل: إن شاء الله، قال: إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً، فكان كما قال من النصر» (٩٦).

<sup>(</sup>۱۹۷) (الرحلة العيّاشية) لعبدالله بن محمد العيّاشي (ج:۱ – ص: ۲٤٩-۲٥٠).

<sup>(</sup>٩٥) (مفاتيح الغيب) لفخر الدين الرازي، عند تفسير: [غافر:٢٨].

<sup>(</sup>ج: ۲ – ص:۲۷۸). لابن الوردي الكندي (ج: ۲ – ص:۲۷۸).

#### المجموع ٢٤ لة

## موضوع الأسماء: الإِجَابَةُ

 $( \Lambda\Lambda - \Lambda V - \Lambda \overline{\Lambda} - \Lambda \circ )$ 

# السَّيِّدُ - الصَّمَدُ - القَريبُ - المُجيبُ

#### أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

السَّيِّدُ: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السُّنَّة النبوية من حديث عبد الله بن الشخّير وَ فَي قال: «انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله في فقلنا: أنت سيدنا فقال: (السَّيِّدُ الله) قلنا: وأفضلنا فضلاً، وأعظمنا طولاً، فقال: (قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يَسْتَجْرئَنَّكُم الشيطان)»(۱).

الصَّمَدُ: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَـدُ اللّهُ الْحَدِيثَ القدسي: (كذبني اللّهُ الصَّحَدُ ﴾ [الإخلاص:١-٢]، وفي السنة ما جاء في الحديث القدسي: (كذبني ابن آدم .. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفئا أحد) (٢).

O الْقَرِيبُ: ورد فِي القرآن الكريم (٣ مرات)، منها قوله تعالى: ﴿ قُلَ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِنِ الْهَتَدَيَّتُ فَبِمَا يُوحِى إِلَى رَبِّتَ إِنَّهُ, سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ [سبأ:٥٠]، ومن السنة حديث أبي موسى الأشعري وَ فَي أن النبي في قال: (يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أَصَمَّ ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب - تبارك على أنفسكم، فإنكم حده) (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٤٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٩٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٢٩٩٢).

٥١ لُجِيبُ: ورد في القرآن الكريم مرتين في قوله تعالى: ﴿ فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمْ تُوبُوا إِلَيْهِ اللهِ الكريم مرتين في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ نَادَىٰنَا نُوحُ فَلَنِعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴾ إِنَّ رَبِّ قَرِيبُ مُجِيبُهُ فَكُمُ اللهُ عَلَيْهُ مَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴾ [الصافات:٧٥]، ولم يرد الاسم في السنة بسند صحيح.

## ثانياً: المعنى اللغوي:

O السيّدُ: صفة مشبهة للموصوف بـ (السيّادة) ، فعله سادَ يسودٌ سيادة وسؤدداً ، فهو سائد وسيّد ، والسيّادة والسؤدد: الشرف والرفعة ، وأصل تسمية الرجل سيّداً: أن الناس يلتجئون إلى سواده وشخصه المترائى من بعيد ، يقال: فلان أسود من فلان: أي أعلى سيادة منه ، وسيّد كل شيء: أشرفه وأرفعه ، و(السّيّدُ) يطلق على: الرب ، والمالك ، والشريف ، والفاضل ، والكريم ، والحليم ، ومُحْتَمِل أَذى قومه ، والزوج ، والرئيس ، والمقدّم (أ) ، قال الحليمي : «(السّيّدُ): المحتاج إليه بالإطلاق ، فإن سيد الناس هو رأسهم الذي إليه يرجعون ، وبأمره يعملون ، وعن رأيه يصدرون ، ومن قوله يستهدون (أ) ، وقال ابن القيم : «(السّيّدُ) إذا أطلق عليه جَهِلاً فهو بمعنى: المالك ، والمولى ، والرب ، لا بالمعنى الذي يُطلق على المخلوق والله جَهِلاً أعلم »(١) .

O الصَّمَدُ: اسم على وزن (فَعَلَ) بمعنى (مَفَعُول)، وتصريفه: صَمَدَ يَصْمِدُ صَمَدا، والصَّمْدُ يرجع في أصله إلى معنيين: أحدهما: القَصْدُ، يقال: فلانٌ صَمَدٌ، إذا كان سيّداً مُطاعاً يُقصد إليه في الحوائج والأمور، ولا يُقْضى دونه أمر، والأصل الثاني: الصلابة في الشيء، يقال: مكان صَمْدٌ أي: صُلْب. والله بَهَالَة (الصَّمَدُ) أي المصمود والمقصود: لأنه يَصمِدُ إليه عبادُه ويقصدونه بالدعاء والطلب(٧)، قال ابن جرير:

<sup>(</sup>٤) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: س و د)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٣-ص:١١٤) مادة: (سود)، و(المفردات) للأصفهاني (مادة: سود) (ص:٣٢٤)، و(لسان العرب) لابن منظور (ج: ٣ - ص: ٢٢٨): مادة: (سود)،

<sup>(</sup>٥) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ٦٩)،

<sup>(</sup>٦) (بدائع الفوائد) لابن القيم (ج: ٣ - ص: ٢١٣).

<sup>(</sup>۷) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ۳ – ص: ۲۵۸)، مادة: (صمد)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ۳ – ص: ۲۵۸)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: صمد)، و(شاماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص: ۱۰۲).

«(الصَّمَدُ) عند العرب هو السيد الذي يُصمد إليه، الذي لا أحد فوقه، وكذلك تسمى أشرافها»(^).

المَوْرِيبُ: صفة مشبهة على وزن (فعيل) ، للموصوف بـ (القُرْب) ، فعله: قرُّبَ يقرُب قَرُب يقرُب قَهُو قَريب ، والمَقُرْب: خلاف البُعد ، وقَرُبَ الشيءُ: أي دَنا ، فهو قريب ، والمُقرْب خلاف البُعد ، وقرُبَ الشيءُ: أي دَنا ، فهو قريب ، فه الله جَرَالله عظمته ، وهو مستو على عرشه ، بائنٌ من خلقه ، وأنه يتقرَّب إليهم حقيقة ، ويدنو منهم حقيقة »(١٠) ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الإيمانُ بأنه قريب من خلقه حقٌ على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ ﴾ [البقرة:١٨٦] ، وفي الصحيح عن النبي على : (إنّ الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)(١١) ، وما ذُكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذُكر من علوّه وفوقيته ، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته ، وهو عليٌ في دنوّه ، قريبٌ في علوّه »(١٢).

O المُجيبُ: اسم فاعل، فعله: أجابَ يُجيب إجابة، فهو مُجيب، وأجاب سؤاله: ردعليه وأفاده عما سأل عنه، وأجاب طلبه: قبله وقضى حاجته (١١)، قال الراغب: «والجواب يقال في مقابلة السؤال، والسؤال على ضربين: طلب مقال، وجوابه المقال، وطلب نوال، وجوابه المنى الأول: قوله تعالى: ﴿ يَكَفُّومُنَا آَجِيبُواْ دَاعِي ٱللهِ ﴾ [الأحقاف: ٣١]، وعلى الثاني: قوله تعالى: ﴿ قَالَ قَدُ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما ﴾ [يونس: ٨٩]» (١٤)، و(المُجيبُ): والذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول» (١٥).

<sup>(</sup>٨) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الإخلاص: ٢].

<sup>(</sup>٩) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١ - ص: ٦٦٢): مادة: (قرب)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٥-ص:٨٠) مادة: (قرب)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق ر ب)،

<sup>(</sup>١٠) (صفات الله عَبَّرُوبَلُّ ) للسقاف (ص: ٢٣٠).

<sup>(</sup>١١) رواه مسلم برقم (٢٧٠٤)، وأخرجه الإمام أحمد برقم (١٩٦١٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>١٢) (شرح العقيدة الواسطية) لمحمد خليل هراس (ص: ١٩٤ – ١٩٧) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>١٣) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١ - ص: ٢٨٣): مادة: (جوب)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٤٨)، و(المعجم الوسيط) مادة (جاب) (ص: ١٤٤).

<sup>(</sup>١٤) (المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ١٣٣) مادة: (جوب).

<sup>(</sup>١٥) (لسان العرب) لابن منظور (جـ: ١ - ص: ٢٨٣).

## ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالَ:

السّيّد: «(السّيّد): المُحتاج إليه بالإطلاق، ليس للملائكة ولا الإنس ولا الجن غنية عنه، لو لم يوجدهم لم يوجدوا، ولو لم يبقهم بعد الايجاد لم يكن لهم بقاء، ولو لم يعنهم فيما يعرض لهم لم يكن لهم معين غيره، فحقٌ على الخلق أن يدعوه بهذا الاسم»(١١)، وقال ابن القيم: «(السّيّد) هو سيّد الخلق ومالك أمرهم الذي إليه يرجعون، وبأمره يعملون، وعن قوله يصدرون، فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقاً له -سبحانه وتعالى- ومِلْكاً له، ليس لهم غنى عنه طرفة عين، وكلُّ رغباتهم إليه، وكلُّ حوائجهم إليه؛ كان هو -سبحانه وتعالى (السيد) على الحقيقة»(١٨).

O الصّمَدُ: «المصمود بالحوائج، أي المقصود بها» (١١)، قال الخطابي: «(الصّمَدُ) السيد الذي يصمد إليه في الأمور، ويقصد في الحوائج والنوازل» (٢٠)، وقال ابن القيم: «(الصّمَدُ) من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة؛ وذلك لكثرة خصال الخير فيه، وكثرة الأوصاف الحميدة له» (٢١)، وقال الشيخ السعدي: «(الصّمَدُ): هو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها وأحوالها وضروراتها لما له من الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله» (٢٢).

O القريب: من عبده بالإحاطة، ومن داعيه بالإجابة، ومن مطيعه بالإثابة، يقول ابن القيم: «(القريب) .. فهو ﷺ قريب من المحسنين بذاته ورحمته قرباً ليس له نظير، وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه .. وقربه نوعان: قربه من داعيه بالإجابة، ومن مطيعه بالإثابة»(٢٦)، وقال القاسمى: «(القريب) القريب من عبده

<sup>(</sup>۱۱) (السان العرب) البن منظور (ج: ٣ - ص: ٢٢٩). وفي (الصحاح - ج: ٢ - ص: ٤٩٠) وعزاه للزهري.

<sup>(</sup>١٧) (الحجة في بيان المحجة) لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني: (ج:١ - ص:١٥٦).

<sup>(</sup>۱۸) (تحفة المودود بأحكام المولود) لابن القيم (ص: ۸۸).

<sup>(</sup>١٩) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج.: ١ - ص:١٥٥) وعزا القول للحليمي.

<sup>(</sup>ص: ٥٥) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (-0.00)

<sup>(</sup>٢١) (الصواعق المرسلة) لابن القيم (ج: ٣- ص: ١٠٢٥).

<sup>(</sup>٢٢) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٦).

<sup>(</sup>٢٣) (المرتع الأسنى .. من كتب ابن القيم) لعبد العزيز الداخل ص: (٥٢٨-٥٣٠).

بسماعه دعائه، ورؤيته تضرّعَه، وعلمه به»( $^{(1)}$ )، وقال الشيخ السعدي: «هو (القريبُ) من كل أحد، وقربه –تعالى– نوعان: قرب عام من كل أحد بعلمه، وخبرته، ومراقبته، ومشاهدته، وإحاطته. وقرب خاص من عابديه، وسائليه، ومحبيه، وهو قرب لا تدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره؛ من لطفه بعبده، وعنايته به، وتوفيقه وتسديده»( $^{(1)}$ ).

O المُجِيبُ: «الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف إذا ناداه» (٢٦)، قال الحليمي: «(المُجيبُ): الذي ينيل سائله ما يريد، ولا يقدر على ذلك غيره» (٢٧)، ويقول الغزالي: «(المُجيبُ): الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف، ودعاء الداعين بالإجابة، وضرورة المُضْطَرين بالكفاية، بل يُنعم قبل النداء، ويتفضل قبل الدعاء» (٢٨). وقال السعدي: «(المُجيبُ): .. فهو المجيب إجابة عامة للداعين، مهما كانوا، وأين كانوا .. وهو المجيب إجابة خاصة، للمستجيبين له، المنقادين لشرعه» (٢٩).

#### رابعاً: الفروق بين الأسماء:

O الْمَالِكُ - الْسَيِّدُ: (المَالِكُ) هو المالك لكل شيء المتصرف فيه، و(السَّيِّدُ) هو المالك لجنس من يعقل، ممن يجب عليهم طاعته -سبحانه؛ ولذا كان (المَالِكُ) أعم من (السَّيِّدِ)، يقول أبو هلال العسكري: «(السَّيِّدُ) في المالكين؛ كالعبد في المملوكات، فكما لا يكون العبد إلا ممن يعقل، و(المَالِكُ) يكون لا يكون السيد إلا ممن يعقل، و(المَالِكُ) يكون لذلك ولغيره، فيقال هذا سيد العبد ومالك العبد، ويقال هو مالك الدار ولا يقال سيد الدار .. والله -تعالى (سَيِّدٌ)؛ لأنه مالك لجنس من يعقل»(٢٠).

<sup>(</sup>٢٤) (تفسير محاسن التأويل) للقاسمي (ج: ٢ – ص:٩١)، وقال ابن جرير: «قريبٌ من كلٌ متكلم، يسمع كلَّ ما يُنطق به، أقربُ إليه من حبل الوريد»: (تفسير الطبري): [سبأ:٥٠].

<sup>(</sup>٢٥) تفسير السعدى فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٢٦) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي ص (٧٢).

<sup>(</sup>٢٧) (الأسماء والصفات) للبيهقي (جـ: ١ - ص: ١٧٣ - ١٧٤) وعزاه للحليمي.

<sup>( ) ( ) (</sup> المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ) لأبي حامد الغزالي: (ص:١٠٦).

<sup>(</sup>٢٩) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٣٠) (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (ص١٩٨).

0 الْسَيدُ - الْصَمَدُ: (السَّيدُ) هو سيِّد الخلق، ومالك التدبير، والمحتاج إليه بالإطلاق، فإذا كان (السَّيدُ) هو وحده الملجأ والمقصد عند الشدائد والحاجات؛ فهو (الصَّمَدُ)؛ ولذا فكل صمد سيد، ولا عكس، يقول أبو هلال العسكري: «السيد: المالك لتدبير السواد وهو الجمع .. وقولنا الصمد: يقتضي القوة على الأمور .. ويجوز أن يقال إنه يقتضي قصد الناس إليه في الحوائج ..، وكيفما كان فإنه أبلغ من السيد، ألا ترى أنه يقال لمن يسود عشيرته سيد ولا يقال له صمد حتى يعظم شأنه، فيكون المقصود دون غيره، ولهذا يقال سيد صمد، ولم يسمع صمد سيد» (١٦).

الباطن - القريب: (الباطن) يدل على كمال قربه العام لكل شيء، الذي مقتضاه إحاطته -سبحانه - لجميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه، أما (القريب) فيدل على كمال قربه الخاص من عباده وأوليائه، يقول ابن القيم: «وفى الصحيح عن النبي قال: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) (٢٢)، وقال في: (أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخر) (٢٣)، فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون (٤٤)، ويقول الشيخ السعدي: «واعلم أن قربه تعالى نوعان: عام، وخاص، فالقرب العام: قربه بعلمه من المعدي: «واعلم أن قربه تعالى نوعان: عام، وخاص، فالقرب العام: قربه بعلمه من الخاص: قربه من عابديه وسائليه ومحبيه، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَنَعْنُ أَقُرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق:٦١]، والقرب الخاص: قربه من عابديه وسائليه ومحبيه، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكُ عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ ﴾ [البقرة:١٨٦]، وهذا النوع قرب يقتضي إلطافه تعالى، وإجابته لدعواتهم، وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرن باسمه (القريب) اسمه (المُجيب)» (٢٥).

#### خامساً: الصفة المشتقة:

O السَّيِّدُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (السَّيِّد) «صفة (السيادة) وهي

<sup>(</sup>٢١) (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري (ص ١٩١).

<sup>(</sup>۳۲) رواه مسلم برقم (٤٨٢).

<sup>(</sup>٣٣) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١١٧٣).

<sup>(</sup>٣٤) (طريق الهجرتين و باب السعادتين) لابن القيم (ص٢٣).

<sup>(</sup>٣٥) تفسير السعدي، عند تفسير: [هود:٦١].

من صفات الذات» (٢٦)، الثابتة بالسنة النبوية، لقوله عَيِي: (السَّيِّدُ اللَّه) (٢٧).

القريب: الصفة المشتقة من اسمه جَهَالَة (القريب) «صفة (الْقُرْب) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة» (٤٠).. قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكُ مِن صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة» (٤٠).. قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكُ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوة الدّاع إِذَا دَعَانٍ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وقوله ﷺ في الحديث القدسي: (٥٠ من تقرّب مني شبراً تقرّبتُ منه ذراعاً، ومن تقرّب مني ذراعاً تقرّبتُ منه ذراعاً، ومن تقرّب مني ذراعاً تقرّبتُ منه باعاً ٥٠) (١٤).

الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة»(المُجيب) «صفة (الإِجَابَة) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة»(٤٢) قال تعالى: ﴿ فَأُسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي الله الفعلية عَمَلَ عَلِي مِنكُم ﴾ [آل عمران:١٩٥]، وقوله ﷺ:(ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه)(٤٢).

#### سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

0 المُجِيبُ: ورد الاقتران مع اسمه جَلَّا (القَرِيب) مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ فَأُسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبُ جُجِيبُ ﴾ [هود: ٦١]، وحكمة ذلك – والله أعلم – أن «الله عَرَقِنُ عندما يسأله عباده ويدعونه فإنه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم، ولا يمنعه

<sup>(</sup>٣٦) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٤٤). (السيد).

<sup>(</sup>٣٧) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٧٠٠).

<sup>(</sup>٣٨) (صفات الله -عِبَّرَقِيلٌ) للسقاف (ص: ٢٢٩ - ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢٩) رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (٣٠٥٦).

<sup>(</sup>٤٠) (صفات الله -عَبَّرَقَانَ ) للسقاف (ص: ٧٥).

<sup>(</sup>٤١) رُواه البخاري برقم (٧٤٠٥)، ومسلم برقم (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٤٢) (صفات الله عِزْوَلَ ) للسقاف (ص: ٤٠).

<sup>(</sup>٤٣) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٤٥).

# سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء: ٥ الأثر العلمي الاعتقادي:

السُّؤدد الحقيقي لله وحده، فهو المالك، والخلق كلهم عبيده، ليس بهم غنية عنه، وهو وحده جَلِيَّا الصمد المقصود في كل حاجات عباده، فليس لهم ربُّ سواه، ولا مقصود غيره، يقصدونه في جميع شؤونهم، وهو قريب من أوليائه، يحبهم وينصرهم ويؤيدهم ويسمع دعائهم، ويرى مكانهم، ويجيب سؤالهم، ولا يخيّب رجائهم، ويحب -سبحانه- أن يسأله عباده جميع حاجاتهم، وفي كل شؤونهم، ووعدهم على ذلك كله بالإجابة فهو جَلَيَّا القريب المجيب.

#### 0 **الأثر العملي:**

- ا. محبة الله ﷺ السيد المالك، والمتصرف في شؤون الخلق، الذي تصمد له الخلائق، وتهرع إليه في قضاء الحاجات وتفريج الكربات، فهو ﷺ القادر اللطيف بعباده، الرحيم بهم، القريب منهم، المستجيب لهم، كما قال ﷺ فَإِنَّ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦].
- 7. تعظیمه ﷺ وإجلاله، وحمده، والثناء علیه، وإفراده وحده بالتوكل، وتفویض الأمور إلیه سبحانه، والثقة في كفایته وقدرته ﷺ لأنه ﷺ الكامل في سؤدده وأسمائه وصفاته، السید الصمد، المقصود من جمیع عباده في قضاء الحاجات، وهذا یقتضي الخوف منه ﷺ ورجاءه وحده، والأخذ بأسباب مرضاته، وترك ما یسخطه ﷺ ویغضبه، وبالتالي یزول الخوف والتعظیم من قلوب الناس نحو

<sup>(</sup>٤٤) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ٦٥٦).

<sup>(</sup>٤٥) تفسير السعدي، عند تفسير: [هود:٦١].

- السيد من البشر الذي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً عن أن يملكه لغيره، فلا يذل له ولا يخضع، وإنما يذل لله وحده السيد الصمد.
- ٣. الإيمان بقربه -سبحانه- القرب العام لجميع الخلائق بالإحاطة والعلم والرقابة والسمع والبصر، وهذا يثمر في القلب الخوف منه -سبحانه- ومراقبته والحياء منه، والابتعاد عن معاصيه وامتثال أوامره، والمسارعة في مرضاته.
- قوة الرجاء في الله عَرَّقَ ، وعدم اليأس من رحمته ، والتضرع بين يديه ، فهو قريب لمن ناجاه ، مجيب لمن دعاه ، وهذا يثمر الأمل والرَّوح في القلب ، ويزرع حسن الظن به عَلَيْلاً في قضاء الحاجات وتفريج الكربات.
- الشرف والسؤدد الحقيقي في هذه الدنيا إنما ينال بطاعة الله -تعالى- وتقواه، حيث إن الكرامة والشرف والرفعة وعلو الذكر وهذه أركان السؤدد إنما هي لأنبياء الله عَرَّلُ وأوليائه وهم السادة على الناس، أما الكفرة والمنافقون والفُسَّاقُ فلا كرامة لهم ولا سيادة؛ ولذا جاء النهي عن تسمية المنافق بالسيد، كما جاء فلا كرامة لهم ولا شيادة؛ ولذا جاء النهي عن تسمية المنافق بالسيد، كما جاء في الحديث: (لا تقولوا للمنافق سبد) (٢٤).

## ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(السّيدُ - الصّمدُ) من الأسماء الدالة على صفات الله الذاتية (السيادة والصَّمَدية)، واسماه -سبحانه (القَرِيبُ والمُجيبُ) من الأسماء الدالة على صفات الله الفعلية (القُرَب والإَجَابَة) ولارتباط معاني هذه الأسماء بقضاء حاجات العباد، وسماع دعائهم، وإجابة سؤالهم، وتحقيق مطالبهم، كان من المناسب دعاء الله -سبحانه وتعالى- والثناء عليه، والتوسل إليه بهذه الأسماء، في جميع حاجات العباد الدينية والدنيوية، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَالُكُ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوة الدّيع إِذَا دَعَانِ ﴿ [البقرة: ١٨٦]، وقال حالى- حاكياً قول نبيه صالح في دعوته لقومه: ﴿ فَأُسْتَغُفِرُوهُ ثُمّ تُوبُواً إِلَيْهُ إِنّ رَبّي قَرِيبُ أَجِيبُ ﴾ [هود: ٦١]، ومما جاء عن نبينا في أنه سمع رجلاً يقول: «اللهم إني أسألك أني أشهد

<sup>(</sup>٤٦) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٤١٦٣).

أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» فقال: (لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعى به أجاب)(٤٧).

#### تاسعاً: لطائف وأقوال:

٥ قال تعالى: ﴿وَسُعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَّلِهِ ٤ ﴾ [النساء: ٣٢]، قال النبي ﷺ: (إذا سأَلُ أَحَدُكم، فليُكثر، فإنّه يسأَلُ ربّه) (٤٨).

٥ قال تعالى: ﴿ يَسْتَلُمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [الرحمن: ٢٩]، قال ﷺ: ( في شأنه أن يغفر ذنبا، ويكشف كربا، ويُجيب داعيا، ويرفع قوما، ويضع آخرين) (٤٩).

O عن أبي ذر الغفاري عن النبي فيما يرويه عن ربه برائ أنه قال: (يا عبادي إني حرَّمتُ الظلمَ على نفسي وجعلتُه بينكم محرَّماً؛ فلا تظّالموا، يا عبادي كلكم ضالً إلا من هديتُه؛ فاستهدوني أهْدِكم، يا عبادي كلكم جائعٌ إلا من أطعمتُه؛ فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتُه؛ فاستكسوني أكْسُكُم..) (٥٠) الحديث، قال ابن رجب الحنبلي: «وفي الحديث دليل على أن الله يحبُّ أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم، من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة وفي الحديث: (ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع)(٥١)، وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلف شاته. وفي الإسرائيليات: أن موسى في قال: (يا ربً إنه لتعرضُ ليَ الحاجةُ من الدنيا، فأستحيي أن أسألك، قال: فقد أظهر حاجته فيه، وافتقاره إلى الله، وذاك يحبه الله، وكان بعض السلف يستحيي فقد أظهر حاجته فيه، وافتقاره إلى الله، وذاك يحبه الله وكان بعض السلف يستحيي من الله أن يسأله شيئا من مصالح الدنيا، والاقتداء بالسُّنة أولى»(٥٠).

<sup>(</sup>٤٧) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (١٤٩٣).

<sup>(</sup>٤٨) رواه ابن حبان وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (جـ٣ برقم:١٣٢٥ ) وفي صحيح الجامع برقم: (٥٩١).

<sup>(</sup>٤٩) أخرجه ابن ماجة وابن حبان وصححه الألباني في (كتاب السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة) برقم (٣٠١).

<sup>(</sup>٥٠) رواه مسلم برقم (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٥١) أخرجه الترمذي وابن حبان وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (١٣٦٢) وفي ضعيف الجامع برقم (٤٩٤٦).

<sup>(</sup>٥٢) (جامع العلوم الحكم) لابن رجب الحنبلي (ص:٥١٧).

وقال الله تعالى: ﴿ وَسُعَلُوا الله مِن فَضْلِهِ ﴾ [النساء: ٣٢]، قالت عائشة ﴿ وَسُعَلُوا الله عَالَشَه ﴿ وَسُعَلُوا الله عَالَشَهُ عَلَى الشَّسْعَ (٥٠)، فإنَّ الله عَرَّرَانَ لم يُيسِّرُهُ لم يَتيسَّرُه (٥٤). وقال سفيان بن عُيينة: «لم يأمر بالسؤال إلا لِيعُطِيَ» (٥٥).

O قال سفيان بن عيينة: «لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن الله ﷺ أجاب دعاء شر الخلق إبليس لمّا قال: ﴿ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي ٓ إِلَى يَوْمِ يُبُعَثُونَ ﴾ [الحجر:٣٦]، فأجابه: ﴿ قَالَ فَإِنّكُ مِنَ ٱلمُنظرِينَ ﴾ [الحجر:٣٧]» (٥٧). وحج سفيان بن عيينة عام (١٩٧هـ) فلما وصل مزدلفة وصلى المغرب والعشاء، استلقى على فراشه، ثم قال: «قد وافيت هذا الموضع سبعين عاما، أقول في كل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، وإني قد استحييت من الله من كثرة ما أسأله ذلك، فرجع فتوفي في السنة الداخلة يوم السبت أول يوم من رجب سنة (١٩٨هـ) وهو ابن إحدى وتسعين سنة» (٥٥).

O عندما كان الإمام أحمد مسجوناً، وقد توعده الخليفة العباسي المأمون، جاء خادم السجن وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: «يعزُ عليّ أبا عبد الله أن المأمون قد سَلّ سيفاً لم يسلّه قبل ذلك، وأنه يقسم بقرابته من رسول الله على للن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف، قال: فجثى الإمام أحمد على ركبتيه، ورمق بطرفه

<sup>(</sup>٥٣) الشِّسْعُ: السَيْرُ الذي يُدخَلُ بين الإصبعَيْن ويُدخَل طرَفُه في الثَّقْب الذي في صدر النعل.

<sup>(</sup> ٥٤) أخرجه أبو يعلى في مسنده (ج: ٨ - ص: ٤٤ و٤٥ - برقم: ٤٥٦١)، والبيهقي في شعب الإيمان (ج: ٢ - ص: ٣٦٩ - برقم: ١٠٨١)، والإمام أحمد في الزهد (ص: ٣٦٦ - برقم: ١١٣٠) وحسنه الألباني موقوفا على عائشة الله وقال عنه: «هذا سند موقوف جيد؛ رجاله كلهم ثقات رجال مسلم» (السلسلة الضعيفة: (ج: ١ - ص: ٧٦ - حديث رقم: ٢١) و( ج: ٢ - ص: ٥٤٠ - حديث رقم: ١٣٦٣)).

<sup>(</sup>٥٥) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [النساء: ٣٢].

<sup>(</sup>٥٦) كتاب ( الزهد) للإمام أحمد بن حنبل، (ص: ٣٠١) برقم الأثر: (٢١٧٤)، (الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت – الطبعة الأولى – ١٤٢٠ هـ).

<sup>(</sup>٥٧) (إحياء علوم الدين) لأبي حامد الغزالي (ج: ١ - - - - - أداب الدعاء: السابع).

<sup>(</sup>٥٨) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٢ – ص: ٢٣٧) والذي حدث عنه ابن أخيه: الحسن بن عمران بن عيينة.

إلى السماء، وقال: سيدي (، غَرَّ حِلْمُك هذا الفاجر حتى تجرأ على أولياءك بالضرب والقتل، اللهم فإن لم يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته، قال: فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل، قال أحمد: ففرحت (٥٩).

O قال ابن كثير: «جمعت الرحلة بين محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن هارون الرّوياني بمصر، فأرملوا(٢٠)، ولم يقو عندهم ما يقوتهم، وأضرّ بهم الجوع، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه، فاتفق رأيهم على أن يَستَهموا ويضربوا القُرعة، فمن خرجت عليه القُرعة ذهب وتَسوّل لأصحابه الطعام!، فخرجت القرعة على محمد بن خزيمة، فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة (الاستخارة)، فاندفع في الصلاة، وما هي إلا لحظات؛ فإذا هم بالشموع ورسول من والي مصر يدق الباب، ففتحوا الباب فنزل عن دابته، فقال: أيكم محمد بن نصر؟، فقيل: هو هذا، فأخرج صرة فيها خمسون دينارا فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟، قالوا: هو ذا، فأخرج صرة فيها خمسون دينارا فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟، قالوا: هو ذا، فأخرج صرة فيها خمسون دينارا فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن خزيمة؟، قال: هو ذا يصلي، فلما فرغ دفع إليه الصرة وفيها خمسون ديناراً، ثم قال: ثم قال: أيكم محمد بن خزيمة؟، قال: هو ذا يصلي، فلما فرغ دفع إليه الصرة وفيها خمسون ديناراً، عمون ديناراً، فأنفذ إليكم هذه الصّرار، وأقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا إليً؛ أمدكم (١٣).

O قال عطاء بن أبي رباح: جاءني «طاووس بن كيسان اليماني» بكلام محبر من القول فقال: يا عطاء إياك أن تطلب حوائجك إلى من غلّقَ دونك أبوابه، وجعل دونها حُجّابه، وعليك بمن أمرك أن تسأله ووعدك الإجابة»(٦٣).

حاء رجل إلى الزاهد «أحمد بن أبي غالب»، فقال له: سل لي فلانا في كذا (أي

<sup>(</sup>٥٩) (البداية والنهاية) لابن كثير (ص: ١٦١٨) في أحدث سنة (٢٤١ هـ).

<sup>(</sup>٦٠) أي نَفِدَ زادُهُم.

<sup>(</sup>٦١) الكَشِّخ: هو الحَشى، وظاهر البطن، ،المعنى: أنهم باتوا وبطونهم خاوية من الجوع.

<sup>(</sup>٦٢) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ٣٣٦٧) في سيرة: (محمد بن جرير الطبري) ونقلها عن الخطيب البغدادي.

<sup>(</sup>٦٣) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (جـ: ٨ – ص: ١٤١).

اشفع لي عنده)، فقال أحمد: قم معي فصل ركعتين، ونسأل الله تعالى، فإني لا أترك بابا مفتوحا وأقصد بابا مغلقال»(١٤).

O «حبس والي العراق «عُبيد الله بن زيّاد» ابْنَ أَخِي التابعي الجليل « صفوان بن مُحَرِذِ المَازني»، فَتَحَمَّلَ صفوانُ عليه بالناس، فلم يبقَ أحدُ إلا كلمه؛ فلم يرَ لحاجته نُجُحاً، فبات في مصلاه حزيناً، فأتاه آتٍ في منامه، فقال: يا صفوانُ!، قم فاطلب حاجَتَكَ من وجهها!، فانتبَه فزعاً، فقام وتوضأ وصلى ودعا، فأرقَ «عُبيد الله بن زيّاد» في الليل، فنادى حاجبه وقال: عَلَيّ بابْنِ أَخِي صفوان، فجاء الحرسُ والشُّرُط والنيّران وفتحتِ السُّجون حتى استُخْرِجَ، وجِيءَ بهِ إليه، فقال: أنت ابْنُ أخِي صَفْوانَ؟، قال: نعم!، فأرسله، وخَلَّى عَنه بغير كَفَالَةٍ!، فما شعرَ صفوانُ حتى ضَرَبَ عليه ابنُ أخيه الباب!، قَال: مَنْ هذا؟!، قال: أنا فلان!، وحدَّثه بما حصل» (١٥).

٥ قال أبو إسحاق الجبنياني: «بلغنا عن معلم عفيف، رئي وهو يدعو حول الكعبة ويقول: اللهم أيما غلام علمته، فاجعله في عبادك الصالحين، فبلغني أنه خَرَّج على يديه نحواً من تسعين عالم وصالح»(٦٦).

Oقال جعفر البرمكي لأبيه يحيى بن خالد بن برمك وهم في الحبس: «يا أبت! بعد الأمر والنهي، والأموال العظيمة، أصارنا الدهر إلى القيود ولبس الصوف والحبس!، فقال له أبوه: يا بنى! دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها! ثم أنشا يقول:

رب قوم قد غدوا  $\frac{8}{2}$  نعمة زمنا والدهر ریان غدق سکت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حین نطق(77).

○ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «والخلق كلهم يسألون الله، مؤمنهم وكافرهم،

<sup>(</sup>٦٤) (المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد) لابن مفلح (جـ:١ – ص:١٥٢) عند ترجمة: أحمد بن أبى غالب بن الطلاية الحربي الزاهد، برقم (١١١).

<sup>(</sup>٦٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في (كتاب مجابي الدعوة) (ص: ٥٣)، برقم الأثر: (٦١)، (الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية – بتحقيق: زياد حمدان – الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ)، وانظر (ذم الهوى) لأبي الفرج عبدالرحمن الجوزي (ص:٥١٢)، برقم الأثر: (١٤١٨)، (الناشر: دار الكتاب العربي – بتحقيق: خالد العلمي – الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ).

<sup>(</sup>٦٦) (ترتيب المدارك وتقريب المسالك) للقاضي عياض (جـــ - ص ٢٤٥ - ٢٤٦).

<sup>(</sup>۱۲) (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي (ج:۱۲ - ص: ۱۳۱).

وقد يجيب الله دعاء الكفار، فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم، وإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا» (١٨)، ويقول في موضع آخر: «وأما إجابة السائلين فعام؛ فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافراً» (١٦).

قال ابن القيم: «سؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير، والرب تعالى
 كلما سألته كُرُمت عليه، ورضي عنك، وأحبك، والمخلوق كلما سألته هنت عليه،
 وأبغضك، ومقتك»(۷۰).

O عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: «كان أبو مسلم الخولاني إذا انصرف من المسجد إلى منزله كبّر على باب منزله فتكبّر امرأته، فإذا كان في صحن داره كبّر فتجيبه امرأته، فإذا بلغ إلى باب بيته كبّر فتجيبه امرأته، فانصرف ذات ليلة فكبّر عند باب داره فلم يجبه أحدا، فلما كان في باب بيته كبّر فلم يجبه أحدا، فلما كان في باب بيته كبّر فلم يجبه أحدا، وكان إذا دخل بيته أخدت امرأته رداءه ونعليه، ثم أتته بطعامه! قال، فدخل فإذا البيت ليس فيه سراج، وإذا امرأته جالسة منكسة تنكت بعود معها. فقال لها: ما لك؟، فإذا البيت للى منزلة من معاوية، وليس لنا خادم، فلو سألته فأخدَمنا -أي جعل لنا خادماً وأعطاك!، قال: اللهم من أفسد علي امرأتي فأعم بصره. قال: وقد جاءتها امرأة قبل ذلك فقالت: زوجك له منزلة من معاوية فلوقات له يسأل معاوية أن يُخدمه ويعطيه لَعِشْتُم!، قال: فبينا تلك المرأة جالسة في بيتها إذ أنكرت بصرها!، فقالت: ما لسراجكم طفئ؟، قالوا: لا، فعرفت ذنبها!، فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي، وتسأله أن يدعو الله بَرَقَنَ لها يرد عليها بصرها. قال: فرحمها أبو مسلم فدعا الله بَرَقَنَ لها، فرد عليها بصرها. الله بصرها. قال: فرحمها أبو مسلم فدعا الله بَرَقَنَ لها، فرد عليها بصرها. الله بصرها. قال: المراه الله بصرها. قال: فرحمها أبو مسلم فدعا الله بَرَقَنَ لها، فرد عليها بصرها. قال: المرها. قال: فرحمها أبو مسلم فدعا الله بَرَقَنَ لها، فرد عليها بصرها. قال: المراه الله بصرها. قال: فرحمها أبو مسلم فدعا الله المؤلة المناه فرد عليها بصرها.

كان أبو معن ثمامة بن أشرس النميري من زعماء المبتدعة الذين يُظهرون البدعة

<sup>(</sup>٦٨) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (ج:١ - ص: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٦٩) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (ج:١ - ص: ٢٢٣).

<sup>(</sup>٧٠) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:٢ – ص:١٣١) في منزلة (التوكل).

<sup>(</sup>٧١) (صفوة الصفوة) لأبي الفرج ابن الجوزي (ج: ٤ - ص: 111 - 111 ).

ويحاربون السنة، وكان مقرباً من الخلفاء العباسيين: المأمون، والمعتصم، والواثق، وبلغ من شدة عداوته لأهل السنة أن أغرى الخليفة العباسي (الواثق) بالعالم: أحمد بن نصر المروزي السني الخزاعي لأجل أنه كان يطعن على القدرية والمبتدعة، ووافقه في سعيه ووشايته ابن الزيات وابن أبي دؤاد، فاستمع لهم (الواثق) وقتله؛ فندم على فعله، وعاتبهم على ذلك!، فقال ابن الزيات تطييباً لقلب (الواثق): إن لم يكن قتله صوابا فقتلني الله بين الماء والنار!، وقال ابن أبي دؤاد: حبسني الله في جلدي إن لم يكن قتله صوابا!، وقال ثمامة: سلّط الله علي السيوف إن لم يكن قتله صوابا!. فاستجاب الله دعواتهم!، فأما ابن الزيات فإنه لما دخل الحمام؛ خسف به الأرض، ووقع في الأتون، وهلك فيه بين الماء والنار!، وأما ابن أبي دؤاد؛ فأصابه الفالج، فبقي في جلده حبوساً إلى أن مات!، وأما ثمامة؛ فرآه بنو خزاعة بمكة، وقالوا: هذا الذي سعى في دم عالمنا (أحمد بن نصر) ثم أحاطوا به، وتبادروه بالسيف فقتلوه، ثم أخرجوا جيفته من الحرم حتى أكلته السباع»(۲۷).

٥ قال عبدالله بن عثمان بن عبدان (شيخ البخاري): «ما سألني أحد حاجةً إلا قمت له بنفسي، فإن تَمَّ وإلا قمتُ له بمالي، فإن تَمَّ وإلا استعنا له بالإخوان، فإن تَمَّ وإلا استعنا له بالإخوان، فإن تَمَّ وإلا استعنا له بالسلطان» (٢٣).

O قال الإمام ابن الجوزي: «كان هارون الرَّقِّيُّ قد عاهد الله ألا يسأله أحدٌ كتاب شفاعة إلا فعل، فجاء مرجل فأخبره أن ابنه قد أُسِر بالروم، وسأله أن يكتب إلى ملك الروم شفاعة إلا فعل، فجاء مرجل فأخبره أن ابنه قد أُسِر بالروم، وسأله أن يكتب إلى ملك الروم في إطلاقه، فقال له: ويحك أ، ومن أين يعرفني أي وإذا سأل عني قيل: هو مسلم، فكيف يقضي حقي أ، فقال له السائل: اذكر العهد مع الله تعالى، فكتب له إلى ملك الروم، فلما قرأ الكتاب، قال: من هذا الذي قد شفع إلينا أ، قيل: هذا رجل قد عاهد الله لا يُسأل كتاب شفاعة إلا كتبه إلى أي من كان، فقال ملك الروم: هذا حقيق بالإسعاف، أطلقوا أسيره، واكتبوا جواب كتابه، وقولوا له: اكتب بكل حاجة تَعرض، فإنا نُشَفِّعُك فيها» (٧٤).

<sup>(</sup>٧٢) (التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين) للأسفراييني (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٧٣) (الآداب الشرعية) لابن مُفلح الحنبلي (جـ ٢٠ – ص: ١٧١).

<sup>(</sup>٧٤) (الآداب الشرعية) لابن مُفلح الحنبلي (ج:٢ - ص: ١٧٢).

المجموع ٥٠ للهُّكُرُ موضوع الأسماء: الشُّكُرُ (٨٩ - ٩٠ - ٩١) الشَّاكِرُ - الشَّكُورُ - النَّصِيرُ

#### المجموع ٢٥ لة

# موضوع الأسماء: الشُّكُرُ

 $(91-9\cdot-19)$ 

# الشَّاكِرُ - الشَّكُورُ - النَّصِيرُ

## أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

0الشَّاكِرُ: ورد في القرآن الكريم مرتين، في قوله تعالى: ﴿ وَمَن تَطُوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللّهَ سَاكِرُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:١٥٨]، وقوله تعالى: ﴿ مَّا يَفْعَلُ ٱللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرُتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء:١٤٧]، ولم يرد الاسم في السنة النبوية بسند صحيح.

٥ الشَّكُورُ: ورد في القرآن الكريم (٤ مرات)، منها قول الله تعالى: ﴿ لِيُوَفِّيهُمْ اللهِ عَالَى: ﴿ لِيُوَفِّيهُمْ اللهِ مَن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٣٠]، ولم يرد الاسم في السنة النبوية بسند صحيح.

#### ثانياً: المعنى اللغوي:

الشَّاكِرُ - الشَّكُورُ: اسمان يرجعان في معناهما إلى أصل واحد، ف(الشَّاكِرُ): اسم فاعل للموصوف ب(الشُكر)، و(الشَّكُورُ): صيغة مبالغة من اسم الفاعل (الشَّاكِر)،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٧٥٧).

تصریف فعلهما: شَکَرَیَشکُر شُکراً، فهو شَاکِرٌ وشَّکُور، والشُّکُرُ: عِرْفانُ الإحسان ونَشُرُه، ویضاده: الکفران والجحود، وهو نسیان النعمة وسترُها، ورجل شکورٌ: کثیر الشُّکُر، والشُّکُر من الله: المجازاة، والثناء الجمیل، و(الشُّکُور): من یزکو عنده القلیلُ من أعمال العباد فیضاعف لهم الجزاء(۲)، «وأصل الشُّکْرِ فِی اللغة: ظهور أثر الغذاء فی الأبدان، یقال: شَکَرَتِ الدابة؛ إذا ظهر علیها أثر العلف وسَمِنَتْ، ومنه قوله وابَّ (إن دوابَّ الأرض لتسمنُ وتَشْکُر شکراً من لحومِهم ودمائِهم) (۲)، وحقیقة الشُّکْرِ من العبد: ظهور أثر نعمة الله علی لسانه: ثناء واعترافا، وعلی قلبه: شهودا ومحبة، وعلی جوارحه: انقیادا وطاعة، وشُکْرُ العبد مبنی علی خمس قواعد: خضوع الشاکر للمشکور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثنائه علیه بها، وأن لا یستعملها فیما یکره، وأما الشکر من الله فله شأن آخر، وهو أولی بصفة الشُّکْرِ من کل شکور، بل هو (الشَّکُورُ) علی الحقیقة»(٤).

النّصيرُ: صيغة مبالغة، على وزن فعيل، من اسم الفاعل (الناصر)، فعله: نَصَرَ يَنصُرُ نَصَراً ونُصَرة، فهو ناصرٌ ونَصير، والنّصْرةُ: العَوْنُ، ونَصَرَه: أيّدَ وأعانَه على عدُوّه وشَدَّ منه، و(النّصِيرُ): كثير التأييد والعون بدعم وقوة، وهو الذي لا يخذل وليّه(٥).

## ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالَة:

O الشَّاكِرُ: «الذي يشكر لنا إحساننا إلى أنفسنا، .. ويثيب على القليل بالكثير»(٦)،

<sup>(</sup>۲) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٤ - ص: ٤٢٣ - ٤٢٤) مادة: (شكر)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٨٧)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: شكر)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: 70) مادة: (شكر).

<sup>(7)</sup> أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والامام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (+3 - 1) ص(-1) برقم (-1)

<sup>(</sup>٤) انظر: (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:٢-ص:٢٤٤)، و(عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص:٢٨٠-٢٨١).

<sup>(</sup>٥) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ - ص: ٢١٠)، مادة: (نصر)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٦٣٩) مادة: (نصر)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ن ص ر).

<sup>(</sup>٦) انظر: (الحجة في بيان المحجة) لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني: (جـ:١ - ص:١٤٤)، و(تفسير القرآن العظيم) لابن كثير عند تفسير: [البقرة: ١٥٨].

قال البيضاوي: «(الشَّاكِرُ) المثيب، الذي يقبل اليسير، ويعطي الجزيل»( $^{(v)}$ )، وقال الشيخ السعدي: «(الشَّاكِرُ) و(الشَّكُورُ) الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع، ويعفو عن الكثير من الزلل، ولا يضيع أجر من أحسن عملاً، بل يضاعفه أضعافاً مضاعفة بغير عد ولا حساب، ومن شُكره أنه يجزي بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقد يجزي الله العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل الآجل، وليس عليه حق واجب بمقتضى أعمال العباد، وإنما هو الذي أوجب الحق على نفسه كرماً منه وجوداً، والله لا يضيع أجر العاملين به إذا أحسنوا في أعمالهم وأخلصوها لله»( $^{(A)}$ ).

0 الشّكُورُ؛ «الذي يثيب من أطاعه بأضعاف مضاعفة»(٩)، قال الخطابي: «(الشّكُورُ) الذي يشكر اليسير من الطاعة فَيُثيبُ عليه الكثير من الثواب، ويعطي الجزيلَ من النعمة، فيرضى باليسير من الشكر»(١٠)، وقال ابن القيم: «(الشّكُورُ) الذي يُعطي العبد ويوفّقه لما يشكره عليه، ويشكر القليلَ من العمل والعطاء، فلا يستقلّه أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بقوله بأن يُثني عليه بين ملائكته وفي ملأه الأعلى، ويُلقي له الشكر بين عباده، ويشكره بفعله، فإذا ترك له شيئاً أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئاً ردَّه عليه أضعافاً مضاعفة، وهو الذي وفَقه للترك والبذل، وشكره على هذا وذاك»(١١)، وقال الغزالي: «(الشَّكُورُ) الذي يجازي بيسير وشكره على هذا وذاك»(١١)، وقال الغزالي: «(الشَّكُورُ) الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات، ويعطي بالعمل في أيام معدودة، نعيماً في الآخرة غير محدود»(١٢).

<sup>(</sup>٧) تفسير (أنوار التنزيل واسرار التأويل) للبيضاوي عند تفسير: [النساء: ١٤٧].

<sup>(</sup>٨) توضيح الكافية الشافية (ص١٢٥-١٢٦) الحق الواضح المبين (ص٧٠).

<sup>(</sup>٩) تفسير (فتح القدير) للشوكاني عند تفسير: [التغابن: ١٧].

<sup>(</sup>١٠) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٦٥ - ٦٦).

<sup>(</sup>۱۱) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص: ۲۸۰ - ۲۸۱).

<sup>(</sup>١٢) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ٩٥).

Ollنّصِيرُ: «الذي يَنصرُ المؤمنين على أعدائهم، ويُثبّتُ أقدامهم عند اللقاء، ويُلقي الرُّعب في قلوب عدوهم» (١٣)، قال الحليمي: «(النّصِيرُ) الموثوقُ منه بأنْ لا يُسْلِم وليّه، ولا يخذله» (١٤). ويقول الشيخ السعدي: «﴿وَكَفَى بِأُللّهِ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٤٥]، ينصرهم على أعدائهم، ويبين لهم ما يحذرون منهم، ويعينهم عليهم، فولايته -تعالى- فيها حصول الخير، ونصره: فيه زوال الشر» (١٥).

#### رابعاً: الفروق بين الأسماء:

الشكر، أي أن الله -سبحانه وتعالى- يشكر عبده على طاعته، ويجزيه ويثيبه، وأما اسم الشكر، أي أن الله -سبحانه وتعالى- يشكر عبده على طاعته، ويجزيه ويثيبه، وأما اسم (الشَّكُورُ) فهو من صيغ المبالغة، على وزن فعول، التي تدل على الكثرة والقوة في الفعل، أي كثرة الشكر وعِظَم الجزاء، فالله بَرِّقِلُ (شَّكُورُ) يشكر الطاعة اليسيرة بأنواعها المختلفة، ويُثيبُ عليها الخير الكثير، والعطاء الجزيل مرة بعد مرة، فهذا الاسم يدل على كثرة وتكرار الشكر على الطاعات بشتى أنواعها، إلى جانب عِظَم الثواب وجزالته مقارنة بطاعة العبد وعمله؛ ولذا فإن من لا يشكر إلا نوعاً واحداً من الطاعات، أو يشكر لمرة واحدة فقط لا يقال له الشكور، قال الماوردي عن أحد أوجه الفرق بين الشاكر والشكور: «أن الشكور من وقع منه الشكر» (١٦).

0 الشّاكرُ - النّصِيرُ: النصرة على الأعداء أحد أوجه شُكَر الله لأوليائه، والله ﷺ وَالله وَاله وَالله وَاله

<sup>(</sup>١٢) (الحجة في بيان المحجة) لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني: (جـ:١ - ص:١٥٢ - ١٥٣).

<sup>(</sup>١٤) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٧٩) وأورد فيه قول الحليمي.

<sup>(</sup>١٥) (تفسير السعدى) عند تفسير: [النساء: ٤٥]، (ص: ١٤٦).

<sup>(</sup>١٦) تفسير (النكت والعيون) للماوردي عند تفسير: [سبأ: ١٣].

<sup>(</sup>۱۷) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير [محمد: ۷].

﴿ وَلَيَنصُرُكَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن اللّه لَقَوِي عَنِيزٌ ﴾ [الحج: ٤٠]: «وليعين الله من يقاتل في سبيله، لتكون كلمته العليا على عدوّه. فَنَصْرُ الله عبده: معونته إياه، ونَصْرُ العبد ربه: جهاده في سبيله، لتكون كلمته العليا، وقوله: ﴿ إِنَ اللّه لَقُوي على نصر من جاهد في سبيله من أهل ولايته وطاعته، عزيز في مُلكه، منيع في سلطانه، لا يقهره قاهر، ولا يغلبه غالب» (١٨).

#### خامساً: الصفة المشتقة:

O الشَّاكِرُ - الشَّكُورُ: الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه (الشَّاكِر والشَّكُور) «صفة (الشُّكُر) وهي من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة»(١٩)، قال تعالى: ﴿مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرُتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء:١٤٧]، ومن السنة ما حكاه النبي ﴿ أَن رجلاً رأى كلباً يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه، فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة)(٢٠)، وقوله ﴿ : (بينما رجل يمشي بطريق، وجد غصن شوك على الطريق، فأخره فشكر الله له فغفر له)(٢١).

النّصِير: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (النّصِير) «صفة (النصرة) وهي صفة من صفات الأفعال» (۲۲)، قال تعالى: ﴿ إِن نَصُرُوا اللّهَ يَصُرُكُم ﴾ [محمد:٧]، ومن السنة قوله ﷺ: (.. صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده) (۲۲)، قال الراغب: «النصر والنصرة: العون» (۲٤).

<sup>(</sup>۱۸) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير [الحج: [1, 1]

<sup>(</sup>١٩) (صفات الله - عِبَّوْلَقُ) للسقاف (ص: ١٥٤).

<sup>(</sup>٢٠) رواه البخاري برقم (١٧٣-٢٣٦٣)، ورواه مسلم برقم (٢٢٤٤).

<sup>(</sup>٢١) رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٨٧٤).

<sup>(</sup>٢٢) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٣٣٥) (النصير).

<sup>(</sup>٢٣) رواه البخاري برقم (٦٣٨٥)، ومسلم برقم (١٣٤٤).

<sup>(</sup>٢٤) (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهاني (ج:٢ - ص: ٦٣٩) (مادة نصر).

#### سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

O الْعَلِيمُ: ورد الاقتران مع اسمه بَهِ الشَّاكِر) مرتين منها قول الله تعالى: ﴿مَّا يَفْعَلُ اللهُ بِعَدَابِكُمْ إِن شَكَرَتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء:١٤٧]، وحكمة ذلك - والله أعلم - كما يقول الشيخ عبدالعزيز الجليّل: «أن الله -سبحانه- عليم بمن يستحق الشكر على عمله، وقبوله وإثابته عليه، فليس كل عامل ومتطوع بالخير يقبل الله سعيه ويشكره عليه، فهو -سبحانه- فليس كل عامل ومتطوع بالخير يقبل الله سعيه ويشكره عليه، فهو -سبحانه- أعلم بالشاكرين حقيقة، وبالمتقربين المخلصين في تقربهم له -سبحانه- كما قال سبحانه: ﴿ أَلِيسَ اللهُ بِأَعَلَمَ بِالشَّكرِينَ ﴾ [الأنعام:٥٦]»(٥٠)، ويقول ابن عاشور: «إن الله شاكرٌ، أي لا يضيع أجر محسن، عليم لا يخفى عنه إحسانه، وذكر الوصفين لأن ترك الثواب عن الإحسان لا يكون إلا عن جحود للفضيلة أو جهل بها فلذلك نفيا بقوله: ﴿ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢٦)، ويقول الشيخ ابن عثيمين: «قرن العلم بالشكر للطمئنان العبد إلى أن عمله معلوم عند الله، ولن يضيع منه شيء، وسيجزيه على عمله بما وعده به»(٢٢).

O الْحَلِيمُ: ورد الاقتران مع اسمه جَهَا (الشَّكُور) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿إِن تُعُرِّضُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [التغابن:١٧]، ولعل الحكمة من ذلك - والله أعلم - كما يقول سيد قطب: «وتبارك الله، ما أكرمه وما أعظمه!، وهو ينشئ العبد ثم يرزقه، ثم يسأله فضل ما أعطاه قرضاً يضاعفه، ثم يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه، ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكره مولاه .. يا الله! (٢٨)، وقال الشيخ الشنقيطي: «﴿ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ شُكُرُ الله لعبده هو مجازاته له بالأجر الجزيل على العمل القليل. وقوله: ﴿ حَلِيمٌ ﴾ أي لا يعجل بالعقوبة، بل يستر

<sup>(</sup>٢٥) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ٣٥١).

<sup>(</sup>٢٦) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [البقرة:١٥٨].

<sup>(</sup>٢٧) (تفسير القرآن الكريم) لابن عثيمين عند تفسير: [البقرة:١٥٨]. بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۲۸) ( $\underline{\mathscr{L}}$  ظلال القرآن) لسيد قطب: (التغابن:۱۷) (جـ $^{-7}$  ص $^{-70}$ ).

ويتجاوز عن ذنوبه، ومجيء هذا التذييل هنا يشعر بالتوجيه في بعض نواحي إصلاح الأسرة، وهو أن يقبل كل من الزوجين عمل الآخر بشكر، ويقابل كل إساءة بحلم ليتم معنى حسن العشرة؛ ولأن الإنفاق يستحق المقابلة بالشكر والعداوة تقابل بالحلم» (٢٩).

# سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

#### 0 الأثر العلمي الاعتقادي:

الله بَهَ الله بَهَ الله مَهَورٌ نصير)، لا يضيع عنده عمل المحسنين، بل يضاعف الأجر بلا حسبان، ويقبل اليسير من العمل، ويثيب عليه الثواب الكثير، والعطاء الجزيل، ويرزق من يشاء بغير حساب .. يشكر الشاكرين، ويذكر الذاكرين، ويغفر للمستغفرين، ومن تقرَّب إليه شبراً تقرَّب إليه ذراعاً، ومن تقرَّب إليه ذراعاً قرّب إليه باعاً، ومن جاء بالحسنة زاد له فيها حسناً، وآتاه من لدنه أحراً عظيماً.

#### 0 **الأثر العملي:**

الله جَاكَاكَ، والسعي في مرضاته، حيث غمر - سبحانه - العباد بفضله وإحسانه وكرمه، وهو الذي أنعم عليهم بنعمة الإيجاد والإعداد والإمداد، ومع ذلك يشكرهم - سبحانه - على العمل القليل الذي هو بتوفيقه وفضله، ويضاعف لهم الأجور ويغفر لهم الذنوب، فسبحانه من إله بَرِّ رحيم جواد كريم يستحق الحمد كله، والحب كله وإفراده وحده بالعبادة، لا شريك له، يقول ابن القيم: «وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه، وشكرَه على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها، فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر، فمَنْ أحقُ باسم (الشكور) منه -سبحانه ؟١»(٢٠).

<sup>(</sup>٢٩) (تتمة أضواء البيان) للشيخ عطية محمد سالم، عند تفسير: [التغابن: ١٧]، والكتاب تتمة لما بدأه العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره (أضواء البيان)، حيث وافته المنية - يرحمه الله - بنهاية تفسير سورة (المجادلة)، فأتمه تلميذه الشيخ: عطية محمد سالم - يرحمه الله - ابتداء من (سورة الحشر إلى آخر الناس)، وقد نقل هنا قول شيخه، يرحمهما الله تعالى. (٣٠) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص: ٢٨١ - ٢٨٢).

- الحياء من الله ﷺ والقيام بشكر نعمه -سبحانه- وحمده، وذلك بالقلب واللسان والجوارح، وفي ذلك يقول سيد قطب: «وإذا كان الخالق المنشئ، المنعم المتفضل، الغني عنالعالمين، يشكر لعباده صلاحهم وإيمانهم وشكرهم وامتنانهم؛ وهو غني عنهم وعن إيمانهم، وعن شكرهم وامتنانهم، إذا كان الخالق المنشئ، المنعم المتفضل، الغني عن العالمين يشكر، فماذا ينبغي للعباد المخلوقين المحدثين المغمورين بنعمة الله تجاه الخالق الرازق المنعم المتفضل الكريم؟ (الله إنها اللمسة الرفيقة العميقة التي ينتفض لها القلب ويخجل ويستجيب، ألا إنها الإشارة المنيرة إلى معالم الطريق.. الطريق إلى الله الواهب المنعم، الشاكر العليم» (۱۳).
- منكر الله ﷺ لا يقتصر على اللسان، وإنما يشمل أعمال القلوب والجوارح، وقد وصف الله لنا خواص خلقه، وأحب الناس إليه، بأنهم كانوا من الشاكرين، فقال تعالى: ﴿ ذُرِّيَةٌ مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا ﴾ [الإسراء:٣]، وقال عن خليله إبراهيم ﷺ: ﴿ شَاكِرًا لِلْأَنْغُمِةِ ٱجْتَبَلَهُ وَهَدَئهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل: ١٢١]، وقوله ﷺ لعائشة ﷺ عندما أشفقت عليه من طول القيام في العبادة: (أفلا أكون عبداً شكوراً) (٢٢)، ومما جاء من دعائه ﷺ: ( .. رب جعلني لك شكاراً، لك ذكاراً، لك رهاباً، لك مطواعاً، لك مخبتاً، إليك أواها منيباً، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، وأهد قلبي، وأسلل سخيمة صدري) (٢٣).
- الثقة بكفاية الله -تعالى- وتوليه لعباده الصالحين ونصرته لهم وإحسان الظن به -سبحانه، وعدم الرهبة من قوة الكافرين إذا أُخذ بالأسباب، والتوكل على الله وحده في ذلك؛ فالمنصور من نصره الله -تعالى، والمخذول من خذله، قال تعالى: ﴿إن

<sup>(</sup>۲۱) ( $\underline{\underline{\omega}}$  ظلال القرآن) لسيد قطب (ج $-\infty$ -۳۰۹) عند تفسير: [النساء: ۱٤۷].

<sup>(</sup>۲۲) رواه مسلم برقم (۲۸۲۰).

<sup>(</sup>٣٣) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٣٨٠٣) باعتبار ترقيم (جامع الترمذي) و(٢٨١٦) باعتبار الصحيح منه.

# يَنْصُرَكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنْصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ وَعَلَى السَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

و. إن الله ﷺ شكور، يحب الشاكرين له، الشاكرين لعباده المحسنين، الذين أجرى الله على أيديهم من الأسباب ما نفعت عباده، ولذا فإن من آثار اسميه (الشاكر والشكور): الاتصاف بالشكر، بأن يكون المسلم شكوراً لكل من أسدى إليه معروفاً، والبعد عن ضده من الجحود، يقول النبي ﷺ: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) (٢٠)، ويقول الإمام ابن القيم: «ولما كان –سبحانه – هو الشكور على الحقيقة، كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها، وهذا شأن أسمائه الحسنى، أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها، وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها؛ ولهذا يبغض الكفور الظالم، والجاهل، والقاسي القلب، من اتصف بأضدادها؛ ولهذا يبغض الكفور الظالم، والجاهل، والقاسي القلب، والبخيل، والجبان، والمهين، واللئيم، وهو –سبحانه – جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين» (٢٥).

## ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الشَّاكِرُ - الشَّكُورُ - النَّصِيرُ) من أسماء الأفعال الدالة على صفة (الشُّكَر - النَّسرة)، وهي من صفات الله الفعلية، المتعلقة بالمشيئة، إن شاء الله فعلها - سبحانه - وإن شاء لم يفعلها. وشكر الله لعباده، ومجازاته لهم بالثواب الجزيل، والعطاء الكثير، متعلق بطاعتهم وشكرهم له -سبحانه، كما قال تعالى: ﴿مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَّتُكُمْ وَءَامَنتُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾[النساء:١٤٧]، وقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرَتُكُمْ لَإِن الله شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾[النساء:١٤٧]، وقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن

<sup>(</sup>٣٤) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٧١٩).

<sup>(</sup>٣٥) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ص: ٢٨٢ - ٢٨٣).

لربه شطر الإيمان، كما قال ابن القيم: «إن الإيمان نصفان: نصفٌ صبر، ونصفٌ شكر» (٢٦)، ومعظم الآيات التي وردت فيها هذه الأسماء، كانت تصف شكر العبد واحسانه وطاعته، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِد لَهُ وَفِهَا حُسَنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [الشورى: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن تَطَوِّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:١٥٨]. فمن الممكن القول بأنه من المناسب دعاء الله، والثناء عليه، والتوسل إليه، بهذه الأسماء مع كل طاعة ونعمة، كى يكون سبباً للمزيد من فضله، وحارساً وحافظاً لنعمته، كما أخبر به سبحانه عن خواص خلقه فقال -تعالى- عن نبيه سليمان ﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعِلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَىنَهُ وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴾ [النمل:١٩]، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ، عِلْمُ مِنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْبَدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقرًّا عِندَهُ، قَالَ هَنذَا مِن فَضِّلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشَّكُرُأُمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُّكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِّيٌّ كُريمٌ ﴾ [النمل:٤٠]، وكان نبيناﷺ، يدعو ربه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما جاء عنه على: (أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟، قولوا: اللهم أعنا على شكرك، وذكرك، وحسن عبادتك) (٣٧)، ومن حديث شداد بن أوس رَوْتُكُنُّهُ، قال: كان رسول الله على يعلمنا أن نقول: (اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لساناً صادقاً وقلباً سليماً، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب) (٢٨)، وفي طلب النصر قال تعالى واصفاً أولياءه، وركونهم إليه، واعتمادهم عليه: ﴿ أَنْتَ مَوْلَكْنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرينِ ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وقوله -تعالى- عن نوح: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ [المؤمنون:٢٦]، ودعاؤه عَيَّ:

<sup>(</sup>٢٦) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣٧) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٨١).

<sup>(</sup>٣٨) رواه الترمذي وصححه الأَلباني في السلسلة الصحيحة برقم (٣٢٢٨).

(اللهم متعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وخذ منه بثأري)(٢٩).

#### تاسعاً: لطائف وأقوال:

O جاء رجل من الأعراب، إلى النبي هي فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك؟، فأوصى به النبي في بعض أصحابه، فلما كانت غزوة، غنم النبي شبياً، فقسم، وقسم له، فكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟!، قالوا: قسم قسمه لك النبي في فأخذه، فجاء به إلى النبي في فقال: ما هذا؟!، قال: (قسمته لك)، قال: ما على هذا اتبعتك إلى النبي في فقال: ما على هذا اتبعتك إلى ههنا وأشار إلى حاقه - بسهم فأموت، فأدخل الجنة، فقال النبي في (إن تصدق الله يصدقك)، فلبثوا قليلاً، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي في يُحَمل، قد أصابه سهم حيث أشار!، فقال النبي في يُحَمل، قد أصابه سهم حيث أشار!، فقال النبي في ذاك النبي في الله فصدقه)، ثم كفنه أشار!، فقال النبي في جبته، ثم قدّمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: (اللهم هذا عبدك، النبي في جبته، ثم قدّمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: (اللهم هذا عبدك،

O عن عائشة على قالت: كان رسول الله على يكثر من قول: (سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتوب إليه) فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول: (سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه)؟، قال: (خَبَّرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَرُ اللهِ وَالْفَتُحُ ﴾: فتح مكة، ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُولَجًا ﴿ إِنَّ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ، كَانَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُولَجًا ﴿ أَنَّ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ، كَانَ وَالْمَاسَ الله والنصر:١-٣])(١٤).

<sup>(</sup>٢٩) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٣١٠).

<sup>(</sup>٤٠) رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم (١٩٥٢).

<sup>(</sup>٤١) رواه مسلم برقم (٤٨٤).

عن النعمان بن بشير رَافَ قال: قال النبي : (التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة بركة، والفرقة عذاب)(٤٢).

 عن عبدالله بن عمر على قال: قال النبي على: (بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون، إذ أصابهم مطرٌ، فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضُّهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء، لا ينجيكم إلا الصدقُ، فليدعُ كلُّ رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحدٌ منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجيرٌ عمل لي على فرَق من أرز، فذهب وتركه، وإني عمدتُ إلى ذلك الفرَق فزرعتُه، فصار من أمره أني اشتريت منه بقراً، وأنه أتاني يطلبُ أجرَه، فقلتُ: اعمد إلى تلك البقر فسُقها، فقال لى: إنما لي عندك فرَقٌ من أرز، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر، فإنها من ذلك الفرَق، فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرِّج عنا، فانساحت عنهم الصخرةُ. فقال الآخرُ: اللهم إن كنت تعلم: كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت آتيهما كلُّ ليلة بلبن غنم لي، فأبطأت عليهما ليلةً، فجئت وقد رقدا، وأهلي وعيالي يتضاغُون من الجوع، فكنتُ لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهتُ أن أوقظهما وكرهتُ أن أدَعهما فيستكنا لشربتهما (٤٣)، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجرُ، فإن كنت تعلم أني فعلتُ ذلك من خشيتك ففرِّج عنا، فانساحت عنهم الصخرةُ حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخرُ: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنهُ عمِّ، من أحب الناس إليِّ، وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار، فطلبتها حتى قدرتُ، فأتيت بها فدفعتُها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدتُ بين رجليها، قالت: اتق اللَّهِ ولا تفضُّ الخاتمَ إلا بحقه، فقمتُ وتركتُ المائهَ دينار، فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك من خشيتك ففرِّج عنا، ففرج الله عنهم فخرجوا) (المناه

<sup>(</sup>٤٢) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (ج:٦-ص:٢٤٢-٢٤٣) برقم (٤١٠٥)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٠١٤).

<sup>(</sup>٤٣) فيستكنا لشربتهما: من الاستكانة، وهي الضعف والوهن، والمعنى: أنه كَرِهَ أن يتركهما دون عشاءهما وهو اللبن، فيضعفا ويهرما بسبب الجوع.

<sup>(</sup>٤٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٣٤٦٥) ورواه مسلم برقم (٢٧٤٣) واللفظ للبخاري.

O كان الشعر حاضرا في جهاد النبي على لأعدائه، ومن ذلك ما جاء عن البراء بن عازب رَافِينَ أن النبي على قال لكعب بن مالك رَافِينَ : (أنت الذي تقول: هَمَّتُ؟) قال كعب: نعم يا رسول الله:

هَمَّتُ سَخِينَةُ (مَا اللهُ لَمْ يَنْسَ لَكَ ذَلِكَ) (٤٤). فقال ﷺ: (أَمَا إِنَّ اللهُ لَمْ يَنْسَ لَكَ ذَلِكَ) (٤٧).

وفي رواية: لما ذبَّ كعب بن مالك رَبِي عن النبي الله وعن المسلمين، ورد على المشركين في غزوة الخندق بقصيدة عصماء وختمها بقوله:

زَعَمَتْ سَخِيْنَةٌ أَنْ سَتَغْلِبُ رَبِّهَا وَلَيُغْلَبَنَّ مُغَالِبُ الْغَلاَّبِ

قال له النبي ﷺ: (أترى الله ﷺ)، وفي رواية ابن هشام: (لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا) (١٤٨).

Oدخل زيد بن أسلم على الصحابي الجليل أبي دجانة (سماك بن خرشة الساعدي) وهو مريض وكان وجهه يتهلل!، فقال له: ما لوجهك يتهلل؟! فقال أبو دجانة: «ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين: أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما»(٤٩).

# ٥ قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعُرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ، مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طه: ١٢٤]،

<sup>(</sup>٤٥) سَخِينة: لقبُّ لقريش، وهي طعامٌ ساخنٌ، يُتخذ من دقيق وسمنٍ، وقيل: دقيق وتمر ثم يضاف إليه الماء أو اللبن حتى يصبح أغلظ من الحساء، فيطبخ ثم يؤكل، وكانت قريش تُكثر من أكلها؛ حتى لقبت بها وسموا «سَخِينة»، ولم تكن قريش تكره ذلك.

<sup>(</sup>٤٦) لأن الذي يظن أنه يُغالب العزيز الْغَلاَّبِ أو يُعجز القوي القهار، هو في الحقيقة مغلوب مذموم مدحور مصداقا لقوله تعالى: ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لِأَغْلِبَ كَا أَنْا وَرُسُلِيًّ إِنَّ ٱللَّهَ فَوِيًّ عَزِيدٍزٌ ﴾ [المجادلة: ٢١].

<sup>(</sup>٤٧) أخرجه الحاكم في مستدركه (جـ٣٠ – ص: ٥٥٦) برقم (٦٠٦٥) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (جـ٤٠ – ص: ٦١٨ – ٦١٩) برقم (١٩٧٠).

<sup>(</sup>٤٨) أنظر (سيرة النبي ﷺ) لابن هشام (جـ٣٠ – ص: ٢٨٩ – ٢٩٠)، و(الاستيعاب في معرفة الأصحاب) لابن عبدالبر (ص:٢٦٦)، و(الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر (جـ٢٠١ – ص: ٥٤٩ – ٥٥٠).

<sup>(</sup>٤٩) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ١ - ص: ٤٨٦).

قال بعضهم: «لا يُعرض أحدٌ عن ذكر ربّه إلا أظلم عليه وقتُه، وتشوش عليه رزقهُ، وكان في عيشة ضنك»(٥٠).

O كتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز، ومما جاء في كتابه: «إذا كنت تنزع لله، وتعمل لله، أتاح الله لك رجالا وكالا بأعوان الله، وإنما العون من الله على قدر النية، فإذا تمت نية العبد؛ تم عون الله له، ومن قصرت نيته، قصر من الله العون له بقدر ذلك»(١٥).

O قال مالك بن أنس: «من صدق في حديثه؛ متع بعقله، ولم يصبه ما يصيب الناس من الهرم والخرف» وقال له رجل: خرفت؟ فقال له: إنما يخرف الكذابون» (٢٥). وقال محمد بن كعب: «من قرأ القرآن مُتع بعقله وإن بلغ مائتى سنة» (٥٢).

٥ قال أبوسليمان الداراني (١٥٥): «من أحسن في نهاره؛ كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله؛ كوفئ في ليله؛ ومن صدق في ترك الشهوة؛ ذهب الله بها من قلبه، والله أكرم من أن يُعذّب قلبا بشهوة تُركَت له» (٥٠٠).

O «كانت أم (أبي جعفر بن بسطام) قد عودته منذ كان طفلاً، أن تجعل له في كل ليلة، تحت مخدته التي ينام عليها رغيفاً من الخبز، فإذا كان من الغد تصدقت به عنه!، فلما حدثت المشاحنة بين الوزير «ابن الفرات» وبين «أبي جعفر بن بسطام» تَقصّده الوزير بالأذية، والمكاره، ولقي منه في ذلك شدائد كثيرة. فدعى الوزير « ابن الفرات» خصيمه «أبا جعفر بن بسطام» وقال له: ألك مع أمك خبر في رغيف؟! قال: الفرات» خصيمه «أبا جعفر بن بسطام» وقال له: ألك مع أمك خبر في رغيف؟! قال:

<sup>(</sup>٥٠) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [طه: ١٢٤].

<sup>(</sup>٥١) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٥ - ص: ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥٢) (ترتيب المدارك وتقريب المسالك) للقاضى عياض (جـ:٢ – ص: ٦٤).

<sup>(</sup>٥٣) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٢ – ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>٥٤) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسى.

<sup>(</sup>٥٥) (صفة الصفوة) لابن الجوزي (ج: ٤ – ص: ٢٢٩).

طفلاً، وحدّث بها على سبيل التطايب بذلك من أفعال النساء (. فقال ابن الفرات: لا تفعل!، فإني بت البارحة، وأنا أدبر عليك تدبيراً لو تم لاستأصلتك!، فنمت، فرأيت في منامي، كأن بيدي سيفاً مسلولاً، وقد قصدتك لأقتلك به، فاعترضتني أمك بيدها رغيف تترسك به مني، فما وصلت إليك، وانتبهت (، ووالله لا رأيت منى بعدها سوءاً أبداً» (٥٦).

O قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «كل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيماناً ويقيناً، كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه لله ازداد صلاحاً وبراً وتقوى»(٥٧).

٥ قال عبد الله بن وهب: «كل ملذوذٍ له لذةٌ واحدةٌ، إلا العبادة، فإن لها ثلاث لذاتٍ: إذا كنت فيها، وإذا تذكرتها، وإذا أعطيت ثوابها»(٨٥).

O لقد سعى خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى الطعن في عقيدته، والوشاية به، والتسبب في سجنه، مرات عديدة، لحبس كلمته وقلمه، والعمل على إخماد علمه ومؤلفاته، حتى وصل بهم الحال إلى انتزاع الأوراق والأقلام منه في سجنه الأخير، كل ذلك خوفاً ورعباً من كلمات الحق التي أجراها الله على لسانه، لكن سعيهم في تباب، وعملهم إلى خسار، والله غالب على أمره، فهذه كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية تملأ الدنيا برمتها، وهذه كتبه طارت بها الركبان وبلغت الآفاق، ووصلت إلى أقاصي الدنيا، ومشارق الأرض ومغاربها، حتى ما تركت بيت وبر ولا مدر إلا دخلته، وأصبح اسمه على كل لسان .. والله -سبحانه- شكور، يشكر من شكره وعَبَدَه، وأخلص الدين له، وجاهد في سبيله، ولله عاقبة الأمور .. لقد ظن الكثير أن علم شيخ الإسلام ابن تيمية سيندثر بموته وحيداً في سجنه، وسيتلاشي ويندرس تحت ضربات معاول الهدم والتدمير من أهل الخرافة

<sup>(</sup>١٥٥) (الفرج بعد الشدة) للقاضي التنوخي (جـ:٢ – ص: ٢٩٢) - (-70)

<sup>(</sup>٥٨) (كتاب التهجد) لأبي محمد عبدالحق الإشبيلي (ص: ٢٢٥) رقم الأثر (١١٣٥).

والأهواء والملل والنحل الباطلة، ولكن خاب ظنهم، وهو مصداقً لما تنبأ به الشيخ أحمد بن مري الحنبلي في رسالته إلى تلاميذ شيخ الإسلام بعد وفاته، يوصيهم بكتب الشيخ، ويحثهم على نشر علمه، ويطيّب خواطرهم بأن المستقبل للحق بإذن الله -تعالى، فقال: « والله - إن شاء الله - ليقيمن الله -سبحانه - لنصر هذا الكلام، ونشره وتدوينه وتفهمه، واستخراج مقاصده، واستحسان عجائبه وغرائبه رجالاً هم إلى الآن في أصلاب آبائهم، وهذه هي سنّة الله الجارية في عباده وبلاده» (٥٩)، وقد قال الشيخ أصلاب آبائهم، وهذه هي سنّة الله الجارية في عباده وبلاده (٥٩)، وقد قال الشيخ بكر أبو زيد - يرحمه الله - معلقاً على نبوة الشيخ أحمد بن مري الحنبلي: «وقد بَرَت يمين ابن مُرّى - بحمد الله ومنته - فقام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم المتوفى سنة ١٣٩٧هـ - رحمه الله تعالى - بمساعدة ابنه محمد المتوفى سنة ١٤٢١هـ - رحمه الله تعالى - بعد نحو ستة قرون بهذه المهمة الجليلة في : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٢٠).

وقال ابن تيمية: «إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى: أن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة»(١٦).

O يقول ابن القيم: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: (إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك، وانشراحاً، فاتهمه ا، فإن الرب -تعالى (شكور)؛ يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا؛ من حلاوة يجدها في قلبه، وقوة انشراح، وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول» (١٢).

وقال ابن القيم: «وعليك بالمطالب العالية، والمراتب السامية، التي لا تُنال إلا
 بطاعة الله، ومن كان لله كما يريد؛ كان الله له فوق ما يريد، فمن أقبل إليه تلقّاه

<sup>(</sup>٥٩) (المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية) للشيخ بكر أبو زيد (ص: ٩٢).

<sup>(</sup>٦٠) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۱۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (المجلد: 17-17-17).

<sup>(</sup>٦٢) (مدارج السالكين) لابن القيم (جـ ٢٠ - ص: ٦٨).

من بعيد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد» (٦٣).

O قال ابن القيم: « وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر كشأن صبره، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعط العبد وبوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها الى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى، ويلقى له الشكر بين عباده، ويشكره بفعله فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك!. ولما عقر نبيه سليمان النيلا الخيل غضبا له اذ شغلته عن ذكره، فاراد ألا تشغله مرة أخرى؛ أعاضه عنها متن الريح، ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته؛ أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم، ولما احتمل يوسف الصديق إلي ضيق السجن؛ شكر له ذلك بأن مكن له في الارض يتبوأ منها حيث يشاء، ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقها أعداؤه؛ شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها الى يوم البعث فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه، ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم؛ أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سماوته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكري الدار. ومن شكره سبحانه أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا ويخفف به عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الاحسان وهو من أبغض خلقه اليه، ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كليا كان قد جهده العطش حتى أكل الثرى، وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين، فهو سبحانه بشكر العبد على احسانه لنفسه، والمخلوق انما بشكر (٦٣) (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم (ص: ٢٥) فصل: (غ أن حقيقة الفقر توجه العبد بجميع أحواله إلى الله).

من أحسن اليه!، وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به الي نفسه، وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد اليها، فهو المحسن بإعطاء الاحسان وإعطاء الشكر، فمن أحق باسم الشكور منه سيحانه!، وتأمل قوله سبحانه: ﴿ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]، كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبي تعذيب عباده سدى بغير جرم، كما يأبي اضاعة سعيهم باطلا، فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء. وفي هذا رد لقول من زعم أنه سبحانه يكلفه مالا يطيقه ثم يعذبه على ما لا يدخل تحت قدرته، تعالى الله عن هذا الظن الكاذب، والحسبان الباطل، علوا كبيرا، فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشكور، ولا يضيع عمله، وذلك من لوازم هذه الصفة، فهو منزه عن خلاف ذلك كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص التي تنافي كماله وغناه وحمده. ومن شكر سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدني مثقال ذرة من خير ولا يضيع عليه هذا القدر، ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له، وينوه بذكره، ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين، كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام، وأثنى به عليه، ونوه بذكره بين عباده، وكذلك شكره لصاحب (يس) مقامه ودعوته اليه، فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته الا هالك، فإنه سبحانه غفور شكور، يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة، كان أحب خلقه اليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه اليه من عطلها، واتصف يضدها، وهذا شأن أسمائه الحسني أحب خلقه اليه من اتصف بموجبها، وأبغضهم اليه من اتصف بأضدادها، ولهذا يبغض الكفور الظالم، والجاهل، والقاسي القلب، والبخيل، والجبان، والمهين، واللئيم، وهو سبحانه جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل

المجود، ستار يحب أهل الستر، قادر يلوم على العجز، والمؤمن القوى أحب اليه من المؤمن الضعيف، عفو يحب العفو، وتر يحب الوتر، وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها، وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها»(١٤).

٥ قال ابن كثير في حوادث سنة (٤١٨ هـ): « وفيها ورد كتاب من محمود بن سبكتكين يذكر أنه دخل بلاد الهند، وأنه كسر الصنم الاعظم، الذي لهم، المسمى بـ (سومنات)، وقد كانوا يفدون إليه من كل فج عميق، كما يفد الناس إلى الكعبة البيت الحرام وأعظم، وينفقون عنده النفقات، والأموال الكثيرة، التي لا توصف ولا تعد .. وقد كان البعيد من الهنود يتمنى لو بلغ هذا الصنم، وكان يعوق السلطان محمود بن سبكتكين طول المفاوز وكثرة الموانع والآفات، ثم استخار الله لما بلغه خبر هذا الصنم وعبّاده، فندب جيشه لذلك فانتدب معه ثلاثون ألفا من المقاتلة، ممن أختارهم لذلك، سوى المتطوعة، فسلَّمهم الله حتى انتهوا إلى بلد هذا الوثن، ونزلوا بساحة عبّاده، فإذا هو بمكان بقدر المدينة العظيمة، فما كان بأسرع من أن هزمهم وملَّكُه .. وقد بذل الهنود للسلطان محمود أموالا جزيلة ليترك لهم هذا الصنم الأعظم، فأشار من أشار من الامراء على السلطان بأخذ الأموال، وإبقاء هذا الصنم لهم، فقال: حتى أستخير الله عِزَّقَلَّ، فلما أصبح، قال: إنى فكرت في الأمر الذي ذكر، فرأيت أنه إذا نوديت يوم القيامة: أين محمود الذي كسر الصنم؟ أحب إلى من أن يقال: الذي ترك الصنم لأجل ما يناله من الدنيا؟!، ثم عزم فكسره رحمه الله، فوجد عليه وفيه من الجواهر واللآلئ والذهب والجواهر النفيسة ما ينيف على ما بذلوه له بأضعاف مضاعفة!، فغنمها، وقلع هذا الوثن وأوقد تحته النار»(١٥).

O قيل لأبي بكر المسكي: «إنا نشم منك رائحة المسك مع الدوام!، فما سببه؟،

<sup>(</sup>٦٥) (البداية والنهاية) للإمام ابن كثير (ص: ١٨٠٢) في أحدث سنة (٤١٨ هـ).

فقال: والله لي سنون عديدة لم أمس المسك، ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت عليً حتى أدخلتني دارها، وأغلقت دوني الأبواب، وراودتني عن نفسي المقتلات عليً حتى أدخلتني دارها، وأغلقت دوني الأبواب، وراودتني عن نفسي المورت جارية في أمري، فضاقت بي الحيل، فقلت لها: إن لي حاجة إلى الطهارة، فأمرت جارية لها أن تمضي بي إلى بيت الراحة (٢٦٠) المفعلَتُ، فلما دخلت بيت الراحة أخذت العَذِرة (٢٠٠) وألقيتها على جميع جسمي الله وأبيها وأنا على تلك الحالة، فلما رأتني دهشت الله ممرت بإخراجي فمضيت إلى بيتي واغتسلت، فلما كانت تلك الليلة رأيت في المنام قائلاً يقول لي: فعلت ما لم يفعله أحد غيرك، الأطيبن ريحك في الدنيا والآخرة، فأصبحت والمسك يفوح مني الم واستمر ذلك إلى الآن (١٨٠).

O قال الأوزاعي: عن عبد الله بن محمد، قال: «خرجت إلى ساحل البحر مرابطاً وكان رَابِطُنَا يومئذ عريش مصر، فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا بخيمة، فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره، وماله من جارحة تنفعه إلا لسانه!، وهو يقول: اللهم أوْزِعْنِي أن أحمدك حمداً، أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها عليً، وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا!، قلت: والله لآتين هذا الرجل، ولأسألنه أنّى له هذا الكلام، فهم أم علم أم إلهام أُلهم مَه؟!، فأتيت الرجل فسلمت عليه، فقلت: فضيلة تفضل بها عليك تشكر الله على هذه النعمة!، فأي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها، وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها؟!، قال: وما ترى ما صنع ربي؟ والله لو أرسل السماء على ناراً فأحرقتني، وأمر البحار فأغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شُكراً، لما أنعم على من لساني هذا!، ولكن يا عبد الله إذ أتيتني، لي إليك حاجة، قد تراني على أي حالة أنا، أنا لست

<sup>(</sup>٦٦) بيت الراحة: هو الكُنِيف والخَلاء ومكان قضاء الحاجة.

<sup>(</sup>٦٧) العَذِرة: الرجيع والغائطُ الذي يلقيه الإنسان.

<sup>(</sup>٦٨) (المواعظ والمجالس) لعبد الرحمن بن الجوزي (ص: ٢٢٤).

أقدر لنفسى على ضُرِّ ولا نفع، ولقد كان معى بُنَيُّ لى يتعاهدنى في وقت صلاتى فيوضيني، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، ولقد فقدته منذ ثلاثة أيام، فتحسَّسه لى رحمك الله. فقلت: والله ما مشى خَلْقٌ في حاجة خلق، كان أعظم عند الله أجراً ممن يمشى في حاجة مثلك!، فمضيت غير بعيد في طلب الغلام، حتى صرت بين كثبان من الرمل، فإذا أنا بالغلام قد افترسه سَبُّعٌ وأكل لحمه، فاسترجعت وقلت: أني لي وجه رفيق آتي به الرجل؟١، فبينما أنا مقبل نحوه، إذ خطر على قلبي ذكر النبي أيوب إنه الله الله عليه عليه، فرد عَلَى السلام، فقال: ألست بصاحبي؟ قلت: بلى. قال: ما فعلت في حاجتى؟ فقلت: أنت أكرم على الله أم أيوب النبى؟ قال: بل أبوب النبي. فلا زلت أذكره ببلائه وصبره وشكره، وهو يقول: **لقد كان صادر**اً **شاكراً** حامداً!، حتى قال: أوجز رحمك الله!، فقلت له: إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كُثبان الرمل، وقد افترسه سَبُّعٌ فأكل لحمه، فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر (، فقال: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتى خلقاً يعصيه، فيعذبه بالنار (، ثم استرجع، وشهق شهقة فمات (، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، عَظُّمَتْ مُصِيبَتى، رَجُلُ مثل هذا إن تركته أكلته السِّبَاعُ، وإن قعدتُ، لم أقدر على خير ولا نفع. فسجَّيته بشملة كانت عليَّ، وقعدت عند رأسه باكياً، فبينما أنا قاعد إذ دخل عليَّ أربعة رجال، فقالوا: يا عبد الله، ما حالك وما قصتك؟ فقصصت عليهم قصتي وقصته، فقالوا لي: اكشف لنا عن وجهه، فعسى أن نعرفه. فكشفت عن وجهه، فانكبُّ القوم عليه، يقبلون عينيه مرة، ويديه أخرى، ويقولون: بأبي عينٌ طالما غُضّت عن محارم الله، وبأبي جسم طالمًا كان ساجداً والناس نيام. فقلتُ: من هذا يرحمكم الله؟ فقالوا: هذا أبو قلابة الجرمي(٦٩)، صاحب ابن عباس ، لقد كان شديد الحب لله وللنبي عِيَّةٍ. فغسَّلناه

<sup>(</sup>٦٩) أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري، تابعي ثقة، كان من أئمة الهدى، والفقهاء ذوي الألباب، وأعلم الناس بالقضاء وأشدهم منه فرارا، أريد على القضاء فأبى وهرب إلى الشام، وهو ممن ابتلي في بدنه ودينه، فمات بعريش مصر عام ١٠٤ هـ، وقد ذهبت يداه ورجلاه، وبصره، وهو مع ذلك حامد شاكر، قال عنه أيوب السختياني: ما أدركت بهذا المصر أعلم بالقضاء من أبى قلابة، ابتلاه الله بالضراء، فصبر واحتسب وتجمل.

 وقول الشيخ الطنطاوي -رحمه الله تعالى: «وهذه القصة واقعة أعرف أشخاصها وأعرف تفاصيلها .. كان في دمشق مسجد كبير اسمه جامع التوية، وهو جامع مبارك فيه أنس وجمال، سمى بجامع التوبة لأنه كان خاناً ترتكب فيه أنواع المعاصى، فاشتراه أحد الملوك في القرن السابع الهجري، وهدمه وبناه مسجداً، وكان فيه منذ نحو سبعين سنة شيخ مربى عالم عامل اسمه الشيخ سليم السيوطي، وكان أهل الحي يثقون به، ويرجعون إليه في أمور دينهم وأمور دنياهم، وكان مضرب المثل في فقره وفي إبائه وعزة نفسه، وكان يسكن في غرفة المسجد. مرّ عليه يومان لم يأكل شيئاً، وليس عنده ما يطعمه ولا ما يشتري به طعاماً، فلما جاء اليوم الثالث أحس كأنه مشرف على الموت، وفكّر ماذا يصنع، فرأى أنه بلغ حدّ الاضطرار الذي يجوز له أكل الميتة أو السرقة بمقدار الحاجة، وآثر أن يسرق ما يقيم صلبه، وكان المسجد في حيّ من الأحياء القديمة، والبيوت فيها متلاصقة والسطوح متصلة، يستطيع المرء أن ينتقل من أول الحي إلى آخره مشياً على السطوح، فصعد إلى سطح المسجد وانتقل منه إلى الدار التي تليه فلمح بها نساء فغض من بصره وابتعد، ونظر فرأى إلى جانبها داراً خالية وشمّ رائحة الطبخ تصدر منها، فأحس من جوعه لما شمها كأنها مغناطيس تجذبه إليها، وكانت الدور

ردی حکایته محمد بن حبان فی (الثقات) (جـ٥٠ – ص= - 0)، (طبعة دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن الهند – ۱۳۹۳ هـ).

من طبقة واحدة، فقفز قفزتين من السطح إلى الشرفة، فصار في الدار، وأسرع إلى المطبخ، فكشف غطاء القدر، فرأى بها باذنجاناً محشواً، فأخذ وإحدة، ولم يبال من شدة الجوع بسخونتها، عض منها عضة، فما كاد يبتلعها حتى ارتد إليه عقله ودينه، وقال لنفسه: أعوذ بالله، أنا طالب علم مقيم في المسجد، ثم أقتحم المنازل وأسرق ما فيها؟!، فَكَبُرَ عليه ما فعل، وندم واستغفر ورد الباذنجانة، وعاد من حيث جاء، فنزل إلى المسجد، وقعد في حلقة الشيخ وهو لا يكاد من شدة الجوع يفهم ما يسمع، فلما انقضى الدرس وإنصرف الناس، جاءت امرأة مستترة، ولم يكن في تلك الأيام امرأة غير مستترة، فكلمت الشيخ بكلام لم يسمعه، فتلفت الشيخ حوله فلم بر غيره، فدعاه وقال له: هل أنت متزوج؟، قال: لا، قال: هل تريد الزواج؟١، فسكت! فأعاد عليه الشيخ: قل، هل تريد الزواج؟، قال: والله يا سيدي ما عندي ثمن رغيف! فكيف أتزوج؟!، قال الشيخ: إن هذه المرأة خبرتني أن زوجها توفي وأنها غريبة عن هذا البلد، ليس لها فيه ولا في الدنيا إلا عم عجوز فقير، وقد جاءت به معها- وأشار إليه قاعداً في ركن الحلقة- وقد ورثت دار زوجها ومعاشه، وهي تحب أن تجد رجلاً يتزوجها على سنة الله ورسوله، لئلا تبقى منفردة، فيطمع فيها الأشرار، فهل تريد أن تتزوج بها؟، قال: نعم!، قال لها الشيخ: هل تقبلين به زوجاً؟، قالت: نعم. فدعا بعمها ودعا بشاهدين، وعقد العقد، ودفع المهر عن التلميذ، وقال له: خذ بيدها، أو أخذت بيده، فقادته إلى بيتها، فلما دخلته كشفت عن وجهها، فرأى شباباً وجمالاً، ورأى البيت هو البيت الذي نزله، وسألته: هل تأكل؟، قال: نعم، فكشفت غطاء القدر، فرأت الباذنحانة، فقالت: عجباً من دخل الدار فعضها؟!، فبكي الرجل وقص عليها الخبر، فقالت له: هذه ثمرة الأمانة، عففت عن الباذنجانة الحرام، فأعطاك الله الدار كلها وصاحبتها بالحلال!»(۱۷).

<sup>(</sup>٧١) (فصول في الثقافة والأدب) للطنطاوي (ص: ١٩ - ٢١).

المجموع - ٢٦ - ٢ موضوع الأسماء: الطَّمَأنِينَةُ والاستقرار والاستقرار (٩٢ - ٩٣ - ٩٤) المُؤْمِنُ - الشَّافِي - المُسَعِّرُ

#### المجموع ٢٦ـ

# موضوع الأسماء: الطُّمَأنِينَهُ

(98-97-97)

# المُؤْمِنُ - الشَّايِّ - المُسَمِّرُ

#### أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

٥ المُؤْمِنُ: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ اللَّذِي لَآ اللَّهُ اللَّذِي لَآ إِلَّا هُوَ الْمَاكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا هُوَ الْمَاكِ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣]، ولم يرد الاسم في السنة النبوية بسند صحيح.

الشَّافِ: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السُّنَّة النبوية من حديث عائشة وقالت: أن النبي في كان يُعَوِّذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: (اللهم رب الناس، أشفه وأنت الشافِ، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما)(١).

الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث أنس والله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث أنس والله قال: (إن الله قال: غلا السعر على عهد رسول الله قلي فقالوا: يا رسول الله، سَعِّر لنا (ان الله هو المُسَعِّرُ القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال) (٢).

#### ثانياً: المعنى اللغوي:

٥ المُؤْمِنُ: اسم الفاعل من (آمن)، وتصريف فعله: آمن يُؤمن إيماناً، فهو مُؤمِن، والفعل في أصله لها معنيان: أحدهما الأمان، بمعنى: الأمن والأمانة، ونقيضهما: الخوف والخيانة، ويُعرَّف الأمان هنا بأنه: سكون القلب، وطمأنينة النفس وزوال الخوف، أما

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٥٧٤٣) ومسلم برقم (٢١٩١).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١٣١٤).

الأصل الآخر: التَّصديق، وضده: التَّكَذِيبُ (٢)، وعلى هذا فـ (الْمُؤْمِنُ) له معنيان:

(المؤمن) من الأمان؛ أي: أعطاه أماناً ليسكن إليه ويطمئن به، ومنه قوله تعالى: فيكون بمعنى التأمين: أي: أعطاه أماناً ليسكن إليه ويطمئن به، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَءَامَنَهُم مِّنُ خُوفِ ﴾ [قريش:٤]، فالله هو (المُؤْمِنُ): الذي يُوَمِّنُ عبادَه المؤمنين من بأسه وعذابه، ومما يخشونه، فيأمنون ويطمئنون، قال ابن قتيبة: «.. وقد يكون (المؤمن) من الأمان ؛ أي: لا يأمن إلا من أمَّنَه الله »(٤)، وقال ابن عاشور: «(المُؤْمِنُ) اسم فاعل من (آمن) الذي همزته للتعدية، أي جعل غيره آمناً»(٥).

٢) التصديق والانقياد، وآمنت به: ضد كذبته، وفعل (آمن) هنا يتعدى بالباء أو اللام، فيكون بمعنى: التصديق، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوَ كَامَنَا صَدِقِينَ ﴾ [يوسف:١٧]، أي: بمصدق لقولنا، وقوله تعالى: ﴿قُولُوا ءَامَنَا بِاللّهِ ﴾ [البقرة:١٣٦]، فالله هو (المُؤْمِنُ): بأللهِ ﴾ [البقرة:٢٦]، فالله هو (المُؤْمِنُ): المصدِّق، إما لأنه صدّق رسلَه بالمعجزات، أو صدَق عباده ما وعدهم به من رزق الدنيا وثواب الآخرة، قال ابن قتيبة: «أصل الإيمان: التصديق .. فالعبد مؤمن أي: مصدِّق محقِّق، والله (مؤمن) أي: مصدِّق ما وعده ومحقِّقه» (١).

وقد رجَّحَ الغزالي المعنى الأول بحجة أنه أكمل بالمدح في حق الله عَرَّقَ، قال الغزالي: «الأمان أليق بالمدح في حق الله عَرَّقَ من التصديق، فإن التصديق أليق بغيره؛ إذ يجب على الكل الإيمان به والتصديق بكلامه، فإن رتبة المصدَّق به فوق رتبة المصدِّق»(٧)، والاسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ هُو ٱللَّهُ ٱللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُو ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ

<sup>(</sup>٢) انظر: (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:١- ص:١٣٣) مادة: (أمن)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج:١- ص:٣٢) مادة: (أمن)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم ص:٣٢) مادة: (أمن)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢٢٢)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: أمن)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:٤٣).

<sup>(</sup>۱) (تفسیر غریب القرآن) لابن قتیبة (m, 9).

<sup>(</sup>٥) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الحشر:٢٣].

<sup>(</sup>۱) تفسیر (غریب القرآن) لابن قتیبة (0 - 1).

<sup>(</sup>٧) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ٤٤).

ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ [الحشر: ٢٣]، ولعل الحكمة من اقتران الأسماء الثلاثة ﴿ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكُمُ الْمُؤْمِنُ ﴾ مع ﴿ ٱلْمَلِكُ ﴾ - كما سيأتي - ترجح المعنى الأول لاسمه ﷺ أَلْمُؤْمِنُ ( الْمُؤْمِنُ ).

O الشَّاخِ: اسم الفاعل من الفعل (شَفِي)، وتصريفه: شَفِي يَشفِي شِفاءً، فهو شاخِ، والشَّفاء: اسم للدواء الذي يُبرئُ من السَّقَم، قال تعالى: ﴿ يَخَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُّ وَالشَّفاء: اسم للدواء الذي يُبرئُ من السَّقَم، قال تعالى: ﴿ وَنُنزِّلُ مِن الْقُرْءَانِ مَا هُو عُنْلِفُ الْوَانُهُ، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: ٦٩]، وقال تعالى: ﴿ وَنُنزِّلُ مِن الْقُرْءَانِ مَا هُو شِفَاءٌ الله من مَرضه: شِفَاءٌ ﴾ [الإسراء: ٨٠]، ثم أُطلق على البُرّء نفسه، وسمي به، يقال: شفاه الله من مَرضه: أي بَرَأَهُ منه (٨)، و(الشَّاخِ): الذي يشفي الأبدان من الأمراض والأسقام، ويشفي القلوب من الشَّبه والشَّكوك، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشَفِي ﴾ [الشعراء: ٨٠]، قال ابن جرير: «وإذا سَقُم جسمي واعتلّ، فهو يبرئه ويعافيه» (٩).

المُسَعِّر: اسم الفاعل من الفعل (سعَّر)، فعله: سعَّر يُسعِّرُ تسعيراً، فهو مُسَعِّر، والتَّسْعِيرُ: تَقْدِيرُ السَّعْرِ، وسعَّر الشَّيءَ: ثمَّنه وقدَّره وحدَّد سِعْرَه، وأسْعَر أهل السوق وسَعَّرُوا: إذا اتفقوا على سِعْر، وأصل الفعل مأخوذ من استعار النار: إذا اشْتَعَلت وَاتِّقَدَت وحميت وَارْتَفَعَت، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتُ ﴾ [التكوير: ١٢]، أي: أُوقد عليها فاستعرت وأُحميت والتهبت التهابا شديداً لم يكن لها من قبل، ولكون السَّعْر في السَّوق يَرْتَفِعُ وَيَعْلُو ولا يثبت شُبه باسْتِعَارِ النار، والله (المُسَعِّرُ): الذي يُرْخِصُ الأشياءَ ويُعْلِيها وفق تدبيره، وقضائه وقدره (١٠).

## ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالَة.

المُؤْمِنُ: «الذي منح الأمن والأمان لعباده في الدنيا والآخرة»(١١)، قال الغزالي:

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج:١٥ – ص:٢٦٦)، مادة: (شفي)، و(المعجم الوسيط) (ص:  $\Lambda$ ۸)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ – ص:  $\Lambda$ 7) مادة: (شفا)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ش ف ي)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:  $\Lambda$ 7).

<sup>(</sup>٩) تفسير (جامع البيان) لابن جرير الطبري، عند تفسير [الشعراء:٨٠].

<sup>(</sup>۱۰) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج:٤-ص:٣٦٥)مادة:(سعر)، (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٣- ص:٧٥) مادة: (سعر)، ورا الفردات) للراغب الأصفهاني (ج:١- ص:٣٠٧) (سعر)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: سعر). (١١) معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر (مادة: أم ن).

«(المُؤْمِنُ) الذي يُعْزى إليه الأمن والأمان بإفادته أسبابه، وسده طرق المخاوف» (۱۱)، وقال ابن القيم: «(المُؤْمِنُ) في أحد التفسيرين: المُصَدِّق الذي يُصَدِّق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فهو الذي صدَّق رسله وأنبياءه فيما بلَّغوا عنه، وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دلَّ بها على صدقهم» (۱۱)، وقال في موضع آخر: «والخائف إذا صَدَق في اللجئ إليه، وجده مُؤمِّنا من الخوف» (۱۱)، وقال القرطبي: «(المُؤمِّنُ) المصدِّق لرسله بإظهار معجزاته عليهم، ومُصَدِّق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب، ومُصَدِّق الكافرين ما أوعدهم من العقاب، وقيل: (المُؤمِّنُ) الذي يؤمِّن أولياءه من عذابه، ويؤمِّن عباده من ظلمه، يقال: آمنه من الأمان الذي هو ضد الخوف» (۱۰).

O الشَّافِ: «المداوي المبرئ من المرض» (١٦)، قال الحليمي: «(الشَّافِ) الذي يشفي الصدور من الشُّبهِ والشكوك، ومن الحسد والغلول، والأبدان من الأمراض والآفات لا يقدر على ذلك غيره، ولا يُدْعى بهذا الاسم سواه» (١٧)، وقال ابن كثير: «﴿ وَإِذَا مَرْضُتُ فَهُو يَشُفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠]، أي: إذا وقعتُ في مرضٍ فإنه لا يَقْدِرُ على شِفائي أحدٌ غيرُه، بما يُقَدِّرُ من الأسباب المُوصِّلة إليه» (١٨).

الْلُسَعُرُ: «الذي يُرخص الأشياء ويُغليها وفق تدبيره» (١٩)، قال المناوي: «(الْمُسَعِّرُ) الذي يرفع سعر الأقوات ويضعها، فليس ذلك إلا إليه، وما تولاه الله بنفسه، ولم يكله إلى عباده، لا دخل لهم فيه» (٢٠)، وقال القرطبي: «(الْسَعِّرُ) مقلب السعر ورافعه وخافضه وفق تقديره وتدبيره» (٢١).

<sup>(</sup>١٢) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ٦٧).

<sup>(</sup>١٢) (مدارج السالكين) لابن القيم (جـ٣٠ - ص٤٦٦).

<sup>(</sup>١٤) (مدارج السالكين) لابن القيم (جـ٣٠ - ص:٣٢٤).

<sup>(</sup>١٥) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [الحشر:٢٣].

<sup>(</sup>١٦) (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي: (جـ٢٠ – ص:١٩٠)، برقم الأثر: (١٥٥١).

<sup>(</sup>١٧) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ٢١٩ - ٢٢٠) وأورد فيه قول الحليمي.

<sup>(</sup>١٨) تفسير (القرآن العظيم) لابن كثير، عند تفسير: [الشعراء:٨٠].

<sup>(</sup>١٩) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٥٥٠). (المسعر)

<sup>(</sup>٢٠) (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج: ٢ - ص: ٣٣٢)، برقم (١٨٠٦).

<sup>(</sup>٢١) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي - تحقيق: محمد حسن وطارق أحمد (ج:١-ص:٥٠٣) بتصرف يسير.

#### رابعاً: الفروق بين الأسماء:

0 المُوْمِنُ - الشّاهِ - المُسعَرُ: أجمع العقلاء على أن عوامل الألم والشقاء، التي تهدد سعادة البشر، واستقرار مجتمعاتهم تتمثل في المثلث المؤلم (الخوف - المرض - الجوع)؛ ولذا أشار الرسول في إلى هذه العوامل الثلاثة، وأن من عافاه الله منها فكأنما ملك الدنيا برمتها، فقال في: (من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له المدنيا بحذافيرها) (٢١)، وقد ذكّر الله عباده، وامتن عليهم بنعمة الأمن، ورغد العيش، وأنها من موجبات طاعته، واتباع دينه، فقال سبحانه: ﴿ فَلْيَعَبُدُوا رَبّ هَذَا اللّمِسَاء الحسنى الثلاثة (المُومِنُ حَوْعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش:٣-٤]، ونحسب أن هذه الأسماء الحسنى الثلاثة (المُومِنُ - الشَّافِ - المُسَعِّرُ) قد ارتبطت معانيها بالمقومات الأساسية للمجتمعات المستقرة السعيدة، سئل عبد الله بن عمر في: أيُّ العيش أفضل؟، فقال: «الأمن والعافية، ثم غَليلتي (٢٢) أتقوّتها، وأستغني بها عن الناس» (٢٤)، والله أعلم وأحكم.

#### خامساً: الصفة المشتقة:

0 الْمُؤْمِنُ: «(الْمُؤْمِنُ) اسم من أسماء الله جَالَاتُه بَالَاتُهُ عِبَاده من الخوف والفزع (الأمن)، بمعنى: أن الله جَالَات اسمه (المُؤْمِنُ)؛ لأنه يُؤَمِّنُ عباده من الخوف والفزع يوم القيامة»(٢٠)، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿ وَءَامَنَهُم مِّنُ خُوفِ ﴾ [قريش:٤]، وقوله تعالى: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّكَاسَ أَمَنَةٌ مِّنَهُ ﴾ [الأنفال:١١]، ومن السنة قول النبي عَلَيْ: (اللهم استرعورتي، وآمن روعتي، واقض عني ديني) (٢١).

Oالشَّافِ: الصفة المشتقة من اسمه جَهِالاً (الشَّافِي) «صفة (الشفاء) وهي صفة من

<sup>(</sup>٢٢) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦٠٤٢).

<sup>(</sup>٢٣) الغَلَّةُ: العائد أو الدَّخَلُ من إجَارَة دار أو ريع أرض.

<sup>(</sup>۲٤) (المجتنى) لابن دريد الأزدي (ص: ١١).

<sup>(</sup>٢٥) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للشيخ محمد حسن عبد الغفار، عند حديثه عن (سياق ما روي عن النبي ﷺ في دعائم الإيمان وقواعده تعريف الإيمان لغة وشرعاً).

<sup>(</sup>٢٦) رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٢٦٢).

صفات الأفعال» (۲۷)، الثابتة بالكتاب والسنة، قال -تعالى- عن نبيه إبراهيم على: ﴿ وَإِذَا مَرْضَتُ فَهُو يَشُونِ ﴾ [الشعراء ٨٠]، ومن السنة حديث عائشة هي أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله هي رقاه جبريل، قال: (باسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شرحاسد إذا حسد، وشركل ذي عين) (۲۸).

المُسَعِّرُ: الصفة المشتقة من اسمه بَهِ اللهُ (المُسَعِّر) «صفة (التسعير) وهي صفةٌ من صفات الأفعال» (٢٩)، الثابتة في السنة النبوية، قال والله هو المُسَعِّرُ القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال) (٢٠). سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى:

O المُهَيْمِنُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (المُؤْمِنُ) مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ هُوَ اللّهُ النّذِي لا إِللهَ إِلّا هُو الْمَاكُ الْقُدُوسُ السّكَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمُعَزِيزُ الْجَبّارُ الْمُتَكِبِرُ شُبْحَن اللّهِ عَمّا يُشْرِكُون ﴾ [الحشر: ٢٣]، وحكمة ذلك - والله أعلم - كما قال ابن عاشور: «وتعقيب (المُؤْمِنُ) به (المُهَيْمِن) لدفع توهم أن تأمينه عن ضعف أو عن مخافة غيره، فأعلموا أن تأمينه لحكمته، مع أنه رقيب مظلع على أحوال خلقه فتأمينه إياهم رحمة بهم» (٢١).

سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

#### 0 الأثر العلمي الاعتقادي:

الله جَالَاً هو (المُؤمِنُ) الذي يُؤمِّنُ عباده من الخوف، ويدفع عنهم كل خطر، ويُلقي في قلوبهم الطمأنينة والسكينة، وهو جَرَّلُ (الشَّافِ) من المرض، مرض القلوب كالشبه والشكوك

<sup>(</sup>٢٧) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٦٢٧). (الشافخ).

<sup>(</sup>۲۸) رواه مسلم برقم (۲۱۸۵).

<sup>(</sup>٢٩) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٥٥٠-٥٥١). (المسعر)

<sup>(</sup>٢٠) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١٠٥٩).

<sup>(</sup>٣١) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

والشهوات والحسد والحقد، ومرض الأبدان من الأسقام والآفات، وهو (المُسَعِّرُ) الذي يزيد سعر السلع ويغليها، أو يرخصها ويضعها، ويخفض من قيمتها، وفق تدبيره ومشيئته وحكمته.

٥ الأثر العملي:

- ١. محبة الله ﷺ والتعلق به وحده، وإجلاله، وكثرة ذكره وشكره، واللجوء إليه وحده -سبحانه- في تحقيق أمن الأوطان، وشفاء الأبدان، ورخص الأسعار ورغد العيش.
- ١٠. تحقيق الإيمان بالله وحده، والتوكل عليه، واللجوء إليه في كشف الكربات، فهو السبيل الوحيد للأمن والشفاء ورغد العيش، وقد وعد جَالِيَّ بالخير والسعادة والأمن الشامل لكل البشر؛ إن هم آمنوا به وحده، وخضعوا لشريعته وأحكامه، قال -تعالى- محذراً من الشرك وعلاقته بالأمن: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوّا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَيَبِكَ لَمُمُ ٱلْأَمَنُ وَهُم مُّهُ مَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٦]، وقال عَنَيْ داعياً الناس إلى الاستشفاء بكلامه: ﴿ وَنُنزِلُ مِن ٱلْقُرْءَانِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحْمة لللمؤمنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٢]، وقال تعالى في الإيمان وأنه السبيل إلى العيش الرغيد: ﴿ وَلُو أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيِّ عَامَنُوا وَاتَقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِن الشَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَبُوا فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦].
- 7. الصبر على ما يقدره الله ﷺ على عبده المؤمن من الأمراض والمخاوف والفقر والغلاء والمصائب، والنظر إلى أنها في ذاتها شفاء لأمراض في القلب قد تفتك به لو استمرت فيه، فيأتي المكروه أو المصيبة ليكونا سبباً في التخلص منها، وبذا يكون المرض ذاته شفاء!، وليس الشفاء بالضرورة هو المعافاة من المرض، وفي ذلك يقول ابن القيم وهو يعدد حكم الله ﷺ في المصائب: «السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته، الرحيم به، فليصبر على تجرعه، ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه، فيذهب نفعه باطلاً» (٢٣).

<sup>(</sup>٣٢) (طريق الهجرتين) لابن القيم (ص: ٢٢٩).

غالب العدوان، والعمل على إذهاب أمراض قلوبهم وأجسادهم حسب العلم والقدرة، والسماحة في التعامل معهم في البيع والشراء، وعدم ظلمهم وأكل حقوقهم، فالمتعبد باسمه -سبحانه (المُوْمِن) يتصف بصفة السلامة، ويَكُفَّ شره وأذاه عن الناس، بحيث يأمنونه، قال السلامة، ويَكُفَّ شره وأذاه عن الناس، بحيث يأمنونه، قال السلامة، ويكفَّ شره وأذاه عن الناس، بحيث يأمنونه، قال السلامة من سلم المسلمون من لسانه و يده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم و أموالهم) (۱۲). والمتعبد باسمه سبحانه (الشَّافِ) يسعى في إيصال الخير، وكشف الكربات، وقضاء الحاجات، وأن يكون سبباً في إذهاب الأمراض القلبية والجسدية حسب العلم والقدرة، قال في: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل) (۱۲). والمتعبد باسمه -سبحانه (السُعِّر) يتقي الله في معاملاته، فلا يستغل الناس في زيادة الأسعار، أو يخفي الأقوات سعياً للتفرد والاحتكار، بل يكون حريصاً على نفعهم، صبوراً على ديونهم، مراعياً لحاجتهم، سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، قال النبي في: (رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى وإذا اقتضى، قال النبي

## ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(المُؤْمِنُ - الشَّافِي - المُسَعِّرُ) من أسماء الله الدالة على صفات (الأمن - الشفاء - التسعير)، ولارتباط هذه المعاني العظيمة بعوامل استقرار حياة البشر في الأمن والصحة والاقتصاد، كان من المناسب دعاء الله جَهَا والثناء عليه، بهذه الأسماء، في جميع حاجات العباد التي تناسب تلك المعاني.. قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُطُمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَ قَهَا اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>٢٣) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦٧١٠).

<sup>(</sup>٣٤) رواه البخاري برقم (٢٠٧٦).

<sup>(</sup>۳۵) رواه مسلم برقم (۲۱۹۹).

لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَىنَعُونَ ﴾ [النحل:١١٢]، وقال -تعالى - منكراً على كفار قريش عذرهم الموهوم في عدم اتباع الحق، ومقرراً -سبحانه - أن الأمن لا يكون إلا في جواره، وأن الخوف لا يكون إلا في البعد عن هداه: ﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَبِع ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ لَا يَخَطَّفُ مِنَ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نُمُكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجَبَى إِلَيْهِ ثُمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِّزْقًا مِن لَنَخَطَّفُ مِن أَرْضِنَا أَوْلَمْ نُمُكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجَبَى إِلَيْهِ ثُمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِّزْقًا مِن لَنَخَطَّفُ مِن أَرْضِنَا أَوْلَمْ نُمُكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجَبَى إِلَيْهِ ثُمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِّزْقًا مِن لَنَامَ وَلَا كُنْ وَلَكِكَنَ أَصَالَهُ مِن السنة دعاؤه في: (اللهم الدُنا وَلَكِكَنَ أَصَالُهُ اللهُ يُعَلِّدُ بعض أصحابه، الستر عورتي، وآمن روعتي، واقض عني ديني) (٢٦)، وكان في يُعَوِّذُ بعض أصحابه، فيمسح بيمينه ويقول: (أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا في شفاء إلا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما) (٢٧).

## تاسعاً: لطائف وأقوال:

٥عن أُبِيّ بن كعب على قال: «لما قدم رسول الله على وأصحابه المدينة، وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه ا، فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله ؟ ا، فنزلت: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ ؟ اللهُ الله

٥ عن أنس بن مالك رَفِي ، قال: دخل رسول الله على شاب وهو في الموت، فقال: (كيف تجدك؟) قال: أرجو الله يا رسول الله، وأخاف ذنوبي، فقال رسول على: (لا يجتمعان (٢٩) في قلب عبد في مثل هذا الموطن (٤٠)، إلا أعطاه الله الذي يرجو،

<sup>(</sup>٢٦) رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٢٦٢).

<sup>(</sup>۳۷) رواه البخاري برقم (۵۷۵۰).

<sup>(</sup>٢٨) رواه الحاكم وصححه الوادعي في (الصحيح المسند من أسباب النزول) (ص: ١٦٩).

<sup>(</sup>٣٩) يعني: الخوف و الرجاء.

<sup>(</sup>٤٠) يعني: الاحتضار.

وَأُمِّنهُ مِن الذي يخاف) (٤١).

٥ سئل عبد الله بن عمر عن أيُّ العيش أفضل؟، فقال: «الأمن والعافية، ثم غليلتي (٤٢) أتقوتها، وأستغني بها عن الناس» (٤٢)، والله أعلم.

وقال الله تعالى واصفاً حال المؤمنين في غزوة بدر: ﴿ إِذَ يُعَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً ﴾ [الأنفال:11]، قال القرطبي: «الهاء في ﴿ مِّنَهُ ﴾: لله، فهو الذي يُغَشّيهِمُ النُّعَاسَ، .. والنعاس حالة الآمن الذي لا يخاف، وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من غَدِها، فكان النوم عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهمّ (، ولكن الله ربط جأشهم» (عن)، وقال الماوردي: «وفي امتنان الله عليهم بالنوم وجهان: أحدهما: قوَّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. الثاني: أن أمّنهم بزوال الرُعب من قلوبهم، كما يقال: الأمنُ مُنِيمٌ، والخوف مُسْهِرٌ. وقوله تعالى: ﴿ أَمَنَهُ مِنْهُ ﴾: يعني به: الدَّعَةَ وسُكونَ النَّفس من الخوف» (هنا).

O سأل الحجاج بن يوسف الثقفي خريماً الناعم (٢٤): ما النعمة؟، فقال: «الأمن، فإنه ليس لسقيم فإنه ليس للفقير عيش، والعنى، فإنه ليس لسقيم عيش، قال: ثم ماذا؟، قال: لا مزيد بعدها» (٧٤).

<sup>(</sup>٤١) رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٠٥١).

<sup>(</sup>٤٢) الغَلَّةُ: العائد أو الدَّخْلُ من إجَارَة دار أو ربع أرض.

<sup>(</sup>٤٣) (المجتنى) لابن دريد الأزدي (ص: ١١).

<sup>(</sup> ٤٤ ) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي، عند تفسير: [الأنفال:١١].

<sup>(</sup>٤٥) تفسير (النكت والعيون) للماوردي، عند تفسير: [الأنفال:١١].

<sup>(</sup>٤٦) خُرَيْم النَّاعِم: هو خريم بن خليفة بن الحارث بن خارجة الغطفاني المري، يضرب به المثل في التنعم، فيقال: أنعم من خريم، كان معاصرا للحجاج بن يوسف الثقفي، ((الأعلام) لخير الدين الزركلي (ج:٢ - ص: ٢٠٤)).

<sup>(</sup>٤٧) (نثر الدر) للآبي (ج: ٤ - ص: ١٣٣).

O قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الغلاء بارتفاع الأسعار، والرخص بانخفاضها، هما من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده، ولا يكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته»(١٤).

O قال تعالى ممتناً على قريش: ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ﴿ ٱلَّذِى اللَّهُ مَنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش:٣-٤]، قال الشيخ عطية محمد سالم يرحمه الله: « في الجمع بين إطعامِهِمْ من جُوعٍ، وأمْنِهِمْ من خَوْفٍ، نِعمَةٌ عظمى لأن الإنسانَ لا ينعم ولا يسعد إلا بتحصيل النّعمتينِ هاتين معا، إذ لا عيش مع الجوع، ولا أمْنَ مع الخوف، وتَكُمُل النّعمَةُ باجتماعهما، ولذا جاء الحديث: (من أصبح منكم آمِناً في سِرْبِهِ، مُعافَى في جسده، عنده قُوتُ يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها) (١٤)»(٥٠).

O قال وهب بن منبه: «إذا همّ الوالي بالجور، أو عمل به، أدخل الله النقص في أهل مملكته في الأسواق، والزروع، والضروع، وكل شيء، وإذا هم بالخير والعدل أو عمل به أدخل الله البركة في أهل مملكته كذلك»(١٥).

٥ دعا أعرابيًّ فقال: «اللهم حطني بأمانك، وأرخ علي سترك، ولا تصرف عني وجهك، ولا تسلط علي من لا يخافك، ولا تولّني غيرك يا من يتولّى الصالحين» (٥٢).

<sup>(</sup> مجموع فتاوی ابن تیمیة ) جمع عبدالرحمن القاسم (-1.80) - ص: (-1.80)

<sup>(</sup>٤٩) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦٠٤٢).

<sup>(</sup>٥٠) (تتمة أضواء البيان) للشيخ عطية محمد سالم، عند تفسير: [قريش: ٤]، والكتاب تتمة لما بدأه العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره (أضواء البيان)، حيث وافته المنية - يرحمه الله - بنهاية تفسير سورة (المجادلة)، فأتمه تلميذه الشيخ: عطية محمد سالم - يرحمه الله - ابتداء من (سورة الحشر إلى آخر الناس).

<sup>(</sup>٥١) (المستطرف في كل فن مستظرف) لشهاب الدين الأبشيهي (جـ ١٠ - ص: ١٦٠)، (الباب التاسع عشر: في العدل والإحسان والإنصاف).

<sup>(</sup>۱۹ ) (البصائر والذخائر) لأبي حيان التوحيدي (جـ: ۸ – ص: ۸۹).

المجموع - ٧٧ - - فق موضوع الأسماء: الْجِلْمُ (٥٩ - ٩٦ - ٧٧) الحَلِيمُ - الحَيِيُّ - السَّتِيرُ

#### 

# موضوع الأسماء: الْحِلْمُ

(9V-97-90)

# الحَلِيمُ - الحَيِيُّ - السَّتِيرُ

## أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

والحليم: ورد في القرآن الكريم (١١ مرة)، منها قوله تعالى: ﴿ قُولٌ مُعَرُوثُ وَمُغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَ تَبْعُهَا آذَى وَاللّهُ غَنِي حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٣]، ومن السنة حديث ابن عباس في أن رسول الله في كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، ورب العرش الكريم) (١).

الْحَيِيُّ: اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السُّنَّة النبوية من حديث سلمان الفارسي وَفَيْ : (إنَّ ربكم حَيِيٌ كريمٌ، يستحي أن يبسط العبد يديه إليه، فيرُدُهما صفراً) (٢).

السّتيرُ (٣): اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في السُّنّة النبوية من حديث

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وابن ماجة وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٠٧٠).

<sup>(</sup>۲) «(السَّتير) بكسر التاء دون تشديد على وزن: رحيم وقدير، أولى وأصحُّ من (السِّتير) بكسر التاء وتشديدها على وزن: صدِّيق، لكثرة من نصَّ عليه من العلماء، ولكثرة ورود هذا الوزن في أسماء الله تعالى؛ كالرحيم، والعليم، والقدير، وغيرها، ولاَن ابن دُريَد في الجمهرة (٢/١١٩١)، والسيوطي في المزهر (٢/ ١٣٨-١٤٠)، قد سردًا ما جاء في اللغة على وزن (فعيل)، ولم يذكرا منها لفظ (السِّتير)، وهما من أهل الاستقراء، وقد ذكر ابن دريد أنه لا يجوز بناء (فعيل) إلا ما سمع من العرب وأيضاً فإن أكثر ما جاء على (فعيل) من الأوصاف إنما هو في الصفات القبيحة الذميمة؛ كالسِّكير، والفسِّيق، وغيرها، وأسماء الله تعالى كلُّها حُسننى في أعلى درجات الحسن والكمال» انظر (كتاب العلل) لابن أبي حاتم، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف د. سعد الحميد و د. خالد الجريسي (ص: ٢٠١-٢٠٢) في تعليقهم على المسألة رقم (٢٤) [الطبعة الأولى – ١٤٢٧ هـ].

يعلى بن أمية وَ الله على الله على الله على رأى رجلاً يغتسل بالبراز (٤)، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: (إن الله مَجَلِيمٌ حَيِيٍّ سَتِيرٌ، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم، فليستتر) (٥).

## ثانياً: المعنى اللغوي:

O الْحَلِيمُ: صفة مشبهة على وزن (فعيل)، للموصوف بـ(الْحِلْم)، فعله: حَلَّمَ يَحلُم حِلماً، فهو حليم، والْحِلْمُ: الْأَناةُ والْعَقْل، وضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، ومعناه في الأصل: ترك العجلة، ونقيض الْحِلْم: الطَّيْشِ والسَّفَه، و(الحَلِيمُ): الصَبور الذي لا يَستَخِفُّهُ عِصْيان العصاة، ولا يَستَفزُّهُ الغضب عليهم، الذي لا يَعجَلُ بالعقوبة (١)، قال ابن جرير: «(حَلِيمٌ): يعني: أنَّه ذو أناة، لا يَعجَلُ على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم»(٧).

O الْحَيِيُّ: صفة مشبهة على وزن (فعيل)، للموصوف بـ(الحياء)، فعله حييَ يَحيا حياءً، فهو حَيِيّ، والحياء عند المخلوق: انقباض النفس عن القبيح وتركه، وقيل: هو تغيرٌ وانكسارٌ يعتري الانسان من خوف ما يُعابُ به ويُذَمُّ، أَمّا حياءُ الربِّ جَهَالَ فهو حياء يليق بجلاله، وهو حياءُ كرم وبرٌ وجُود، فإنَّه جوادٌ كريمٌ يَستحي من عبْده إذا رَفَعَ إليه يديه أن يردَّهما صِفراً، ويستحي أن يعذّب ذا شَيْبة شابت عبْده إذا رَفَعَ اليه يديه أن يردَّهما صِفراً، ويستحي أن يعذّب ذا شَيْبة شابت عبْده إذا سَفراً، قال الشيخ الهراس: «وحياؤه تعالى وصف يليق به، ليس كحياء

<sup>(</sup>٤) الموضع المنكشف بغير سُتُرَة.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود والنسائي واللفظ له وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم (٤٠٤) وصحيح الجامع برقم (١٧٥٦).

 <sup>(</sup>٦) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٢ - ص: ١٤٦) (مادة حلم)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٢- ص: ٩٣)، و(المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص: ١٧١) (مادة حلم)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٦٣)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ح ل م).

<sup>(</sup>٧) تفسير (جامع البيان) لأبن جرير الطبري، عند تفسير [البقرة: ٢٣٥].

<sup>(</sup>٨) انظر: (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهاني (ج:١ - ص:١٨٤) (مادة حيي)، و(بصائر ذوي التمييز) للفيروزآبادى (ج:٢ - ص:٩١٧)، مادة (الحياء)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٢ - ص:٩١٧) مادة: (حي)، وتفسير (أنوار التنزيل) للبيضاوي عند تفسير [البقرة:٢٦]، وتفسير (فتح القدير) للشوكاني عند تفسير [البقرة:٢٦]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة:حيي).

المخلوقين، الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يُعَابُ أو يُذَم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته، وكمال جوده وكرمه، وعظيم عفوه وحلمه»(٩).

السّتير: صيغة مبالغة، من اسم الفاعل (الساتر)، فعله ستَر يَستُر سَتُراً، فهو ساتر وسَتيرً، وأصل الستر: التغطية والإخفاء، وسَتَر الشيء: أخفاه، و(السّتير): الذي من شأنه وإرادته حبُّ السَّتر والصَّوْن(١٠).

# ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالة:

الحليم: «ذو الأناة، الذي لا يعجل على من عصاه وخالف أمره بالنقمة»(١١)، قال الخطابي: «(الحليم) ذو الصّفح والأناة، الذي لا يَستفزُّهُ غضبٌ، ولا يَستَخِفُهُ جهلُ الخطابي: «(الحليم) ولا عصيانُ عاص، ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحِلم، إنّما (الحليم) هو الصّفوحُ مع القدرة، والمتأنّي الذي لا يَعجَلُ بالعقوبة»(١٢)، وقال الشيخ السعدي: «(الحَلِيمُ) الذي يَدرُ على خلقه النعم الظاهرة والباطنة، مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم، ويستعتبهم كي يتوبوا، ويمهلهم كي ينيبوا، (١١)، وقال الشيخ الهراس: «(الحَلِيمُ) الذي له الحلم الكامل، الذي وسع أهل ينيبوا»(١١)، وقال الشيخ الهراس: «(الحَلِيمُ) الذي له الحلم الكامل، الذي وسع أهل الكفر والفسوق والعصيان، حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة؛ رجاء أنْ يتوبوا، ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم، فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة، ولكن حلمه -سبحانه- هو الذي اقتضي إمهالهم»(١٤).

<sup>(</sup>۹) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:  $Y - \omega$ : ۲۸).

<sup>(</sup>١٠) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٤ - ص: ٣٤٣)، مادة: (ستر)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج:٢ - ص: ٢٤٢) مادة: (ستر)، ومعجم اللغة الأثير (ج:٢ - ص: ١٣٢) مادة: (ستر)، ومعجم اللغة العبية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ستر)،

<sup>(</sup>١١) (تفسير الطبري) عند تفسير [آل عمران: ١٥٥]، والقول لابن جرير.

<sup>(</sup>١٢) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:٦٣).

<sup>(</sup>١٣) تفسير السعدي فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص:١٩- ٢٠).

<sup>(</sup>١٤) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:٢ -  $ص: \Lambda V$ ).

O الْحَيِيُّ: «كثير الحياء»(١٥) الذي لا يَرُدُّ من دعاه، ولا يفضح من عصاه، قال ابن القيم : «وهو (الحَييُّ) فليس يفضح عبده، عند التجاهر منه بالعصيان»(١٦)، ويقول الهراس: «وحياؤه -تعالى- وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين، الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يُعاب أو يذم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته، وكمال جوده وكرمه، وعظيم عفوه وحلمه، فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه، وأضعفه لديه، ويستعين بنعمه على معصيته، ولكن الرب -سبحانه- مع كمال غناه، وتمام قدرته عليه، يستحى من هتك ستره وفضيحته، فيستره بما يهيؤه له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر»(١٧)، ويقول الشيخ السعدى: «(الحَيِّ) .. وهذا من رحمته وكرمه وكماله وحلمه أن العبد يجاهر بالمعاصى مع فقره الشديد إليه، حتى أنه لا يمكنه أن يعصى إلا أن يتقوى عليها بنعم ربه، والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم، من كرمه يستحيى من هتكه وفضيحته، وإحلال العقوبة به، فيستره بما يُقَيِّضُ له من أسباب الستر، ويعفو عنه، ويغفر له، فهو يتحبب إلى عباده بالنعم، وهم يتبغضون إليه بالمعاصى، خيره إليهم بعدد اللحظات، وشرهم إليه صاعد، ولا يزال الملك الكريم يصعد إليه منهم بالمعاصي وكل قبيح. ويستحيي جَهَهَالاً ممن شاب في الإسلام أن يعذبه، وممن يمد يديه إليه أن يردهما صفراً، ويدعو عباده إلى دعائه، ويعدهم بالإجابة»(١٨).

O السّتير: «الذي يحب الستر لعباده المؤمنين؛ ستر عوراتهم، وستر ذنوبهم» (١٩)، قال ابن القيم : «وهو (الحَيِيُّ) فليس يفضح عبده، عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه سـتره، فهو (السَّتِيرُ) وصاحب الغفران» (٢٠)، وقال البيهقي: «(السَّتِيرُ)

<sup>(</sup>١٥) (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) لأبي العلا محمد عبد الرحمن المباركفوري: (جـ١٠٠ - ص:٣٣٠) و برقم الأثر (٣٥٦).

<sup>(</sup>۱۱) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج: ۲ -  $\omega$ : ۲۸).

<sup>(</sup>۱۷) المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٨) (الحق الواضح المبين) للشيخ السعدي (ص: ٥٥ - ٥٥).

<sup>(</sup>١٩) (صفات الله عِبَّوَانَّ) للسقاف (ص: ١٤١).

<sup>(</sup>٢٠) (شرح القصيدة النونية) للدكتور محمد خليل هراس (ج:٢ - ص: ٨٦).

يعني أنه ساتر يستر على عباده كثيراً ولا يفضحهم في المشاهد، كذلك يحب من عباده الستر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم»(٢١)، ومر معنا في اسم (الحَييّ) كلام الشيخ السعدي والهراس عن معنى اسمه -سبحانه (السَّتيرُ).

## رابعاً: الفروق بين الأسماء:

الحليم - السّتير - الحيي : ما نزل عقاب إلا بذنب، وما رفع إلا باستغفار وتوبة، ومن رحمة الله بعبده العاصي أنه يمهله ويستره، ولا يعاجله بالعقوبة، وهذا من مقتضيات أسمائه الحسنى (الحَلِيم -الحَيِيّ -السّتير). فالعبد العاصي - كي يتقي شؤم معصيته - بحاجة إلى ثلاثة أمور:

أولاً: عدم تعجيل العقوبة، وهذا من لوازم اسمه -سبحانه (الحَلِيم). ثانياً: الستر وعدم الفضيحة، وهذا من لوازم اسمه -سبحانه (السَّتيرُ).

ثالثاً: قبول الاعتذار، وتحقيق حاجات العبد العاصي التي لا تنتهي، عندما يرفع يديه بالدعاء، متقرباً إلى الله، مفتقراً إليه، منطرحاً بين يديه، متذللاً له، وخائفاً من شؤم معصيته، وأن تكون عائقاً أمام إجابة دعوته، فيستحي صاحب المُلكِ والملكوت، والعزة والجبروت، في عليائه من عبده، ويجيب دعاءه، ولا يرد يديه صفراً، وهذا من لوازم اسمه –سبحانه (الحَييّ).

ولعل ذلك ما يفسر جمع النبي ﷺ للأسماء الثلاثة في مناسبة واحدة في قوله ﷺ: (إن الله ﷺ كَلِيمٌ حَييٌ سَتيرٌ، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم، فليستتر) (٢٢).

O الحليمُ - الصَبُورُ: في إثبات اسم (الصبور) لله جَهَا نظرٌ لعدم وروده في كتاب الله أو صحيح السنة، وإنما اشتقه بعضهم لله عَرَقَ من حديث أبي موسى الأشعري عَلَى ، قال: قال في الما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يَدّعون له الولد، ثم يعافيهم ويرزقهم) (٢٢)،

<sup>(</sup>٢١) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢٢) رواه أبو داوود والنسائي واللفظ له وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم (٤٠٤) وصحيح الجامع برقم (١٧٥٦).

<sup>(</sup>٢٣) رواه البخاري برقم (٧٣٧٨) ورواه مسلم برقم (٢٨٠٤)، واللفظ للبخاري.

قال الشيخ السقاف: «وصْفُ الله عِرَّقِلَ بـ (الصبر) ثابت؛ كما مرّ في حديث أبي موسى الأشعري ﴿ عَلَيْهُ، أما اسم (الصبور)، فورد في حديث سرد الأسماء عند الترمذي، وهو ضعيف، ولا أعرفُ آيةُ أو حديثاً صحيحاً يُثْبِتُ هذا الاسم له -سبحانه وتعالى»(٢٤)، وفي الفرق بين (الصبور) و(الحليم) يقول الخطابى: «معنى (الصبور) في صفة الله -سبحانه- قريب من معنى (الحليم)، إلا أن الفرق بين الأمرين أنهم لا يأمنون العقوبة في صفة (الصبور) كما يسلمون منها في صفة (الحليم)، والله أعلم بالصواب» (٢٥)، وقال إسماعيل حقى: «(الصبور) يُشعر بأنه يعاقب في الآخرة بخلاف (الحليم)»(٢٦)، ومن العلماء من يرى أن (الحلِّمَ) أدخل في الأوصاف، و(الصّبر) أكثر تعلقاً وارتباطاً بالأفعال، ولذا كان (الحلِّمُ) أصل (الصّبر)، وهذه علة الاستغناء بورود اسم الله (الحليم) نصا في القرآن والسنة عن ذكر اسم (الصبور)، قال ابن القيم: «واذا أردت معرفة صبر الرب جَهَالاً وحلمه والفرق بينهما فتأمل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ, كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [فاطر:٤١]، .. فأخبر جَالِالًا أن حلمَه ومغفرَته يمنعان زوال السموات والارض، فالحلم وامساكهما أن تزولًا هو الصبر، فبحلمه صبر عن معالجة أعدائه، .. ولما كان اسم الحليم أدخل في الأوصاف، واسم الصبور في الأفعال؛ كان الحلم أصل الصبر، فوقع الاستغناء بذكره في القرآن عن اسم الصبور والله أعلم» (٢٧).

#### خامساً: الصفة المشتقة:

○ الْحَلِيمُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الحَلِيم) صفة (الْحِلْم) وهي صفة تابتة لله بالكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ, كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [فاطر: ٤١]، ومن السنة حديث ابن عباس ﴿ أن رسول الله ﷺ كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم

<sup>(</sup>٢٤) (صفات الله ﷺ) للسقاف (ص: ١٥٩) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢٥) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٩٨).

<sup>(</sup>٢٦) تفسير (روح البيان) لإسماعيل حقي عند تفسير [فاطر:٤١].

<sup>(</sup>۲۷) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم (ج: Y – w).

الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، ورب الحرش الكريم) (٢٨)، وصفة (الحِلْم) «صفة من صفات الأفعال» (٢٩)، قال الشيخ ابن جبرين: «ومعروف أن هذه الصفات الفعلية كصفة الرحمة، وصفة الحلم، مما يثبتها أهل السنة» (٢٠).

0 الْحَيِيُّ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الحَيِيُّ) صفة (الْحَياء) وهي صفة ثابتةٌ لله ﷺ بالكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَسَتَحِيء أَن يَضْرِب مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَها ﴾ [البقرة:٢٦]، ومن السنة حديث أبي واقد الليثي ﷺ: أن الرسول ﷺ قال: (.. وأما الأخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الأخر فاعرض، فأعرض الله عنه) (٢١)، «واسم الله (الحَييّ) دل على صفة من صفات الأفعال» (٢٣).

السّتيرُ: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (السّتيرُ) «صفة (السِتر) وهي صفة فعليةٌ لله ﷺ: قابتةٌ بالسنة الصحيحة» (٢٢)، من حديث أبي هريرة وقف ﷺ: (لا يستر عبد عبد أفي الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة) (٢٤).

# سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

O الْغَفُورُ: ورد الاقتران بين اسمي الله (الحليم) و(الغفور) (٦ مرات)، قُدِّم (الغفور) على (الحليم) (٤ مرات) كقوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغُو فِيَ أَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغُو فِي آيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمُ مِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمٌ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٢٥]، ويلاحظ في الآيات الأربع التي قُدم فيها (الغفور) على (الحليم) أن الخطاب موجه للمؤمنين، وسياق الآيات

<sup>(</sup>۲۸) رواه البخاري برقم (٦٣٤٦).

<sup>(</sup>٢٩) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٤٣٥) (الحليم).

<sup>(</sup>٣٠) (الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد) لابن جبرين (ص: ٥٨).

<sup>(</sup>٣١) رواه البخاري برقم (٦٦)، ورواه مسلم برقم (١٤٠٥).

<sup>(</sup>٣٢) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٣٦٧) (الحيي).

<sup>(</sup>٣٣) (صفات الله عَرِّقِلَ ) للسقاف (صَ: ١٤١).

<sup>(</sup>۳٤) رواه مسلم برقم (۲۵۹۰).

يتحدث عن محظورات شرعية، وأعمال منهي عنها، فكان من المناسب تقديم المغفرة على سبب الإمهال وعدم تعجيل العقوبة؛ لكون الذنب وما سيترتب عليه من المعاصي والعذاب هو الهاجس والشاغل للمؤمنين، ومن ثم بيان علة المغفرة وهو حلمه سبحانه كي يكون ذلك درساً يتعلم منه المؤمنون فلا يعودون إلى مثل هذه الأعمال المنهي عنها، إلى جانب التخلق بخصال العفو والصفح والحلم، وسيتم الحديث عن هذا الاقتران في مجموعة المغفرة.

أما تقديم (الحليم) على (الغفور) فقد ورد مرتين في قوله تعالى: ﴿ تُسُبِّحُ لَهُ ٱلسَّهُوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِين لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم ۗ إِنَّهُ. كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء:٤٤]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ۚ وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ كِيمًا غَفُورًا ﴾ [فاطر: ٤١]، وكلتا الآيتين جاءتا في سياق الرد على المشركين الذين زعموا أن مع الله آلهة أخرى: ﴿ سُبُحَنَهُ وَتَعَلَّلُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء:٤٣]، والخطاب يتحدث عن عظمة الخالق وسطوته، وخضوع كل شيء لجبروته وعظمته، وأن المؤاخذة والعقاب هو الجزاء المستحق لهم بمقتضى عدله وانصافه، ولكن لحلمه سبحانه لم يعاجلهم بالعقوبة المستحقة، بل أمهلهم لعلهم يتوبون فيَغفر لهم، فكان من المناسب تقديم (الحليم) لبيان سبب عدم تعجيل العقوبة، والترغيب في التوبة وأن بابها لا زال مفتوحا وهو ينتظرهم، ومتى ما دخلوه وآمنوا وأصبحوا أهلا للعفو والمغفرة فسيجدون الله ﴿ غَفُورًا ﴾، يقول البقاعي: «(حليماً) أي ليس من شأنه المعاجلة بالعقوبة للعصاة؛ لأنه لا يستعجل إلا من يخاف الفوت فينتهز الفرص، ورغب في الإقلاء، مشيراً إلى أنه ليس عنده ما عند حلماء البشر من الضيق الحامل لهم على أنهم إذا غضبوا بعد طول الأناة لا يغفرون، بقوله (غفوراً) أي مَحَّاءٌ لذنوب من رجع إليه، وأقبل بالاعتراف عليه، فلا يعاقبه ولا يعاتبه» (٢٥)، ويقول الشيخ السعدى: ﴿ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال فيه قولا تكاد السماوات والأرض تتفطر منه وتخر له الجبال ولكنه أمهلهم، وأنعم عليهم وعافاهم، ورزقهم

<sup>(</sup>٣٥) تفسير (نظم الدرر) للبقاعي عند تفسير [فاطر:٤١].

ودعاهم إلى بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم، ليعطيهم الثواب الجزيل، ويغفر لهم ذنبهم، فلولا حلمه ومغفرته لسقطت السماوات على الأرض، ولما ترك على ظهرها من دابة (٢٦)، ويقول القاسمي: ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ أي: حيث لم يعاجلهم بالعقوبة، مع كفرهم وقصورهم في النظر، ولو تابوا لغفر لهم ما كان منهم (٢٧). ويقول ابن عاشور: ﴿ ولذلك أتبع بالتذييل بوصف الله -تعالى- بالحلم والمغفرة لما يشمله صفة (الحليم) من حلمه على المؤمنين أن لا يزعجهم بفجائع عظيمة، وعلى المشركين بتأخير مؤاخذتهم، فإن التأخير من أثر الحلم، وما تقتضيه صفة الغفور من أن في الإمهال إعذاراً للظالمين لعلهم يرجعون (٢٨).

الكَرِيمُ: ورد الاقتران مع اسمه جَرَالَة (الْحَلِيم) مرة واحدة في بعض روايات حديث الكَرْبِ والفَرَج، في قوله في: (كلمات الفَرَج؛ لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله ربُّ السماوات السبع وربُّ العرش الكريم) (٢٩)، ومن يتأمل مسمى الحديث - كما هو منصوص عليه - يجد أن الموضوع الأساسي للذكر: هو استحضار عظمة الله بَرَّنَ وكبريائه وعلوه وجلاله، وهو ما يتناسب مع دواعيه في حالات الكرب والخوف والرعب والأمور العظيمة، فكان تحقيق التوحيد، والاعتناء به، وإفراده بَرَّنَ بالعبادة، والتفكر في عظمته وعلوه وكبريائه، واستحضار جبروته وملكوته بَرَّالَة التي يتضاءل ويتصاغر عندها كل شيء؛ مما يعين المسلم على تفريج الكُرُبات، وتحمل تلك المواقف الصعبة، ولعل الحكمة من مجيء هذا الاقتران (الحليم الكريم): أن الحديث عن الإلهية والعظمة والكبرياء والعلو قد يثير مشاعر الخوف والرهبة في قلوب العباد، فجاء اسم (الحليم) ترويحا للقلوب، وتطمينا لها بأن الله بَرَالَة عليمُ بعباده، يغفر لهم ويُمُهلُهُم، ولا يُعاجلهم بالعقوبة، بل يريد بهم الفَرَج والخير واليُسر، ويكشف عنهم الكَرب والضُرَّ والعُسر، وما ذاك إلا لكرمه بَرَالَة، وعِظم نفعه، وكثرة خيره، فتعالى ثناؤه، وتباركت أسماؤه، وتقدست صفاته.

<sup>(</sup>٢٦) تفسير (السعدي) عند تفسير [الإسراء:٤٤]، (ص:٤١٠).

<sup>(</sup>٢٧) تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (ج: ١٠ - ص: ٢٣٥) عند تفسير [الإسراء:٤٤].

<sup>(</sup>٢٨) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [الإسراء: ٤٤].

<sup>(</sup>٢٩) رواه ابن أبي الدنيا وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (جـ٥٠-ص٥٠٠)، برقم (٢٠٤٥).

# سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء: الأثر العلمي الاعتقادي:

الله جَالَالَهُ جَالَالًا (حَلِيمٌ) يحب أهل الحلم، (حَيِيٌّ) يحب أهل الحياء، (سَتِيرٌ) يحب أهل الستر، لا يعجل على عباده بالعقوبة على ذنوبهم ومعاصيهم وظلمهم، بل يمهاهم ويسترهم ويدعوهم إلى التوبة، وإذا رفعوا أيديهم إليه بالدعاء فإنه حَيِيٌّ كريم، يُجيب دعاءهم، ويغفر ذنوبهم.

#### 0 الأثر العملى:

- محبة الله ﷺ وإجلاله وتعظيمه وحمده وشكره، والثناء عليه، والتوبة إليه، حيث إن حلمه وستره وحياءه اقتضى الصبر على عباده العصاة، وعدم الاستعجال في عقوبتهم لعلهم يستعتبون ويتوبون، فعن أبي موسى الأشعري وفي عن رسول الله في قال: (ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد، ثم يعافيهم ويرزقهم) (٤٠)، ولو عاجل الله ﷺ العصاة بعذابه ولم يحلم عليهم لما بقي على وجه الأرض أحد، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللهُ النّاسُ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَةٍ وَلَكِن يُؤخِرُهُمُ إِلَى الْجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لِلْ يَسْتَغُخُرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَتَعُدِمُونَ ﴾ [النحل: ٦١].
- ۲. الحیاء منه -سبحانه، والانکسار بین یدیه، ومقت النفس، والاعتراف بتقصیرها، حیث ینعم -سبحانه علی عباده، ویحلم عنهم، ویسترهم، وهم متمادون فی معاصیه!، وصف ابن القیم هذا الحیاء بقوله: «هو حیاء ممتزج من محبة وخوف، ومشاهدة عدم صلاح عبودیته لمعبوده، وأن قدره أعلی وأجل منها، فعبودیته له توجب استحیاء منه لا محالة»(ائ).
- ٣. الحذر من غضبه -سبحانه- لأن (الحليم) إذا غضب لم يقف لغضبه شيء.
   وحلمه جَهَالًا صادر عن قوة وقدرة، والله بَرَقِلً (الحليم) لا يغضب إلا على من لا

<sup>(</sup>٤٠) رواه البخاري برقم (٧٣٧٨) ورواه مسلم برقم (٢٨٠٤)، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٤١) (مدارج السالكين) لابن القيم (ج:٢ - ص:٢٦٣).

يستحق الرحمة، ولا يصلح في حقه الحلم، وذلك بعد أن أُعطي المهلة والوقت الكافي ليتوب ويهتدي فلم يستجب، كما هو حال آل فرعون الذين جاءتهم الآيات تترى فما استجابوا وما استكانوا حتى استحقوا غضب الجبار جَهَالاً وعذابه، قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمُنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقُنَاهُمْ أَجَمُعِينَ ﴾ [الزخرف:٥٥]، أي: لما أغضبونا أهلكناهم.

- ٤. فتح باب الرجاء وعدم اليأس من رحمة الله -تعالى- والمبادرة إلى التوبة والإنابة
   عن الذنوب مهما عظمت؛ لأنه -سبحانه- ما أخّر العقوبة على الذنب إلا للإنابة
   والتوبة، ولذلك اقترن اسمه -سبحانه (الحليم) باسمه -سبحانه (الغفور).
- هجاهدة النفس بالتخلق بهذه الأخلاق الكريمة، الحلم والحياء والستر، فالله -سبحانه حَليمٌ يحب أهل الحلم، حَييٌ يحب أهل الحياء، سَتِيرٌ يحب أهل الستر.

# ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الْحَلِيمُ - الْحَيِيُّ - الْسَتِيرُ) من الأسماء الدالة على صفات الله الفعلية (الْحِلَم والْحَيَاء والسِتر)؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه بهذه الأسماء في جميع أحوال العباد التي تناسب معانيها، كحال العبد الخائف من شر ذنبه، وهو في أشد الحاجة لنصرة ربه، وكشف ما به من ضر وكرب؛ ولذا ورد عن النبي أنه كان يقول عند الكرب: (لا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، ورب العرش الكريم) (٢٤)، وكذلك سؤال الله -تعالى- باسمه (الحيييّ) حال الأمل في إجابة الدعاء، والطمع في فضل الله -تعالى، كما ورد عنه في قوله: (إنَّ ربكم حَييً كريم، يستحي أن يبسط العبد يديه إليه، فيردهما صفراً) (٢٤)، وورد عنه في الدعاء بالوصف الذي يستحي أن يبسط العبد يديه إليه، فيردهما صفراً) (٢٤)، وورد عنه في الدعاء بالوصف الذي

<sup>(</sup>٤٢) رواه البخاري برقم (٦٣٤٦).

<sup>(</sup>٤٣) رواه أبو داود وابن ماجة وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٠٧٠).

<sup>(</sup>٤٤) رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٢٦٢).

## تاسعاً: لطائف وأقوال:

٥ قال النبي ﷺ: (ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدَعُون له الولا ثم يعافيهم ويرزقهم) (٥٤)، وفي الحديث القدسي عن النبي ﷺ: (قال الله: يشتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمني، ويُكذّبني وما ينبغي له أن الله فقوله: إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله: ليس يُعيدُني كما بَدَأني) (٢٤). يقول الإمام ابن القيّم معلقاً على الحديثين العظيمين: «وهو سبحانه مع هذا الشتم له، والتكذيب يرزق الشاتم المُكذّب ويعافيه ويدفع عنه، ويدعوه إلى جنته، ويقبل توبته إذا تاب إليه، ويبدله بسيئاته حسنات، ويتلطف به في جميع أحواله، ويؤهّله لإرسال رسله إليه، ويأمرهم بأن يلينوا له القول، ويرفقوا به»(٧٤).

O جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقض في ما شئت، فقال له عمر: لقد سترك الله، لو سترت نفسك، قال: فلم يرد النبي شيئا، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي في رجلا دعاه، وتلا عليه هذه الآية: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلُوٰهُ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ ٱلْيَلِ النبي في رجلا دعاه، وتلا عليه هذه الآية: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلُوٰهُ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ ٱلْيَلِ لِللهِ اللهِ اللهِ عليه هذه الآية: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلُوٰهُ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ ٱلنَّيْ لِللَّهِ اللهِ الله عليه هذه الآية : ﴿ وَاللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

O عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: : قال النبي السية : (استحيوا من الله - تعالى حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء) (٤٩).

<sup>(</sup>٤٥) رواه البخاري برقم (٧٣٧٨)، ورواه مسلم برقم (٢٨٠٤)، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٤٦) رواه البخاري برقم (٣١٩٣).

<sup>(</sup>٤٧) (شفاء العليل) لابن القيم (جـ٣ – ص: ١١٩٣ – ١١٩٠) الباب (٢٣): في استيفاء شبه النافين للحكمة والتعليل.

<sup>(</sup>٤٨) رواه مسلم برقم (٢٧٦٣).

<sup>(</sup>٤٩) رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٩٣٥).

O قال النبي على: (يُحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة)، فقالت امرأة: يارسول الله، كيف يرى بعضنا بعضا ؟ (إن الأبصار شاخصة، فرفع بصره إلى السماء)، فقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يستر عورتي، قال: (اللهم استرعورتها) (٥٠٠).

وقال النبي على الذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستترُ هذا التسترَ إلا من عيب بجلده: إما برصٌ وإما أدرةٌ وإما آفةٌ (١٥)، وإن الله أراد أن يُبَرئه مما قالوا عيب بجلده: إما برصٌ وإما أدرةٌ وإما آفةٌ (١٥)، وإن الله أراد أن يُبَرئه مما قالوا لموسى، فخلا يوما وحده، فوضع ثيابه على الحجر، ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقولُ: ثوبي حجرُ، ثوبي حجرُ (٢٥)، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيلَ، فرأوه عريانا أحسنَ ما خلق اللهُ، وأبرأه مما يقولون، وقام الحجرُ، فأخذ ثوبه فلبسه، وطفقَ بالحجرِ ضرباً بعصاه، فواللهِ إن بالحجرِ لنُدَباً من أثر ضربه، ثلاثا أو أربعا أو خمساً، فذلك قولُه: ﴿ يَكَأَيُّما اللّهِ إن بالحجرِ لنُدُباً من أثر ضربه، ثلاثا أو أربعا أو خمساً، فذلك قولُه: ﴿ يَكَأَيُّما الّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كُالّذِينَ ءَاذَوا مُوسَى فَبَرّاهُ اللهُ مِمّا فَالُوا وَكُانَ عِنداً اللهِ وَحِيما ﴾ [الأحزاب: ٢٩]) (٥٠).

وقال أنس بن مالك رَافِيَّ: أَتِي بسارةٍ إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَافَيْ، فقال السارق: والله ما سرقتُ قطُّ قبلَها أ، فقال عمر: «كذبتَ أ، ما كان الله ليُسلِّم عبداً عند أولِ ذنب، فقطعه» (١٥٠)، وقال السيوطي: «إن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح أحداً من أول مرة» (٥٥).

<sup>(</sup>٥٠) رواه الطبراني والهيثمي وقال في الدرر السنية: (خلاصة حكم المحدث الهيثمي المكي: صحيح).

<sup>(</sup>٥١) إما برصٌ وإما أدرةٌ، وإما آفةٌ: البرَصُ: بُقَعُ بياضٍ تَكونُ على الجلدِ، والأَدْرةُ: انتِفاخٌ يكونُ بالخِصِّيةِ، والآفَةُ: العَيبُ.

<sup>(</sup>٥٢) ثَوْبِي حَجرُ، ثَوْبِي حَجَرُ: أي يُنادي على الحجَرِ ليُّعطيَه ثوبَهُ.

<sup>(</sup>٥٣) رواه البخاري برقم (٣٤٠٤).

<sup>(</sup>٤٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (جـ:٧ - ص:٢٧٦) في (كتاب السرقة: باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه)، وقال عنه ابن حجر العسقلاني: إسناده قوي (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) لابن حجر (جـ:٣ - ص: ٤٨٦) (الطبعة الأولى - ١٤٢٩ هـ - دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٥٥) (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي) للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (جـ:١ – ص:٣٣١) (مكتبة الرياض الحديثة – تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف).

O قال تعالى: ﴿ لِبِعَلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ، بِٱلْغَيْبِ ﴾ [المائدة: ٩٤] قال إبن عباس ﴿ يا صاحب الذنب لا تأمنن من سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، فإن قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب الذنب الذي عملته، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته» (٥٥).

O أذنبَ خادمٌ لعبدالله بن عمر و فأراد إبن عمر أن يُعاقبه على ذنبه، فقال: يا سيدي أما لَكَ ذنبُ تخافُ الله تعالى منه أه قال: بلى أه قال: فبالذي أمهلك فقال: يا سيدي أما لَكَ ذنبُ تخافُ الله تعالى منه أه قال له مثل ذلك، فعفا عنه أن أمهلتني أمهلتني أمهلتني أمهلتني أمهلتني أمهلتني أم أذنب العبدُ ثانية، فأراد عقوبته، فقال له مثل ذلك، فعفا عنه أذنب الثالثة، فعاقبه وهو لا يتكلم! فقال له إبن عمر: مالك لَمْ تَقُل مثلما قلت في ألا و للتولي أنت عمر وقال: الأو لله يا سيدي، حياءً مِن حِلمك مع تكرار جُرمي أبن عمر وقال: أنا أحقُ بالحياء من ربى، أنت حرّ لوجه الله تعالى (٥٧).

Oقال تعالى: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُمْ حَتَى نَعُلَمُ الْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّبِينَ وَنَبَلُواْ أَخْبَارَكُو ﴾ [محمد: ٣١]، كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: «اللهم لا تبلُنا! فإنك ان بلوتنا فضحتنا، وهتكت أستارنا، وعذبتنا» (٥٨).

O قال عبدالله بن المبارك: «كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر، فيؤجر في ستره، ويؤجر في نهيه، أما اليوم إن رأى أحد ما يكره، استغضب أخاه، وهتك ستره» (٥٩).

<sup>(</sup>٥٦) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) للأصبهاني (جـ:١ - ص:٣٢٤).

<sup>(</sup>٥٧) (البداية والنهاية) لابن كثير (ص:٢٠٣٢)، عند حديثه عمن توفي من الأعيان في سنة (٦٤٦ هـ)، وذكر منهم الأديب والشاعر: علي بن يحيى، جمال الدين أبو الحسن المُخرِّميُّ، وتحدث عن كتابه: (نتائج الأفكار)، وذكر شيئًا مما ورد فيه ومن ضمن ذلك قصة إبن عمر عمر علي مع خادمه.

<sup>(</sup>٥٨) تفسير «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي عند تفسير الآية (٣١) من سورة محمد، (جـ ٤٠ – ص: ١٥٠).

<sup>(</sup>٥٩) (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء) لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ص: ١٩٧).

٥ قال عمر بن ذر: «يا أهل المعاصي، لا تغتروا بطول حلم الله عنكم، واحذروا أسفه؛ فإنه قال سبحانه: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقُنْكُمُ مَ أَعُمُعِينَ ﴾ [الزخرف:٥٥]» (١٠)، أي: لما أغضبونا انتقمنا منهم.

کان یحیی بن معاذ یقول: «سبحان من یذنب عبده ویستحیی هو!»(۱۱).

O قال علقمة بن مرثد: كان الأسود بن زيد يجتهد في العبادة، ويصوم حتى يصفّر ويخضّر، فلما احتضر بكيا، قيل له: ما هذا الجزع؟!، قال: ومالي لا أجزع!، ومن أحق مني بالجزع؟!، والله لو أتيت بالمغفرة من الله ﴿ لَا همني الحياء منه بما قد صنعت!، فإن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه، فلا يزال مستحياً منه! (١٢).

٥قال أبو حامد الخلقاني لأحمد بن حنبل: «يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق؛
 التي في ذكر الجنة والنار، أي شيء تقول فيها؟ فقال: مثل أي شيء؟ قلت يقولون:

إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني

قال الإمام أحمد: أعد عليّ فأعدت عليه، فقام ودخل بيته ورد الباب، فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يقول:

إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني»(٦٢)

٥ قال يحى بن معين: «ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته، وأحببت أن أزين

<sup>(</sup>٦٠) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ٢٩٠٠) في ترجمة الإمام الزاهد عمر بن ذر الكوفي.

<sup>(71)</sup> (مدارج السالكين) لابن القيم (ج: ٢ – ص: (71)).

<sup>(</sup>٦٢) (صفوة الصفوة) لأبي الفرج ابن الجوزي (ج:  $^{-}$  ص:  $^{-}$ ).

<sup>(</sup>٦٣) (تلبيس إبليس) لابن الجوزي (ص:٢٧٨ - ٢٧٩) عند حديثه عن مذهب الإمام أحمد في الباب العاشر: في ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص.

أمره، وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه، ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك، وإلا تركته»(١٤).

٥ قال بلال بن سعد: «إن لكم رباً ليس إلى عقاب أحدكم بسريع، يقيل العثرة، ويقبل التوبة، ويُقبل على المُقبل، ويعطف على المدبر»(٥٠).

O قال عبدالله بن المبارك: « قدمت مكة فإذا الناس قد قحطوا من المطر وهم يستسقون في المسجد الحرام، وكنت في الناس مما يلي باب بني شيبة، إذ أقبل غلام أسود عليه قطعتا خيش، قد ائتزر بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقه، فصار في موضع خَفيً إلى جانبي، فسمعته يقول: إلهي أ، أَخْلَقَتِ الوجوه (١٦) كثرة الذنوب ومساوئ الأعمال، وقد منعتنا غيث السماء لتؤدّب الخليقة بذلك، فأسألك يا حليماً ذا أناة، يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل، اسقهم الساعة الساعة!، قال ابن المبارك: فلم يزل يقول: الساعة الساعة الساعة الماعة، مكانه وجلس مكانه يُسبّح، وأخذت أبكي نفاما قام تبعته حتى عرفت موضعه فجئت إلى فضيل بن عياض فقال لي: مالي أراك كئيباً في فقلت: سبقنا إلى الله غيرنا فتولاه دوننا القل: وما ذاك اله فقصصت عليه القصة فصاح وسقط» (١٠٠).

وقال ابن القيم: «من استحى من الله عند معصيته؛ استحيى الله من عقوبته ومن لم يستحى الله من عقوبته» ( $^{(1)}$ ).

قال ابن الجوزي: «من عرف مكر الله بأعدائه لم يغتر بطول الحلم، فإن العواقب عنا مغيبات، وسهام الأقضية إلينا مصوبات» (١٩٠٠).

<sup>(</sup>٦٤) (سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي (ص: ٤٢٠٥) في ترجمة الحافظ الإمام يحي بن معين الغطفاني المري.

<sup>(</sup>٦٥) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (جـ: ٥ – ص: ٢٢٣).

<sup>(</sup>٦٦) أَخْلَقَتِ الوجوه: أي بَلِيت وذهب جمالها وصَفاؤها وحُسنها.

<sup>(</sup>٦٧) (صفة الصفوة) لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي (ج: ٢ - ص: ٢٦٩)

<sup>(</sup>س: ۷۹). (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) للإمام أبن القيم (0)

<sup>(</sup>٦٩) (التذكرة في الوعظ) لابن الجوزي (ص: ٤٦).

O قال أحمد بن أبي الحواري: «حدثني محمد بن حاتم فقال: قال الفضيل بن عياض: لو خُيرت بين أن أبعث فأدخل الجنة، وبين أن لا أبعث؛ لاخترت أن لا أبعث!، قلت لمحمد بن حاتم: أهذا من الحياء؟ قال: نعم!، هذا من طريق الحياء من الله ﷺ(٧٠).

O قال وهيب بن منبه: « بلغنا والله أعلم في قول بعض الحكماء: يا رب وأي أهل دهر لم يعصوك، ثم كانت نعمتك عليهم سابغة، ورزقك عليهم دارا، سبحانك ما أحلمك، وعزتك إنك لتُعصى ثم تُسبغ النعمة، وتدر الرزق، حتى لكأنك يا ربنا ما تغضب»(١٧).

O قال أبو العالية (۲۲): «سيأتي على الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن، وتبلى كما تبلى ثيابهم، لا يجدون له حلاوة ولا لذاذة، إن قصروا عن ما أمروا به؛ قالوا: إن الله غفور رحيم (، وإن عملوا ما نهوا عنه؛ قالوا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك» (۲۲).

رأى محمد بن المنكدر رجلا مع امرأة في خراب وهو يكلمها فقال: «إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما» (٤٠٠).

O مرَّ «عامر بن بهدلة» برجل قد صَلَبَه الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال: « يا ربُّ ا، إن حلمك على الظالمين قد أضرَّ بالمظلومين ا، فرأى في منامه أن القيامة قد قامت، وكأنه قد دخل الجنة، فرأى المصلوب فيها في أعلى عليين، وإذا مُنادٍ ينادي: حلمي على الظالمين أحلَّ المظلومين في أعلى عليين» (٥٧).

<sup>(</sup>٧٠) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبى نعيم الأصفهانى (ج:  $\Lambda - \omega$ ).

<sup>(</sup>٧١) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٨ – ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٧٢) رفيع بن مهران الرياحي البصري.

<sup>(</sup>۷۳) (تاریخ دمشق) لابن عساکر (جـ:۱۸ – ص: ۱۸۱).

<sup>(</sup>٧٤) (جامع العلوم والحكم) لابن رجب (ص: ٣٨٨)، وأصله في (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لابن أبي الدنيا (ص: ٨٦).

<sup>(</sup>٧٥) (ربيع الأبرار ونصوص الأخبار) لأبي القاسم محمود الزمخشري (جـ٣٠ – ص: ٣٠٨) (الباب ٤٨: الظلم وذكر الظلمة).

المجموع ١٨ ــة موضوع الأسماء: الْمُغْفِرَةُ (٩٨ - ٩٩ - ١٠٠ - ١٠١) العَفقُ - الغَفُورُ - الغَفَّارُ - التَّوَّابُ

#### 

# موضوع الأسماء: الْمُغْفِرَةُ

 $(1 \cdot 1 - 1 \cdot \cdot - 99 - 9A)$ 

# العَفوُّ - الغَفُورُ - الغَفَّارُ - التَّوَّابُ

## أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

العَفَوُّ: ورد في القرآن الكريم (٥ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوَ كُنُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾ [النساء:١٤٩]، وفي السنة من حديث عائشة ﴿ أَنها قالت: (يا رسولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ وافقتُ ليلة القدر ما أَدْعُو؟، قال: قولي: اللهمَّ إنَّك عَفُوٌ تُحِبُ الْعَفْوَ فاعفُ عني) (١).

○ الْغَفُورُ: ورد في القرآن الكريم (٩١ مرة) منها قوله تعالى: ﴿ نَبِينٌ عِبَادِى ٓ أَنِي ٓ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الحجر:٤٩]، وفي السنة أن أبابكر الصديق وفي ، قال للنبي في علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: (قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم) (٢).

الغَفَّارُ: ورد في القرآن الكريم (٥ مرات) منها قول الله تعالى ﴿ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيرُ الْغَفَّرُ ﴾ [ص:٦٦]، وفي السنة حديث عائشة قالت: كان النبي في إذا تضور (٣) من الليل، قال: (لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار) (٤).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٦٣٢٦) ومسلم برقم (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٣) تضور: أي تلوى وتقلب ليلا في فراشه.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٦٩٣).

O التَّوَّابُ: ورد في القرآن الكريم (١١ مرة) منها قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعُلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة:١٠٤]، وفي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوْابُ الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة:١٠٤]، وفي السنة من حديث عبد الله بن عمر على قال: (كان يُعدُّ لرسول الله على المجلس الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم: ربِّ اغْفِرْ لي وتُبْ عَليَّ، إنَّك أنت التَّوَّابُ الغَفُورُ) (٥). ثانياً: المعنى اللغوى:

O الْعَفُوْ: صيغة مبالغة على وزن (فَعُولٌ)، للموصوف بـ (الْعَفُو)، يقال: عَفا يَعْفو عَفوا، فهو عافٍ وعَفوٌ، أي: كثير الْعَفُو، والْعَفُو: هو الصفح، والتَجاوُزُ عن الذنب، وتَرُك الْعِقابِ عليه، وأصله المَحْوُ والطمْس، مأخوذ من قولهم: عَفَت الرِّيحُ الأثرَ، إذا مَحَتُه ودَرَسَتُه وأزالت معالمَه، فكأن العافي عن الذنب قد محاه وأبطله بصفحه عنه، وترك العقاب عليه، ولا يكون ذلك عن استحقاق للمذنب(١)، قال الخليل بن أحمد: «كل من اسْتَحقَّ عُقوبة فتركتَه ولم تعاقبه عليها فقد عَفوْتَ عنه عفواً»(٧)، قال ابن جرير: «إن الله لم يزل (عَفوُّاً) عن ذنوب عباده، وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا به»(٨)، وقال عند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ تُولُوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا يشركوا به»(٨)، وقال عند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ تُولُوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا الله عن عقوبة ذنوبهم فصفح لهم عنه»(٩).

O الْغُفُورُ الْغُفْارُ: اسمان يرجعان في معناهما إلى أصل واحد، وكلاهما من أبنية المبالغة من اسم الفاعل (الغافر): (غَفُورٌ) على وزن (فَعُول)، و(غَفَّار) على وزن (فَعَّال) أي كثير الغفران والمغفرة والسَّتْر والمسامحة، وفعلهما: غَفَرَ يَغفِرُ غَفَراً وغُفَراناً، فهو غافرٌ

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٤٨٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١٥ - ص: ٧٧): مادة: (عفا)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٤- ص: ٥٦) مادة: (عفو)، و(اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٣٤)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٩٠)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة:ع ف و).

<sup>(</sup>٧) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ١٣٤).

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  (تفسير الطبري) عند تفسير: [النساء: ٤٣].

<sup>(</sup>٩) (تفسير الطبري) عند تفسير: [آل عمران: ١٥٥].

وغَفُورٌ وغَفًارٌ، والمفعول: مَغُفورٌ له، يقال: غفرَ الله ذنبه: عفا عنه، وسامحه، فستره بالعفو والمسامحة، وصانه ووقاه من أن يمسه العذاب، وأصل الغَفر: التغطية والستر، وكل شيء سترته فقد غفرته، ومنه المغفر: وهو درع على قدر الرأس يلبسه المُشلِّح كي يقي رأسه(۱۱)، يقول ابن جرير: «(غَفُورٌ): أي ذو ستر لذنوب عباده، وتغطية عليها، بترك فضيحتهم بها، وعقوبتهم عليها، فيصفح لهم»(۱۱)، وقال الحليمي: «(الغَفُورُ): الذي يكثر من الستر على المذنبين من عباده، ويزيد عفوه على مؤاخذته، (الغَفَّار): المبالغ في الستر، فلا يشهر الذنب لا في الدنيا ولا في الآخرة»(۱۲)، و«(الغَفُورُ): ينبئ عن كثرة عن كمال الفعل وشموله، وكون هذا الفعل شأناً وعادة، و(الغَفَّار): ينبئ عن كثرة الفعل، كأنه يغفر ذنوباً كثيرة مرة بعد مرة»(۱۲).

O التّوّابُ: من صيغ المبالغة على وزن (فعّال)، من اسم الفاعل (تائب)، فعله تابَ يتوب تَوْباً وتَوْبَةً، فهو تائبٌ وتوّاب، والتوبة في أصل معناها: الرجوع عن الشيء إلى غيره، وترك الذنب على أجمل الوجوه، و(التائب) يُقال لباذل التوبة، ولقابل التوبة، فالعبد تائب إلى الله، والله تائب على العبد، والله (التّوّابُ): لكثرة قبوله توبة العباد حالاً بعد حال (١٤)، قال الزجاجي: «جاء (تَوّابُ) على أبنية المبالغة؛ لقبوله توبة عباده، وتكرير الفعل منهم دفعة بعد دفعة، وواحداً بعد واحد، على طول الزمان»(١٥)، وقال ابن جرير: «أصل التوبة: الأوبة من مكروه إلى محبوب، فتوبة العبد إلى ربه، أوبته مما يكرهه

<sup>(</sup>١٠) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ – ص: ٢٥): مادة: (غفر)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٤ – ص: ٢٥) مادة: (غفر)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٥٣ وص: ٣٦)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٥٣ و ٢٥ و المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ – ص: ٤٦٩) مادة: (غفر)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: غفر).

<sup>(</sup>١١) انظر: (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [البقرة:٢٣٥]، و[الحجر:٤٩]، و[النساء:٩٦] بتصرف يسير.

<sup>(</sup>١٢) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج: ١ - ص: ١٥٠ و ١٥٢)، وأورد فيه قول الحليمي.

<sup>(</sup>١٣) (أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:٦٧).

<sup>(</sup>١٤) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ١ - ص: ٢٣٣): مادة: (توب)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:١- ص: ٣٥٧) مادة: (توب)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ت و ب).

<sup>(</sup>١٥) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٦٣).

الله منه، بالندم عليه، والإقلاع عنه، والعزم على ترك العود فيه، وتوبة الرب على عبده: عوده عليه بالعفو له عن جرمه، والصفح له عن عقوبة ذنبه، مغفرة له منه، وتفضلا عليه .. وأما قوله: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة:١٢٨]: فإنه يعني به: إنك أنت العائد على عبادك بالفضل، والمتفضل عليهم بالعفو والغفران، الرحيم بهم»(١٦)، وقال الراغب: «التّوبّةُ في الشرع: ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة، فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت شرائط التوبة، وتاب إلى الله»(١٧).

## ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالةً:

O الْعَفُوُّ: «الذي يمحو السيئات، ويتجاوز عن المعاصي» (١٨)، قال الزجاج: «والله تعالى (عَفُوُّ) عن الذنوب، وتاركُ العقوبة عليها» (١٩)، وقال الحليمي: «(العَفُوُّ) المواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثامهم، فلا يستوفيها منهم» (٢٠)، ويقول الشيخ السعدي: «(العَفُوُّ الغَفُورُ الغَفُّارُ) الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاً، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاً» (٢١).

O الغَفُورُ - الغَفَّارُ: «الذي يستر الذنوب بفضله، ويتجاوز عن عبده بعفوه» (۲۲)، يقول الخطابي: «(الغَفُورُ) الذي تكثر منه المغفرة، و(الغَفَّارُ) الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى .. الستَّار لذنوب عباده، والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته» (۲۲)، وقال البيهقي: «(الغَفَّارُ) الستَّار لذنوب عباده مرة بعد أخرى، و(الغَفُورُ) الذي يكثر

<sup>(</sup>١٦) (جامع البيان) لابن جرير الطبري عند تفسير: [البقرة:١٢٨].

<sup>(</sup>١٧) (المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ١ - ص :٩٨) مادة: (توب).

<sup>(</sup>١٨) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>١٩) (تفسير الأسماء) للزّجّاج: (ص:٦٢).

<sup>(</sup>٢٠) (الأسماء والصفات) للبيهقي (ج.: ١ - ص:١٤٩) وعزاه للحليمي.

 <sup>(</sup>٢١) تفسير السعدى (فصل في شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

<sup>(</sup>٢٢) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٦٦٢). (الغفار)

<sup>(</sup>٣٢) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٦٥ و ٥٢).

من المغضرة» (٢٤)، وقال البقاعي: «(الغَفُورُ): الذي من شأنه أن يمحو الذنوب كلها؛ أعيانها وآثارها، فلا يعاقب عليها ولا يعاتب» (٢٥).

Olلتواب: «الذي يتوب على عبده، ويقبل توبته، كلما تكررت التوبة تكرر القبول» (٢٦)، قال الحليمي: «(التوابُ): هو المعيدُ إلى عبده فضل رحمته؛ إذا هو رجع إلى طاعته، ونُدِمَ على معصيته، فلا يُحْبِطُ ما قدَّم من خير، ولا يمنعه ما وعد المطيعين من الإحسان» (٢٧)، ويقول الشيخ السعدي: «(التَّوَّابُ) الذي لم يزل يتوب على التائبين، ويغفر ذنوب المنيبين .. فهو التائب على التائبين أولاً بتوفيقهم للتوبة، والإقبال بقلوبهم إليه، وهو التائب على التائبين بعد توبتهم قبولاً لها وعفواً عن خطاياهم» (٢٨).

#### رابعاً: الفروق بين الأسماء:

0الْغَفُور - الْعَفُو: الأكثر على أن (العَفو): عدم المؤاخذة بالذنب بإسقاط العقوبة، وهو لا يقتضي الستر، و(الغفران) الستر والصون من عذاب الفضيحة والتخجيل والمعاتبة واللوم، ولذا ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن (العَفّو) أبلغ من (المغفرة)، قال الغزالي: «الغفران ينبئ عن المستر، والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من المستر» (٢٩)، وقال الرازي: «(العفو) أن يسقط عنه العقاب، و(المغفرة) أن يستر عليه جرمه صوناً له من عذاب التخجيل والفضيحة، كأن العبد يقول: أطلب منك العفو، وإذا عفوت عني فاستره عليً، فإن الخلاص من عذاب القبر إنما يطيب إذا حصل عقيبه المخلاص من عذاب الفضيحة، والأول: هو العذاب الجسماني، والثاني: هو العذاب المحود المروحاني» (٢٠)، وقال أبو حيان: «﴿ وَاعَفُ عَنّا وَاعْفِرْ لَنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، العفو:

<sup>(</sup>۲٤) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص: ۳۹ -  $\overline{\cdot}$  ٤).

<sup>(</sup>٢٥) تفسير (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) للبقاعي، عند تفسير: [الأحقاف:٨].

<sup>(</sup>٢٦) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:٩٠).

<sup>(</sup>٢٧) (الأسماء والصفات) للبيهقي: (جـ:١ - ص:١٩٥)، أورد فيه قول الحليمي.

<sup>(</sup>٢٨) تفسير السعدي (فصل في شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ١٧).

<sup>(</sup>٢٩) (المقصد الأسنى) للغزالي (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>٣٠) تفسير (مفاتيح الغيب – التفسير الكبير) للرازي عند تفسير [البقرة: ٢٥٦].

الصفح عن الذنب: وإسقاط العقاب، وهو لا يقتضى الستر، يقال: عفا عنه إذا وقَّفه على الذنب ثم أسقط عنه عقوبة ذلك الذنب، فسألوا الإسقاط للعقوبة أولاً؛ لأنه الأهم، إذ فيه التعذيب الجسماني. والغفران: ستر الذنب عليهم صوناً لهم من عذاب التخجيل»(٢١)، وقال ابن عرفة: «العفو: عدم المؤاخذة بالذّنب، ولا يلزم من عدم المؤاخذة ستر؛ لأنه قد لا يؤاخذه به ويُظهره عليه، والمغفرة: الستر»(٢٢)، وقال البقاعي: «﴿ وَأُعْفُ عَنَّا ﴾ أي ارفع عنا عقاب الذنوب كلها ﴿ وَأُغْفِرُ لَنَا ﴾ أي ولا تذكرها لنا أصلاً، فالأول العفو عن عقاب الجسم، والثاني العفو عن عذاب الروح» (٢٣)، وقد استدرك شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - على هؤلاء مفهوم (المغفرة)، وذكرا أنه أوسع مدلولاً من (الستر)، ويشمل الوقاية من شر الذنب برمته، بمحوه وستره، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا غضر الذنب زالت عقوبته، فإن المغفرة هي وقاية شر الذنب. ومن الناس من يقول: الغفر الستر، ويقول: إنما سمى المغفرة والغفار لما فيه من معنى الستر، وتفسير اسم الله (الغفار) بأنه الستار، وهذا تقصير في معنى الغفر، فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب، فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه، وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن، ومن عوقب على الذنب باطناً أو ظاهراً لم يغفر له، وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب» (٢٤)، ويقول ابن القيم: «طلب المغفرة من الله هو محو الذنب، وإزالة أثره، ووقاية شره، لا كما ظنه بعض الناس: أنها الستر، فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر لـه»(٢٥)، وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- أن (المغفرة) أعم وأوسع مدلولاً من (العفو)،

<sup>(</sup>٢١) تفسير (البحر المحيط) لأبي حيان عند تفسير [البقرة: ٢٨٦].

<sup>(</sup>٢٢) تفسير (التفسير) لابن عرفة عند تفسير [البقرة: ٢٨٦].

<sup>(</sup>٢٣) تفسير (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) للبقاعي عند تفسير [البقرة: ٢٨٦].

<sup>(</sup>٣٤) (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج.: ١٠ – ص: ٣١٧).

<sup>(</sup>٣٥) (مدارج السالكين) لابن القيم (جـ:١ - ص:٣٠٧).

لزيادتها على محو الذنب بالرضى والقبول، فقال عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَأُعَفُّ عَنّا وَالبقرة: ٢٨٦]: «(العفو) متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به، و(المغفرة) متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم، وإقباله عليهم، ورضاه عنهم، بخلاف (العفو) المجرد، فإن العافي قد يعفو، ولا يُقبل على من عفا عنه، ولا يرضى عنه، فالعفو ترك محض، والمغفرة إحسان وفضل وجود» (٢٦)، وهذا ما يفسر التدرج في قوله تعالى : ﴿ وَاعَفُ عَنّا وَاعْفِرُ لَنَا وَارْحَمْناً ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وهو من قبيل التدرج من الفرع إلى الأصل، ومن الأخص فائدة إلى الأعم، فطلب (العفو) وهو إسقاط العقاب على الذنب، ومسامحتهم به، ومن ثم (المغفرة) المتضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم، وإقباله — سبحانه عليهم، ورضاه عنهم، وأخيراً (الرحمة) المتضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبر، فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر، والفوز بالخير.

وثبت في النصوص أن كل فعل محرم يرتكبه المسلم فإن له وزراً وأثراً يتمثل في عدد الخطايا والسيئات المقدرة له. فهنا فعل محرم مدون في كتاب الأعمال كما قال سبحانه: ﴿ هَلَا كُنّا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنّا كُنّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعَمْلُونَ ﴾ [الجاثية:٢٩]، وهنا وأيضاً - سيئات مقدرة للفعل المحرم مسجلة في كتاب السيئات، فاختص (العفو) بإسقاط العقاب بمحو آثار الذنوب من السيئات المقدرة في كتاب السيئات، مع بقاء الذنب كعمل وفعل في كتاب الأعمال، للعرض والتذكير به والمعاتبة عليه، بينما (المغفرة) وقاية شر الذنب برمته ومحوه من كتابي الأعمال والسيئات، يقول الرضواني: «.. قال القرطبي: (كل من استحق عقوبة فتُركت له فقد عُفيَ عنه، فالعفو: مَحْوُ الذنب)، والمقصود بمحو الذنب محو الوزر، أي السيئات الموضوعة على فعل الذنب .. أما الأفعال ذاتها المحسوبة بالحركات والسكنات فهي في كتاب العبد حتى يلقى ربه، فيدنيه منه ويعرّفه بذنبه وسوء فعله، وسوء فعله، من رااعفو).

<sup>(</sup>حجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج:  $18 - \overline{0}$ ) (تفسير سورة البقرة).

<sup>(</sup>٢٧) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٣٣٩). (العفو) (بتصرف يسير).

 الغَفُور - الغَفّارُ: كل اسم من الاسمين يدل على كمال مغفرته جَالَالنا، وأنه هو (الغَفُور) الذي يغفر الذنوب الكبيرة، ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا تعجزه معصية ولا خطيئة أن يسترها ويتجاوز عنها، كما أنه عُرْقِلَ هو (الغَفَّارُ) الذي يغفر الذنوب الكثيرة على سبيل التكرار، أي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى، وكلما تكررت ذنوبهم تكررت مغفرته، قال الغزالي: «(الغَفُورُ) يدل على كثرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوب، حتى أن من لا يغفر إلا نوعاً واحداً من الذنوب، فلا يقال له: (الغَفُورُ). و(الغَفَّارُ) يشير إلى كثرة غفران الذنوب على سبيل التكرار، أي يغفر الذنوب مرة بعد أخرى، حتى أن من يغفر الذنوب جميعاً، ولكن أول مرة، ولا يغفر للعائد إلى الذنب مرة بعد أخرى؛ لم يستحق اسم (الغَفَّار)»(٢٨)، وقال في موضع آخر: «(الغَفَّارُ) مبالغة في المغفرة، بالإضافة إلى مغفرة متكررة مرة بعد أخرى، فالفَعَّال يُنْبِئ عن كثرة الفعل، والفَعُول يُنْبئ عن جودته وكماله وشموله، فهو (غَفُورٌ) بمعنى تام الغفران كامله، حتى يبلغ أقصى درجات المغفرة» (٢٩). ومع كون كلا الاسمين من أبنية المبالغة، فهو لا يعنى قبول الصفة للزيادة والنقصان، بل يعنى تعدد المفعولات، وكثرة المتعلقات، الدالة على كمال مغفرته جَرَالًا فه (الغَفُور) هو من يغفر الذنوب العظام، و(الغَفَّارُ) يدل على المبالغة في الكثرة على المغفرة وتكرارها وقتا بعد وقت، وهو من يغفر الذنوب الكثيرة، فـ (الغَفُور) للكيف في الذنب، و (الغَفَّازُ) للكم فيه »(٤٠).

Olلغَفُور - التُوابُ: (التَّوبة) تتضمن المغفرة إلا أن جزاءها يزيد في تبديل السيئات بالحسنات، وكما هو مقرر فإن (التوبة) تتضمن أمراً ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، فالندم على الذنب في الماضي، والإقلاع عنه في الحاضر، والعزم على عدم العودة، مع الجزم على الإتيان بالمأمور في المستقبل، وأما (الاستغفار) فهو عن أمر ماض؛ ولذا فقد يستغفر العبد ولم يتب

<sup>(</sup>٢٨) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص:٤١).

<sup>(</sup>٢٩) (المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسني) للغزالي (ص:٩٥).

<sup>(</sup>٤٠) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٦٦٢ - ٦٦٣)، (الغفار).

كما هو حال كثير من الناس، يقول ابن القيم: «إن المذنب بمنزلة من ركب طريقا تؤديه إلى هلاكه، ولا توصله إلى المقصود، فهو مأمور أن يوليها ظهره ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته، والتي توصله إلى مقصوده وفيها فلاحه، فههنا أمران لا بد منهما: مفارقة شيء والرجوع إلى غيره، فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة» (انا). والله -سبحانه- يقبل توبة عبده إذا تاب، وهذا من مقتضيات اسمه (التَّوَّاب).

#### خامساً: الصفة المشتقة:

0 الغَفُورُ - الغَفَّارُ: الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه (الغَفُور والغَفَّار) «صفة (الْغَفُورُ والغَفَّار) «صفة (الْلَغْفِرَة والْغُفُرَان) وهي صفة فعلية ثابتة لله ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي ظُلَمْتُ نَفُسِى فَأُغْفِرُ لِي فَعُفَرَ لَهُ ﴿ إِنَّكُ أَمُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [القصص:١٦]، ومن السنة دعاؤه ﴿ اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به منى ..) (٢٤).

التّواب: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (التّواب) «صفة (التّوب) وهي

<sup>(</sup>٤١) (مدارج السالكين) لابن القيم (جـ١١ - ص ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤٢) (صفات الله عِزْوَلِنَّ) للسقاف (ص: ١٨٣).

<sup>(</sup>٤٢) رواه مسلم برقم (٩٦٣).

<sup>(</sup>٤٤) رواه مسلم برقم (٤٨٦).

<sup>(</sup>٤٥) (صفات الله ﷺ) للسقاف (ص: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤٦) رواه مسلم برقم (٢٧١٩).

صفة فعلية ثابتة لله ﷺ بالكتاب والسنة (٤٤)، قال تعالى: ﴿ لَّقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ وَالسنة وَالْمُهَا مِحْرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ التَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾ [التوبة:١١٧]، ومن السنة قوله ﷺ: (لو أنَّ لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوبُ الله على من تاب) (٤٤).

## سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

O القدير: ورد الاقتران مع (العَفق) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيرًا وَالنساء: ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيرًا وَ النساء: ١٤٩]، وحكمة ذلك - أَوَ تُخَفُوهُ أَوَ تَعَفُواْ عَن سُوّءٍ فَإِنّ الله كَانَ عَفُوااً فَرِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٩]، وحكمة ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى أن عفو الله عن ذنوب عباده صادر عن قادر على إنزال العقوبة، «والعفو الممدوح هو الذي يصدر عن قادر على الانتقام ثم هو يعفو» (٤٩)، فالقدرة بلا عفو نقص، والعفو بلا قدرة يستلزم عجزاً، والعفو مع القدرة غاية الكمال.

0 الغفور: ورد الاقتران مع (العَفق) (٤ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ فَأُولَيٍّكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَنَهُم ۗ وَكَانَ اللّهُ عَفُواً عَفُورًا ﴾ [النساء: ٩٩]، والحكمة من ذلك – والله أعلم – ما أشرنا إليه عند حديثنا عن الفرق بين (العفو) و(الغفور) وأن المقصود هو التدرج من الفرع إلى الأصل، ومن الأخص فائدة إلى الأعم، فالله يسامح على الذنب ويقبل على العبد، فاختص (العفو) بإسقاط العقاب عن الذنب، والمسامحة به، وتضمنت (المغفرة) الوقاية من شر الذنب، والإقبال على المستغفر والرضى عنه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «(العفو) متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به، و(المغفرة) متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم، وإقباله عليهم، ورضاه عنهم، بخلاف (العفو) المجرد، فإن العافي قد يعفو ولا يُقبل على من عفا عنه، ولا يرضى عنه، فالعفو ترك محض، والمغفرة إحسان وفضل وجود» (٥٠).

<sup>(</sup>٤٧) (صفات الله عِبْرَانَ) للسقاف (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>٤٨) رواه البخاري برقم (٦٤٣٩) ومسلم برقم (١٠٤٨).

<sup>(</sup>٤٩) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبد العزيز الجليّل (ص: ٤٢٥).

<sup>(</sup>٥٠) (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية (جـ: ١٤ – ص: ١٤٠) (تفسير سورة البقرة)،

0 الكريم: ورد الاقتران مع (العَفو) في إحدى روايات الترمذي لحديث عائشة وهي المعارفة ا ي دعاء ليلة القدر وفيه قوله علي : (قولي: اللهم إنك عفو [كريم] تحب العفو فاعف عني) (٥١)، ولا شك أن عفو الله ومغفرته ما هو إلا أثرٌ من آثار كرمه وفضله ورحمته، إلا أن زيادة (كريم) في الحديث بعد قوله (عفو) لا أصل لها حيث ورد الحديث من طرق عديدة، وخرجه أصحاب الجوامع والسنن والمسانيد، دون زيادة اسم (كريم).

 الرحيم: ورد الاقتران مع (الغَفُور) (٧١ مرة) منها قوله تعالى: ﴿ فَإِن اننَهُواْ فَإِنَّ اللَّهَ الله عَالَى: ﴿ فَإِن اننَهُواْ فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهَ عَالَى: ﴿ فَإِن اننَهُواْ فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهَ عَالَى اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة:١٩٢]، ومرة واحدة مع صفة الرحمة العامة في قول الله تعالى: ﴿ وَرَبُّكُ ٱلْفَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ﴾[الكهف:٥٨]، وحكمة ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى «أن مغفرة الله رَبُّولَ لعبده مع استحقاقه للعقوبة بمقتضى عدله؛ إن هو إلا أثر من آثار رحمته سبحانه» (٥٢). والإشارة كذلك إلى «أن وراء المغفرة منازلُ رفيعة من الإكرام، ودرجات عليا من الفضل والإنعام، وفي ذلك تقوية لداعي الرجاء في حصول المغفرة، وحثّ على التعرض لمزيد من الرحمة بالإقبال على العمل الصالح، والإكثار من الطاعات»(٥٢)، ولعل الحكمة في تقديم (الغفور) على (الرحيم) أن المغفرة تخلية وسلامة من الوزر والذنوب، والرحمة تحلية وغنيمة من الأجر والثواب، والتخلية مقدمة على التحلية، والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة، وفي ذلك يقول ابن القيم: «ولما كان دفع الشر مقدماً على جلب الخير قدم اسم (الغَفُور) على (الرحيم) حيث وقع»(٥٤).

0 الحليم: ورد الاقتران مع (الغَفُور) (٤ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ وَأَعُلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيتٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، والحكمة من ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى «أن من مقتضى

<sup>(</sup>٥١) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٣٥١٣)، ثم نبه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة إلى الخطأ يخ زيادة اسم (الكريم) في الحديث وقال: «وقع في سنن الترمذي بعد قوله: (عفو) زيادة: (كريم)! ولا أصل لها في شيء من المصادر المتقدمة، ولا في غيرها ممن نقل عنها، فالظاهر أنها مدرجة من بعض الناسخين أو الطابعين» حتى قال: «وأما التحقيق فيقتضي عدم ذكرها مطلقاً؛ إلا لبيان أنه لا أصل لها» السلسلة الصحيحة (جـ٧٠ ص:١٠١١ - ١٠١١) برقم الحديث: (٣٣٣٧). (٥٢) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ١٤٧).

<sup>(</sup>٥٣) (مطابقة أسماء الله الحسني) للدكتورة نجلاء كردي (ص: ٣٢١).

<sup>(</sup> ٥٤ ) (بدائع الفوائد ) لابن القيم (ج: ١ - ص: ٨٠ ).

حلمه - سبحانه - أنه يغفر ذنوب عباده، ويتوب عليهم، ولا يؤاخذهم عليها» (٥٥)، ويقول ابن عاشور: «إنه (الحليم) سبحانه- الذي لا يستفزه التقصير في جانبه، ولا يغضب للفعلة، ويقبل المعذرة، وبالتالي فإن من مقتضيات حلمه -سبحانه- أن يغفر ذنوب عباده، ويتوب عليهم، ولا يؤاخذهم عليها» (٥٦).

Oltmaper: ورد الافتران مع (الغَفُور) (٣ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ وَيَزِيدَهُم مَن فَضَالِهِ ۚ إِنَّكُ، عَن فُورُ شَكُورُ ﴾ [فاطر: ٣٠]، والسرية ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى أن الله «يغفر ذنوب عباده ويصفح عن سيئاتهم، وإذا أحسنوا وعملوا صالحاً لم تكن ذنوبهم السالفة لتحول بينهم وبين ثواب الله لهم، وشكره على طاعتهم له» (٥٧).

O الودود: ورد الاقتران مع (الغَفُور) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ، هُوَ يُبُدِئُ وَيُعُيدُ اللهُ وَهُو اللهُ أَعَلَم للهِ اللهِ وَيُعُيدُ الله وَهُو الله أَعَلَم للهِ الله على أَن مغفرته لعباده، وقبوله لتوبتهم هي من موجبات محبته للمستغفرين المنيبين، وكما قال ابن القيم: «فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه، وكذلك قد يرحم من لا يحب، والرب -تعالى - يغفر لعبده إذا تاب إليه، ويرحمه ويحبه مع ذلك، فإنه يحب التوابين، وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما كان» (٥٠).

○ الرحيم: ورد الاقتران مع (التَّوَّاب) (٩ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [التوبة:١٠٤]، والسرفي ذلك - والله أعلم - الإشارة إلى أن «توفيق الله ﷺ لعباده إلى التوبة، ثم قبولها منهم، وتوبته عليهم، مع استحقاقهم للعقوبة بمقتضى عدله -سبحانه، ما هو إلا أثر من آثار رحمته» (٥٩).

0 الحكيم: ورد الاقتران مع (التَّوَّاب) مرة واحدة بعد ذكر الحدود الشرعية في زنى

<sup>(</sup>٥٥) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ٥٦٤).

<sup>(</sup>٥٦) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [البقرة:٢٢٥].

<sup>(</sup>٥٧) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ٥٧٥).

<sup>(</sup>٥٨) (التبيان في أيمان القرآن) لابن القيم (ص:١٤٦).

<sup>(</sup>٥٩) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص:١٤٩-١٥٠) بتصرف يسير.

غير المُحصَن، وقذف المحصنات، وأحكام الملاعنة، في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضَّلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ﴾ [النور:١٠]، ولعل الحكمة من الاقتران: الإشارة إلى لطف الله وتدبيره جَرَهَالاً في أن تشريع تلك الحدود هو لحكمة بالغة: وهي استصلاح الناس، وصيانة مجتمعاتهم، وحفظ أعراضهم، والتفضل على المذنبين بإمهالهم، من أجل أن يتوبوا وينيبوا، وهذا من كمال العلم والحكمة والرحمة، قال الزركشي: « فإنَّ الذي يظهرُ فِي أوَّل النَّظر أن الفاصلة: ﴿ تَوَّابُّ رَّحِيمٌ ﴾؛ لأن الرحمةَ مناسبةُ للتوبة، وخصوصاً من هذا الذَّنب العظيم، ولكنَّ ههنا معنى دقيقٌ من أجله قال: ﴿حَكِيمٌ ﴾ وهو أن يُنَبِّهَ على فائدة مشروعية اللِّعَان وهي السَّتْرُ عن هذه الفاحشة العظيمة، وذلك من عَظِيم الْحِكَم، فلهذا كان ﴿حَكِيمٌ ﴾ بليغاً في هذا المقام دون ﴿ رَّحِيمٌ ﴾»(٦٠)، وقال ابن عاشور: «هذا تذييل لمَّا مرَّ من الأحكام العظيمة المشتملة على التفضل من الله والرحمة منه، والمؤذنة بأنه تواب على من تاب من عباده، والمثبتة بكمال حكمته -تعالى- إذ وضع الشدة موضعها، والرفق موضعه، وكف بعض الناس عن بعض، فلما دخلت تلك الأحكام تحت كل هذه الصفات كان ذكر الصفات تذييلاً... وفي ذكر وصف (الحكيم) هنا مع وصف (تواب) إشارة إلى أن في هذه التوبة حكمة، وهي استصلاح الناس»(١١). كما أن هناك حكمة أخرى من الاقتران وهي الإشارة إلى أن التوفيق للتوبة والعمل الصالح لا يناله كل أحد، بل هو مرتبط بعلم الله عَرِّوَانَّ وحكمته، فيوفق هذا للتوبة بفضله وكرمه، ويترك هذا في غيِّه بعدله وغناه، وهو التواب الحكيم. فالسعيد من وفق للتوبة والإنابة والمبادرة إلى استغلال الأيام الخالية الفانية للأيام الباقية، وألا يكون ممن كره الله انبعاثهم فتبطهم وخذلهم وتركهم في طغيانهم يعمهون!، قال تعالى مبشراً نبيه علي وأصحابه من المهاجرين والأنصار على بعد جهادهم في غزوة تبوك: ﴿ لَّقَدَ تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسُرَةِ ﴾ [التوبة:١١٧]، في مقابل تثبيطه مَرََّزَلَ بعدله وحكمته للمنافقين، وترك

<sup>(</sup>٦٠) (البرهان في علوم القرآن) للزركشي: (جـ:١ - ص: ٩١).

<sup>(</sup>٦١) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير [النور: ١٠].

إعانتهم على الجهاد لكونهم لا يستحقون هذا الفضل العظيم، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ الْمُحُدُومَ وَقِيلَ الْقَعُدُواْ مَعَ الْمَحُدُومَ وَقِيلَ الْقَعُدُواْ مَعَ الْمَحُدُومَ وَقِيلَ اللّهُ عُدَّةً وَلَكِكن كُرِهَ اللّهُ النّبِعاتَهُمْ فَتَبّطَهُمْ وَقِيلَ القَعُدُواْ مَعَ الْمَحْدر من تسويف التوبة والاستغفار، وأن يحرص القيع في المنارعة والانابة إلى الله عَنْ الله على المسارعة والانابة إلى الله عَنْ الله على المسارعة والانابة الى الله عَنْ الله على المالة على الطاعة والذكر والعمل الصالح، والهروب من دائرة التثبيط والخذلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

# سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

## 0 الأثر العلمي الاعتقادي:

الله بَرِيَّ هو الذي لم يزل -ولا يزال- بالعفو معروفاً، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاً، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها، فهو بَرَيَّ قابل الدعاء بالعطاء، والاعتذار بالاغتفار، والإنابة بالإجابة، والتوبة بغفران الحوبة، وإذا تاب العبد إلى الله بسؤاله، تاب الله عليه بنواله وعطاياه، وكلما تكررت التوبة تكرر القبول.

## 0 الأثر العملي:

- محبة الله ﷺ وحمده وشكره على رحمته لعباده، وغفرانه لذنوبهم، وعفوه لعاصيهم، وتوبته على ظلمهم، مع ظهور آثار هذا الشكر والحمد والمحبة على المؤمن في توقي معاصي الله في جميع شؤون الحياة، ومتى ما زلّت القدم ووقع المؤمن في الذنب، فليتذكر أسماء الله (الغفور الغفار العفو التواب)، ويطرد اليأس والقنوط من قلبه، ويحسن الظن بربه الذي يغفر الذنوب جميعاً.
- ٢. فتح باب الأمل والرجاء في مغفرة الذنوب، والبعد عن القنوط وتعاظم غفران الذنوب مهما كبرت أو كثرت كما قال تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى آنفُسِهِمْ لَا نَقْ نَظُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ مُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].
- ٣. الإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات؛ لأنها من أسباب الحصول على مغفرة

- الله -تعالى- للسيئات السالفة؛ قال الله ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَامَنَ وَعَامَنَ وَعَامَنَ وَعَامَنَ وَعَلِمُ الله عَبْوَانَ الله عَلَا الله عَبْوَانَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَ
- تعظيم الله -سبحانه، وعدم التجرؤ على المعاصي اتكالاً على مغفرته ورحمته، واعتماداً على عفوه وكرمه، وأن ذلك من سوء الظن بالله ﷺ يقول ابن القيم: «بل حسن الظن ينفع من تاب وندم، وأقلع وبدل السيئة بالحسنة، واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة، ثم أحسن الظن بعدها، فهذا حسن ظن، والأول غرور، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أُولَتِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة:٢١٨]، فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا البطالين والفاسقين، وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِمَهَلَةٍ مُن تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النحل: ١١٩]، فأخبر -سبحانه- أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها، فالعالم يضع فأخبر -سبحانه- أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها، فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه» (١٢).
- ٥. الحياء من الله ﴿ البر الرحيم التواب الغفور الذي يفرح بتوبة عبده، وهذا الحياء إذا تمكن من القلب أثمر تعظيماً للله ﴿ وحياءً منه، ومبادرة إلى طاعته وترك معاصيه قدر الجهد والاستطاعة.
- مجاهدة النفس على التخلق بخلق الصفح عن الناس وستر أخطائهم وعوراتهم،
   والعفو عنهم، ومقابلة السيئة بالحسنة، قال ومن ستر مسلماً ستره الله
   يوم القيامة ) (۱۳).

# ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الْعَفْو - الْغَفُورُ - الغَفَّارُ - التَّوابُ) من أسماء الأفعال الدالة على صفات الله الفعلية (الْعَفُو والْمُعَافَاة - الْمُغْفَرَة والْغُفَّرَان - التَّوْب)، وهي صفات تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله فعلها -

<sup>(</sup>٦٢) (الجواب الكافي) لابن القيم (ص: ٢٦).

<sup>(</sup>٦٢٣) رواه البخاري برقم (٢٤٤٢) ورواه مسلم برقم (٢٥٨٠).

قال النبي على: (أذنب عبد ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً، فعلم أن له ربّاً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً، فعلم أن له ربّاً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً، فعلم أن له ربّاً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء) (١٠٠).

O كان رجل من أهل الشام ذا بأس، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب وفي فققده عمرا، فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب (يقصدون الخمر)!، فدعا عمر كاتبه، وقال: اكتب: من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهُ إِلاَ هُو الله الله الذي لا إله إلا هو: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لا إِلَهُ إِلَا هُو إِللَّهُ إِلَا هُو الله لأخيكم أن يُقبِل بقلبه، لا إلى الله عليه، فلما بلغ الرجل كتاب عمر ويقى، جعل يقرأه ويردده ويقول: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ وَيَتوبِ الله عليه، فلما بلغ الرجل كتاب عمر في ، جعل يقرأه ويردده ويقول: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ

<sup>(</sup>٦٤) رواه مسلم برقم (٤٨٣).

<sup>(</sup>٦٥) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (٧٥٠٧) ومسلم برقم (٢٧٥٨).

التَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾، قد حذرني عقوبته، ووعدني أن يغفر لي، فلم يزل يرددها على نفسه، ثم بكى!، ثم نزع فأحسن النزع، فلما بلغ عمر خبره قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة، فسددوه ووفقوه وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعواناً للشيطان عليه»(٢٦).

٥ قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا ﴾ [الاسراء:٢٥]، في تفسير (الأوَّاب) يقول سعيد بن المسيب: «هو الرجل يذنب ذنباً ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب» (١٧).

وقال بكر بن سليمان الصواف: «دخلنا على مالك بن أنس في العشية التي قُبض فيها، فقلنا: يا أبا عبد الله لكيف تجدك؟، قال: ما أدري ما أقول لكم؟، إلا أنكم ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب! قال: ثم ما برحنا حتى أغمضناه»(١٩).

O قال البخاري: سمعت بعض أصحابنا يقول: عاد حماد بن سلمة، سفيان الثوري، فقال سفيان: «يا أبا سلمة، أترى الله يغفر لمثلي؟!، فقال حماد: والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي، وبين محاسبة أبوي، لاخترت محاسبة الله؛ وذلك لأن الله أرحم بي من أبوي» (٧٠).

O قال عبدالصمد بن يزيد: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «إذا أتاك رجل يشكو اليك رجلاً؛ فقل: يا أخى اعف عنه، فإن العفو أقرب للتقوى، فإن قال: لا يحتمل

<sup>(</sup>٦٦) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٤ - ص: ٩٧- ٩٨)، وذكره ابن كثير في تفسيره عند تفسر إغافر: ٣].

<sup>(</sup>٦٧) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير [الإسراء: ٢٥].

<sup>(</sup>٦٨) تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي، وتفسير (لباب التأويل في معاني التنزيل) للخازن عند تفسير [نوح: ١٠-١١].

<sup>(</sup>٦٩) (حسن الظن بالله) لابن أبي الدنيا (صَ: ٦١) رقم الأثر (٨٥).

<sup>(</sup>٧٠) (سير أعلام النبلاء) للذهبي (ص: ١٥٦٦) عند حديثه عن ترجمة (حماد بن سلمة بن دينار البصري برقم: ١٨٢٦).

قلبي العفو، ولكن أنتصر كما أمرني الله ﴿ قَلَ قَلَ: فَإِن كَنَت تَحَسَّنَ تَنْتَصَرَ مَثَلاً بِمثل، وإلا فارجع إلى باب العفو، فإنه باب أوسع، فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو ينام الليل على فراشه، وصاحب الانتصار يقلب الأمور» ((٧)).

٥ «خطب الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان خطبة بليغة، ثم قطعها وبكى بكاء شديداً، ثم قال: يا رب، إن ذنوبي عظيمة، وإن قليل عفوك أعظم منها، فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي، فبلغ ذلك الحسن البصري فبكى، وقال: لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هذا الكلام» (٢٧).

O قال سفيان بن عيينة: كان دعاء مطرف بن عبدالله: «اللَّهُمَّ إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثُمَّ عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لَك عَلَى نفسي ثُمَّ لم أف بهِ، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي فيه ما قد علمت» وقال محمد بن واسع: كان مطرف بن عبدالله يقول: «اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن المولى يعفو عن عبده وهو عنه غير راض»(٢٧).

O لما أخرج السلطان «ابن قلاوون» شيخ الإسلام ابن تيمية من سجنه في مصر، طلب منه أن يفتيه بقتل من آذاه من العلماء والقضاة الواقعين في البدعة، والذين أفتوا بقتل ابن تيمية مراراً! فعظم شيخ الإسلام أولئك القضاة والعلماء، وأنكر أن ينال أحدا منهم بسوء، وقال للسلطان: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم!، ومن آذاني فهو في حلّ، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي، وما زال بالسلطان حتى حَلُم عنهم وصفح. فلما بلغ قاضي المالكية «ابن مخلوف» – وهو ممن ظاهر على شيخ الإسلام – فعل ابن تيمية قال: ما رأينا مثل ابن تيمية!، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا»(٤٧).

<sup>(</sup>٧١) (حلية الأولياء) للأصفهاني (ج: ٨ - ص: ١١٢) عند حديثه عن ترجمة (الفضيل بن عياض).

<sup>(</sup>٧٢) (تهذيب الكمال) للمزى (جـ: ١٨ - ص: ٤١١ - ٤١٢) عند حديثه عن ترجمة (عبد الملك بن مروان بن الحكم).

<sup>(</sup>٧٢) كلا القولين في (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (ج: ٢ – ص: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٧٤) (البداية والنهاية) للإمام أبن كثير (ص: ٢١٣٤) في أحدث سنة (٧٠٩ هـ).

O قال الأصمعي: رأيت أعرابيا أخذ بحلقتي باب الكعبة وهو يقول: «سائلك واقف عند بابك، قد ذهبت أيامه، وبقيت آثامه، وانقطعت شهوته، وبقيت تبعاته، فارض عنه، فاحف عنه غير راض»(٧٥).

o «قال الاصمعي: لما حضرت الحجاج الوفاة أنشأ يقول:

يا ربَّ قد حلفَ الاعداءُ واجتهدوا بأنني رجلٌ من ساكِنِي النارِ أيحلفون على عَمياءَ ويحَهُـــهُ ما عِلمهُم بكريم العفوِ غفًارِ

قال فأخبر بذلك الحسن البصري فقال: تالله إن نجا فبهما (. وقال عمر بن عبد العزيز: ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي إيّاه على حبه القرآن وإعطائه أهله، وقوله حين حضرته الوفاة: اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل (٧٦).

٥ دعا أعرابي فقال: «اللهم إنك أمرتنا أن نعفوا عمن ظلمنا، وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا»(٧٧).

O قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك يُجده في نفسه، فإذا عفا أعزّه الله تعالى، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق ويُث يقول: (ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزّاً) (٢٨)» (٢٨)، وقال في موضع آخر: «والله عليم حكيم رحيم، أمر عباده بما يُصلحهم، ونهاهم عما يُفسدهم، ثم إذا وقعوا في أسباب الهلاك لم يؤيّسُهم من رحمته، بل جعل لهم أسباباً يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم؛ ولهذا قيل: إن الفقية كل الفقية الذي لا يُؤيّسُ الناسَ من رحمة الله، ولا يُجرّئهم على معاصي الله؛ ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب، قال بعضهم لشيخه: إنّي أُذْنِبُ، قال: ثبُر، قال: ثبُر، قال: إلى متى ١٤، قال: ألى متى ١٤، قال: ألى متى ١٤، قال: الله متى ١٤، قال: الله متى ١٤، قال: الله متى ١٤، قال: الله أن تُحْزنَ الشّيطان» (٨٠).

 $<sup>( ^{</sup> V0} )$  (جمهرة خطب العرب) لأحمد زكي صفوت (ج: ٣ – ص:  $^{ 77} )$ .

<sup>(</sup>٧٦) (البداية والنهاية) للإمام أبن كثير (ص: ١٤٠٤) في أحدث سنة (٩٥ هـ).

<sup>(</sup>٧٧) (البيان والتبيين) لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ص: ٥١٦).

<sup>.</sup> (۷۸) رواه مسلم برقم (۲۵۸۸).

<sup>(</sup>٧٩) (جامع المسائل) لشيخ الإسلام ابن تيمية (المجموعة الأولى - ص: ١٧٠) تحقيق: محمد عزيز شمس، وإشراف: بكر أبو زيد.

<sup>(</sup> (4.7) (مجموع فتاوی ابن تیمیة ) جمع عبدالرحمن القاسم (ج: (4.7)

المجموع ١٠٢ ـ ٢٩ ـ ـ ٢ موضوع الأسماء: الْقَهْرُ (١٠٢ - ١٠٣ - ١٠٤) الْقَاهِرُ - الْجَبَّارُ الْجَبَّارُ

#### المجموع ٢٩ـة

## موضوع الأسماء: الْقَهْرُ

 $(1 \cdot \xi - 1 \cdot \psi - 1 \cdot \psi)$ 

# القَاهِرُ - القَهَّارُ - الجَبَّارُ

### أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

O الْقَهَّارُ: ورد في القرآن الكريم (٦ مرات)، اقترن في جميعها باسمه -سبحانه (الواحد)، منها قوله تعالى: ﴿قُلِ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو الْوَحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ [الرعد:١٦]، ومن السنة حديث عائشة ﴿قَالت: كان النبي ﴿إذا تضور من الليل(١)، قال: (لا إلله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار) (٢).

الجَبَّارُ: ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ ٱلْمُهَيِّمِنُ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣]، ومن المَعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ شُبَحَنَ ٱللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣]، ومن السنة حديث ابن عمر في قال: رأيت رسول الله في على المنبر، وهو يقول: (يأخذ الجبار بَرَيَلَ سماواته وأراضيه بيديه) (٢).

<sup>(</sup>١) تضور: أي تلوى وتقلب ليلا في فراشه.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٤٦٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (٢٧٨٨).

### ثانياً: المعنى اللغوي:

0 الْقَاهِرُ - الْقَهْرِ): اسمان يرجعان في معناهما إلى أصل واحد، ف(القاهِرُ): اسم فاعل للموصوف بر(الْقَهْرِ)، و(القهَّار): كثير القَهْر والغَلْبة، وهو من أبنية المبالغة، من اسم الفاعل (القَاهِر)، فعلهما: قَهَرَ يَقْهَر قَهْراً، فهو قاهِرٌ وقهًار، المبالغة، من اسم الفاعل (القَاهِر)، فعلهما: قَهَر يَقْهَر قَهْراً، فهو قاهِرٌ وقهًار، والقَهْرُ: السيطرة والغلَبة، والأخذ من فوق، وصرف الشيء عن طبيعته على سبيل الإلجاء، مع تمام القوة والسلطان، وقهرت الشيء: غلبته، وعلوت عليه، مع إذلاله بالاضطرار، وتقول أخذتهم قهراً: أي من غير رضاهم، والله (القَاهِرُ القَهْارُ): قهر خلقه بسلطانه وقدرته، وصرفهم على ما أراد طوعاً وكرها (ف)، قال ابن جرير: «(القاهر): «(القاهر): المنالل المستعبد خلقه، العالي عليهم»(ف)، وقال البغوي: «(القاهر): الغالب، وفي القهر زيادة معنى على القدرة، وهو منع غيره عن بلوغ المراد»(٢)، وقال ابن الجوزي: «(القاهِرُ): الذي قهر الخلق فَصَرْفَهم على ما أراد طوعا وكرها، فهو الن البغوي: «(القاهِرُ): الذي قهر كل شيء المستسلم وذَلَ له»(٧).

- ٥ الْجَبَّارُ: صيغة مبالغة على وزن (فَعَّال)، وله ثلاث معان:
- ١) من الإجبار (^) بمعنى القهر والإكراه: أي قَهَرَه، وأكرَهَه، وحتّم عليه،

<sup>(</sup>٤) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٥ - ص: ١٢٠): مادة: (قهر)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:٥-ص:٣٥) مادة: (قهر)، و(المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص:٥٣٥) مادة: (قهر)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق هـ ر)، و(أسماء الله الحسنى: دراسة في البنية والدلالة) لأحمد مختار عمر (ص:٧٢).

<sup>(</sup>٥) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الأنعام:١٨].

<sup>(</sup>٦) تفسير (معالم التنزيل) للبغوي عند تفسير: [الأنعام:١٨].

<sup>(</sup>٧) تفسير (زاد المسير) لابن الجوزي عند تفسير: [الأنعام:١٨] و [يوسف:٣٩].

<sup>(</sup>٨) صيغة المبالغة القياسية (فعّال) تشتق في الأصل من الفعل الثلاثي، ولذا يرى بعض العلماء أن (جَبًار) بمعنى قهار: مشتق من (جبره على)، وخالف الكثير من أهل اللغة ذلك وقال: (جَبًار) بمعنى القهر والإكراء من (أجبر) لا من (جَبرَ)، وهو وزن سماعي لا قياسي، ويشتق من الأفعال المزيدة غير الثلاثية، قال الفرّاء: «لم أُسمع فَعًالاً من أَفعل إلا في حرفين وهو جَبًار من أَجْبَرَتُ، ودَرَّاك من أَدركَتُ» انظر (لسان العرب) لابن منظور (ج:٤- ص:١١٣)، وتفسير (اللباب في علوم الكتاب) لابن عادل الحنبلي عند تفسير [الحشر:٢٣]، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٤٨).

وألزمه، وتصريف فعله: أجبرَ يُجبر إجباراً، فهو مُجبِر وجَبَّار، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ﴾ [ق:٤٥]: أي بِمُسَلَّطٍ ومُسَيَطٍ كي تَجبرُهم على الهُدَى وتقهرهم على الإيمان (٩)، قال قتادة: «(الجَبَّارُ): الذي جَبَر خَلْقَهُ على ما يشاء»(١٠)، وقال ابن الأثير: «(الجَبَّارُ): الذي يَقْهَر العباد على ما أراد من أمرٍ ونهي»(١١)، وقال الهراس وهو يعدد معاني الاسم: «(الجَبَّارُ): القهار، دانَ كلُّ شيء لعظمته، وخضع كل مخلوق لجبروته وعزته؛ فهو يُجْبِرُ عباده على ما أراد مما اقتضته حكمته ومشيئته؛ فلا يستطيعون الفكاك منه»(١٢).

۲) من الجَبْرِ بمعنى الإصلاح: أي المُصلِح للأمور، من جَبرَ الكسر إذا أصلحه، وجَبرَ الفقير إذا أغناه، وتصريف فعله: جبرَ يَجبُر جَبْراً، فهو جابِر وجبًار، وأصل الجَبر وجبًر الفقير إذا أغناه، وتصريف فعله: جبرَ يَجبُر جَبْراً، فهو جابِر وجبًار، وأصل الجَبر إصلاح الشيء بضرب من القهر (١٢)، ومنه قوله ﷺ: (اللهم اغفر لي وارحمني واجبُرني واهدني وارزقني) (١٤)، قال ابن الأثير: «(واجبُرني) أي أغنني، من جبر الله مصيبته؛ أي: ردّ عليه ما ذهب منه وعوضه» (١٥)، وقال ابن جرير: «(الجبّارُ): الله مصيبته؛ أمور خلقه، المصرفهم فيما فيه صلاحهم» (١٦)، وقال الهراس وهو يعدد معاني الاسم: «(الجبّارُ): الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده، ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجله، الخاضعة لعظمته وجلاله؛ فكم جبر جَهَا من كسير، وأغنى

<sup>(</sup>٩) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج:٤- ص:١١٣) مادة: (جبر)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج:١- ص:٥٠٢) مادة: (جبر)، وتفسير (اللباب في علوم الكتاب) لابن عادل الحنبلي عند تفسير [الحشر:٢٣]، و(الفائق في غريب الحديث) للزمخشري (ج:١- ص:٤١٦)، و(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي (ج:١- ص:٢٩٣): [الحشر:٣٣].

<sup>(</sup>١٠) تفسير (القرآن العظيم) لابن كثير عند تفسير [الحشر: ٢٣]، نقل فيه قول فتادة.

<sup>(</sup>۱۱) (النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (ج:١ - - - - مادة (جبر).

<sup>(</sup>۱۲) (شرح القصيدة النونية) للهراس (جـ:٢ – ص: ١٠٤).

<sup>(</sup>١٣) انظر (المفردات) للراغب الأصفهاني (ج: ٢ - ص: ٥٣٥) مادة (جبر)، و(شأن الدعاء) للخطابي (ص: ٤٨)، و(الفائق في غريب الحديث) للزمخشري (ج:١ - ص:٤١٦)، وتفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي عند تفسير: [الحشر:٢٣]، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ج ب ر).

<sup>(</sup>١٤) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٣٣).

<sup>(</sup>١٥) (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (ج:١ - ص: ٢٣٦).

<sup>(</sup>١٦) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

من فقير، وأعز من ذليل، وأزال من شدة، ويسر من عسير؟، وكم جبر من مصاب، فوفقه للثبات والصبر، وأعاضه من مصابه أعظم الأجر؟، فحقيقة هذا الجبر هو إصلاح حال العبد بتخليصه من شدته ودفع المكاره عنه»(١٧).

") من التجبر، بمعنى العظمة والجلال والقوة والكبرياء والعلو، قال الزجاجي: «(الجَبَّارُ): ذو الجَبْرِية والكبرياء والعظمة .. تقول العرب: نخلة جَبَّارٌ إذا فاتت الأيدي طولاً وارتفاعا .. وتجبَّر فلان فهو متجبرٌ وجَبَّارٌ»(١١)، قال ابن كثير: «(الجَبَّارُ): الذي لا تليق الجَبْرِية إلا له، ولا التَّكَبُّرُ إلا لِعَظَمَتِهِ»(١١)، ومن ذلك قول النبي على يك ركوعه: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)(٢٠)، قال ابن قتيبة: «جبروته: تجبُّره، أي: تعظمه»(٢١)، وقال ابن القيم: «وأما (الجَبَّارُ) في أسماء الرب –تعالى؛ فسر بأنه الذي يجبر الكسير، ويغني الفقير، والرب –تبارك وتعالى – كذلك، ولكن ليس هذا بأنه الذي يجبر الكسير، ويغني الفقير، والرب –تبارك وتعالى – كذلك، ولكن ليس هذا النبي في يقول: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)(٢٢)، ف(الجَبَّارُ) النبي في يقول: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)(٢٢)، ف(الجَبَّارُ).

### ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالة،

القاهر القهار: «الذي يدبر خلقه بما يريد، فلا يستطيع أحد رد تدبيره، والخروج من تحت فهره وتقديره» (٢٤)، قال الخطابي: «(القهارُ): الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة، وقهر الخلق كلهم بالموت» (٢٥)، ويقول الحليمي: «(القاهرُ)

<sup>(</sup>۱۷) (شرح القصيدة النونية) للهراس (جـ:۲ – ص: ۱۰٤).

<sup>(</sup>١٨) (اشتقاق أسماء الله) لأبي القاسم الزجاجي (ص: ٢٤٠).

<sup>(</sup>١٩) تفسير (القرآن العظيم) لابن كثير عند تفسير [الحشر:٢٣].

<sup>(</sup>٢٠) رواه أبو داود صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٨٧٣).

<sup>(</sup>٢١) (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة (ص: ١٩).

<sup>(</sup>٢٢) رواه أبو داود صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٨٧٣).

<sup>(</sup>٢٣) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٥٧٥ - ٧٥٦).

<sup>(</sup>٢٤) تفسير (لباب التأويل في معانى التنزيل) للخازن عند تفسير: [الأنعام: ١٨].

<sup>(</sup>٢٥) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٥٣).

الذي يدبر خلقه بما يريد، فيقع في ذلك ما يشق ويثقل، ويغم ويحزن، ويكون منه سلب الحياة، أو بعض الجوارح، فلا يستطيع أحد رد تدبيره، والخروج من تقديره.. و(القَهَّارُ) الذي يَقهر ولا يُقهر بحال (٢٦)، وقال إبن كثير: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ القَهَّارُ) الذي يَقهر ولا يُقهر بحال (٢٦)، وقال إبن كثير: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ اللّهَ الْمَامِ اللهِ الْمَامِ اللهِ الْمَامِ اللهِ وَكبريائهِ لهُ الوجوهُ، وقهر كلَّ شيء، ودانت له الخلائق، وتواضعت لعَظَمَة جلالهِ وكبريائهِ وعظمتِه وعُلُوه وقُدْرتِه الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه، وتحت حُكْمِه وقهر هِ وَبَرَزُوا لِلّهِ الْوَرِحِلِ الْقَهَّالِ ﴾ [إبراهيم ٤٨٤]، أي: الذي قهر كلَّ شيء وغلَبَه، ودانت له المخلوقات، ويقول الشيخ عبدالرحمن السعدي: ﴿ (القَهَّارُ) ويقول الشيخ عبدالرحمن السعدي: ﴿ (القَهَّارُ) لِكُلُ شيء الذي خضعت له المخلوقات، وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره (٢٨).

O الجبار: «الذي قهر جميع العباد، وأذعن له سائر الخلق، الذي يجبر الكبير، ويغني الفقير» (٢٩)، قال قتادة: «(الجبار): الذي جَبرَ خلقه على ما يشاء من أمره» (٣٠)، وقال ابن جرير: «(الجبار): المصلح أمر عباده، القاهر لهم بقدرته» (٣١)، ويقول البيضاوي: «(الجبار): الذي جبر خلقه على ما أراده، أو جبر حالهم بمعنى أصلحه» (٣٢). ويقول الخطابي: «(الجبار) الذي جبر الخلق على ما أراد من أمره ونهيه» (٣٣)، وقال ابن القيم: «قال محمد بن كعب: إنما سمي (الجبار) لأنه جبر الخلق على ما أراد، والخلق أدق شأنا من أن يعصوا ربهم طرفة عين إلا بمشيئته» (٤٦)، وقال الشيخ السعدي: «(الجبار): الذي قهر جميع المخلوقات، واعتلى على الكائنات، وجبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات» (٥٠).

<sup>(</sup>٢٦) (الأسماء والصفات) للبيهقي (جـ: ١ - ص ١٦٣ - ١٦٤)وأورد فيه قول الحليمي.

<sup>(</sup>٢٧) تفسير (القرآن العظيم) لابن كثير، عند تفسير: [الأنعام:١٨]، و[إبراهيم:٤٨].

<sup>(</sup>۲۸) تفسير السعدى فصل (شرح أسماء الله الحسنى) (ص: ۱۸).

<sup>(</sup>٢٩) تفسير السعدي عند تفسير: [الحشر: ٢٣]. (ص: ٧٩٢).

<sup>(</sup>٣٠) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحشر: ٢٣] ، وأورد فيه قول فتادة.

<sup>(</sup>٢١) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [المائدة: ٢٢].

<sup>(</sup>٢٢) تفسير (أنوار التنزيل واسرار التأويل) للبيضاوي عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

<sup>(</sup>٣٢) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٤٨).

<sup>(</sup>٣٤) (شفاء العليل) لابن القيم (ج:٢ - ص: ٧٥٧).

<sup>(</sup>٣٥) (تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن) للسعدي (ص: ٢٥).

### رابعاً: الفروق بين الأسماء:

0 الجبّار - القهّارُ: بالنظر إلى المعنى الثالث لاسم (الجبّارِ) من (التجبر) أي: الملك العظيم المتعال المتكبر، فإن الفرق بين واضح، في كون (الجبّارِ) من أسماء التعظيم، و(القهّار) المتعظم المغالب المذلّل المستعبد، قال الجصاص: «الفرق بين (الجبّارِ) و(القهّارِ): (الجبّار) المتعظم بالاقتدار، ولم يزل الله جباراً، والمعنى: أن ذاته تدعو العوارف بها إلى تعظيمها، أما (القهّار): هو الغالب لمن ناوأه، أو كان في حكم المناوى، بمعصيته إياه» (٢٨).

<sup>(</sup>٢٦) (الأسماء والصفات) للبيهقي (جـ: ١ - ص ١٦٣ - ١٦٤).

<sup>(</sup>٢٧) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٣٨٦-٣٨٧) (القهار). بتصرف يسير

<sup>(</sup>۲۸) (أحكام القرآن) للجصاص (ج: ٤ - ص: ٤٢) بتصرف يسير.

وبالنظر إلى المعنى الأول والثاني لاسم (الجَبَّار) من (الإجبار) و(الجَبْر) أي: الذي يُحِبر عباده على ما فيه صلاحهم، فيمكن أن يقال: أن الاسمين يجتمعان في أن مراد اللَّه عَّرْوَلَّ وتقديره الكوني حادث لا محالة، ولا يستطيع أحدُّ الفكاك منه، ولا رده أو دفعه، والله جَلَالاً هُ والمستعلي على الجميع، وهو القاهر فوق عباده، فإذا نُظر إلى هذا القَدَر الكوني الحتمى بالنسبة إلى فاعله ومقدِّره جَائِلاً فهو خير وصلاح، والله عَزَرَانَ هو (الجَبَّارُ) الذي أجبر عباده على مراده الكوني، الذي فيه من الحِكم الخفية، والمصالح المرعية، والمنافع الجليلة، والعواقب الحميدة، ما لا يحيط به وصف أو يحصره عقل، ولذا عرّف الإمام ابن جرير (الجَبَّارُ): بـ«المصلح أمور خلقه، المصرفهم فيما فيه صلاحهم»(٢٩)، وأما إذا نُظر إلى هذا القَدَر من جهة المفعولات والمخلوقات فقد يكون مكروهاً لها، ثقيلا عليها، ولا تستطيع رده أو دفعه، فهي مقهورة بهذا المنظور، والله جَهَالِلاً هو (القَاهِرُ القَهَّارُ): الذي قهر كل شيء، فَذَلَّلَهُ، وَصَرَّفَه على ما أراد طوعاً وكرهاً، قال ابن جرير في موضع آخر: «(الجَبَّارُ): المصلحُ أمرَ عباده، القاهرُ لهم بقدرته»(٤٠)، ولو أخذنا (الموت) مثلاً، فهو قدر كونى حتمى على البشر كما قال سبحانه: ﴿ أَيُّنَمَا تَكُونُواْ يُذْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُنُمٌ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾ [النساء:٧٨]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَاقِيكُمْ ﴾[الجمعة:٨]، والموت مكروه للعبد كما جاء في الحديث القدسى: (وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره **مساءته**) (٤١)، ومع ذلك ففيه خير كثير، وصلاح عظيم، وحِكمٌ جليلة، إما لذاته وإما لغيره، كما أخبر النبي ﷺ عندما مرت به جنازة فقال: (مُسْتَريحُ ومُسْتَراحُ منه، قالوا: يا رسول الله، ما الْمُسْتَريحُ والْمُسْتَرَاحُ منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب) (٢٤)، فالله جَهَالاً هو (الجَبَّارُ)

<sup>(</sup>٣٩) انظر تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحشر:٢٣].

<sup>(</sup>٤٠) انظر تفسير (جامع البيان) للطبرى عند تفسير: [المائدة: ٢٢].

<sup>(</sup>٤١) رواه البخاري برقم (٦٥٠٢).

<sup>(</sup>٤٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٦٥١٢) ومسلم برقم (٩٥٠).

الذي أراد الموت وقدّره وحتّمه على العباد لما فيه من الخير والصلاح، وهو (القَاهِرُ القَهَّارُ) الذي دبر الخلق بما يريده، فيقع في ذلك ما يَشقُّ عليهم ويَثقُل، ويَغُمُّ ويُحُزِنُ، ويُبَغَض ويُكُرَه، ويكون منه الموت، فلا يستطيع أحد رد تدبيره أو الخروج من تقديره، جلَّ جلاله، وتعالى ثناؤه، وتباركت أسماؤه، وتقدست صفاته .. والله أعلم وأحكم.

### خامساً: الصفة المشتقة:

O الْقَاهِرُ - الْقَهَارُ: الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه (القَاهِر) و(القَهَّار) «صفة (الْقَاهِر) وهي صفة من صفات الأفعال» (٢٤)، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو الْفَهِرِ) وهي صفة من صفات الأفعال» (٢٤)، قال تعالى: ﴿ يَصَحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرُبَابُ عَبَادِهِ وَهُو الْفَكِكِمُ الْفَيْدُ ﴾ [الأنعام: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ يَصَحِبِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرُبَابُ مُتَفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴾ [يوسف: ٣٩].

O الجبار: الصفة المشتقة من اسمه عَرَّقَانَ (الجبار) «صفة (البجبارُوت) أي العظمة كوصف ذات، وصفة (الإجبار) بمعنى الإصلاح كوصف فعل» (عنا)، فمن الأول قوله على: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة) (عنا)، قال ابن قتيبة: «(جبروته): تجبُّره، أي: تعظمه» (٢١)، ومن الثاني حديث ابن عباس عنا أن النبي على كان يقول بين السجدتين: (اللهم اغفر لي وارحمني واجبُرني واهدني وارزقني) (٧٤)، قال ابن الأثير: «(وَاجبُرني) أي أغنني، من جبر الله مصيبته؛ أي: ردّ عليه ما ذهب منه وعوضه» (٨٤).

### سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

<sup>(</sup>٤٣) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٣٨٧ - ٥٦٩) (القهار - القاهر).

<sup>(</sup> أسماء الله الحسنى ) للرضواني (ص: ٢٧٨ ) (الجبار).

<sup>(</sup>٤٥) رواه أبو داود صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٨٧٣).

<sup>(</sup>١٩) (تفسير غريب القرآن) لابن فتيبة (ص: ١٩).

<sup>(</sup>٤٧) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٤٨) (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (ج:١ - ص: ٢٣٦).

والله أعلم - أن «اسم الله (القَاهِرُ) يلقي في القلب معنى القهر والفوقية لله -تعالى، وأنهما مختصان بالله ﴿ الله عَيْمَ القلب خوفاً ووجلاً من الله، حتى إذا أخذ الروع من النفس مأخذه أتته الجملة التالية التي فيها وصف الله -تعالى لنفسه أنه (حكيم خبير) فتلقي في القلب الراحة والاطمئنان؛ لأنهما تدلان على كمال سلطان الله -تعالى ونفاذ أمره، وجريان ذلك على مقتضى الحكمة والخبرة، والخير والسداد، فتطمئن النفوس من الخوف وتسكن عن القلق والاضطراب» (١٤٩).

0 الْمُتَكِّبُرُ: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (الجَبَّار) مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْمَكِيْرُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣]، والسر في ذلك -والله أعلم - كما قال ابن القيم: «جعل الله -سبحانه- اسمه (الجَبَّارُ) مقروناً بـ (العَزيز والمُتكبر)، وكلِّ واحدٍ من هذه الأسماء الثلاثة يتضمَّن الاسمين الآخرين، وهذه الأسماء الثلاثة نظير الأسماء الثلاثة وهي (الْخَالقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ)، فد (الجَبَّارُ)، (المُتَكَبِّرُ) يجريان مجرى التفصيل لمعنى اسم (العزيز)، كما أن (الْبَارِئ الْمُصَوِّر) تفصيل لمعنى اسم (الْخَالق)، فـ (الجَبَّارُ) من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة، والعزة، والملك؛ ولهذا كان من أسمائه الحسني» (٥٠)، ويقول ابن عاشور: «ووجه ذكر هذه الصفات الثلاث عقب صفة (المهيمن)؛ أن جميع ما ذكره آنفاً من الصفات لا يؤذن إلا باطمئنان العباد لعناية ربهم بهم، وإصلاح أمورهم، وأن صفة (المهيمن) تؤذن بأمر مشترك فعقبت بصفة (العزيز)؛ ليعلم الناس أن الله غالب لا يعجزه شيء، وأتبعت بصفة (الجبار) الدالة على أنَّه مسخر المخلوقات لإرادته، ثم صفة (المتكبر) الدالة على أنه ذو الكبرياء، يصغر كل شيء دون كبريائه، فكانت هذه الصفات في جانب التخويف، كما كانت الصفات قبلها (اللُّكُ القُدُّوسُ السَّلامُ النُّؤُمنُ) في جانب الإطماع (١٥١).

<sup>(</sup>٤٩) (ولله الأسماء الحسنى) للشيخ عبدالعزيز الجليّل (ص: ٤١٧).

<sup>(</sup>٥٠) (شفاء العليل) لابن القيم (ج: ٢ - ص: ٧٥٧).

<sup>(</sup>٥١) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور عند تفسير: [الحشر: ٢٣].

### سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

### 0 الأثر العلمي الاعتقادي:

الله ﷺ هو الواحد القهار، العزيز الجبار، الذي قصم ظهور الجبابرة، وأذل رقاب الأكاسرة، وقطع الآمال بالحافرة .. فهو – سبحانه – القاهر فوق عباده، ومن سواه فهو مربوب مقهور .. خلق الحجارة الشديدة وسلّطً عليها الحديد يكسرها ويفتتها، وسلّطً على الحديد النار تذيبه وتكسر قوته، وسلّطً على النار الماء يخمدها ويطفئها، وسلّطً على الماء الهواء يفتته ويبخره، وكم من إنسان يتمنى أن يولد له فلا يولد له، وأن لا يشيب فيشيب، ويريد أن يعز فيذل، وأن يستغني فيفتقر .. وذلك من آيات كمال القاهر الجبار، الواحد القهار –سبحانه.

### ٥ الأثر العملي:

- ٢. التواضع لله جَهَالَة بقبول حكمه وما نزل من الحق، والتواضع للخلق، والرفق بهم، وترك التجبر والتكبر عليهم، مع دوام الانكسار لله الجبار، والافتقار إليه، وطلب المغفرة منه، رغبة في أن يجبر الله كسره، ويغفر ذنبه، ويديم فقره البه.
- من معاني (الجبار) الذي يجبر كسر عباده ويغنيهم من الافتقار، وهذا يثمر في قلب

<sup>(</sup>٥٢) رواه أبو داود صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٨٧٣).

- المؤمن محبة الله عَرَّقَ والانكسار بين يديه، وطلب الحاجات منه وحده؛ وكان من دعائه عَيْقُ بين السجدتين: (اللهم اغفر لي وارحمني واجبُرني واهدني وارزقني)(٥٢).
- أ. الأخذ بأسباب القوة؛ لأن الله القاهر ﴿ قَادَر على أن يقهر الظالمين بأمره الكوني، لكنه جعل العباد مبتلين بتدبيره الشرعي لتظهر آثار أسمائه فيهم، فلا بد للموحدين أن يستعينوا بالله القاهر أولاً، ثم يتقنوا الأخذ بأسباب القوة عند اللقاء لينتصروا على الأعداء.
- الثقة بالله، والتوكل عليه؛ لأنه بَهَ الله قهار جبار، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ويقدر على ما لا يقدر عليه غيره، ومهما بلغت قوة المخلوقين فالله قاهر فوقهم، ونواصيهم بيده، وهو الواحد القهار، قال تعالى: ﴿ لَا يَخُفَى عَلَى ٱللّهِ مِنْهُمُ شَيْءٌ لِلّهِ ٱلْمُلْكُ ٱلْمُومِ لِلّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهّارِ ﴾ [غافر:١٦].

# ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(القاهر - القهر - القهر - الجبر الله الله الله الله الله الله الفعلية (القهر والجبر والإجبار)، أو الصفة الذاتية (البجبروت)، وكل شيء في الوجود فهو تحت قهر الله وسلطانه، خاضع لجبروته وعظمته، وكبريائه وقدرته؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله سبحانه وتعالى - والثناء عليه، والتوسل إليه، بهذه الأسماء؛ حال شعور المسلم بالخوف والخشية والظلم من عدو متكبر جبار، فيرفع المسلم يديه إلى السماء، قائلاً : يا رب، ياذا التهر والجبروت، اكفنيه بما شئت .. وبالمعنى الثاني لاسمه -سبحانه (الجبرا) ما جاء من حديث ابن عباس في: أن النبي كان يقول بين السجدتين: (اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني) (عمر)، قال ابن الأثير: «(وَاجبُرنِي) أي أغنني، من جبر الله مصيبته؛ أي: ردّ عليه ما ذهب منه وعوّضه» (٥٥).

<sup>(</sup>٥٣) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٣٣).

<sup>(</sup> ٥٤ ) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم ( ٢٣٣ ).

<sup>(</sup>٥٥) (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (ج:١ - ص: ٢٣٦).

### تاسعاً: لطائف وأقوال:

O عن جبير بن نفير قال: «لما فتحت قبرص فُرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء ما يبكيك في يوم بعض، فرأيت أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟، فقال: ويحك يا جبير!، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى (٥٨).

٥ قال تعالى مخبراً عن الآيات التي بعثها جَلَالاً على قوم فرعون نكالاً وعذاباً بسبب طغيانهم وعتوهم: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجِرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتِ مُفَصَّلَتٍ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُحْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٣]، قال البقاعي: ﴿ ٱلطُّوفَانَ ﴾

<sup>(</sup>٥٦) رواه البخاري برقم (٢٨٧٢).

<sup>(</sup>٥٧) (شرح رياض الصالحين) للشيخ ابن عثيمين (جـ٣٠ - ص:٥٣٣-٥٣٤) رقم الحديث (٦١١).

<sup>(</sup>٥٨) (حلية الأولياء) للأصفهاني (جـ:١ - ص:٢١٦ - ٢١٧) عند حديثه عن ترجمة الصحابي الجليل (أبي الدرداء رَضَُّكَ) وأخرجه الإمام أحمد في (الزهد) (برقم: ٧٦٣ – ص: ١١٧) والطبري في تاريخه (جـ:٣ - ص:٣١٨).

أي: الرّعد والبَرْق والنار مع المطر، والبَرْدِ الكِبار؛ الذي يَقْتَلُ البقرَ فما دونَها، والظّلمة والرّيحَ الشّديدة التي عمّت أرضَهم وطافت بها؛ ولمّا كان ذلك ربّما أخصبت به الأرضُ، أخبر أنّه أرسل ما يُفسِدُ ذلك، فقال: ﴿ وَٱلْجِرَادَ ﴾: ولمّا كان الجرادُ ربّما طار وقد أبقى شيئاً، أخبر بما يَستمرُ لازقاً في الأرض حتى لا يدعَ بها شيئاً، فقال: ﴿ وَٱلْفُمّلَ ﴾: وهو صغارُ الذّر والدّبَى الذي لا أجنحة له، وهو أصغر الجراد، أو شيءٌ صغيرٌ بجناح أحمر .. ولمّا ربّما كان عندهم شيءٌ مخزوناً لم يصلْ إليه أو دَوابُ صِغارُ كالقردان يعني القراد، .. ولمّا ربّما كان عندهم شيءٌ مخزوناً لم يصلْ إليه ذلك، أخبر بما يَسْقُطُ نَفْسُهُ في الأكل فَيُفسِدُه أو يُنقصه فقال: ﴿ وَٱلضَّفَارِعَ ﴾: فإنّها عمّت ذلك، أخبر بما يَشُرُ بالماكل، أتبعه ما أفسد المشربَ فقال: ﴿ وَٱلدّمَ ﴾: فإنّ مياهَهُمُ القلبت كلّها دماً منتناً، وعمّ الدّمُ الشّجرَ والحجارة وجميع الأرض في حقّ القِبْطِ، وأما انقلبت كلّها دماً منتناً، وعمّ الدّمُ الشّجرَ والحجارة وجميع الأرض في حقّ القِبْطِ، وأما بنو إسرائيل فسالمون من جميع ذلك» (١٠٥٠).

و يقول الحسن البصري عن أهل المعاصي والذنوب: «وإن هَمْلَجَتْ بِهِمْ الْبَرَاذِينُ (١٠)، وَطَقْطَقْت بِهِمْ الْبِغَالُ (١٠)، [وأطافت بهم الرِّجال، وتعاقبت لهم الأموال]، إن ذُلَّ المعصية لفي قلوبهم، أبى الله إلا أن يُذِلِّ من عصاه» (١٢).

٥ «قال محمد بن منتاب: أنّ عِزَّ الدين المُوصلي كتب إليه فقال: كان رجُلٌ يحضر معنا سوق الطعام، وكان كثير السبِ في أبي بكر وعُمر وعثمان على جميعا، فلما انتقلت الخطبة إلى السبِ في دولة الرفض آنذاك، افترى وسب، وأكثر في الفُحش وخب، قلت: قبيحٌ بك وقد شبت أن تسُبَّ قوماً حطوا رحالهم في الجنّة من سبعمائة عام!، ألا قبيحٌ بك وقد شبت أن تسُبَّ قوماً حطوا رحالهم في الجنّة من سبعمائة عام!، ألا قبيحٌ بك وقد شبت أن تسبعائه قوماً حطوا رحالهم الله المناسبة عام المناسبة المناسبة عام المناسبة عام المناسبة عام المناسبة عام المناسبة المن

<sup>(</sup>٥٩) تفسير (نظم الدرر) للبقاعي، عند تفسير: [الأعراف: ١٣٣].

<sup>(</sup>٦٠) البِرِّدَوِّنُ: نوع من الخيول، عظيم الخِلْقة، ضخم الجُثَّةِ، غليظ الأعضاء، قوي الأرجل، عظيم الحوافر، والجمع: بَرَاذينُ، وهَمُلَجَتْ: أي سارت سيراً حسناً في سُرْعة.

<sup>(</sup>٦١) البَغْل: حيوان أُهليِّ للرُّكوب والحَمْل، أبوم حمار وأمُّه فرس، وهو عقيم لا يلد. وَطَفَّطَفَّت: أي أُحدَثَت صَوتاً بِحَوَافِرِهِا عند سيرها على أرض صلبة.

<sup>(</sup>٦٢) (الجواب الكافي) لابن القيم (ص: ٦٧)، وما بين القوسين زيادة ذكرها ابن عبد ربه في (العقد الفريد) (ج:٣ – ص:١٥٣) ولم يذكر فيها الْبَرَاذِين.

يُغنيك: ﴿ تِلُكَ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتٌ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبَتُم وَلا شُعَلُونَ عَمَّا كَانُوا عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٤]، قال: والله إن أبا بكرٍ وعُمر وعُثمان في النّار، قالها في ملأا، فقام شعر جسدي، فرفعت يدي إلى السماء، وقلت: اللهم يا قاهرٌ فوق عباده، يا من لا يخفى عليه شيء: أسألك إن كان هذا الكلب على الحق فأنزل بي آية، وإن كان ظالماً فأنزل به ما يعلم هؤلاء الجماعة أنّه على الباطل في الحال، فما استتم دعاءه حتى وَرِمَتْ عيناه، وكادت تخرج من مكانها، واسوّد جسده حتى صار كالقار، وانتفخ، وخرج من حلقه شيء يصرعُ الطيورا، فحُمل إلى بيته، فما جاوز ثلاثة أيام حتى مات، ولم يتمكن أحد من غسله مما يجري من جسمه وعينه، ويُلقى في الحفرة عن بعد ويُهال عليه التُراب» (١٣).

و «سمع رجلٌ من المستهزئين المتهمين في دينهم؛ قارئاً يقرأ قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمُ وَ سُمع رجلٌ من المستهزئين المتهمين في دينهم؛ قارئاً يقرأ قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمُ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُرُكُ غُورًا فَهَن يَأْتِيكُمُ بِمَا عِينٍ ﴾ [الملك: ٣٠]، فقال: تجيء به - أي الماء المفؤوس والمعاول، فنام من ليلته تلك، فأصبح وقد ذهب ماء عينه أ، وبقي أعمى إلى أن مات (١٤)، وإنما عوقب بذهاب ماء عينيه؛ لأن الجزاء من جنس العمل، نعوذ بالله من الخذلان، ومن الجراءة على الله وآياته.

O «قال أحمد بن شعيب: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي في: (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم) (١٥٠)، وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث، فقال: والله لأطرقن غداً نعلي بمسامير، فأطأ بها أجنحة الملائكة، ففعل، ومشى في النعلين، فجفت رجلاه جميعاً، ووقعت فيهما الآكِلة (٢٠١)، وقال الطبراني: «سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال: كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين، فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماجن،

<sup>(</sup>٦٣) (تاريخ الإسلام) للذهبي (الجزء الأخير (الذيل)) (ج: ٥٣ – ص: ١١٧ – ١١٨) في حوادث سنة (٧١٠ هـ).

<sup>(</sup>٦٤) تفسير (التفسير الكبير) للإمام الطبراني عند تفسير: [الملك: ٣٠].

<sup>(</sup>٦٥) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجِامع برقم (١٩٥٦).

<sup>(</sup>٦٦) قال في اللسان: (الآكِلة: داء يقع في العضو فيَأْتكِل منه)، وهو شبيه بالغرغرينا، وعلاجها بتر العضو الذي أصيب به.

متهم  $\underline{\mathscr{E}}$  دینه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة، لا تكسروها كالمستهزئ، فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط(v).

O لما وجّه سليمان بن عبد الملك (محمد بن يزيد) إلى العراق ليطلق أهل السجون، ويقسم الأموال ضيَّق على (يزيد بن أبي مسلم)، فلما تولى يزيد بن عبدالملك الخلافة وَلَى (يزيد بن أبي مسلم) أفريقية، وكان (محمد بن يزيد) والياً عليها؛ فاستخفى! فطلبه يزيد بن أبي مسلم، وشدد في طلبه! فأتِي به إليه في شهر رمضان عند المغرب، وكان في يد يزيد بن أبي مسلم عنقود عنب، فقال لمحمد بن يزيد حين رآه: يا محمد بن يزيد! طالما سألتُ الله أنْ يمكنني منك، فقال: وأنا والله طالما سألتُ الله أنْ يجيرني منك، فقال: والله ما أجارك، ولا أعاذك، وإنْ سبقني ملك الموت إلى قبض روحك سبقتُه! والله، لا آكل هذه الحبة من العنب حتى أقتلك!، ثم أمر به فكتِّف، ووُضِع في النِّطع، وقام السياف، فأقيمت الصلاة؛ فوضع يزيد العنقود مِن يده، وتقدم ليصلي، وكان أهل أفريقية قد أجمعوا على قتله، فلما رفع رأسه ضربه رجل بعمود على رأسه فقتله! وقيل لمحمد بن يزيد: اذهب حيث شئتًا فسبحان مَن قتل الأمير، وفك الأسير!»(١٠).

O قال ابن القيم: «كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، فضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند» (١٩٠). وقال في موضع آخر: «ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه؛ لئلا يغتروا به؛ فيعاملوه بما لا تحسن معاملتُه به، كما قال تعالى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللهُ نَفْسَهُ، وَٱللهُ رَءُوفُ إِلْهِ بِالْعِبَادِ ﴾ [آل عمران: ٣٠]، قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد حذرهم من نفسه، لئلا يغتروا به» (٧٠).

<sup>(</sup>٦٧) (مفتاح دار السعادة) لابن القيم (جـ: ١ - ص: ٨٦).

<sup>(</sup>٦٨) (المستطرف في كل فن مستظرف) لشهاب الدين الأبشيهي (جـ٢٠ – ص: ٧١)، (الباب السابع والخمسون: ما جاء في الليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة).

<sup>(</sup>٦٩) (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) للإمام أبن القيم (ص: ٢٧).

<sup>(</sup>٧٠) (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) للإمام أبن القيم (جـ ٢ - ص:١٧٥).

المجموع - ٣ - - - ق موضوع الأسماء: الورَاثَةُ (١٠٥ - ١٠٦ - ١٠٧) المُقَدِّمُ - المُؤخِّرُ - الوَارِثُ

#### المجموع ٣٠ لم

# موضوع الأسماء: الورَاثَةُ

 $(1 \cdot \forall - 1 \cdot \forall - 1 \cdot \diamond)$ 

# المُقَدِّمُ - المُؤخِّرُ - الوَارِثُ

### أولاً: الدليل وعدد مرات الورود:

المُقدِّمُ المُؤخَّرُ: من أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية من حديث ابن عباس في قال: كان النبي في إذا قام من الليل يتهجد قال: (اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت)(١).

O الوَارِثُ: ورد في القرآن الكريم (٣ مرات) منها قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُحِيء وَنُمِيتُ وَخَنُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السنة بسند صحيح.

### ثانياً: المعنى اللغوي:

المُقَدِّمُ المُؤخَّرُ: (المُقَدِّمُ): اسم فاعل للموصوف بـ(التقديم)، فعله: قدَّمَ يقَدِّم تقديما، فهو مقدِّم، و(المُؤخِّرُ): اسم فاعل للموصوف بـ(التأخير)، فعله: أخَّرَ يؤخِّر تأخيراً، فهو مؤخِّر، والتقديم والتأخير: إحكام ترتيب الأشياء بعضها على بعض، ويقع في الأزمنة والأمكنة والمنازل المعنوية، ويكون كونيا وشرعيا، أما الكوني: كتقديم أو تأخير

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٣١٧).

بعض المخلوقات على بعض، وكتقديم الأسباب على مسبباتها، وأما الشرعي: كاصطفاء الأنبياء على الخلق، وتفضيل بعضهم على بعض، وتقديم بعض الأعمال والعبادات، كتقديم الطواف على السعي، وتقديم الصفا على المروة وغيرها مما لا حصر له(٢)، يقول ابن الأثير: «(اللُقدِّمُ) الذي يُقدَدُمُ الأشياء، ويضعها في مواضعها، فمن استحق التقديم قدَّمه .. و(اللُؤخِّرُ) الذي يؤخِّرُ الأشياء، فيضعها في مواضعها، وهو ضِدُّ المقدِّم»(٣).

O الوَارِثُ: اسم فاعل، فعله: ورِثَ يرِث وِرَثاً وإرَثاً ووِراثةً، فهو وارث ووريث، والورْث: أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب، والوارث: كل باق بعد ذاهب، ومنه وارث مال الميت الذي يملك تركته، ووارث الملك يرث سلطانه (٤)، قال ابن جرير عند تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَإِنّا لَنَحْنُ ثُحِي وَنُمِيتُ وَخَنُ الْوَرِثُونَ ﴾ [الحجر: ٢٣]: «ونحن نَرِثُ الأرض ومن عليها بأن نُميت جميعَهُم، فلا يبقى حيٌّ سوانا إذا جاء ذلك الأجل» (٥)، وقال في اللسان: «(الوارِثُ): هو الباقي الدائم الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم، والله ﷺ يرث الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين، أي يبقى بعد فناء الكل، ويَفْنى مَن سواه، فيرجع ما كان مِلْكَ العِباد إليه وحده لا شريك له» (٦).

### ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَالَة.

المُقَدِّمُ المُؤخِّرُ: «المقدّم لن شاء، والمؤخّر لمن شاء، بحكمته»(٧)، قال الخطابي: «(المُقدِّمُ المُؤخِّرُ) المُنزلُ الأشياءَ منازلَها، يُقدِّمُ ما يشاء منها، ويؤخّر ما شاء، قَدَّم المقادير

<sup>(</sup>۲) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ۱۲ – ص: ٤٦٥): مادة: (قدم) و (ج: ٤ – ص: ١١): مادة: (أخر)، و معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ق د م) و (مادة: أخ ر)، و (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي (ج: ٢ – ص: ١١٨) برقم (٢٣٦٧)، و (الحق الواضح المبين) للسعدي (ص: ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (ج: ٤ - ص: ٢٥) (مادة: قدم) و(ج: ١ - ص: ٢٩) (مادة: أخر).

<sup>(</sup>٤) انظر: (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٢ - ص: ١٩٩): مادة: (ورث)، و(معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (ج: ٦- ص: ١٠٥) مادة: (ورث)، و(تفسير الأسماء) لأبي إسحاق الزجّاج (ص:٦٥)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (مادة: ورث).

<sup>(</sup>٥) تفسير (جامع البيان) للطبري عند تفسير: [الحجر:٢٣].

<sup>(</sup>٦) (لسان العرب) لابن منظور (ج: ٢ - ص: ١٩٩): مادة: (ورث).

<sup>(</sup>٧) (الحق الواضح المبين) للسعدي (ص:١٠٠).

قبل أن يخلق الخَلْقَ، وقَدَّم من أحبَّ من أوليائه على غيرهم من عبيده، ورفع الخَلْقَ بعضَهم فوق بعض درجات، وقَدَّم من شاء بالتَّوفيق إلى مقامات السابقين، وأخَّر من شاء عن مراتبِهم، وثَبَّطَهم عنها، وأخَّر الشيء عن حين تَوَقُّعه؛ لعِلْمه بما في عواقبِه من الحِكْمَة، لا مُقدِّمَ لما أخَّر، ولا مؤخِّر لما قَدَّم» (٨)، وقال البيهقي: « (المُقدِّمُ المُؤخِّرُ) المنزل للأشياء منازلها، يُقدم ما شاء ومن شاء، ويؤخر ما شاء ومن شاء» (٩).

O الموريُ والملك المجازي» (الباقي بعد فناء خلقه، وإليه مرجع كل شيء ومصيره» (١٠)، قال الخطابي: «(الوَارِثُ) المباقي بعد فناء الخلق، والمسترد أملاكهم وموارثهم بعد موتهم، ولم يزل الله باقياً مالكاً لأصول الأشياء كلها، يورثها من يشاء، ويستخلف فيها من أحب» (١١)، وقال الألوسي: «(الوَارِثُ) المباقي بعد فناء الخلق قاطبة، المالك عند انقضاء زمان الملك المجازي، الحاكم في الكل أولاً وآخراً، وليس لأحد إلا التصرف الصوري والملك المجازي» (١٢).

### رابعاً: الفروق بين الأسماء:

المُقدِّمُ - المُؤخِّرُ - الوَارِثُ: (المُقدِّمُ) الذي يُقدم ما شاء ومن شاء، ويَضَعه في مواضعه بمقتضى الحكمة، و(المُؤخِّرُ) الذي يؤخر ما شاء ومن شاء، بمقتضى حكمته، ثم ير ثهم (الوَارِثُ) عَلَيْهَا قَالِ تعالى: ﴿إِنَّا نَحَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ [مريم: ٤٠]، يقول ابن جرير: ﴿ وَنَحَنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ [الحجر: ٢٣]، ونحن نرث الأرض ومن عليها، بأن نميت جميعهم، فلا يبقى حيّ سوانا إذا جاء ذلك الأجل.. ﴿وَلَقَدُ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدُ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ ﴾ [الحجر: ٢٤]، ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدّم موته، ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم؛ ممن هو حيّ، ومن هو حادث موته، ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم؛ ممن هو حيّ، ومن هو حادث موته، ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم؛ ممن هو حيّ، ومن هو حادث موته، ولقد علمنا المستأخرين المنين استأخر موتهم؛ ممن هو حيّ، ومن هو حادث موته، ولقد علمنا المستأخرين المنين استأخر موتهم؛ ممن هو حيّ، ومن هو حادث موته، ولقد علمنا المستأخرين المنا المنا المنافرة على المنا المستأخرين المنافرة على المنافرة على المنا المستأخرين المنافرة على المنا المنافرة على المنا المستأخرين المنافرة على المنا المستأخرين المنافرة على المنا المنافرة على المنا المستأخرين المنافرة على المنا المستأخرين المنافرة على الم

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص:  $\Lambda$ - $\Lambda$ ).

<sup>(</sup>٩) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) للبيهقي (ص ٤٤).

<sup>(</sup>١٠) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للغزالي (ص:١٣٢).

<sup>(</sup>۱۱) (شأن الدعاء) لأبي سليمان الخطابي (ص: ٩٦-٩٧).

<sup>(</sup>١٢) تفسير (روح المعاني) للألوسي عند تفسير: [الحجر:٢٣].

منكم، ممن لم يحدث بعدُ..»(١٢)، ويقول الألوسي: «﴿وَنَحُنُ ٱلْوَارِثُونَ ﴾ [الحجر: ٢٣]، أي الباقون بعد فناء الخلق قاطبة، المالكون للملك عند انقضاء زمان الملك المجازي، المحاكمون في الكل أولاً وآخراً، وليس لأحد إلا التصرف الصوري، والملك المجازي، وفي هذا تنبيه على أن المتأخر ليس بوارث للمتقدم كما يتراءى من ظاهر الحال»(١٤).

#### خامساً: الصفة المشتقة:

O المُقدِّمُ المُؤخِّرِ: الصفة المشتقة من اسميه -سبحانه (المُقدِّم) و(المُؤخِّر) «صفات (التَّقَدِيم والتَّأَخِير) وهي من صفات الأفعال» (١٥)، الثابتة بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَا تَعَنِّصِمُوا لَدَى وَقَدُ قَدَّمَتُ إِلَيْكُمُ بِٱلْوَعِيدِ ﴾ [ق:٢٨]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لَيوَهِ قَالَ لَا تَعَنِّصِمُوا لَدَى وَقَدَ قَدَّمَتُ إِلَيْكُمُ بِٱلْوَعِيدِ ﴾ [ق:٢٨]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُؤخِّرُهُمُ لِيوَهِ تَشَخْصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ [إبراهيم :٤٤]، ومن السنة حديث أدنى أهل الجنة منزلة، حيث قال الرسول على: (إن أدنى أهل الجنة منزلاً؛ رجل صرف الله وجهه عن النار قبلَ الجنة، ومثل له شجرة ذات ظل، فقال: أي رب قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها، فقال الله: هل عسيت أن تسألني غيره؟، قال: لا وعزتك، فقدمه الله إليها) (١٦)، وقوله على: (لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول، حتى يؤخرهم الله في النار) (١٧).

O الموارث: الصفة المشتقة من اسمه -سبحانه (الوارث) «صفة (الوراثة) وهي من صفات الله الثابتة بالكتاب. وهي صفة ذات إن كان تقدير المعنى (الباقي الدائم) الذي يؤول اليه الإرث ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ [مريم: ٤٠]، وتكون صفة فعل إن كان معناه الوارث لجميع الأشياء بعد زوال من شاء من خلقه، أو توريث من شاء ما شاء في ملكه، ومنه قوله تعالى: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُوا إِللّهِ وَاصْبِرُوا إِللّهِ وَاصْبِرُوا إِللّهِ وَاصْبِرُوا إِللّهِ وَاسْبِرُوا إِللّهِ يُورِثُهُ مِنْ عِبَ لِا قَعْرِيهِ لَلْمُتّقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٨] هـ (١١).

<sup>(</sup>۱۳) تفسير (جامع البيان) لابن جرير الطبرى عند تفسير: [الحجر: ۲۲ - ۲۶].

<sup>(</sup>١٤) تفسير (روح المعاني) للألوسي عند تفسير عند تفسير: [الحجر:٢٣].

<sup>(</sup>١٥) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص: ٥٢٩ - ٥٣٦). (المقدم والمؤخر).

<sup>(</sup>١٦) رواه الإمام احمد وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٥٥٧).

<sup>(</sup>١٧) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٦٩٩).

<sup>(</sup>١٨) (أسماء الله الحسنى) للرضواني (ص:٦٨٩). (الوارث).

### سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى:

0 المُؤخّر: ورد الاقتران مع اسمه -سبحانه (المُقدِّم) في دعاء تهجده ويه وفيه: (... أنت المقدِّم وأنت المؤخّر، لا إله إلا أنت) (١٠)، والحكمة من ذلك - والله أعلم - أن الكمال لا يتم في معنى التقديم أو التأخير إلا باجتماعهما، فهما من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقروناً بالآخر، فإن الكمال في اقترانهما، لا افتراقهما، يقول ابن القيم: «فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة، ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه» (٢٠).

# سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء:

### 0 الأثر العلمي الاعتقادي:

الله عَرَقَ هو (المُقدّم) وهو (المُؤخرُ) المنزل الأشياء منازلها، يقدّم ما شاء منها، ويؤخر ما شاء بحكمته، وهذا التقديم يكون كونياً كتقديم بعض المخلوقات على بعض، وتأخير بعضها على بعض، كتقديم الأسباب على مسبباتها، والشروط على مشروطاتها، ويكون شرعياً كما فضّل الأنبياء على الخلق، وفضّل بعضهم على بعض، وفضّل بعض عباده على بعض، وقدّمهم فضّل الأنبياء على الخلق، والأخلاق، وسائر الأوصاف، وأخّر من أخر منهم بشيء من ذلك وكل هذا تبعاً لحكمته، وهو (الوَارِثُ) الباقي بعد فناء الخلق، الذي إليه مرجع كل شيء ومصيره، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْما وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ [مريم: ٤٠].

### 0 **الأثر العملي:**

التعلق بالله وحده، والتوكل عليه؛ لأنه -سبحانه- لا مقدم لما أخر، ولا مؤخر لما قدم،
 فمهما حاول البشر من تقديم شيء لم يرد الله بَرُولَ تقديمه، أو تأخير أمر لم يرد الله

<sup>(</sup>۱۹) رواه البخاري برقم (۲۳۱۷).

<sup>(</sup>٢٠) (بدائع الفوائد) لابن القيم (جـ:١ – ص: ١٦٧).

-تعالى- تأخيره؛ فلن يستطيعوا، وهذا يخلص القلب من الخوف من المخلوق أو رجائه؛ لأنه لا يملك تقديم شيء أو تأخيره إلا بإذن الله وحده، فهو المقدم وهو المؤخر وهو الوارث الذى يحفظ ما يبقى للعبد بعد موته من مال وولد وهو خير الوارثين.

٢. التقدم الحقيقي النافع هو التقدم إلى طاعة الله عِّرْوَلَ وجنته ومرضاته، والتأخر عن ذلك هو التأخر الحقيقي المذموم، أما التقدم في الدنيا والتأخر عنها فليس بمقياس للتقدم والتأخر؛ ولذا ينبغي للمسلم أن يتوسل إلى ربه -سبحانه- بهذين الاسمين الكريمين لنيل التقدم الحقيقى عنده -سبحانه، وترك كل ما يؤخر عن جنته ومرضاته، يقول الإمام ابن القيم: «فالعبد سائر لا واقف؛ فإما إلى فوق، وإما إلى أسفل، وإما إلى أمام، وإما إلى وراء، وليس في الطبيعة، ولا في الشريعة وقوف البتة، ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طُيِّ إلى الجنة أو إلى النار، فمسرع ومبطئ، ومتقدم ومتأخر، وليس في الطريق واقف البتة، وإنما بتخالفون في جهة المسير، وفي السرعة والبطء كما قال تعالى: ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبرِ ﴿ ثَنَ لَلْبُشَرِ ﴿ ثَا لِلْبَشَرِ ﴿ ثَا لَهُ مَا كُمْ أَنَ يَنَقَدَّمَ أَوْ يَنَأَخَرَ ﴾ [المدثر:٣٥-٣٧]، ولم يذكر واقفاً؛ إذ لا منزل بين الجنة والنار، ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة، فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة»(٢١)؛ ولذا كان تقدم المسلم إلى طاعة الله في دنياه، طريقاً للفوز بالجنة التي لا يورثها الله رَّرُّانً إلا للمتقين، كما قال سبحانه: ﴿ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾ [مريم:٦٣]. ٣. الإيمان بحكمته -سبحانه- البالغة في تقديم ما قدم، وتأخير ما أخَّر، وأن أي أمر قُدِّم أو أُخِّر فإنما هو بعلم الله -تعالى- وإرادته وحكمته البالغة، وهذا يشمل كل شيء قدم أو فضل على غيره، أو أخر عنه، ومن ذلك تقديم الآجال وتأخيرها، وتقديم أو تفضيل بعض الأزمنة والأمكنة على بعضها، أو تقديم إيجاد شيء على شيء آخر، أو تقديم عقوبة أقوام وتأخير آخرين، أو تقديم بعض خلقه وتفضيلهم على بعض، كما قال سِبحانه: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهُمُّ وَهُو ٱلْعَرْبِيُّ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ فَظُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الجمعة:٣-٤].

<sup>(</sup>۲۱) (مدارج السالكين) لابن القيم (جـ ١٠ - ص: ٢٦٧).

- التقديم من قدَّمه الله ﷺ وتأخير من أخَّره -سبحانه، وذلك بأن يكون ميزان التقديم والتأخير، والحب والبغض، والولاء والبراء هو ميزان الله ﷺ لا كما يزن به أكثر الناس اليوم، حيث يقدِّمون أهل الجاه والمال والرئاسات وغيرها من أعراض الدنيا على غيرهم من أهل الدين والتقوى وهذا يخالف ميزان الله ﷺ التقديم والتأخير قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ اللّذِينَ الجَمْرَحُوا السّيّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الشّيّعاتِ سَوَاءً عَيْماهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ [الجاثية:٢١]، ولقد كان الرسول ﷺ وأصحابه الكرام يعملون بهذا الميزان في تقديم الرجال والمواقف وغيرها.
- ٥. عدم الاغترار بقوة الباطل وانتفاشه فإن الله له بالمرصاد، وسيأتي الوقت الذي يزهقه فيه، ويورث عباده المؤمنين الأرض ويمكنهم فيها، كما في قوله تعالى عن موسى في ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسۡتَعِينُواْ بِاللّهِ وَاصۡبِرُوٓا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٨]، إلى قوله تعالى: ﴿ وَأُورَثْنَا الْقَوْمَ اللّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَرِقَ الْأَرْضِ وَمَغَرِبَهَا الّتِي بَدَرَكُنا فِيها وَتَمَّنَ كَلِمَتُ كِلَمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ يل بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرَنَا مَا كَانَ يَصَنعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٧].
- ٦. عدم الاغترار بالدنيا والحذر من الركون إليها؛ لأن مآلها إلى الفناء ولا يبقى إلا ما قدمه العبد لنفسه يوم القيامة، قال على: (يقول ابن آدم: مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت) (٢٢).

### ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء:

(الْمُقَدِّمُ - الْمُؤِّخُرُ - الْوَارِثُ) من أسماء الله الحسنى الدالة على صفات (التَّقَدِيم والتَّأُخِير والوراثة)؛ ولذا كان من المناسب دعاء الله، والتوسل إليه، والثناء عليه بهذه الأسماء في جميع حاجات العبد التي تناسب معانيها، كدعاء الله في نيل التقَّدم الحقيقي عنده ﴿ وَتَرَكَ كُلُ مَا يؤخر عن جنته ومرضاته، أو الدعاء بالولد والذرية الصالحة كما دعا

زكريا على فَرُدًا وَأَنتَ خُيرُ الْأَنبياء: ٨٩ وَرَكَرِيّا إِذْ نَادَكَ رَبّهُ، رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَكُردًا وَأَنتَ خُيرُ الْفُورِثِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٩]، ومن السنة قوله على: (رَبّ اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري كُلّه، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي، وعمدي وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدّمتُ وما أخْرتُ، وما أسْرَرتُ وما أعْلَنْتُ، أنت المُقَدّمُ وأنت المُؤخّرُ، وأنت على كل شيء قدير) (٢٢)، ودعاؤه على: (اللهم متّعني بسمعي وبصري، واجعَلْهُما الوارثَ مني (٤٢)، وانصرني على من ظلمني، وخذ منه بثأري) (٢٥).

٥ قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ الْوُلَاتِ مَا اللّهِ يَسُرِعُونَ فِي اللّهَ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عن هذه الآية: ﴿ وَالّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ فقلت: ﴿ أَهُم الذين يشربونَ اللّه عَلَى عن هذه الآية: ﴿ وَالّذِينَ يُوْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ فقلت: ﴿ أَهُم الذين يشربونَ الله عَلَى عن هذه الآية: ﴿ وَالّذِينَ يُعومون ويصلُونَ الخمرَ ويسرِقونَ ؟ ﴾ قال عَلى المنت المصديقة، ولكنهم الذين يصومون ويصلُون ويتصدَقون، وهم يخافون أن لا تُقبَلَ منهم أُولئك يُسَارِعُونَ في الخيراتِ وهم أَل الشيخ الألباني معلقا على الحديث: ﴿ وَالسر في خوف المؤمنين أن لا تقبل منهم عبادتهم، ليس هو خشيتهم أن لا يوفيهم الله أجورهم، فإن هذا خلاف وعد الله إياهم في مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكُورُ وَالسَرِ عَلَى الْمُوفِي الله عَالَى: ﴿ وَأَمَّا ٱلّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكَاتِ اللهِ فَعُورُهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَّ لِهَ ۚ إِنَّكُ، غَفُورُ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٠]، والله تعالى المُورَهُمُ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَّ لِهَ ۚ إِنَّكُ، غَفُورُ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٠]، والله تعالى الله تعالى عَلْمُ وَيُزِيدَهُم وَيُزِيدَهُم مِن فَضَّ لِهِ ۚ إِنْكُ، غَفُورُ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٠]، والله تعالى

<sup>(</sup>۲۲۱) رواه البخاري برقم (۲۳۹۸) واللفظ له، ورواه مسلم برقم (۲۷۱۹).

<sup>(</sup>٢٤) واجعلهما الوارث مني: أي أن يمتعه بسمعه وبصره في حياته إلى منتهى عمره، وألا تتلاشى هذه الحواس فيُرد الإنسان إلى أرذل العمر، وأن يُبقي أثرها بعد موته بانتفاعه ونعيمه بسببها، أو بانتفاع الخلائق بآثار هذه الحواس في الدنيا فتصبح كالصدفة الجارية والعمل الصالح لصاحبها فينتفع بها بعد الموت، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢٥) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٣١٠)، وصححه بمجموع طرقه في (السلسلة الصحيحة): (جـ: ٧ - ص: ٥٠٦) برقم: (٢١٧٠)، وقال: «الحديث بمجموع طرقه صحيح، ولا سيما وبعضها حسن لذاته» انتهى.

<sup>(</sup>٢٦) رواه الترمذي والحاكم والإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٣١٧٥) والسلسلة الصحيحة (ج: ١ -ص: ٣٠٦ - ٣٠٤) برقم (١٦٢).

لا يُخلف وعدَه كما قال في كتابه، و إنما السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله رُوِّنَ وهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله، بل يظنون أنهم قصروا في ذلك، و لهذا فهم يخافون أن لا تقبل منهم، فليتأمل المؤمن هذا (٢٧).

O قال الحسن البصري: «حضر باب عمر بن الخطاب في، سهيل بن عمرو، والحارث ابن هشام، وأبو سفيان بن حرب في، ونفر من قريش من تلك الرؤوس، وصهيب وبلال وتلك الموالي الذين شهدوا بدراً، فخرج آذِنَ عمر (الحاجب) فأذِنَ للموالي، وترك الرؤوس، فقال أبو سفيان: لم أر كاليوم قطا، يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه ولا يلتفت إلينا، فقال سهيل بن عمرو، وكان رجلا عاقلاً: أيها القوم، إني والله أرى الذي في وجوهكم، إن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم، دُعيَ القوم، ودُعيتم، فأسرعوا وأبطأتم، فكيف بكم إذا دُعوا ليوم القيامة وتركتم!، أما والله لما سبقوكم إليه من الفضل مما لا ترون أشد عليكم فوتاً من بابكم هذا الذي ننافسهم عليه، ونفض ثوبه وانطلق، قال الحسن: وصدق والله سهيل، لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه»(٢٨).

٥ بلغ عمر بن عبدالعزيز أن رجلاً من أصحابه تُويِّفَ، فجاء إلى أهله لِيُعَزِّيهُم فيه، فصرخوا في وجهِه بالبكاء عليه، فقال لهم عمر: « مَهُ ١٤، إنَّ صاحِبَكُم هذا لم يكن يرزقُكم، وإنَّ الذي يرزقُكم حيُّ لا يموت، وإنَّ صاحِبَكُم هذا لم يَسُدَّ شيئاً من حُفَرِكُمْ، وإنَّما سَدَّ وإنَّ الذي يرزقُكم حيُّ لا يموت، وإنَّ صاحِبَكُم هذا لم يَسُدَّ شيئاً من حُفَرِكُمْ، وإنَّما سَدَّ

<sup>(</sup>٢٧) السلسلة الصحيحة للألباني (ج. ١ - ص: ٣٠٦) عند تصحيحه للحديث رقم (١٦٢).

<sup>(</sup>٢٨) (صفوة الصفوة) لابن الجوزي (جـ ١٠ – ص: ٧٣٢ - ٧٣٢) عند حديثه عن ترجمة (سهيل بن عمرو) وأخرجه الإمام أحمد في (الزهد) (برقم: ٥٩٢ – ص: ٩٤)، وأخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد (٤٨/٨)) وقال: رجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن لم يسمع من عمر.

<sup>(</sup>٢٩) أخرجه الترمذي في سننه وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي برقم (٣٨١٣).

حُفرةَ نَفسهِ، وإنَّ لكل امرئٍ منكم حُفرة لا بدَّ والله أنْ يَسُدَّها، إنَّ الله ﷺ ثَلَّا خلق الدنيا حكم عليها بالخَرَابِ، وعلى أهلها بالفَنَاءِ، وما امتَلاَّت دارٌ حَبْرَةٌ (٢٠) إلا امتَلاَّت عَبْرَةٌ، ولا اجتمعوا إلا تفرقوا، حتى يكون الله هو الذي يرثُ الأرضَ ومن عليها، فمن كان منكم باكياً فَلْيَبْكِ على نفسه، فإنَّ الذي صار إليه صاحِبُكُمُ اليومَ كلكم يصيرُ إليه غدا» (٢١).

قال ابن الجوزي: «كما قدّمك الله ﷺ على سائر الحيوانات؛ فقدّمه في قلبك على كل المطلوبات، وآخيبة من جَهِلهُ، وأفقرَ من أعرضَ عنه، وأذل من اعتز بغيرهِ، وآحسرة من اشتغل بغير خدمته» (٢٢).

O قال عبدالملك بن عمير للتابعي الجليل الربيع بن خثيم في مرضه: ألا نَدعُو لك طبيباً؟ ا، فقال الربيع: أَنْظِرُوني، ثم تفكَّرَا، فقال: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصَّكَ الرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا فقال الربيع: أَنْظِرُوني، ثم تفكّر الققال: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصَّكَ الرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا فقال الربيع: أَنْظِرُوني، ثم تفكر من حرصِهِم وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالُ وَكُلَّا تَبَرُنَا تَنْبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٩-٣٩]، فذكر من حرصِهِم على الدنيا، ورَغبَتِهم فيها، قال: فقد كانت فيهم مرضى وأوجاع، وكان منهم أطبًاء، فلا المُداوي بَقِي، ولا الله النَاعِت والمنعُوتُ لَهُ، والله لا تَدْعُونَ لِي طَبيباً» (٢٣).

قال التابعي الجليل أبو حازم سلمة بن دينار: «عجبا لقوم يعملون لدار يرحلون
 عنها كل يوم مرحلة، ويدعون أن يعملوا لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلة» (٢٤).

O باع عبدالله بن عتبة بن مسعود أرضاً له بثمانين ألفاً، فقيل له: لو اتَّخذت لولدك من هذا المال ذخرا الا فقال: «بل أجعله ذخرا لي عند الله، واجعل الله ذخرا لولدي الموقسمه بين ذوي الحاجة» (٢٦).

<sup>(</sup>٣٠) الحَبْرَة والعَبْرَة: (الحَبْرَة): السرور والفرح، و(العَبْرَة): تردد البكاء في الصدر، أو الحزن بلا بكاء، والمعنى أن الدنيا لن تصفو لأحد قط، وكل فرح وضحك واجتماع سيعقبه - لا محالة - حزن وبكاء وافتراق.

 <sup>(</sup>٣١) (البداية والنهاية) لابن كثير (ص:١٤٣٢) في ترجمته لسيرة عمر بن عبدالعزيز في أحداث سنة (١٠١ هـ)، و(حلية الأولياء) للأصفهاني (جـ:٥ – ص: ٣٢٩ – ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢٢) (صيد الخاطر) لابن الجوزي (ص:٦٦٠) في الفصل رقم (٣٠٩) بعنوان: (ويحك اغتنم ساعات عمرك فإنها محدودة).

<sup>(</sup>٣٣) (مُصنف ابن أبي شيبة) لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (ج: ١٢ - ص: ١٤٥) برقم (٣٥٨٦٧).

<sup>(</sup>٣٤) (صفة الصفوة) لابن الجوزى (ج: ٢ – ص: ١٦٥).

<sup>(</sup>٣٥) الذُّخْر: ما يُخبّى ويُدَّخر ويُحتفظ به لوقت الحاجة.

<sup>(</sup>٢٦) (ربيع الأبرار ونصوص الأخيار) للزمخشري (ج: ٤ - ص: ٣٧٤).

O لقى الفضيل بن عياض رجلا ؛ فقال له الفضيل: «كم عُمُرك؟ قال الرجل: ستون سنة! قال الفضيل: إذا أنت منذ ستين سنة تسير إلى الله توشك أن تصل! فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون! قال الفضيل: هل تعرف معناها؟!، قال: نعم أعرف أني عبد لله وأني إليه راجع! قال الفضيل: يا أخي، من عرف أنه لله عبد، وأنه إليه راجع، فليعلم أنه موقوف بين يديه، وليعلم انه مسئول، ومن علم أنه مسئول فليعد للسؤال جوابا!، فبكى الرجل وقال: ما الحيلة؟ فقال الفضيل: يسيرة! تُحسن فيما بقى، يغفر الله لك ما قد مضى وما بقى، فإنك إن أسأت فيما بقى أُخذت بما مضى وما بقى، فإنك إن أسأت فيما بقى أُخذت بما مضى وما بقى، فإنك إن أسأت فيما بقى أُخذت بما مضى وما بقى» (٢٧).

٥قال تعالى: ﴿ إِنَّ شَانِعَكَ هُو ٱلْأَبْتُرُ ﴾ [الكوثر: ٣]، قال شيخ الاسلام ابن تيمية:
«شَانِئَكَ: أي مُبغضك، والأبتر: المقطوع النسل، الذي لا يولد له خير، ولا عمل صالح، فلا يتولد عنه خير، ولا عمل صالح، والذين قالوا عن الرسول ﴿ إنه أبتر، وقصدوا أنه يموت فينقطع ذِكرَه، عوقبوا بانبتارهم، فلا يوجد من شنأ الرسول ﴿ إلا بترَه الله ﴿ يَنْ حَتَى أَهُلُ البَدع المخالفون لسنته ﴿ قيل لأبي بكر بن عياش: إن بالمسجد قوما يجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة، فقال: (من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون، ويحيي ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم)؛ وذلك أن أهل البدعة شنؤوا بعض ما جاء به الرسول ﴿ وَمُفَنَاكَ ذِكُلُ ﴾ [الشرح: ٤]، فإن ما أكرم الله الرسول ﴿ فكان لهم نصيب من قوله: ﴿ إِنَ الرسول ﴾ فكان لهم نصيب من قوله: ﴿ وَرَفَعْنَاكَ ذِكُلُ ﴾ [الشرح: ٤]، فإن ما أكرم الله به نبيه ﴿ من سعادة الدنيا والآخرة فللمؤمنين المتابعين نصيب بقدر إيمانهم، فما كان من خصائص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه أحد من أمته، وما كان من ثواب كان من خصائص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه أحد من أمته، وما كان من ثواب الإيمان والأعمال الصالحة، فلكل مؤمن نصيب بقدر ذلك» (٢٨).

<sup>(</sup>٣٧) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني (جـ: ٨ – ص: ١١٣).

<sup>(</sup>۲۸) انظر: (مجموع فتاوی ابن تیمیة) جمع عبدالرحمن القاسم: (ج:۱۳ ص:۱۷۲ –۱۷۳)، و(ج:۱۱ ص:۵۲۸)، و(ج:۲۸ – ص:۲۸) بتصرف یسیر.



# المصادروالمراجع



### المصادر والمراجع القرآن الكريم وعلومه

- ١) القرآن الكريم.
- ٢) (العجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم)، محمد فؤاد عبدالباقي، المكتبة الاسلامية استانبول، الطبعة ١٤٠٢ هـ.
- ٣) (تأويل مشكل القرآن) لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، علق عليه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٨ هـ ٢٠٠٧م.
- ٤) (التبيان في أيمان القرآن)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: عبدالله بن سالم البطاطي، دار عالم الفوائد مكة، الطبعة الأولى ١٤٢٩ هـ.
- ه) تفسير (ابن كثير) المسمى (تفسير القرآن العظيم)، للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى، دار ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ.
- تفسير (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)، للشيخ محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر بيروت، الطبعة ١٤١٥ هـ.
- (تفسير آيات أشكلت) لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق: عبدالعزيز بن محمد الخليفة، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٧ هـ ١٩٩٦م.
- ٨) تفسير (البحر المحيط)، لأبي حيان محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق:
   عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، وبمشاركة الدكتور زكريا عبد المجيد النوقي
   والدكتور أحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ.
- ٩) تفسير (البغوي) المسمى (معالم التنزيل)، للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، دار
   ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.
- 10) تفسير (البيضاوي) المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) لناصر الدين أبو الخير عبد الله ابن عمر بن محمد البيضاوى، دار الفكر بيروت.
- ١١) تفسير (التحرير والتنوير)، لحمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر تونس، ١٤٠٤هـ.
- ١٢) تفسير (التسهيل لعلوم التنزيل) لمحمد بن أحمد بن محمد بن جزي الغرناطي الكلبي، دار الكتاب العربي لبنان، الطبعة الرابعة ١٤٠٣هـ.
- ۱۳) تفسير (الجلالين)، للإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار ابن كثير دمشق، الطبعة ۱٤٠٧ هـ.

- 18) تفسير (الخازن) المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل)، لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، دار الفكر بيروت، الطبعة ١٣٩٩ هـ.
- 10) تفسير (الرازي) المسمى (التفسير الكبير) أو (مفاتيح الغيب)، للإمام فخر الدين الرازي تحقيق: عماد زكى البارودي، المكتبة التوفيقية القاهرة، الطبعة الأولى.
- 13) تفسير (روح البيان) لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ.
- (۱۷) تفسير (السعدي)، المسمى (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) للشيخ عبد الرحمن بن الصر السعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٧ هـ.
- (۱۸) تفسير (السمرقندي) المسمى (بحر العلوم)، لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود والدكتور زكريا عبدالمجيد النوقى، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- 19) تفسير (السمعاني) لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن الرياض، الطبعة الأولى.
- ۲۰) تفسير (السيوطي) المسمى (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الفكر بيروت، ١٩٩٣م.
- (۱۱ تفسير (الشوكاني) المسمى (فتح القدير)، للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني،
   بمراجعة يوسف الغوش، دار المعرفة بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٢٨ هـ.
- ٢٢) تفسير (الضوء المنير على التفسير من كتب الإمام ابن القيم)، للإمام شمس الدين ابن قيم، جمع علي الحمد المحمد الصالحي، مؤسسة النور للطباعة بعنيزة وبالتعاون مع مكتبة السلام بالرياض.
  ٢٣) تفسير (الطبري) المسمى (جامع البيان في تأويل القرآن)، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ.
  ٢٤) تفسير (القاسمي) المسمى (محاسن التأويل)، لمؤلفه الشيخ محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق: وتعليق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٨ هـ.
- (۱۵ تفسير (القرطبي) المسمى (الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان)، للإمام أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ۱٤۲۷ هـ.

٢٦) تفسير (اللباب في علوم الكتاب)، لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ. (٢٧) تفسير (الماوردي) المسمى (النكت والعيون)، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي، مراجعة وتعليق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية – بيروت.

- (١٤ تفسير (النسفي) المسمى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، لأبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي، تحقيق: يوسف علي بديوي ومحيي الدين ديب متو، دار الكلم الطيب بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ.
- ٢٩) تفسير (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)، لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الثانية.
- "") تفسير (زاد المسير في علم التفسير)، للإمام أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي، المكتب الإسلامي- بيروت ودار ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى الجديدة ١٤٢٣هـ. (غريب القرآن)، لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة ١٣٩٨هـ.
  - ٣٢) (خواطر الشعراوي) للشيخ محمد متولي الشعراوي (نسخة حاسوبية).
- ٣٣) (عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ) لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ ١٩٩٦ م.
- ٣٤) (غ ظلال القرآن)، سيد قطب، دار العلم للطباعة والنشر- جدة، الطبعة الثانية عشرة ١٤٠٦هـ. (المفردات في غريب القرآن)، الراغب الأصفهاني الحسين بن محمد، مركز الدراسات بمكتبة نزار الباز، مكتبة نزار مصطفى الباز مكة.

#### الحديث النبوي وشروحه

- ٣٦) (جامع الأصول في أحاديث الرسول)، للإمام مجد الدين ابن الأثير الجزري، تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط، رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء، الطبعة ١٣٩٠ هـ.
- ٣٧) (جامع العلوم والحكم)، للإمام ابن رجب زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين، تعليق وتحقيق: ماهر ياسمين الفحل، دار ابن كثير دمشق، الطبعة الأولى ١٤٢٩ هـ.

- ٣٨) (شرح حديث لبيك اللهم لبيك) للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي، تحقيق: د. الوليد بن عبد الرحمن الفريان، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.
- ٣٩) (شرح رياض الصالحين) للشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار الوطن الرياض، ١٤٢٥هـ.
- •٤) (صحيح البخاري) المسمى (الجامع الصحيح المسند)، للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخارى، تحقيق: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ.
- 13) (صحيح الترغيب والترهيب)، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ.
- ٤٢) (صحيح الجامع الصغير وزيادته)، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ.
- ٤٣) (صحيح سنن ابن ماجة)، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ.
- 33) (صحيح سنن أبي داود)، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.
- ه٤) (صحيح سنن الترمذي)، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.
- ٤٦) (صحيح سنن النسائي)، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.
- (٤٧) (صحيح مسلم) المسمى (المسند الصحيح المختصر من السنن)، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد بن فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى ١٣٧٤ هـ.
- ٤٨) (عمدة القاري شرح صحيح البخاري)، للإمام بدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار الفكر بيروت.
- ٤٩) (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)، للحافظ ابن حجر العسقلاني، بيت الأفكار الدولية الأردن، الطبعة ٢٠٠٦م.
- افيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير) للعلامة محمد عبد الرَّؤوف المناوي، تحقيق: أحمد عبد السلام، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١ م.
- ١٥) (كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال)، لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي،
   تحقيق: بكري حياني وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة ١٣٩٩ هـ.

٦١٣

٥٢ (المستدرك على الصحيحين) لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠م.

- ٥٣) (مُصنف ابن أبي شيبة) المسمى (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار) لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي، تحقيق: أبي محمد أسامة بن إبراهيم بن محمد، الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م.
- ١٤٢١ أبنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج)، للإمام الحافظ محيي الدين أبو زكريا النووي،
   بيت الأفكار الدولية الأردن، الطبعة ١٤٢١ هـ.
- ٥٥) (مشكاة المصابيح)، للحافظ محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي، تحقيق الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ.
- ٥٦) (النهاية في غريب الحديث والأثر)، لمجد الدين ابن الأثير الجزري، تحقيق: محمود الطناحي وطاهر الزاوي، دار إحياء التراث العربي بيروت.

#### شروح الأسماء الحسني

- ٥٧) (أسماء الله الحسنى)، للشيخ عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن، دار الوطن الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.
- ٥٨) (أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة)، للدكتور محمد عبدالرازق الرضواني، مكتبة سلسبيل القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢٦ هـ.
- ٥٩) (أسماء الله الحسنى .. دراسة في البنية والدلالة) للدكتور أحمد مختار عمر، الناشر: دار عائم الكتب القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م.
- ١٠) (اشتقاق أسماء الله)، لأبي القاسم عبدالرحمن الزجاجي، تحقيق: الدكتور عبد رب الحسين المبارك، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ.
- (۱۲) (الأسماء والصفات)، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ.
- ٦٢) (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)، للإمام أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق: عرفان بن سليم العشا حسونة، المكتبة العصرية بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ.

- 77) (تفسير أسماء الله الحسنى)، لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزَّجَّاج، تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث دمشق، الطبعة الخامسة ١٤٠٦ هـ.
- 7٤) (تفسير أسماء الله الحسنى)، للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دراسة وتحقيق: عبيد بن على العبيد، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة ١٤٢١ هـ.
- ١٤٢٣ (الجامع الأسماء الله الحسنى)، حامد الطاهر، دار الفجر القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.
- (شرح أسماء الله الحسنى)، للإمام البيضاوي، تحقيق: الشيخ خالد الجندي، دار المعرفة –
   بيروت، الطبعة الأولى ١٤٣٠ هـ.
- (٣٧) (شرح أسماء الله الحسنى)، من كتب الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، إعداد: محمد أحمد عيسى، دار الغد الجديد القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢٩ هـ.
- (فقه الأسماء الحسنى)، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، دار التوحيد الرياض، الطبعة الثانية ١٤٣٠ هـ.
- 79) (المرتع الأسنى في رياض الأسماء الحسنى من كتب ابن القيم)، جمع وإعداد: عبد العزيز الداخل (نسخة حاسوبية).
- (مطابقة أسماء الله الحسنى مقتضى المقام في القرآن الكريم) للدكتورة نجلاء بنت عبداللطيف كامل كردى، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.
- ٧١) (مع الله)، للدكتور سلمان بن فهد العودة، مؤسسة الاسلام اليوم-الرياض، الطبعة الثانية ١٤٣٠هـ.
- ٧٧) (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)، لأبي حامد الغزالي، دراسة وتحقيق: محمد عثمان الخشت، مكتبة القرآن القاهرة، الطبعة ١٤١٤ هـ.
- ٧٣) (موسوعة أسماء الله الحسنى)، للأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، دار المكتبي –
   دمشق، الطبعة الخامسة ١٤٢٩هـ.
- ٧٤) (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى)، للشيخ محمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبى الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢٩ هـ.
- ٥٧) (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها)، عبدالعزيز بن ناصر الجليل، دار طيبة الرياض، الطبعة الثانية ١٤٢٩ هـ.
- ٧٦) (ولله الأسماء الحسنى) للدكتور يوسف المرعشلي، دار المعرفة -بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ.

#### التوحيد والعقيدة

- ٧٧) (الإرشاد شرح لعة الاعتقاد)، للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، تحقيق: الدكتور محمد ابن حمد المنيع، دار الإفهام الرياض، الطبعة الرابعة ١٤٣٠ هـ.
- ٧٨) (الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية)، الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء، الطبعة العاشرة ١٤٠٠ هـ.
- ٧٩) (الاستقامة) للإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.
- ٨٠) (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد)، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: الدكتور السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- (التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين) لأبي المظفر طاهر بن محمد الأسفراييني ، تحقيق: كمال يوسف الحوت، الناشر: عالم الكتب لبنان المدينة النبوية ، الطبعة الأولى: ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- ٨٢) (تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي)، للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، دار غراس الكويت، الطبعة ١٤٢٤ هـ.
- ٨٣) (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)، للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، ، رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء.
- ٨٤) (الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة) للإمام الحافظ قوَّام السنة أبي القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني، تحقيق: الجزء ١٤٠١ محمد بن ربيع المدخلي، والجزء ٢٠ محمد بن محمود أبو رحيم، دار الراية للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ ١٩٩٩م.
   ٨٥) (الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية) للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار ابن القيم للنشر الدمام، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧م.
   ٨٦) (درء تعارض العقل والنقل)) لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة
- ٨٧) (الخُرَاسانية في شرح عقيدة الرَّازيَين) للشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي، مكتبة دار المنهاج- الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٣٧ هـ ٢٠١٦م.

العربية السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١١ هـ - ١٩٩١م.

- (ذم الكلام وأهله) لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، تحقيق: أبو جابر عبدالله بن محمد بن عثمان الأنصاري، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية المدينة النبوية ، الطبعة الأولى: ١٤١٩ هـ ١٩٩٨م.
   (شأن الدعاء)، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية دمشق، الطبعة الثالثة ١٤١٢ هـ.
- ٩٠) (شرح القصيدة النونية)، الدكتور محمد خليل هراس، دار الكتب-بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
   ٩١) (شرح العقيدة الواسطية) لمحمد بن خليل حسن هرّاس، تحقيق: علوي بن عبد القادر
  - السقاف، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع الخبر، الطبعة الثالثة ١٤١٥ هـ.
- 97) (شرح العقيدة الطحاوية) للإمام العلامة ابن أبي العز الحنفي، قام بشرحها: فضيلة الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي، دار الصفوة للنشر والتوزيع شبرا (مصر)، الطبعة الأولى ١٤٣٤ هـ ٢٠١٣م.
- ٩٣) (شعب الإيمان) أو (الجامع في شعب الإيمان) للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، أشرف على تحقيقه: مختار أحمد الندوي، تحقيق: د. عبدالعلي عبدالحميد حامد، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م.
- 9٤) (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: الدكتور أحمد بن صالح الصمعاني، دار الصميعي الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ.
- (١٠) (الصارم المسلول علي شاتم الرسول) للإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، دراسة وتحقيق: محمد بن عبدالله الحلواني ومحمد كبير أحمد شودري، الناشر: رمادي للنشر الدمام، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- 97) (الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: على بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ٩٧) (صفات الله عَرِّقَلُ الواردة في الكتاب والسنة)، علوي بن عبدالقادر السقاف، دار الهجرة الثقية، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ.
- ٩٨) (قاعدة في المحبة)، لشيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة.

99) (القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف)، الدكتور إبراهيم بن محمد البريكان، دار ابن القيم – الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ.

- 100) (القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى)، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، تحقيق: أشرف بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، مكتبة السنة القاهرة، الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ.
- 101) (كتاب التوحيد) للحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي، تحقيق: صبري بن سلامة شاهين، دار القاسم للنشر الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ.
- (١٠٢) (كتاب العظمة) لأبي الشيخ الأصبهاني عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيّان، دراسة وتحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري، دارة العاصمة: الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ. (الكواشف الجلية عن معاني الواسطية)، الشيخ عبدالعزيز المحمد السلمان، رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء، الطبعة الحادية عشرة ١٤٠٢ هـ.
- 10.4) (المجلى في شرح القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين)، كاملة الكواري، دار ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ.
- 100) (مجموع الفتاوى)، لشيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم، رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء، الطبعة: تصوير للطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ.
- 1.7) (مجموعة فتاوى ابن تيمية المصرية)، لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، دار الفكر القاهرة، الطبعة ١٤٠٠ هـ.
- (١٠٧) (مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية، اختصره: ابن الموصلي شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي، تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- 10٨) (مختصر العلو للعلي الغفار)، للحافظ أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ.
- 1.9) (معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى)، للدكتور محمد بن خليفة التميمي، دار إيلاف، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.
- 110) (المغربية في شرح العقيدة القيروانية) للشيخ عبدالعزيز الطريفي، مكتبة دار المنهاج-الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٣٨ هـ.
- 111) (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى) لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، الناشر: دار ابن زيدون، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

#### الفقه وأصوله

- 117) (إعلام الموقعين عن رب العالمين)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، دراسة وتحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة، الطبعة ١٣٨٨ هـ.
- 117) (تحفة المودود بأحكام المولود)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، عبد المنعم العاني، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.

#### السيرة والشمائل والأذكار

- 118) (جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام رضي الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار ابن كثير، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- 110) (زاد المعادية هدي خير العباد على اللإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثالثة عشرة ١٤٠٦ هـ.
- 117) (سيرة النبي على)، لأبي محمد عبد الملك بن هشام، محمد محيي الدين عبدالحميد، الناشر: رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد.
- 11۷) (الوابل الصيّب ورافع الكَلِم الطيّب) للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيِّم الجوزية، تحقيق: عبدالرحمن بن حسن بن قائد، إشراف: الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد، الناشر: دار عالم الفوائد مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ.

### اللغة العربية

- (۱۱۸) (الفروق اللغوية) لأبي هلال الحسن بن عبدالله العسكري، تحقيق: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية القاهرة. وهناك نسخة حاسوبية من الكتاب ملحق بها كتاب (فروق اللغات) للسيد نور الدين الجزائري. (السان العرب)، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، دار الفكر دار صادر بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ.
- 1۲۰) (كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية) لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي، تحقيق: حسين بن فيض الله الهمداني، الناشر: مركز الدراسات والبحوث اليمني، الطبعة الأولى، 1810 هـ 1992 م.
- 1۲۱) (معجم مقاييس اللغة) لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبط: عبد السلام هارون، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ۱۳۹۹ هـ ۱۹۷۹ م.

٦١٩

#### الأخلاق والآداب والرقائق

- 1**۲۲) (إحياء علوم الدين)** للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، الناشر: مكتبة ومطبعة فوترا إندونيسيا.
- 1۲۳) (أدب الدنيا والدين)، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي، شرح وتعليق: محمد كريم راجح، دار اقرأ بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٥ هـ.
- 17٤) (الآداب الشرعية) لأبي عبد الله محمد ابن مفلح المقدسي الحنبلي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر القيَّام، الناشر مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
- 1۲۰) (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقى، دار المعرفة بيروت، توزيع عباس الباز مكة.
  - (بدائع الفوائد)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي بيروت.
- ١٢٧) (البروالصلة) للحافظ جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي البغدادي، تحقيق:
- عادل عبد الموجود و علي معوض، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٣هـ- ١٩٩٣م.
- ١٢٨) (بستان العارفين) للإمام يحيى بن شرف الدين النووي، مكتبة التراث الإسلامي القاهرة.
- 1۲۹) (البصائر والذخائر) لأبي حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس، تحقيق: د. وداد القاضي، الناشر: دار صادر بيروت، الطبعة: الأولى ، ١٤٠٨ هـ، ١٩٨٨م.
- 170) (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة) للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للتراث طنطا (مصر)، الطبعة الأولى ، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- 1۳۱) (التذكرة في الوعظ) للإمام الواعظ ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي، تحقيق: أحمد عبد الوهاب فتيح، دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى ، ١٤٠٦ ١٩٨٦.
- ۱۳۲) (تلبيس إبليس) للحافظ أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي القرشي المعروف بابن الجوزي، تحقيق: د. السيد الجميلي، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م. الجوزي، تحقيق عدارج السالكين)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، تهذيب: عبد المنعم صالح العلى العزّى، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ.
- 171) (جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة) لأحمد زكي صفوت، تحقيق: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية مصر، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ.

- 170) (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- ۱۳۱) (حسن الظن بالله) لأبي بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي المعروف بابن أبي الدنيا، تحقيق: عبدالحميد شانوحه، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، الطبعة الأولى ، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م. (١٣٧) (حياة الحيوان الكبرى) لأبي البقاء، كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميرى، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٤هـ.
- ۱۳۸) (الحيوان) لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر، الطبعة الثانية ۱۳۸۵هـ ۱۹٦٥م.
- 1۳۹) (ربيع الأبرار ونصوص الأخبار) لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: عبدالأمير مهنا، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- 18۰) (الرحلة العياشية: ١٦٦١م ١٦٦٣م) لعبدالله بن محمد العياشي، تحقيق: د. سعيد الفاضلي ود. سليمان القرشي، الناشر: دار السويدي للنشر والتوزيع- أبوظبي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦م.
- 181) (الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء) للإمام محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم الجوزية الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥م.
- (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء) للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية بيروت، سنة النشر: ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م. (روضة المحبين ونزهة المشتاقين) لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
- 181) (الشكر لله ﷺ)، لأبي بكر عبدالله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا، دراسة وتحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ.
- 150) (صيد الخاطر) للإمام الواعظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الجوزي، تحقيق: عامر بن علي ياسين، دار ابن خزيمة الرياض، الطبعة الأولى ، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.
- 117) (طريق الهجرتين وباب السعادتين)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: أحمد إبراهيم زهوة، دار الكتاب العربى بيروت، الطبعة ١٤٢٦ هـ.
- 1٤٧) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار ابن كثير دمشق وبيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٩هـ.

1٤٨) (العقد الفريد)، للفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، تحقيق: الدكتور مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ.

- 18۹) (عيون الأخبار) لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- 100) (الفرج بعد الشدة)، لأبي بكر عبدالله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ.
- ۱۵۱) (الفرج بعد الشدة) للقاضي أبي علي المحسن بن علي التنوخي، تحقيق: عبود الشالجي، دار صادر بيروت، سنة النشر: ۱۳۹۸هـ ۱۹۷۸م.
- ١٥٢) (الفوائد)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٣هـ.
- ١٥٣) (فصول إسلامية) للأديب علي الطنطاوي، الناشر: دار الدعوة دمشق، الطبعة الأولى ، ١٣٨٠ هـ، ١٩٦٠م.
- 104) (فصول في الثقافة والأدب)، الشيخ علي الطنطاوي، جمع وترتيب حفيد المؤلف: مجاهد مأمون ديرانية، دار المنار جدة، الطبعة الأولى ٢٠٠٧م.
- 100) (قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد) لأبي طالب المكي محمد بن علي بن عطية الحارثي، تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٦ هـ ٢٠٠٥م.
- 107) (كتاب التهجد) للحافظ أبي محمد عبدالحق بن عبدالرحمن الإشبيلي، تحقيق: مسعد السعدني و محمد بن الحسن، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ ١٩٩٤م.
- 10۷) (لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف) للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي، تحقيق: ياسين السّواس، دار ابن كثير دمشق و بيروت، الطبعة الخامسة ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩م.
- ۱۵۸) (المجالسة وجواهر العلم) للقاضي أبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدِّينوري ، دار ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
  - 109) (مجموعة القصائد الزهديات)، جمع الشيخ عبدالعزيز المحمد السلمان -يرحمه الله.
- 170) (مختارات من أدب العرب) للأستاذ أبي الحسن على الحسني الندوي، الناشر: دار الشروق جدة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٠هـ.

- 171) (مختصر منهاج القاصدين)، للإمام أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي، تحقيق: شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط، مكتبة دار الإيمان دمشق، الطبعة ١٣٩٨ هـ.
- 17۲) (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٣هـ.
- 177) (المستطرف في كل فن مستظرف) لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي، بإشراف المكتب العالمي للبحوث، الناشر: ١٩٩٢هـ ١٩٩٢م.
- 178) (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة)، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار نجد للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة ١٤٠٢ هـ.
- (١٦٥) (المواعظ والمجالس)، لأبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي القرشي تحقيق: محمد إبراهيم سنبل، دار الصحابة للتراث طنطا، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ، ١٩٩٢ م. (مواقف ذات عبر وكلمات في المنهج والطريق) للدكتور عمر سليمان الأشقر، الناشر: الدار السلفية الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
- 17۷) (نثر الدر)، لأبي سعد منصور بن الحسين الآبي، تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 157٤ هـ.
- 17۸) (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، تحقيق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر- بيروت ، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م.

#### سيروأعلام وتراجم

- 179) (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي النمري، تحقيق: عادل مُرشد، دار الأعلام عمّان (الأردن)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢م. (الإصابة في تمييز الصحابة) للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ ٢٠٠٨م.
- 1۷۱) (البداية والنهاية) للإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي الشافعي الشهير بابن كثير، اعتنى به: حسّان عبدالمنان، بيت الأفكار الدولية الأردن.

(البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب) لابن عذاري المراكشي، أبو عبد الله محمد بن محمد ، اعتنى به: ج. س. كولان، إ. ليفي بروفنسال، دار الثقافة — بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٨٣م. (١٧٣) (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام)، للحافظ أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: الدكتور عمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ. (١٧٤ تاريخ بغداد) وذيوله: (تاريخ بغداد): للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، ومن ضمن الكتب الملحقة بالكتاب: (ذيل تاريخ بغداد) لابن النجار، الناشر: دار الكتب العلمية — بيروت، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ (١٧٥ تاريخ الخلفاء) لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: حمدي الدمرداش، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى: ١٤٧٥هـ-٢٠٠٤م.

1۷۱ (تاریخ قضاة الأندلس) والمسمی (المراقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا) لأبي الحسن بن عبدالله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي، تحقیق لجنة إحیاء التراث العربي في دار الآفاق الجدیدة ، الناشر دار الآفاق الجدیدة – بیروت، الطبعة الخامسة، ۱۶۰۳هـ – ۱۹۸۳م. (۱۷۷) (تاریخ مدینة دمشق وذکر فضلها وتسمیة من حلها من الاماثل أو اجتاز بنواحیها من واردیها وأهلها) للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر، تحقیق: علي شیري، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع – بیروت ، الطبعة الأولی ۱۶۱۹هـ – ۱۹۹۸م. (۱۷۸) (ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك) لأبي الفضل القاضي عیاض بن موسی الیحصبي، تحقیق: جزء ۱: ابن تاویت الطنجي، جزء ۲، ۳، ٤: عبد القادر الصحراوي، جزء ٥: محمد بن شریفة، جزء ٦، ۷، ۸: سعید أعراب، الناشر: مطبعة فضالة – المغرب، الطبعة الأولی ۱۶۰۳هـ – ۱۹۸۳م.

- 1۷۹) (تهذيب الكمال)، لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ.
- 1۸۰) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء)، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، دار الفكر بيروت، الطبعة ١٤١٦ هـ.
- 1۸۱) (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب) لابن فرحون المالكي، تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر القاهرة.

- ۱۸۲) (الذيل على طبقات الحنابلة) للحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية مصر، ۱۳۷۲هـ ۱۹۵۲م.
- ۱۸۳) (الزهد)، لإمام أهل السنة أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل، نسقه ورتبه: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ.
- 1۸٤) (سير أعلام النبلاء)، للحافظ أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، رتبه واعتنى به: حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية الأردن، الطبعة ١٤٢٤ هـ.
- 1۸۵) (صفوة الصفوة)، للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه جي، دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.
- 1۸٦) (طبقات الحنابلة) لأبي الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد، تحقيق: محمد حامد الفقى، الناشر: دار المعرفة بيرو.
- (طبقات الشافعية الكبرى)، تاج الدين أبي النصر عبدالوهاب السبكي، تحقيق: عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٨٣ هـ.
- (علماء ومفكرون عرفتهم) لمحمد المجذوب، دار الشواف الرياض، الطبعة الرابعة، ١٩٩٢م.
- 1۸۹) (المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال)، الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد، دار عالم الفوائد مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ.
- 190) (المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد) لأبي إسحاق، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، تحقيق: د عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م. (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان)، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر بيروت، الطبعة ١٩٩٤ م.

## مواقع وكتب الكترونية

- ۱۹۲) موقع الدُرَر السّنيّة بإشراف علوي بن عبدالقادر السقاف: www.dorar.net 

  www.altafsir.com 

  197) موقع «التفسير»:
- 191 ) كتاب إلكتروني: معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر ١٤٢٥ هـ.

الفصارس

# الفهارس

أولاً: فهرس المجموعات: فهرس المجموعات مع الأسماء

ثانيا: الفهرس الأبجدي: الأسماء الحسنى مرتبة أبجدياً.

ثالثاً: الفهرس العام: فهرس الموضوعات.

أولاً: فهرس المجموعات: فهرس المجموعات مع الأسماء

| مجاميع الأسماء                                       | الصفحة | أرقام الأسماء                | رقم المجموعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله - الرب - الإله                                  | ٧٣     | r - 1                        | المجموعالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الواحد - الأحد - الوتر                               | 9.4    | 7 - 5                        | المجموعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الأول - الآخر - الظاهر - الباطن                      | 1.4    | 1 · - ٧                      | المجموعة المحموعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الحميد - الجميل - الطيب                              | 171    | 18-11                        | المجموعة المحموعة المحمومة الم |
| السبوح - القدوس - السلام - المتكبر                   | 189    | 17 - 12                      | المجموعة المحموعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الكبير- العظيم - المجيد                              | 109    | Y · - 1 A                    | المجموعة لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| العلي - الأعلى - المتعال                             | 177    | 77 - 71                      | المجموعة الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الحي - السميع - البصير                               | 191    | 77 - 75                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      | Y · V  | <b>∀</b> • − <b>∀</b> ∨      | المجموع ٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| العالم - العليم - الخبير - الحكيم                    |        |                              | المجموعـ ٩ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الرحمن - الرحيم - الرؤوف                             | 771    | 77 - 71                      | المجموع ١٠ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| القادر - القدير - المقتدر                            | 707    | 77 - 72                      | المجموعا المة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| القوي - المتين - العزيز - الأعز                      | 779    | ٤٠-٣٧                        | المجموعـ١٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الغني - الواسع - القيوم                              | ۲۸۷    | ٤٣ – ٤١                      | المجموعـ١٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| थ्या - था। - था।                                     | ٣٠٥    | ٤٦ – ٤٤                      | المجموعة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الكريم - الأكرم - الجواد - البر                      | 717    | ٥٠ - ٤٧                      | المجموعه المة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اللطيف - الرفيق                                      | 770    | 07-01                        | المجموعة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الخالق - الخلاق - البارئ - المصور - المحسن           | 759    | 07 - 07                      | المجموعـ١٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المحيط - الحافظ - الحفيظ - المهيمن                   | 777    | 71 - 01                      | المجموعـ١٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الرازق - الرزاق - المقيت                             | ٣٨٧    | 75 - 77                      | المجموعـ١٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المعطي - الوهاب - المنان - القابض - الباسط           | ٤٠١    | 79 - 70                      | المجموع ٢٠ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الحق - المبين - الهادي - الحكم - الفتاح              | ٤١٩    | V٤ - V•                      | المجموعاكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الرقيب - الشهيد - الحاسب - الديان                    | ٤٣٧    | VV - V0                      | المجموعـ٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الودود - الولي - المولى - المستعان - الوكيل - الحسيب | ٤٦٣    | 12 - V9                      | المجموع٢٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| السيد - الصمد - القريب - المجيب                      | ٤٨٧    | $\lambda\lambda - \lambda o$ | المجموع ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الشاكر - الشكور - النصير                             | ٥٠٣    | 91-19                        | المجموع ٥٢ لة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المؤمن - الشافي - المسعر                             | ٥٢٧    | 98-97                        | المجموعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الحليم - الحيي - السَّتِيرُ                          | ٥٣٩    | 97-90                        | المجموع٧٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| العشو - الغضور - الغضار - التواب                     | 007    | 1.1 - 47                     | المجموع ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| القاهر - القهار - الجبار                             | ٥٧٧    | 1.5 - 1.7                    | المجموع ٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المقدم - المؤخر - الوارث                             | ٥٩٣    | 1.4-1.0                      | المجموع٣٠ة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

الفهارسى ٦٢٧

ثانياً: الفهرس الأبجدي: الأسماء الحسنى مرتبة ترتيباً أبجدياً

| المجموعة                                       | الصفحة      | الاسم  | المجموعة                                       | الصفحة      | الاسم  |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------|-------------|--------|
| المجموع ١٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>٣</b> ٦٨ | الحفيظ | المجموعالة                                     | ٧٤          | الله   |
| المجموع ١ ٢ لـ                                 | ٤٢٠         | الحق   | المجموعالة                                     | 9 8         | الأحد  |
| المجموع ١ ٢ لـ                                 | ٤٢٠         | الحكم  | المجموعالة                                     | ١٠٨         | الأخر  |
| المجموعـ٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | 7 • ٨       | الحكيم | المجموع ١ ١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ***         | الأعز  |
| المجموع٧٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | 0 2 •       | الحليم | المجموع ٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ١٧٨         | الأعلى |
| المجموع كملة                                   | 177         | الحميد | المجموعه ١ لة                                  | 711         | الأكرم |
| المجموع^لة                                     | 197         | الحي   | المجموع المة                                   | ٧٤          | الإله  |
| المجموع٧٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | 0 2 •       | الحيي  | المجموع"لة                                     | ١٠٨         | الأول  |
| المجموع١٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ٣٥٠         | الخالق | الجموع١٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ٣٥٠         | البارئ |
| المجموعـ٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | 7 • ٨       | الخبير | المجموع ٢٠ ٢                                   | ٤٠٢         | الباسط |
| المجموع ١٧ لـ                                  | ٣٥٠         | الخلاق | المجموع"لة                                     | ١٠٨         | الباطن |
| المجموع٢٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ٤٣٨         | الديان | المجموعه ١ لة                                  | 711         | البر   |
| المجموع ١ ١ لة                                 | 777         | الرءوف | المجموع ٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | 197         | البصير |
| المجموع ٩ لـ لة                                | <b>4</b> 44 | الرازق | المجموع ٨٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 001         | التواب |
| المجموع المة                                   | ٧٤          | الرب   | المجموع ٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٥٧٨         | الجبار |
| المجموع ١ ١ لة                                 | 777         | الرحمن | المجموع لله                                    | 177         | الجميل |
| المجموع ١ ١ لة                                 | 777         | الرحيم | المجموعه ١ لة                                  | 711         | الجواد |
| المجموع ٩ لـ لة                                | <b>4</b> 44 | الرزاق | المجموع ٢٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ٤٣٨         | الحاسب |
| المجموعة المة                                  | 441         | الرفيق | المجموع ١٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>77</b> A | الحافظ |
| المجموع٧٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ٤٣٨         | الرقيب | المجموع٣٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ٤٦٤         | الحسيب |

| المجموعة                                        | الصفحة      | الاسم   | المجموعة                                       | الصفحة | الاسم  |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------|--------|--------|
| المجموعـ١٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | 444         | الغني   | المجموعة                                       | 1 2 .  | السبوح |
| المجموع ١٦ـ                                     | ٤٠٢         | الفتاح  | المجموع٧٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | 0 2 •  | الستير |
| المجموع ٢٠ ٢                                    | ٤٠٢         | القابض  | المجموع ٥ لة                                   | ١٤٠    | السلام |
| المجموع ١ المة                                  | 307         | القادر  | المجموع^لة                                     | 197    | السميع |
| المجموع ٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ٥٧٨         | القاهر  | المجموع ٢٤ لـ                                  | ٤٨٨    | السيد  |
| المجموعـ٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | ١٤٠         | القدوس  | المجموع٢٦ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ۸۲٥    | الشايخ |
| المجموع ١ المة                                  | 307         | القدير  | المجموع٥٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | 0 • ٤  | الشاكر |
| المجموعة ٢ لم                                   | ٤٨٨         | القريب  | المجموع ٥٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 0 • ٤  | الشكور |
| المجموع ٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ٥٧٨         | القهار  | المجموع٢٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ٤٣٨    | الشهيد |
| المجموع ٢ ١ لــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ***         | القوي   | المجموع ٢٤ لـ                                  | ٤٨٨    | الصمد  |
| المجموعـ١٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | 7.0.0       | القيوم  | المجموع كم لم                                  | 177    | الطيب  |
| المجموعةة                                       | ١٦٠         | الكبير  | المجموع"لة                                     | ١٠٨    | الظاهر |
| المجموعه المة                                   | <b>٣1</b> A | الكريم  | المجموع ٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | Y • A  | العالم |
| المجموعة المة                                   | 441         | اللطيف  | المجموع ١٦ الة                                 | ***    | العزيز |
| المجموع ٣٠ ت                                    | 098         | المؤخر  | المجموعةة                                      | ١٦٠    | العظيم |
| المجموعة ٢٦ـ                                    | ۸۲۵         | المؤمن  | المجموع ١٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 001    | العضو  |
| المجموعة المة                                   | ٣٠٦         | المالك  | المجموع. ٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۱۷۸    | العلي  |
| المجموع ١ ٢ لـــة                               | ٤٠٢         | المبين  | المجموع ٩ لة                                   | ۲۰۸    | العليم |
| المجموع\لة                                      | ١٧٨         | المتعال | المجموع ١٨٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 001    | الغفار |
| المجموعـ٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | ١٤٠         | المتكبر | المجموع٨٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | 001    | الغفور |

الفصار سع

| المجموعة                                      | الصفحة | الاسم  |
|-----------------------------------------------|--------|--------|
| المجموع ٣٠٠                                   | 098    | الوارث |
| المجموعـ١٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 444    | الواسع |
| المجموع"لة                                    | 9 8    | الوتر  |
| المجموع ٢٣ لم                                 | ٤٦٤    | الودود |
| المجموع ٢٣ لم                                 | ٤٦٤    | الوكيل |
| المجموع ٢٣ لم                                 | ٤٦٤    | الولي  |
| المجموع ٢ لـ                                  | ٤٠٢    | الوهاب |

| المجموعة                                       | الصفحة      | الاسم    |
|------------------------------------------------|-------------|----------|
| المجموعـ١٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ***         | المتين   |
| المجموع ٢٤                                     | ٤٨٨         | المجيب   |
| المجموعة                                       | ١٦٠         | المجيد   |
| المجموع١٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ۳٥٠         | المحسن   |
| المجموعـ١٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ۸۲۳         | المحيط   |
| المجموع٣٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | १२१         | المستعان |
| المجموعة ٢٦                                    | ٥٢٨         | المسعر   |
| المجموع٧١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ۳0.         | المصور   |
| المجموع ٢٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٤٠٢         | المعطي   |
| المجموعا المة                                  | 702         | المقتدر  |
| المجموع ٣٠ لم                                  | 098         | المقدم   |
| المجموعـ١٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ۳۸۸         | المقيت   |
| المجموعة المة                                  | ٣٠٦         | ।।।      |
| المجموعة المة                                  | 4.7         | المليك   |
| المجموع ٢٠ـ                                    | ٤٠٢         | المثنان  |
| المجموعـ١٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | <b>*</b> 7A | المهيمن  |
| المجموع ٢٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | १७१         | المولى   |
| المجموعـ٢٥                                     | 0 • £       | النصير   |
| المجموعالة                                     | ٤٠٢         | الهادي   |
| المجموع ٢ ـ ١                                  | 9 8         | الواحد   |

# ثالثاً: الفهرس العام: فهرس الموضوعات.

| الصفحة    | ।प्रकल्प                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٥         | مقدمة الطبعة الثانية                                                        |
| ٩         | التمهيد:                                                                    |
| 1+        | مقدمة الطبعة الأولى                                                         |
| ١٣        | منهجية الكتاب:                                                              |
| ١٣        | أولاً: للكتاب قصة.                                                          |
| ١٦        | ثانياً: ما الجديد؟.                                                         |
| 74        | ثالثاً: عدد الأسماء.                                                        |
| ٣٢        | رابعاً: الخطة الرئيسة للبحث.                                                |
| ٣٥        | الباب الأول: ضوابط إحصاء أسماء الله الحسنى:                                 |
| ٣٦        | المبحث الأول: تفسيرقول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسُّنَى ﴾.  |
| ٤٢        | المبحث الثاني: ضوابط تحديد أسماء الله الحسني.                               |
| ٤٣        | المُصَابِطُ الأُولُ: أسماء اللَّه المِحسنى توقيفية.                         |
| ٤٨        | الضابط الثاني: صحة الإطلاق بأن يفيد الاسم المدح والثناء بنفسه دون قيد.      |
| ٥٠        | الضابط الثالث: دلالة الاسم على الكمال المطلق في الوصف.                      |
| ٥١        | مثال تطبيقي لإحتمالات تحقق الضوابط الثلاثة.                                 |
| ٥٩        | الباب الثاني: عدد أسماء الله الحسنى:                                        |
| ٦.        | المبحث الأول: الأحاديث الواردة في تحديد عدد الأسماء.                        |
| 71        | المبحث الثاني: مناهج العلماء في تتبع أسماء اللَّه الحسني.                   |
| 77        | المبحث الثالث: مراتب الإحصاء.                                               |
| ٦٨        | المبحث الرابع: أحاديث سرد الأسماء.                                          |
| 79        | المبحث الخامس: الحكمة من تخصيص العدد (٩٩) لإستحقاق ثواب الإحصاء.            |
| <b>V1</b> | الباب الثالث: شرح أسماء الله الحسنى:                                        |
| ٧٣        | المجموع ١ لمَّة : اللَّه - الرب - الإله                                     |
| ٧٤        | أولاً: الدليل وعدد مرات الورود.                                             |
| ٧٥        | ثانياً: المعنى اللغوي.                                                      |
| ٧٨        | ثالثاً: المعنى في حق الله جَهِجَالاً.                                       |
| ۸۰        | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                                 |
| ٨٢        | خامساً: الصفة المشتقة.                                                      |
| ۸۳        | <mark>سادساً</mark> ؛ فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.              |
| ٨٥        | سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.                    |
| ۸٦        | <mark>ثامناً :   مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء .</mark> |
| ٨٨        | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                                       |

الفصارسي الفصارس

| 94    | المجموعاتة: الواحد - الأحد - الوتر                         |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 9 £   | أو $	extbf{k}^2$ ؛ الدڻيل وعدد مرات اڻورود.                |
| 9 £   | ثانياً: المعنى اللغوي.                                     |
| 97    | ثالثاً: المعنى في حق الله جَهِ إِلَّهَا.                   |
| 9∨    | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                |
| ٩٨    | خامساً: الصفة المشتقة.                                     |
| ٩٨    | <u>سادساً:</u> فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.    |
| 1.4   | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.   |
| 1.4   | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. |
| ١٠٤   | تاسعاً: الطائف وأقوال.                                     |
| 1.٧   | المجموعية: الأول - الآخر - الظاهر - الباطن                 |
| 1 • ٨ | <mark>أولاً؛</mark> المدليل وعدد مرات الورود.              |
| 1 • ٨ | ثانياً: المعنى اللغوي.                                     |
| 11.   | ثالثاً: المعنى في حق الله جَراجَالِلاً.                    |
| 117   | رابعاً: الضروق بين الأسماء.                                |
| 117   | خامساً: الصفة المشتقة.                                     |
| 118   | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.           |
| 110   | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.   |
| 117   | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. |
| 114   | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                      |
| 171   | المجموعة 1: الحميد - الجميل - الطيب                        |
| ١٢٢   | <mark>أولاً؛</mark> المدليل وعدد مرات الورود.              |
| ١٢٢   | ثانياً: المعنى اللغوي.                                     |
| 170   | ثالثاً: المعنى في حق الله جَراجَالاً.                      |
| ١٢٦   | رابعاً: الضروق بين الأسماء.                                |
| 177   | خامساً: الصفة المشتقة.                                     |
| ۱۲۸   | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.           |
| 179   | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.   |
| ١٣١   | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. |
| ١٣٢   | تاسعاً: الطائف وأقوال.                                     |
| 144   | المجموعة: السبوح - القدوس - السلام - المتكبر               |
| 12.   | أولاً: الدليل وعدد مرات الورود.                            |
| 1 2 1 | طْانياً: المعنى اللغوي.                                    |
| 128   | ثالثاً: المعنى في حق الله جَراجِ الله                      |
| 1 £ £ | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                |

| ١٤٨   | خامساً: الصفة المشتقة.                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 9 | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.                                                            |
| 101   | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.                                                    |
| 108   | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.                                                  |
| 100   | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                                                                       |
| 109   | المجموعةة: الكبير- العظيم - المجيد                                                                          |
| 17.   | أولاً: الدليل وعدد مرات الورود.                                                                             |
| 171   | ثانياً: المعنى اللغوي.                                                                                      |
| 177   | ثالثاً: المعنى في حق الله جَراجَالاً.                                                                       |
| ١٦٣   | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                                                                 |
| 170   | خامساً: الصفة المشتقة.                                                                                      |
| 177   | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.                                                            |
| 177   | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.                                                    |
| ۱٦٨   | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.                                                  |
| 179   | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                                                                       |
| 177   | المجموعالة: العلي - الأعلى - المتعال                                                                        |
| 174   | أولاً ؛ الدليل وعدد مرات الورود.                                                                            |
| 1 / 9 | ثانياً: المعنى اللغوي.                                                                                      |
| ۱۸۰   | ثاثثاً: المعنى في حق الله جَارَجُالِلَهُ.                                                                   |
| 141   | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                                                                 |
| ١٨٢   | خامساً: الصفة المشتقة.                                                                                      |
| ١٨٢   | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.                                                            |
| ١٨٤   | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.                                                    |
| ١٨٥   | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.                                                  |
| ١٨٥   | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                                                                       |
| 191   | المجموع ٨ لة: الحي - السميع - البصير                                                                        |
| 197   | أولاً: الدليل وعدد مرات الورود.                                                                             |
| 197   | ثانياً: المعنى اللغوي.                                                                                      |
| 190   | ثاثثاً: المعنى في حق الله جَالِجَالِلَة.                                                                    |
| 197   | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                                                                 |
| 197   | خامساً: الصفة الشتقة.                                                                                       |
|       |                                                                                                             |
| 194   | سادساً: فوائد الافتران مع الاسماء الحسني الأخرى.                                                            |
| 19.4  | سادسا: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسنى الأخرى.<br>سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء. |
|       |                                                                                                             |

الفهارس

| Y•V         | المجموعـ ٩- ة: العالم - العليم - الخبير - الحكيم                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Y•A         | أولاً: الدليل وعدد مرات الورود.                                          |
| 7.9         | ثانياً: المعنى اللغوي.                                                   |
| ۲۱.         | ثالثاً: المعنى في حق الله جَارِجَالاً.                                   |
| 717         | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                              |
| 714         | خامساً: الصفة المشتقة.                                                   |
| 715         | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.                         |
| 719         | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.                 |
| 777         | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.               |
| 777         | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                                    |
| 771         | المجموع ١ ١٠ : الرحمن - الرحيم - الرؤوف                                  |
| 747         | أولاً: الدليل وعدد مرات الورود.                                          |
| 747         | ثانياً: المعنى اللغوي.                                                   |
| 745         | ثالثاً: المعنى في حق الله جَهِ إِلَيَّالاً.                              |
| 740         | رابعاً: الضروق بين الأسماء.                                              |
| ۲۳۸         | خامساً: الصفة المشتقة.                                                   |
| ۲۳۸         | <b>سادساً:</b> فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.                  |
| 727         | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء.                 |
| 720         | <mark>ثامناً</mark> : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. |
| 727         | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                                    |
| 707         | المجموع ١١ ٨: القادر - القدير - المقتدر                                  |
| 702         | أولاً: الدليل وعدد مرات الورود.                                          |
| Y00         | ثانياً: المعنى اللغوي.                                                   |
| 707         | ثالثاً: االمعنى في حق الله جَهَ إِيَّالاً.                               |
| Yov         | رابعاً: الضروق بين الأسماء.                                              |
| 777         | خامساً: الصفة المشتقة.                                                   |
| 777         | <b>سادساً:</b> فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.                  |
| 778         | سابعاً: الآثار الاعتقادية والعملية للايمان بهذه الأسماء.                 |
| 770         | <mark>ثامناً</mark> : مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. |
| 777         | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                                    |
| 779         | المجموع ١٦٨: القوي - المتين - العزيز - الأعز                             |
| ***         | أولاً: الدليل وعدد مرات الورود.                                          |
| YV1         | ثانياً: المعنى اللغوي.                                                   |
| 774         | ثالثاً: المعنى في حق الله جَهِ كَاللَّهَ.                                |
| <b>YV</b> £ | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                              |

| <b>YV</b> £ | خامساً: الصفة المشتقة.                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| YVo         | <u>سادساً</u> ؛ فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.          |
| Y V 9       | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.          |
| ۲۸۰         | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.        |
| <b>YA1</b>  | تاسعاً: الطائف وأقوال.                                            |
| YAV         | المجموع ١٣ لغني - الواسع - القيوم                                 |
| YAA         | أولاً: الدليل وعدد مرات الورود.                                   |
| YAA         | ثانياً: المعنى اللغوي.                                            |
| 44.         | ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَجَالِلاً.                           |
| 797         | <mark>رابعاً</mark> ؛ الفروق بين الأسماء.                         |
| 797         | خامساً: الصفة المشتقة.                                            |
| 797         | <u>سادساً</u> ؛ فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.          |
| <b>Y9</b> V | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.          |
| YAA         | <b>ثامناً:</b> مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. |
| YAA         | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                             |
| ٣٠٥         | المجموعة المة: المالك - الملك - المليك                            |
| ٣٠٦         | أولاً: الدليل وعدد مرات الورود.                                   |
| ٣٠٦         | ثانياً: المعنى اللغوي.                                            |
| ۳۰۷         | ثالثاً: المعنى في حق الله جَرَاجَالاً.                            |
| ۳۰۸         | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                       |
| ٣١٠         | خامساً: الصفة المشتقة.                                            |
| ٣١٠         | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.                  |
| 717         | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.          |
| ٣١٣         | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.        |
| ٣١٤         | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                             |
| 414         | المجموعه ١ لة: الكريم - الأكرم - الجواد - البر                    |
| ۳۱۸         | أولاً: الدليل وعدد مرات الورود.                                   |
| 719         | ثانياً: المعنى اللغوي.                                            |
| ٣٢٢         | ثالثاً: المعنى في حق الله جَرَاجِاللّاً.                          |
| 475         | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                       |
| 470         | خامساً: الصفة المشتقة.                                            |
| 477         | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.                  |
| ۳۲۷         | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.          |
| ۳۲۸         | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.        |
| 444         |                                                                   |

الفصار س

| 440         | المجموعة ١٦، الرفيق - اللطيف                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٦         | أ <mark>ولاً: الدليل وعدد مرات الورود.</mark>                          |
| ٣٣٧         | ثانياً: المعنى اللغوي.                                                 |
| ٣٣٨         | ثالثاً: المعنى في حق الله جَرَاجَالاً.                                 |
| ٣٣٩         | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                            |
| ٣٣٩         | خامساً: الصفة المشتقة.                                                 |
| ٣٤٠         | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.                       |
| ٣٤٠         | <mark>سابعاً</mark> : الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء. |
| 757         | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.             |
| ٣٤٣         | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                                  |
| 729         | المجموع ١٧ له: الخالق - الخلاق - الباريء - المصور - المحسن             |
| ٣0٠         | أ <mark>ولاً</mark> : الدليل وعدد مرات الورود.                         |
| <b>701</b>  | ثانيًا: المعنى اللغوي.                                                 |
| <b>70</b> 2 | شَالثاً: المعنى في حق الله جَرَاجَ اللَّهَ.                            |
| 807         | ر <mark>ابعاً:</mark> الفروق بين الأسماء.                              |
| <b>*</b> 0V | خامساً؛ الصفة المشتقة.                                                 |
| <b>70</b> A | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.                       |
| ٣٦٠         | <mark>سابعاً:</mark> الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.  |
| 414         | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.             |
| <b>٣</b> ٦٣ | <mark>تاسعاً:</mark> لطائف وأقوال.                                     |
| ۳٦٧         | المجموع ١٨ ـ المحيط - الحافظ - الحفيظ - المهيمن                        |
| ۳٦٨         | أو $	extbf{k}^2$ : الدليل وعدد مرات الورود.                            |
| 779         | ثانياً: المعنى اللغوي.                                                 |
| ٣٧٢         | ثالثاً: المعنى في حق الله جَراجَ اللَّهَ.                              |
| ٣٧٣         | ر <mark>ابعاً:</mark> الفروق بين الأسماء.                              |
| 400         | خامساً؛ الصفة المشتقة.                                                 |
| ۳۷٦         | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.                       |
| ٣٧٧         | <mark>سابعاً:</mark> الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.  |
| <b>٣</b> ٧٩ | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.             |
| ٣٨٠         | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                                  |
| ۳۸۷         | المجموع ١٩ــة؛ الرازق - الرزاق - المقيت                                |
| ٣٨٨         | أ <mark>ولاً</mark> : الدليل وعدد مرات الورود.                         |
| ٣٨٨         | ثانياً: المعنى اللغوي.                                                 |
| ۳۸۹         | ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَ إِجَالِةً.                              |
| ٣٩٠         |                                                                        |

| 491          | خامساً: الصفة المشتقة.                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 797          | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.           |
| 797          | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.   |
| 490          | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. |
| 790          | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                      |
| ٤٠١          | المجموع ٢٠ـة: المعطي - الوهاب - المنان - القابض - الباسط   |
| ٤٠٢          | أو <mark>لاً:</mark> الدليل وعدد مرات الورود.              |
| ٤٠٣          | ثانياً: المعنى اللغوي.                                     |
| ٤٠٥          | دَالثاً: المعنى في حق الله جَالِجَالاً.                    |
| ٤٠٦          | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                |
| ٤١٠          | خامساً: الصفة المشتقة.                                     |
| ٤١١          | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.           |
| ٤١١          | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.   |
| ٤١٣          | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. |
| ٤١٤          | <mark>تاسعاً:</mark> لطائف وأقوال.                         |
| ٤١٩          | المجموع ١٦. : الحق - المبين - الهادي - الحكم - الفتاح      |
| ٤٢٠          | أولاً: الدليل وعدد مرات الورود.                            |
| 173          | ثانياً: المعنى اللغوي.                                     |
| ٤٢٣          | دَالثاً: المعنى في حق الله جَالِجَالاً.                    |
| ٤٢٥          | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                |
| ٤٢٧          | خامساً: الصفة المشتقة.                                     |
| ٤٢٨          | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.           |
| ٤٣٠          | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.   |
| ٤٣٢          | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. |
| ٤٣٣          | <mark>تاسعاً:</mark> لطائف وأ <b>ق</b> وال.                |
| £ <b>*</b> V | المجموع ٢ كـة: الرقيب - الشهيد - الحاسب - الديان           |
| ٤٣٨          | أولاً: الدليل وعدد مرات الورود.                            |
| ٤٣٩          | ثانياً؛ المعنى اللغوي.                                     |
| ٤٤١          | شالثاً: المعنى في حق الله جَهَجَالِلاً.                    |
| ٤٤٣          | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                |
| 227          | خامساً: الصفة المشتقة.                                     |
| ٤٤V          | سادساً؛ فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.           |
| ٤٤٨          | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.   |
| ٤٥٠          | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. |
| ٤٥١          | <mark>تاسعاً: ل</mark> طائف وأقوال.                        |
|              |                                                            |

الفهارسي ١٣٧

| ٤٦٣   | المجموعـ٢٣ـة: الولي - المولى - الودود - المستعان - الوكيل - الحسيب |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| १५१   | أولاً: الدليل وعدد مرات الورود.                                    |
| 277   | ثانياً: المعنى اللغوي.                                             |
| १७९   | ثالثاً: المعنى في حق الله جَبَاجَالاً.                             |
| ٤٧١   | ر <mark>ابعاً:</mark> الفروق بين الأسماء.                          |
| ٤٧٤   | خامساً؛ الصفة المشتقة.                                             |
| ٤٧٦   | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.                   |
| ٤٧٨   | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.           |
| ٤٨٠   | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.         |
| ٤٨١   | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                              |
| ٤٨٧   | المجموعة ٢٤ : السيد - الصمد - القريب - المجيب                      |
| ٤٨٨   | أو $ec{\mathbf{Y}}$ : الدليل وعدد مرات الورود.                     |
| ٤٨٩   | دانياً: المعنى اللغوي.                                             |
| 193   | ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَجَهُالاً.                            |
| 297   | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                        |
| ٤٩٣   | خامساً: الصفة المشتقة.                                             |
| ٤٩٤   | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.                   |
| ٤٩٥   | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.           |
| 297   | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.         |
| £9V   | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                              |
| ٥٠٣   | المجموعه ٢٦٪: الشاكر - الشكور - النصير                             |
| 0 • 2 | أو $\overrightarrow{k}$ : الدليل وعدد مرات الورود.                 |
| 0 • 2 | ثانياً: المعنى اللغوي.                                             |
| 0.0   | ثالثاً: المعنى في حق الله جَبَإِجَالاً.                            |
| ٥٠٧   | ر <mark>ابعاً:</mark> الفروق بين الأسماء.                          |
| ٥٠٨   | خامساً؛ الصفة المشتقة.                                             |
| ٥٠٩   | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.                   |
| ٥١٠   | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.           |
| 017   | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.         |
| 018   | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                              |
| ٥٢٧   | المجموعة ٢٦ ق: المؤمن - الشافي - المسعر                            |
| ۸۲۵   | أولاً: الدليل وعدد مرات الورود.                                    |
| ۸۲۵   | ثانياً: المعنى اللغوي.                                             |
| ٥٣٠   | ثالثاً: المعنى في حق الله جَهَإِيَّالاً.                           |
|       |                                                                    |

| ٥٣٢   | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                |
|-------|------------------------------------------------------------|
| ٥٣٢   | خامساً: الصفة المشتقة.                                     |
| ٥٣٣   | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.           |
| ٥٣٣   | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.   |
| ٥٣٥   | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. |
| ٥٣٦   | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                      |
| ٥٣٩   | المجموع٧٧ـة: الحليم - الحيي - السَّتِيرُ                   |
| ٥٤٠   | أولاً: الدليل وعدد مرات الورود.                            |
| ٥٤١   | ثانياً: المعنى اللغوي.                                     |
| 0 2 7 | ثالثاً: المعنى في حق الله جَهِ اللَّهُ                     |
| 0 2 2 | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                |
| ٥٤٥   | خامساً: الصفة المشتقة.                                     |
| 027   | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.           |
| 0 2 9 | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.   |
| 00+   | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. |
| ٥٥١   | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                      |
| ٥٥٧   | المجموع ٢٨ لمة: العضو - الغضور - الغضار - التواب           |
| ٥٥٨   | أولاً: الدليل وعدد مرات الورود.                            |
| ٥٥٩   | ثانياً: المعنى اللغوي.                                     |
| 170   | ثالثاً: المعنى في حق الله جَهِ إِلَّهُ اللَّهُ             |
| 770   | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                |
| ٥٦٦   | خامساً: الصفة المشتقة.                                     |
| ٥٦٧   | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.           |
| ٥٧١   | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.   |
| ٥٧٢   | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء. |
| ٥٧٣   | تاسعاً: لطائف وأقوال.                                      |
| ٥٧٧   | المجموع ٢٩ لمة: القاهر - القهار - الجبار                   |
| ٥٧٨   | أولاً: الدليل وعدد مرات الورود.                            |
| ٥٧٩   | ثانياً: المعنى اللغوي.                                     |
| ٥٨١   | ثالثاً: المعنى في حق الله جَهِ إِلاَّهَ.                   |
| ٥٨٣   | رابعاً: الفروق بين الأسماء.                                |
| ٥٨٥   | خامساً: الصفة المشتقة.                                     |
| ٥٨٥   | سادساً: فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.           |
| ٥٨٧   | سابعاً: الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء.   |
|       | ·                                                          |

الفهارسي ١٣٩

| ٥٨٨ | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.             |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ۸۹  | <mark>تاسعاً:</mark> لطائف وأقوال.                                     |
| 098 | المجموع ٣٠٠ : المقدم - المؤخر - الوارث                                 |
| 098 | أ <mark>ولاً: الدليل وعدد مرات الورود.</mark>                          |
| 098 | ثانياً: المعنى اللغوي.                                                 |
| ٥٩٥ | ثالثاً: المعنى في حق الله جَرَاجَ اللَّهَ .                            |
| 097 | ر <mark>ابعاً</mark> ؛ الفروق بين الأسماء.                             |
| 097 | خامساً: الصفة المشتقة.                                                 |
| ۸۹۸ | سا <mark>دساً؛</mark> فوائد الاقتران مع الأسماء الحسني الأخرى.         |
| ۸۹۸ | <mark>سابعاً</mark> : الأثار الاعتقادية والعملية للإيمان بهذه الأسماء. |
| 7++ | ثامناً: مقاصد الدعاء التي يناسبها تمجيد الله بهذه الأسماء.             |
| 7+1 | تا <mark>سعاً</mark> : لطائف وأقوال.                                   |
| 7.4 | المصادر والمراجع                                                       |
| 770 | الفهارس                                                                |
| 777 | فهرس مجموعات الأسماء                                                   |
| 777 | الفهرس الأبجدي للأسماء                                                 |
| ٦٣٠ | فهرس الموضوعات                                                         |

